## ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فــى مــــــــــر التاريخ السياسي

الدكتور عبد الهناهم هاجد الهناهم هاجد أستاذ التاريخ الإسسادمي بقسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة عين شمس

الطبعة الرابعة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م

ملتزم الطبع والنشر **دار الفكر الهويك** ۹۶ ش عباس العقاد – مدينة نصر– القاهرة تليفون : ۲۲۱۹۰۶۹

## ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فــى مــــــــــر التاريخ السياسي

الدكتور عبد الهناهم هاجد الهناهم هاجد أستاذ التاريخ الإسسادمي بقسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة عين شمس

الطبعة الرابعة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م

ملتزم الطبع والنشر **دار الفكر الهويك** ۹۶ ش عباس العقاد – مدينة نصر– القاهرة تليفون : ۲۲۱۹۰۶۹

۹۵۲, ۷۳۸ عبد المنعم ماجد.

م ن ظهـ ظهور الشلافة الفاطمية وسقوطها في مصر: التاريخ السياسي / عبد المنعم ماجد . - ط ٤٠٠ القاهرة: دار الفكر العربي ، ١٩٩٤.

٤٧٤ ص ، ٢٤ سم .

بېليوجرانية ؛ ص ٤١١ – ٤٦٠ .

يشتمل على كشاف بالأعلام وكشاف بالبلدان والمدن.

تدمك : ۲ - ۹۲۰ - ۱۰ - ۷۷۲۰

١-مصر – تاريخ – العصر الفاطمي (١٦٩ – ١١٧١ م).

ا - العنوان .

العال المناعند عند العال محمد ستد عند العال

دطلبت الرفعة وجدتها في الـــــــافـــع، إ طلبت المودة وجدتها في الصدق، وطلبت الرياسة وجدتها في العلم، وطلبت الكرامة وجدتها في التقوى، وطلبت النمسرة وجدتها في المسبر، وطلبت العسبسادة وجسدتهسا في الورع، وطلبت الغنى وجسدته فى القناعسة، وطلبت الشكر وجسدته في الرضسا، وطلبت الرامسة وجدتها في ترك الحسد، وطلبت ترك الفيسية وجدته في الضلوات، وطلبت المُلِك وجــــدته في الزهد، وطلبت العسافسية وجددتها في الصحت، وطلبت الأنس وجدته في ترتيل القران، وطلبت قتل الحيران وجدته في ذكر الله، وطلبت البر وجدته في الأنفس السفية، وطلبت رحمته يمن علينا بها، مــعـُـــدُ أبو تعيم (المعسرُ لدين الله الساطمي)





يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسى للخلافة الفاطمية في مصر، وهي التي حكمتها زهاء قرنين من الزمان من ٣٥٨ إلى ٣٥ هـ/٩٦٩-١١٧١م، وقد خصصنا لها دراسة مستقلة؛ لأنها قطاع قائم بذاته في تاريخ مصر الإسلامية؛ فلأول مرة منذ الفتح العربي قام في مصر نظام خلافة، مستقلة استقلالا تاماً.

وبذلك اتبعنا تقسيم المقريزى، عند عرضه لتاريخ مصر الإسلامية: فجعل تاريخ مصر في عهد الخلافة الفاطمية قطاعاً منفصلاً عن حكم أمراء مصر قبلهم، والملوك والسلاطين بعدهم.

وأهمية دراسة التاريخ السياسى للفاطميين في مصر؛ تظهر في أن مصر في ظل حكمهم أخذت تتبوأ مكانتها المرموقة في الشرق الإسلامي. فلأول مرة أيضا منذ الفتح العربي؛ بل منذ حكم الفراعنة؛ أصبحت مصر مركزاً لإمبراطورية كبرى؛ بعد أن كانت مجرد ولاية تابعة للخلفاء في الحجاز أو الشام أو العراق؛ ومن قبل جزءاً من إمبراطورية اليونان أو الرومان أو الروم. وكان ظهور مصر المستقلة القوية على المسرح الدولي بفضل الفاطميين الذين اتخذوها قاعدة لخلافتهم الواسعة، المتدة من المحيط إلى الخليج. معناه كما هو الحال في معظم أدوار تاريخها؛ تميّزها وزعامتها لجيرانها. وقد بقيت مصر حتى بعد سقوط هذه الخلافة المحرك للسياسة الإسلامية؛ إلى وقت مجئ الأتراك العثمانيين. فالخلافة الفاطمية نبهت إلى مركز مصر المرموق في العالم الإسلامي.

ونشعر في دراستنا لتاريخ هذه الفترة السياسي في مصر؛ بأن المصريين الذين كانوا قد أسلم معظمهم؛ يشاركون في الحكم، هذا، مع أن تاريخ الشام أو

غيرها من الأقطار الإسلامية -فى أثناء حكم الخلافة الفاطمية - لم يت لها أو الخروج عليها، ويؤيد رأينا هو أن خلافة الفاطميين فى مصر اكتب المعاصرين لها، باسم: خلافة المصريين؛ والخليفة الفاطمى باء المصرى، وحتى زمنهم وصف بزمن المصريين. ولا مراء؛ فإن الفاطم من المغرب إلى مصر بناء على دعوة المصريين أنفسهم؛ وأن هويتهم أصبحت منذ استقرارهم فيها مصرية بحكم المواطنة، وبما أنجزوه لم والمقدار.

وفوق ذلك؛ فإن تاريخ الخلافة الفاطمية بعامة، وهي خلافة شي بمذهب خاص؛ يبين أن العقائد الدينية في ذياك الوقت، هي التي كالسياسة، وليست العقائد الاقتصادية كما هو في وقتنا. ولا ريب؛ الفاطمية هي أكبر دولة شيعية؛ حققت أحلام الشيعة لأول مرة، وامجيئها إلى مصر، وتكوينها خلافة واسعة شملت المغرب والمشرق ال

إن هذا الكتاب يتم ظهوره، بعد جهود دامت أكثر من عسشر البحث العلمى في المخطوطات والكتب المعاصرة والحديثة؛ مما جعلن أوثق المصادر والمراجع، وفقنا الله إلى ما قيه خير العلم والوطن.

عبد المنعم ما.

هذا الكتاب مطلوب؛ لطابعه الأكاديمي البحث، وطبعته الجديدة هذه م مثلسابقاتها.

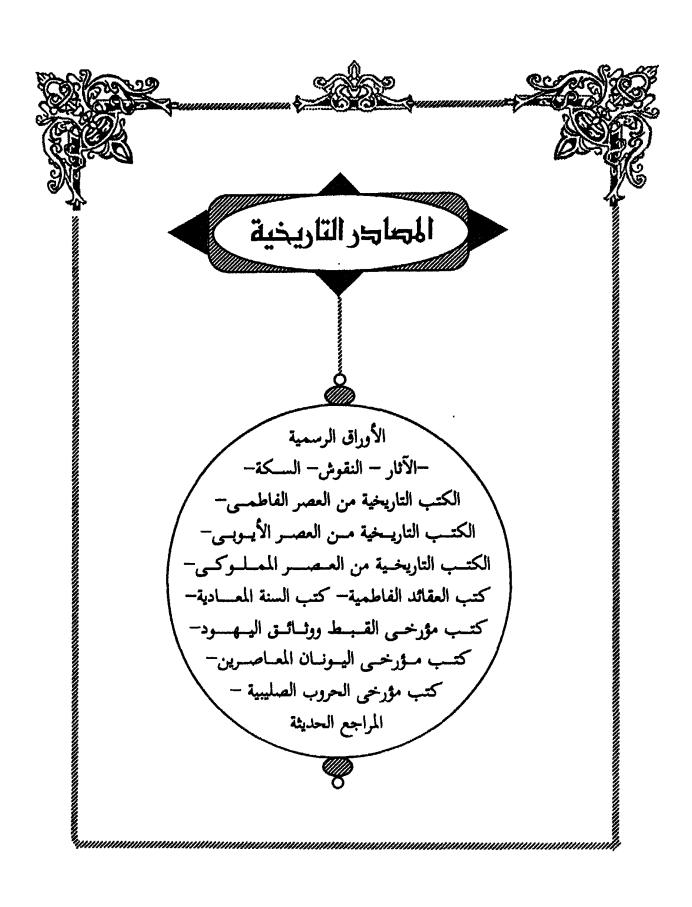

## المصادر التاريخية

ولدينا مصادر تاريخية من الدرجة الأولى عن الخلافة الفاطمية في مصر، لم يستخدمها المؤرخون الإسلاميون في العصور الوسطى في كتابتهم لتاريخها، ولكنها أخذت الصدارة والأهمية نتيجة لتطور المنهج التاريخي الحديث.

فياتى في المكان الأول الأوراق الرسمية (١)؛ التي هي من أوثق مصدر التاريخ؛ إذ تحمل مادة حية نشيطة (٢). فكان يطلق عليها عدة أسماء في العهد الفاطمي، منها: توقيعات، كتب، عهود، مناشير، ملطفات، سجلات (٣)، وهذه الأخيرة هي الغالبة؛ لتدل على المكاتبات الرسمية، التي تبعث بها الدولة الفاطمية إلى الأعمال بمصر والأقطار التابعة لها.

وكانت الأوراق الرسمية في الدولة الإسلامية تصدر عن الدواوين، ولذا سلماها ابن خلدون: أوراق الدواوين (1). وفي عهد الفاطميين كانت تصدر على الخصوص عن ديوان اسمه: دديوان الإنشاء والمكاتبات، (0)، الذي كانت توجد به الوظائف للكتّاب، يتصدّون -بحسب مؤهلاتهم- لكل أنواع المكاتبات الرسمية، ونجد من بينهم من يعرفون لغات أجنبية، كاليونانية والأرمنية والفارسية

<sup>(</sup>۱) يرى المستشرق ( Quatremère ): أن تاريخ الفاطميين لا يعرف إلا من مصحادر أدبية، لا تعطى فكرة صحيحة عنهم: فهى جافة أو مضطربة أو مختصرة: وذلك لعدم وجود وثائق. أنظر. Mémoire Historique sur la dynastie des Khalifes Fatimides. Paris, 1838. P.I. وثائق. أنظر، أن المخطوطات عن عقائدهم أو تاريخهم؛ لم ولا ريب؛ فإن معظم الوثائق الخاصة بهم، أو المخطوطات عن عقائدهم أو تاريخهم؛ لم تنشر أو تعرف؛ إلا منذ سنوات قليلة.

The Fatimid Documents as a source for the History of the Fatim-: El Shayyal انظر. (۲) ids and thier Institutions. Reprinted from the Bull. of the Fac. of Arts.Alex. Univ. VIII. Dec. 1951.

<sup>(</sup>٣) ابن الصديدةى، قدانون ديوان الرسائل، تصقدق على بهجت، القداهرة ١٩٠٥، ص ٨ هامش(١)

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون، ط. القاهرة ١٣٢٢هـ.، ص ١٦ س١٠.

<sup>(°)</sup> المقريزى؛ الخطط، القاهرة ١٣٢٤هـ، ٢ من ٢٤٤؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى، القاهرة ١٩٦٣، ص١٠١، ص١٠١ وما بعدها، ٣ من ٤٨٦، يطلق عليه ابن المسيرةى اسم: ديوان الرسائل، انظر بتقصيل: ماجد؛ نظام القاطميين، ط٣. القاهرة ١٩٨٥، ١ من ١٠٤ وما بعدها.

والتسركية. كذلك كسان يوجد بهسذا الديوان وظائف الناسخ، الذى يقسوم بنسخ أو تبييض ما يرد إلى هذا الديوان أو يصدر عنه، والخازن الذى يجمع كل نوع من الأوراق الرسمية إلى مثله فى دوسيهات «أضابير»، ويضع عليها البطائق، مكتوب فيها محتوياتها وإقليمها وتاريخ وصولها؛ ليسهل استضراجها من أماكنها كلما دعت الحاجة. فكان هذا الديوان بالإضافة إلى قيامه بالكتابة، أشبه بدار المحفوظات، أو أرشيف للأوراق الرسمية.

وقد ألف مؤرخون معاصرون للفاطميين بمصر عن هذا الديوان، وكان قصدهم من مؤلفاتهم توضيح قواعد الكتابة الرسمية، ومهمة الديوان وموظفيه. فكان من أشهرهم على بن منجب، الذي ألف كتابه المعروف: فقانون ديوان الرسائل، (۱)، واشتهر باسم ابن الصيرفى؛ لأن أباه كان صيرفياً. وقد عمل ابن منجب بدواوين الفاطميين، وربما تولى رئاسة ديوان الإنشاء والمكاتبات، وتوفى في عهد الخليفة الحافظ في سنة ٢١٤٧/٥٤٢. ويبدو أن ابن منجب، لم يكتف بكتابة هذا المؤلف عن ديوان الإنشاء، بل كان يجمع ما يكتبه من رسائل (٢).

وكانت كتابة الأوراق الرسمية الفاطمية، مبنية على أسس وقواعد؛ فهى في أغلبها تفتتح بالبسملة، وبعدها الحمدلة مباشرة. وهذه الأخيرة، تتكون من مصطلح خاص، يشتمل بالضرورة على صيغة الحمد، يعلم به الخليفة بيده على الأوراق الرسمية الصادرة، في مكان يخليه الكاتب بعد البسملة، وهي ما عرفت باسم؛ العلامة. فلعل العبارة التي تتكرر في معظم السجلات المستنصرية —نسبة للخليفة الفاطمي المستنصر»: « بخط اليد الشريفة ، لها علاقة بالعلامة. ومع ذلك، يرى المقريرة ي أن علامة جميع خلفاء مصر كانت: « الحمد لله رب

Le Code de la Chancellerie. : بعنوان ، Masse تحقيق على بهجت، القاهرة، وترجمة B.I.F.A.O. Le Carie, 1914.

سبقه على بن خلف إلى الكتابة عن ديوان الإنشاء الفاطمى في كتابه: • مواد البيان، ؛ ميث اعتمد المؤدخون المتاخرون عليه؛ وإن كان نص هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً في استانيه!.

انظر. الشيال، مجموعة الوثائق الفاطمية، القاهرة ١٩٥٨، ١ ص ٩

<sup>(</sup>٢) لدينا بعضمها مصوراً في معهد المخطوطات العربية . أنظر. فهرس المخطوطات المسورة، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٤٦ ؛ الشيال، مجموعة الوثائق القاطمية، ١ ص ٤٣ .

العالمين، (۱). ويبدو أن علامة النساء الفاطميات اختلفت بعض الشي؛ فكانت علامة أم المستنصر، التي سيطرت على الحكم من دون ابنها، وتوقع بها الأوراق الرسمية، هي : ( الحمد لله ولي كل نعمة) (۱) . وبعد ذلك، يأتي العنوان أي اسم المرسل، وحين يكون الخليفة يسبق عادة بعبارة: (عبد الله ووليه) بقصد إظهار خضوع الخليفة أمام الخالق، ثم يأتي لقب: (إمام)، يليه اللقب المعروف: (أمير المؤمنين)، وقد يذكر الخليفة نسبه بذكر أبيه (۱)، أما المرسل إليه، فإنه يذكر في الفالب بالقابه والقاب أبيه وجده، ويدعى له. وبعد هذا التصدير، نجد الجملة التي تتكون من : صيغة السلام، والحمد، والصلاة على النبي، وذكر علي، والدعاء للأئمة. ثم تليها البعدية وهي عبارة: (وأما بعد)، يتبعها الحمد من جديد، الذي يبدأ موضوع السجل، وهو متّنه، الذي ينتهي بعبارة إن شاء الله والسلام. ثم يأتي التاريخ الهجري، الذي قد يأخذ سطراً بمفرده. ويختم السجل عادة بالحَمْدلة والصلاة على النبي والأئمة، وبعبارة: حسبنا الله ونعم الوكيل.

ولسوء الحظ، لم نعثر على معظم أصول الأوراق الرسمية الفاطمية، وذلك لأن أعداء الفاطميين الذين أتوا بعدهم، وهم الأيوبيون، كانوا من السنة، فلم يكتفوا بالقضاء على دولتهم، وإنما قضوا على أوراقهم الرسمية، ومع ذلك، فقد بقى منها الآتى:

و وثائق أصلية (٤)، من العصر الفاطمى، محفوظة فى مكتبة دير سانت كاترين بسيناء، صدرت عن الخلفاء الفاطميين ووزرائهم؛ لتأمين رهبان هذا الدير على أرواحهم وممتلكاتهم، فلدينا مشلاً: منشور صادر عن ولى عهد المسلمين عبد المجيد، الذى ولى الضلافة بعد الآمر باسم الصافظ، والوزير أبى على أحمد الملقب بكتيفات بتاريخ ٤٢٥/ ١١٣٠، وآخر صادر عن الخليفة الفائز ووزيره طلائع بتساريخ ١٥٥/ ٢٥١، وثالث صسادر عن العسافسد ووزيره شسيسركوه بتساريخ ١١٥٩/٠١٠.

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ ص ٢٤٥،

<sup>(</sup>٢) السجلات المستنصرية، تقديم وتمقيق ماجد، ط٢، القاهرة ١٩٨٥، سجل رقم ٥١.

<sup>(</sup>٣) نفسه، سجلات : ٧،٤٣،٣٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر . أحمد عيسى، مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء، مقالة بالجلة التاريخية المصرية، المجلد الخامس، ١٩٥٦ ، ص ١٠٩ – ١٧٤.

و « السجلات المستنصرية (۱) »، أو ما يعرف باسم: « سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين، صلوات الله عليه، إلى دعاة اليمن وغيرهم، قدّس الله أرواح جميع المؤمنين»؛ عبارة عن ستة وستين سجلا، منقولة عن الأصل، الذي أرسل من ديوان الإنشاء الفاطمي إلى عمال الضلافة باليمن، يغطى في تاريخ الفاطميين فترة أربعة وأربعين عاماً من ٥٤٤/٥٠٠ إلى ٢٠٩١ / ٤٨٩ / ١٠٩١ . فتتضمن سياسة الفاطميين في اليمن وأنحاء الجزيرة؛ فضلاً عن تناولها الحياة السياسية الداخلية في مصر؛ إذ كان الخليفة الفاطمي في كتبه الرسمية، يذكر لحكام اليمن أخبار مصر وأحداثها. ومع أن هذه المخطوطة وجدت بالهند؛ فهذا لا يمنعنا من الظن بأنها من أصل يمنى؛ ذلك لأنها خاصة بدعاة اليمن أنفسهم. فهذه السجلات تعتبر أكبر مجموعة من الأوراق الرسمية الفاطمية، وقعت بين أيدينا.

واخيراً لدينا نصوص أوراق رسمية فاطمية كثيرة، وردت في اكتب المؤرخين (٢)؛ المعاصرين والمتأخرين، وهي خاصة بالخلفاء والوزراء والقضاة والولاة والحسبة والمال والدعوة، والأمانات والمعاهدات والهدنات والاتفاقيات؛ ورسائل الملوك إلى الخلفاء.

يلى الأوراق الرسمية في القيمة التاريخية الآثار، التي تفيد جداً في استكمال الإطار التاريخي وسرده، إذ الآثار علم مساعد للتاريخ، ونلاحظ أن العصر الفاطمي

<sup>(</sup>١) تقديم وتحقيق ماجد، ط٢، القاهرة ١٩٨٥.

Y) بدأ المرحرم جمال الدين الشيال، الذي رسم خطة لجمع كل ما يستطيع أن تصل إليه يده من وثائق تتصل بتاريخ مصر الإسلامية، فأصدر كتابه: مجموعة الوثائق الفاطمية، المجلد الأول، القاهرة ١٩٥٨، جمع فيه ثلاثاً وعشرين وثيقة: عشر منها عن نظام الخلافة وولاية العهد، وثلاث عشرة عن نظام الوزارة والوزراء، بحكم أنهما النظامان الأساسيان في بناء الدولة الفاطمية. ومع أن أغلب ما أورده قد ورد في كتب المؤرخين المعاصرين والمتأخرين؛ إلا أن بعضه القليل قد نقل من نسخة خطية لكتاب: إتعاظ الصنفا، لمؤلفه المقريزي، لم تنشر بعد؛ تعرف بمخطوطة طوب قبو سرائ؛ لوجودها بتركيا. وقد قسم المجلد إلى قسمين: القسم الأول دراسة تعليلية مقارنة لكل وثيقة، مع شرح المصطلحات الفاطمية، والقسم الثاني هو نشر نصوص الوثائق، مرتبة ترتيباً موضوعياً، ثم زمنياً.

غنى بالآثار (١)، فالفاطميون في مصر، كانوا مثل الفراعنة من قبل بنائين، ولا تزال مبانيهم بيننا شواهد فصيحة للحياة السابقة - وإن كانت صامتة - تدل على عظمة دولتهم وازدهارها.

فمن أهم مبانيهم الباقية في مصر، الجوامع، مثل جوامع الخلفاء: كالأزهر الذي بني في أول نشأة القاهرة في عهد المعرّ، وتم في عهد العزيز، وجامع الحاكم أو الحاكمي، الذي كان يسمى الأنور، وجامع الآمر أو الأقمر، الذي سمى هكذا نسبة للقمر أو للقمرة، وهو خليط من اللونين الأبيض والأخضر. ومن جوامع وزرائهم: جامع العطارين بالإسكندرية، الذي بناه بدر الجمالي، ومشهده المسمى بالجيوشي ليدفن فيه فوق جبل المقطم، ثم مشهد الحسين، الذي بناه الوزير طلائع لكي يدفن فيه رأس الحسين، التي دفنت في الشام بعد مقتله على يد الأمويين، فأحضرت إلى مصر خوفاً عليها من الصليبيين، ثم جامعه المعرف باسم: جامع الصالح طلائع. هذا فضلاً عن المشاهد لنساء علويًات من بنات عليّ:

ثم مبان غير الجوامع: كمقياس النيل بالروضة، وأسوار القاهرة وأبوابها، مثل: باب زويلة، وياب النصر، وياب الفتوح، وهذه الأسوار تعتبر أعجوبة وقتها، بسراديبها التي تؤوى الجنود، ومعراتها المقببة داخلها، وبمشربياتها وفتحاتها التي كانت ترسل منها على المهاجمين سهام وشواظ من نار. وحتى مدينة الفسطاط (۲)، التي أحرقها الوزير شاور أمام هجوم الصليبيين، ليوقف تقدمهم ما زالت موجودة بأطلالها، وهي التي عرفت لذلك بالكوم أو الكيمان(۲)، لكثرة الهدم فيها.

Hautecoeur et Wiet: Les Mosquées du Caire, 1932.

Wiet: Les Mesquées du Caire. Paris, 1966.

<sup>(</sup>١) ليس لدينا بموث وافية عن الآثار الفاطمية من الناهية التاريخية؛ وإن تناولتها من الناهية الممارية على الخصوص. فذكر من أهمها:

<sup>؛</sup> سعاد ماهر، حقائر كلية الآثار، العددا ، ١٩٧٦ ، ص ٩٥ وما بعدها.

Essai de reconstruction topogaphique de la ville, : Casanova نلفت النظر إلى كتاب (٢) d'al-Foustât ou Misr. 3 vols. Paris, 1913-1919.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٢ من ١٤٤ س ٣.

كذلك تعتبر النقوش عماد البحث الحديث في تاريخ الخلافة الفاطمية السياسي؛ فهي تحل محل المصادر الأرشيفية، في تقديم مادة موثوق بها؛ إذ هي الكتابة على الأثار من مساجد وعمائر، وعلى التحف بمغتلف أنواعها، وعلى قطع النسيج. وقد جمع المستشرقون هذه النقوش في موسوعات هائلة مثل: Van النسيج. وقد جمع المستشرقون هذه النقوش في موسوعات هائلة مثل: Berchem في مجموعته المسماة: «Corpus» (۱)، و Sauvaget و Sauvaget في موسوعتهم الكبيرة "Répertoire" . وتظهر أهمية النقوش في دراسة التاريخ الفاطمي بدر الجمالي (۲) .

و السكة (١) أو العملة ؛ هى الأخرى مصدر من الدرجة الأولى، فى تاريخ الفاطميين ؛ فهى تساعدنا على تتبع التطور السياسى بدقة ، ولاسيما من الناحية الزمنية ، وبالإضافة إلى العملة المتداولة ، كان للفاطميين عملات تذكارية ، تفرق على كبار الدولة ، وترسل إلى جميع أنحاء الخلافة الفاطمية ، تصدر فى الأعياد سواء أكانت إسلامية أم قبطية . فمثلاً فى عيد أول العام الهجرى ، كانت تسك عملة تعرف باسم الغرة (٥) ، وفى خميس العهد ، الذى كان يحتفل فيه القبط بذكرى غسل المسيح لأرجل تلامذته كناية عن التواضع ، كانوا يصدرون دنانير تسمى خراريب (١) . ولاهمية السكة في التاريخ الفاطمى ، الف عنها مؤرخون

ان جمع Wiet ما يتعلق بالفترة الخاصة بمصر منذ الفتح العربى إلى الفاطميين، بعنوان: Wiet ما يتعلق بالفترة الخاصة بمصر منذ الفتح العربى إلى الفاطميين، بعنوان: Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicarum. Première partie, t2, Egypte, 1930.

Le Répertoire chronologique d'épigraphie arabe. Le Caire, 1931, العنوان الكامل: (٢) sqq.

Inscription de Badr al Jamâlie. Ext, de la Revue Syrie Paris, 1929. انتقل (٣)

<sup>(</sup>٤) هي كلمة تدل على خاتم الحديد، الذي تطبع عليه العملة أو تخسرب عليه بالمطرقة، ابن خلدون، المقدمة، من ٢٠٦.

<sup>(</sup>۵) منبح، ۳من ۵۰۰.

أر٦) مقردها خروية، الخطط، ٢ص ٣٢١.

مسلمون في العصور الوسطى؛ حيث نذكر المقريزي<sup>(۱)</sup>، الذي الف كتابه؛ النقود الإسلامية <sup>(۲)</sup>. أما في العصر الحديث، فقد ازداد اهتمام المؤرخين بالعملة الإسلامية كمصدر موثوق به في البحث التاريخي؛ فجمعوها في المكتبات، وصوروها مع ترتيب أزمنتها في كتب <sup>(۳)</sup>؛ بما فيها العملة الفاطمية.

وبعد ذلك، نرجع إلى المصادر الكتابية الأصلية، ونقصد بها الإنتاج الأصلى من الكتب، التى تنقل إلينا حوادث معاصرة، أو تعتمد على مصادر معاصرة ليس من السهل الرجوع إليها. ولسوء الحظ، لم تصلنا معظم المسادر الأصلية؛ إذ هي الأخرى بددت طواعية من قبل الدولة الأيوبية السنية، التى قضت على كل ما يتصل بالشيعة؛ فحددت لبيع الكتب التى كانت بالقصر الفاطمي في كل أسبوع يومين (1)، وكانت تقذف بعضها إلى جبل المقطم، فأصبحت كيماناً تعرف؛ بتلال الكتب(٥). وهذه الكتب الفاطمية بلغت في وقت ازدهار الدولة الفاطمية ما يزيد على مائتي ألف كتاب(٢)، خصصت لها دار كتب كبرى، عرفت بضرانة الكتب، تتكون من أربعين حجرة، إلا أن كثيراً من كتب الفاطميين وتراثهم بمصر، كان تتكون من أربعين حجرة، إلا أن كثيراً من كتب الفاطميين وتراثهم بمصر، كان

<sup>(</sup>۱) حققه انستاس مارى مع ما كتبه البلاذرى وابن خلدون والقلقشندى عن النقود فى كتابه، بعنوان: النقود العربية وعلم النميات، القاهرة ۱۹۳۹؛ وتوجد طبعة أخرى لكتاب المقريزى باسم: شذور العقود فى ذكر النقود، النجف ۱۳۵۱هـ؛ وترجمه de Scay بعنوان:

Traité des monnaies musulman Paris. 1797.

Catalogue des monnaies de la Bibliothèque,: Lavoix (۲) nationale, continué par Casanova. 3 vols. Paris, 1887-1891.

الممها الجزء الثالث، الذي يشتمل على نقود خلفاء الفاطميين.

Fatimid coins in the collection of the Univ.: Miles

وأيضأ

Museum Philadelphia and the American Numismatic Seciety. New York. Amer. Num. Scc. L II 195).

Catalogue des monnaies Fatimites entrées au Cabinet, des Medailles, : Launois depuis 1896 B.E. Or. txxv, Damas, 1971, P.17 sqq

<sup>(</sup>٣) أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين، القاهرة ١٢٨٧هـ، ١ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ص ٢٥٤ س ٢٣.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٢ص ٢٥٤، (آخر سطر). توجد روايات أخرى عن أعدادها؛ انظر. بعده.

<sup>(</sup>٦) نقسه، ٢٥٠ من ٢٥٣، ومايعدها.

مستوراً عند اتباع المذهب في أماكن متفرقة. وحتى قبل سقوط دولتهم، كانت بعض كتبهم قد نقلت إلى مكتبات بعيدة عند أتباعهم في الهند واليمن على الخصوص. وكان هؤلاء الأتباع يغالون في ستر الكتب الفاطمية التي انتقلت إلى أيديهم، فلم يكونوا يطلعون عليها، حتى أبناء الطائفة الشيعية نفسها. ومع ذلك؛ فقد تسرب من كتبهم عدد لا بأس به إلى مكتبات الشرق وأوربا وأمريكا؛ كما سعى بعض علماء العرب بمجهودهم الخاص إلى الحصول على بعضها؛ مما جعل تاريخ الفاطميين يزداد وضوحاً، وكتابته من جديد ضرورة علمية. ولكن يجب أن نقرر أن عدداً كبيراً من المخطوطات الفاطمية الخاصة بالفترة الفاطمية في مصر، لا تزال مجهولة ومستورة.

ومن ناحية أخرى، يجب الصدر في تلقى المصادر الأصلية عن الدولة الفاطمية في كتب غير شيعية، ولا سيما ما كتبه عنها المؤرخون السنة. فقد كان أغلب هؤلاء لعداوتهم المذهبية للدولة الشيعية، يظهرون تاريخ الفاطميين بمظهر مزيف، ولم يكونوا يطلقون عليهم إطلاقاً اسم الفاطميين، وإنما يسمونهم من العبيديين (۱) ، نسبة إلى جدهم عبيد الله المهدى، رغبة في نفى انتسابهم إلى على وزوجته فاطمة. ولا نجد تاريخ دولة شوه من قبل مؤرخي السنة، كما شوه تاريخ الفاطميين. فهم في رأى السنيين من الرافضيين (۱) ، الذين خرجوا على الدين، أو من المهود على الدين المجوس على اسم أتباع الدين المجوسي الذي رفضه الإسلام، أو من اليهود بقصد نسبتهم إلى جد يهودي. والثابت أن هذه العداوة راجعة إلى نجاح الفاطميين في تكوين خلافة مستقلة، تنافس خلافة العباسيين.

قمن الإنتاج الأصلى، نعتمد على كتب المؤرخين المعاصرين للقاطميين، وللأسف أن بعضها لا نعرف منه غير الاسم؛ وإن وردت مراراً وتكراراً في كتب

<sup>(</sup>١) الروضيين، ١ص٧٠٠. ربما قصدهم التصغير لاسم عبد الله؛ وإن أصبحت العبيديين، تسمية شائعة.

<sup>(</sup>۲) إن المحضر الذي برز أيام خليفة بغداد القادر بالله (۳۸۱-۲۲۳/ ۹۹۱/ ۱۰۳۰)، المعاصر للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (۳۸۱-۹۹۱/۲۱۰) في سنة ۲۰۱/۲۰۱؛ ويتضمن هذه التسميات العدائية للشيعة. انظر. بعده

المتأخرين. فنذكر ابن المأمون<sup>(۱)</sup> جمال الدين (ت ١١٩٢/٥٨٨)، وهو ابن الوزير مأمون البطائحى (٥١٥-١١٢/٥١٩)، وزير الخليفة الآمر: فهو لذلك يستقى معلومات تاريضية لا توجد فى أى مصدر سابق، وآخر اسمه ابن الطوير<sup>(٢)</sup> (ت٢١٦/٦١٧)، الذى عاش فى أوائل العصر الأيوبى، أى أنه عاصر الفاطميين؛ وإن ضاع مؤلفه المسمى: نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية.

كذلك وصلتنا شذرات غير ذات قيمة من كتب مؤرخين معاصرين؛ تظهر أهميتها فيما نقله منها مؤرخون متأخرون، لابد أنهم اطلعوا عليها كاملة. فنذكر أبن زولاق (٢)، وهو الحسن بن إبراهيم (٣٧/٣٨٧)، الذى ألف كتاباً باسم: فضائل مصر وأخبارها وخواصها، وهو مخطوط لا يتعدى عدة ورقات. وآخر اسمه المسبّحى (٤)، وهو الأمير المختار عز الملك محمد (٣٠٤/٢٠١)، الذى ألف كتباً عديدة ضاعت، أهمها: التاريخ الكبير أو الجليل في ثلاثة عشر ألف ورقة، تناول فيه أخبار مصر والولاة والأمراء والأثمة الخلفاء، فلم يتبق منه غير مقالة قصيرة عن حكم الخليفة القاطمي الظاهر(٥). وتبدو أهميته في أنه تقلّد للحاكم

<sup>(</sup>۱) الخطط، ٢ص ٣٠٥. له عدة كبتب: تاريخ ابن المأمون، ومختصد تاريخ ابن المأمون، والخطط، ٢ص ٣٠٥. له عدة كبتب تاريخ ابن المأمون، والتاريخ المأموني، انظر . هريدي، فهرست خطط مصدر، المجلد الثاني، المعهد الفرنسي ١٩٨٣. من ١٩٨٣، ص ١٩٨٤. تحقيق أيمن فؤاد: نصوص من أغبار مصر، المعهد الفرنسي ١٩٨٣.

<sup>(</sup>Y) هو المرتضى أبو محمد عبد السلام بن محمد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير الفهرى، الكاتب المسرى. المسدر ذاته، لاص ٢١٧-٢١٨. عنه: المنذرى، التكملة لوفيات النقلة، تحقيق بشار معروف المجلد الشامس، القاهرة ١٩٧٥، ص ٢-٤.

<sup>(</sup>٣) يوجد مخطوطاً بدار الكتب بالقاهرة، برقم ٣٥٩١ تاريخ؛ وبالمكتبة الأهلية في باريس، برقم ٢٠٦٩، وقد أعاد بناؤه وحققه وقدم له أيمن فؤاد، النشرات الإسلامية ٢٩٠٠، شتوتجارت، ٢٩٩٢، وله كتب أضرى ضاعت ، مثل؛ سيرة جوهر، وسيرة المعزّ، وسيرة العزّ، وسيرة العزيز، وسيرة الوزير اليازودي، وله تذييل على كتاب القضاة، وأخر على كتاب الولاة للكندى، وله كتاب؛ أخبار سيبويه المصرى، تعقيق الديب، القاهرة ١٩٣٣، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٤)عنه ابن خلكان، وفيات، القاهرة ١٢٩٩هـ، ٢ص ٣٤٢ وما بعدها.

Regierung und politik unter dem chalifen Zâhir. Beitrâge zur Geschichte Aegyptens unter dem Islam. Strassbourg. 1902-1903.

مققه حديثًا أيمن قواد وBianquis ، ولعله الجزء الأربعون. كذلك للمسبّحي كتاب آخر بعنوان: أخبار مصر وقضائلها وطرائقها وغرائبها، أنظر. هريدي، فهرست ص ٧٠، المعهد الفرنسي، القاهرة ١٩٧٨ .

والظاهر بعض الأعمال، وهى الولايات، كذلك بقى لنا مخطوط لاغناء فيه، لمؤلف اسمه القضاعى (1), وهو أبو عبد الله (2301/71), بعنوان: عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف (1), بيد أنه مما نقل عن القضاعى، تبدو أهمية مؤلفاته؛ وخصوصاً أنه كان قد تولى قضاء مصر في عهد المستنصر.

ومن حسن الحظ، أننا نملك عيون مؤلفات معاصرة، بعضها من تأليف الكتّاب الفاطميين أنفسهم؛ نستطيع أن نعتمد عليها في عرض التاريخ السياسي للقاطميين، وهي:

كتب النعمان بن حيون (٣) (ت ٣٦٣/ ٩٧٤)، أحد قضاة الدولة الفاطمية، وهي عديدة؛ في كل أنواع العلوم؛ بحيث ترك على حسب قبول المؤرخين آلاف الأوراق. فألف في (٤): الوعظ، والتاريخ، والأخبار، والسير، والعقائد، والحقائق أي التأويل، والفقه، وأهم كتبه المعروفة في التاريخ: افتتاح الدعوة وابتداء الدولة (٥)، الذي يتناول تاريخ الدعوة في إفريقية، إلى أن تمكن المهدى من تأسيس الدولة الفاطمية، وهو مخطوط في متناول اليد؛ كما أن أجزاء منه نشرت أو ترجمت.

<sup>(</sup>١) عنه، انظر . وفيات ، ٢ ص ٢٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مخطوط بدار الكتب، برقم ١٧٧٩، والمكتبة الأهلية ،B.N.، برقم ١٤٩٠. وإن كنا لا نثق في نسبته إليه، وذلك لأن هذا المخطوط يستعرض حوادث؛ محشودة بدون نظام أو ترتيب معقول، حتى عصر الماليك. وقوق ذلك؛ فإن المعلومات الواردة فية ليست لها قيمة ما ينقله المقريزي عن القضاعي نفسه.

<sup>:</sup> Fayzee: ؛ ه فيات، ٣ ص ٤٠؛ انظر . كامل حسين، في أدب مصر الفاطمية، ص ٤٠- ٤١ انظر . كامل حسين، في أدب مصر الفاطمية، ص ٢٠) Kadi an- Nu' mân the Fatimid jurist and author. J.R.A.S, An, 1934; Ismaili law and its founder. Isl. Cult Vol. IX, No. I. Jan, 1935, P.107 sqq.

A Guide to Ismaili Literature. London, 1903, P. 34: Ivanow (٤) انظر. Al-Qâdî al- Nu'mâns' Work and Sources. B.S.O.A.S, 1973, P.109, 115.:Poonawála;

<sup>(</sup>٥) توجد المضطوطة بمكتبة جامعة القاهرة برقم ٢٤٨٠٨؛ وقد اطلعت على نسخة منها فى مكتبة الهمدانى الخاصة، وقد نشر منها Ivanow الجزء السابع عشر. أنظر.

Ismaili-Traditions concerning the Rise of the Fatimids. Oxford, 1942,P. 40-46; عن هذه الخطوطة، انظر. بعض ترجمتها في مقالة Dachraoui:

Contribution a l' histoire des Fatimides en Ifriqîya. Arabica, 1961, P. 189 sqq. وظهرت لها طبعة في بيروت بعناية وداد القاضى، بيروت ١٩٧٠؛ لم تستخدم، إذا لم تطلع المقلقة على مخطوطة القاهرة.

وكتاب من تصنيف أبى على منصور العزيزى الجوذرى، الذى كان فى خدمة جوذر أحد العبيد الصقالبة من أعوان الفاطميين، بعنوان: سيرة الأستاذ جوذر (١)، وهذا الكتاب من كتب السير؛ إلا أنه يلقى ضوءاً على حياة الخلفاء الفاطميين فى شمال أفريقيا، وأوائل حكمهم فى مصر، فضلاً عن احتوائه على توقيعات أى سجلات للأئمة الفاطميين، من ٣٢٣/ ٩٣٥ إلى ٩٣٢/ ٩٧٢؛ تعتبر من الوثائق الرسمية. فهذه السيرة صورة جزئية مباشرة لأربعين عاماً من حياة الدولة الفاطمية.

وكتاب سيرة جعفر الصاجب<sup>(۲)</sup> (حوالى ٩٧٦/٣٦٥)، وهو جعفر ابن منصور اليمن، الذي فر إلى المغرب بعد انقسام الدعوة الأولى في اليمن، فوجد الخليفة المهدى قد توفى، وإن ظل وثيق الصلة بالأثمة إلى عهد المعرد. وقد نال جعفر (٢) مكانة هائلة عند الفاطميين، واعتبر حجة في علومهم (٤)، حتى بز القاضي النعمان نفسه. فهذه السيرة التي ألفت في عهد العزيز، تتناول نشأة الدولة، وتؤيد حق الفاطميين في الخلافة؛ كما تتناول بعض الأخبار.

ورسائل إستتار الإمام (°)، التي ألفت في عهد العريز بالله ، من تأليف إبراهيم النيسابوري الفارسي (أحمد بن محمد)، تبين تاريخ الفترة التي اختفى

<sup>(</sup>۱) قام بتحقیقه والتقدیم له محمد کامل حسین وعبد الهادی شعیرة، القاهرة ۱۹۵۶، وترجمها Canard ، بعنوان :

Vie de l'Ustâdh Jaudhar. Alger 1958.

<sup>(</sup>Y) تحقيق Ivanow ، في مجلة كلية الآداب، بجامعة القاهرة، القاهرة ١٩٣٩ ، وله ترجمة منه في كتابه:

Ismaili Tradition Concerning the rise of the Fatimids. Oxford, 1912.

L'Autobiographie d'un Chemebellan du Mahdi le Fâtimide. ، بعنوان: Canard وترجمة من Hesperis, 1952, P.P.279 - 330.

<sup>(</sup>٣) تكلم جوذر عنه. انظر . سيرة جوذر، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) لدينا منه مخطوطات عديدة عن العقيدة، نشر بعضها القليل. القهرس الضاص بمخطوطات جعفر في مكتبة الهمداني الخاص، الهمداني، الصليحيون، القاهرة ١٩٥٥، ص ٣٥٣–٣٥٣.

أنظر ، كتاب الكشف، تمقيق Strottmann ، القاهرة ١٩٤٩.

<sup>(</sup>ه) نشره Ivanow ، في مجلة كلية آداب القاهرة، ١٩٣٩ ، ٢/٤٠ من ٢٥-١٠٧؛ انظر ه Guide, p 12 .

فيها الأئمة إلى وقت ظهورهم في شمال إفريقيا؛ نتيجة لاضطهاد العباسيين؟ كتاب مهم لتناوله نشأة الدولة.

وكتاب مسكويه (ت ١٠٣٠/٤٢١): تجارب الأمم (١)؛ الذي نقل فيه أخ عن أمم الإسلام وغيرهم، بما فيهم الفاطميون في أول حكمهم في مصر، و بأخباره إلى سنة ٣٣٩/٣١٩، وقد أعقبه الروذاوردي المعروف بأبي شجا كتاب: ذيل تجارب الأمم، تحدث فيه عن أضبار المسلمين إلى سنة ٣٨٩/١ فأسهب في الكلام عن زمن العزيز، وأوائل حكم الحاكم، فأهمية هذين الكة أنهما عاصرا الفاطميين، وإن كان المؤلفان من السنة.

وكتاب ناصر خسرو علوى (ت ١٠٦٣/٤٤٥): سفر نامه (٢)؛ وهو و لرحلة المؤلف في بلاد الفساط مسيين وغسيسرها، بين سنة ٢٣٤/٥٤٠١ و لرحلة المؤلف في بلاد الفساط مسيين وغسيسرها، بين سنة ٢٠٥٢/٤٤ وي ١٠٥٢/٤٤ ولا سيما في مصر؛ حيث أقام فيها أكثر من ثلاث سنوات؛ وي وصفه لمصر نحو ثلث الكتاب، الذي يعتبر مرجعاً للحياة الاجتماعية الزاهر عهد الفاطميين بمصر.

وكتاب على بن منجب المعروف بابن الصيرفى (ت١٤٧/٥٤٢): الإن إلى من نال الوزارة(٢)، يتتبع فيه تراجم وزراء مصر الفاطمية إلى عهد الآمر كتاب قيم يشتمل على أخبار كثيرة.

وكتاب المؤيد في الدين الشيرازي (ت١٠٧٨/٤٧٠): سيرة المؤيد (٤): من كتب السير العظيمة المقدار؛ يتناول ترجمة المؤلف بقلمه، ففيه يتعرض هامة في تاريخ الفاطميين، في المرحلة الوسطى منه، وفي الربع الثاني من ا

de l'Inst fr. du Caire]

وله تحقيق حديث من أيمن فؤاد، القاهرة ١٩٩٠ (لم يعتمد عليه).

<sup>(</sup>۱) الكتاب وذيله، تحقيق Amedroz.

<sup>(</sup>۲) قام بنقله من الفارسية إلى العربية يحيى الفشاب ، القاهرة ١٩٥٤ (له عدة ه أخرى)، له ترجمة فرنسية من Schefer ، ط ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٢) قام بتمقيقه عبد الله مخلص، القاهرة ١٩٢٥، في:

<sup>(</sup>٤) نشرت بعنوان: سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة ، تحقيق كامل حسين، القاهرة ، (٤) نشرت بعنوان: لدينا رسالة دكتوراه بجامعة لندن عن هذه السيرة سنة ١٩٥١ ، بعنوان: ra of al-Muayyed fiddin ashs- Shirâzî.

الخامس الهجرى، في أيام المستنصر. ويزيد من أهميته أن المؤلف تنقل في وظائف متعددة، ثم شغل وظيفة داعى الدعاة، المختص بالدعوة للمذهب. ولعل أهم عسمل للمؤلف، هو قيامه على رأس المدد، الذي أرسل من الفاطميين إلى البساسيرى في العراق؛ ليثور على الدولة العباسية والسلاجقة، أعداء الفاطميين الألداء. يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب، يشتمل على رسائل كتبها المؤيد إلى بعض الوزراء والولاة والقواد الفاطميين، تعتبر من الوثائق الرسمية. ومن الجديد بالذكر، أن سيرة المؤيد لم تكن معروفة إلى عهد قريب جداً؛ بسبب أن كلام المؤيد عن أسرار تحيط بتصرفات أتباع الإمام، جعلت الشيعة تحرص على ستر سيرته؛ حتى لا يتطرق الشك في الأئمة. بل ينسب للمؤيد - لاضطراب الدولة الفاطمية في أيامه - أنه نقل جزءاً من تراث الدعوة إلى اليمن والهند(١)، عند أتباع الذهب.

وكتاب ابن القالانسى (ت٥٥٥/ ١١٦٠). ذيل تاريخ دمشق (٢)، تناول فيه أخباراً كثيرة عن سياسة الفاطميين في الشام، بدأها بعام ٣٦٠/ ٩٧٠؛ إذ هو كما يبدو من عنوانه تكملة لكتاب سابق.

وكتاب عمارة اليمنى (ت٢٥/ ١٧٤): النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية(٢)، الذى ألفه عن وزراء مصر، ويرسم فيه فى قصائده صورة شيقة لحياتهم ونفوذهم، وسيطرتهم التامة على الخلافة الفاطمية. وقد زار عمارة مصر فى آخر حكم الفاطميين فى سنة ٥٥/ ١١٥٥، وتشيع لهم حتى قتل فى سبيلهم على يد صلاح الدين الأيوبى.

ثم نهستم بكتب من الإنتساج الأصلى للمسؤرخين، الذين عساصروا الدولة الأيوبية، التى قضت على الدولة الفاطمية؛ إذ كان مؤرخو الأيوبيين على علم بمجريات الأمور في الدولة الفاطمية، وتحت أيديهم معلومات كثيرة، مثل:

The History of the Ismaîli Da'wat and its Literature during the last, :Hamdânî انظر (۱) phase of the fatimid empire. J.R.A.S 1932, pp. 126.136.

<sup>(</sup>٢) حققه Amedroz ، بيروت ١٩٠٨ ، وترجم أجزاء منه إلى الفرنسية Amedroz ، وترجم أجزاء منه إلى الفرنسية بيروت ١٩٠٨ ، وترجم أجزاء منه إلى الفريف أن نذكر أن ابن أيبك ذكر كم يعنوان: Damas de 1074 á 1154. Damas 1952 . ومن الطريف أن نذكر أن ابن أيبك ذكر كتاباً اعتمد عليه في تناول تاريخ الشام في عهد الفاطميين. وإن لم يصلنا، وهو أخبار الشام لعلى بن محمد بن يصيى، السميساطي (ت٢٠١/٤٥٣). أنظر. الدرة المضية في أضبار الدولة الفاطمية، تحقيق المنجد، ٦ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) تحقيق Derenbourg ، ط. ١٨٩٧ ، Paris

كتاب ابن حمّاد ( أبو عبد الله محمد بن على): أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم (١)، الذى يظهر من عنوانه أن مؤلفه يتعمد نسبة الفاطميين إلى مؤسس خلافتهم عبيد الله المهدى، وليس لأسرة فاطمة وعلى، حيث يتناول بتفصيل تاريخهم من أول نشأة دولتهم إلى سقوطها.

وكتاب أسامة بن منقذ (١١٨٨/٥٨٤): الإعتبار (٢) أو حياة أسامة، الذي عاصر خلفاء الفاطميين الأواخر، فوصف المكائد في القصور الفاطمية؛ كما أنه عاصر احتلال الصليبيين لبلاد الشام.

وكتاب عماد الدين الأصفهاني (ت٧٠٥/١٠): تاريخ دولة آل سلجوق<sup>(٢)</sup>. الذي تأتى أهميته من أن السلاجقة استولوا على أملاك الفاطميين في الشام، وقووا من الخلافة العراقية عدوة الفاطميين؛ فيذكر حروبهم وأخبار الإسماعيلية في وقتهم وهم بقايا الشيعة، ويعتبر عماد الدين في كتب أخرى<sup>(٤)</sup>، مؤرخ صلاح الدين الحربي؛ إذ كتب بإسهاب عن حروبه،

وكتاب ابن الجوزى - أبو الفرج - (ت٩٧٥): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٥). الذي يتناول فيه أخبارا كثيرة ونادرة تتناول علاقات الأمم والدول؛ فهو مثلاً يخصص دراسة عن القرامطة . كذلك كتاب سبط بن الجوزى - أبو المطفر - (ت٤٠٢/٦٥٤): مرآة الزمان (٢)، يتكلم فيه مثل سابقه عن أخبار الدول وعلاقاتها بعضها ببعض.

<sup>(</sup>۱) نشره وحققه Vonderheyden مفي اجزاء، ط. ۱۹۲۷، Paris

۱۸۸۱, Paris, Derenbourg, تمقیق (۲)

<sup>(</sup>٣) اختصار الفتح بن على البنداري، مصر ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م. عن المؤلف: وفيات، ٢ص ٤٩٥ (٣) Ency, de l'Isl. (art 'Imâd al-Dîn)) t2 p501

<sup>(</sup>٤) مثل: الفتح القسى في الفتح القدسي ، مصر ١٣٢١هـ.

<sup>(</sup>٥) طبعة الهند ١٣٥٨هـ. وقد نشرت رسالته عن القرامطة في:

Rivista degli Studi Orientaleli. Vol. XIII

<sup>،</sup> hicagó مخطوط مصور بدار الكتب، برقم ٥٥١ تاريخ، وقد نشر الجزء الثامن في hicagó، المحاد المحاد الكتب، برقم ١٩٠٧

وكتاب ابن الأثير -عز الدين- (ت١٢٣٢/٦٣٠): الكامل في التاريخ<sup>(۱)</sup>، الذي هو من خيار التواريخ؛ كما يقول مؤرخ آخر اسمه ابن خلكان<sup>(۲)</sup>. ويزيد من أهمية هذا الكتاب، الذي يعرض التاريخ على حسب السنوات؛ أن مؤلفه كان شاهد عيان لسقوط الضلافة الفاطمية، وقيام دولة صلاح الدين؛ وهو من آل أثير الدين، الذين اشتهروا بالكتابة والتأليف.

وكتاب كمال الدين بن العديم (ت٢٦٤/٦٦٢): زبدة الملب من تاريخ حلب (<sup>٣)</sup>، الذى خصصه للكلام عن حلب بلده، ويتناول بسببها تاريخ الأمويين والعباسيين والصمدانيين والفاطميين، وقد أورد ابن العديم فيه وثيقة معاهدة الحمدانيين مع الروم؛ حيث لا توجد بتفصيل إلا عنده.

وكتاب أبى شامة (ت٥٦٥/٦٦٥): الروضتين في أغبار الدولتين<sup>(٤)</sup>. وهذا الكتاب يتناول تاريخ الدولتين النورية والصلاحية، ولكنه يعرض كثيراً لأغبار الدولة الفاطمية. ومما يزيد من أهميته، أنه ينقل عن مؤرخين كثيرين عاصروا الفاطميين، ولا سيما القاضى الفاضل، الذي عمل في ديوان الإنشاء الفاطمي في عهد الوزير طلائع بن رزيك، ووزر لصلاح الدين.

وكتاب المؤرخ المصرى ابن ميسر (ت ١٢٧٨/٦٧٧): تاريخ مصر (٥)، الذي يحتوى على أغبار الخلفاء الفاطميين ووزرائهم بتطويل وتفصيل. ويبدو أن المؤلف صنف كتبأ عدة، منها تذييل على تاريخ المسبّحى، وأنه لم يتبق منها غير هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) حققه النجار ونفية من العلماء، مصر ١٣٥٣هـ . أجزاء: ٩٠٨٠٧، على الخصوص.

<sup>(</sup>۲) وفيات، ١ ص ٤٩٤--٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) حققه سامى الدهان، في جزاين، دمشق ١٩٥١، وله ترجمة من Blochet ، بعنوان: Histoire d'Alep. Paris, 1900.

الملب هن ما يملب من الناقة، والزيد هن خلاصة الملبة؛ لأنه يستخلص من اللّبن، فكأن المنى أن هذا الكتاب خلاصة يسمة لكل ما قيل عن حلب،

<sup>(</sup>٤) في جزءين، أشرف على نشره عبد الله بن مستعود، القاهرة ١٢٨٧-١٢٨٨هـ. عن المؤلف: وفيات، ١ص ٥٠٩-١٠٥.

<sup>(</sup>٥) نشره المستشرق Massé ، القاهرة ١٩١٩ . ويوجد كتاب بعنوان المنتقى من أغبار مصر لابن ميسر من تأليف محمد بن على (ت٢٧٨/٦٧٧) هو الجزء الثاني حققه أيمن قؤاد، نشر المعهد القرنسي ١٩٨١ .

وكتاب ابن واصل (ت١٢٩٧/٦٩٧): مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب<sup>(١)</sup>، يتناول فيه تاريخ دولة الأيوبيين، إلا أن فيه أخباراً كثيرة عن الدولة الفاطمية فى أخريات أيامها.

ولدينا إنتاج أصلى من مؤرخى العصر المملوكي، ينقلون فيه مادة غزيرة عن الفاطميين، أخذوها من مصادر معاصرة لهم كانت تحت أيديهم، وليست معروفة لنا إطلاقاً؛ مما جعل إنتاجهم من أهم مصادر التاريخ الفاطمي.

فنذكر مثلاً: ابن خلكان (ت١٨١/ ١٢٨١). في قاموسه: وفيات الأعيان (٢). يتناول فيه حياة كثير من الخلفاء والوزراء الفاطميين، وعبد الله بن أيبك (بعد ١٣٣٥/ ١٣٣٠) في الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية (٣)، ذكر فيه الخلفاء الفاطميين والدول المنقطعة والمتصلة التي قامت في أثناء دولتهم مثل القرامطة وبني حسمدان وملوك البويه بين والصليب بين وغييرهم، والذهبي وبني حسمدان وملوك البوية الإسلام (٤)، الذي تعرف فيه للفاطميين، والقلقشندي (٣/٨٤٨)، في تاريخ الإسسلام (١٤١٨/ ١٤١١)، الذي أورد فيه سجلات عديدة للفاطميين ربما يكون نقلها عن أصولها؛ تعتبر وثائق هامة، والعيني (ت٥/ ١٤٥١)، في عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (٢)، وفي تاريخ دولة بني

<sup>(</sup>۱) قام بتصقیقه والتقدیم له جمال الدین الشیال، فی ثلاثة آجزاء، القاهرة ۱۹۵۳ وما بعدها. الأجزاء من ٤-٥، تحقیق حسنین ربیع ۱۹۷۷ – ۱۹۷۷.

<sup>:</sup> Salah al-Beheiry انظر المقالة القيمة:

Le décret de nomination de l'Historien Ibn Wásil au Poste de Professeur de la Mosquée al - Aqmar. Ann. Islamo. TXII, 1974, P.85 sqq.

<sup>(</sup>٢)طبعة القاهرة ١٢٩٩هـ، في ٣ أجزاء،

<sup>(</sup>٣) هو الجزء السادس، تعقيق مسلاح الدين المنجد، القاهرة١٩٦١، من تاريخه العام: كنز الدرر وجامع الغرر، في تسعة أجزاء، حيث توجد منه نسخة خطية بدار الكتب، برقم٢٥٧٨ تاريخ (اعتمدنا عليها).

<sup>(</sup>٤) مخطوط بدار الكتب، برقم٤٤ تاريخ.

<sup>(°)</sup> ط. وزارة الثقافة بالقاهرة، ومن قبل دار الكتب، وترجمة لبعضه من Wustenfeld .

<sup>(</sup>٦) مخطوطة بدار الكتب، برقم ١٥٨١ تارخ.

العباس والطولونيين والفاطميين(١) ، يعرض فيهما للفاطميين بإسهاب، وإدريس ابن الحسن عماد الدين (ت٢٨/٨٢٢) في عيون الأخبار(٢) ، الذي ينقل فيه عن كبار دعاة الفاطميين المعاصرين والمتأخرين أخباراً تاريخية مفصلة عن خلفاء الفساطمسيين وأحسوالهم، مما لا نجده في المصادر السنية، وأبو المصاسن (ت٤٧٨/١٢٤) في النجوم الزاهرة(٢) ، الذي يعرض فيه لتاريخ كل خليفة من الفاطميين، فضلاً عما يذكره عن أحوال مصر في عهدهم، وفيضان النيل في كل عمام، والسيوطي (ت٢١١/٥٠٥) في حسن الماضرة في أخبار محسر والقاهرة(٤) الذي عقد فيه فصلاً عن الفاطميين؛ وإن أطلق عليهم العبيدين؛ كما ورد سجلات هامة، وغير هؤلاء.

ولكننا نختص بالذكر كتب المقريزى (ت٥٤٢/٨٤٥)، لما قدمه هذا المؤرخ عن الفترة الفاطمية بمصر، من مادة غزيرة، أتى بها من أنفس المصادر التاريخية التى عاصرتها، ولكنها ضاعت: مثل كتب: ابن زولاق، والمسبّحى، والقضاعى، وابن المأمون. فنذكر: كتاب اتعاظ الصنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء(٥)، الذى يؤرخ فيه للأسرة العلوية ومشكلة النسب، ونشأة الدولة الفاطمية في المغرب، والخلفاء الأربعة: المهدى والقائم والمنصور والمعرّ؛ كما يتحدث عن الفتح الفاطمي لمصر وتأسيس مدينة القاهرة، ويعرض للخطر القرمطي ويذكر نص الخطاب الذي وتأسيل مدينة الفاطمي للحسن الأعظم القرمطي، وكتاب: إغاثة الأمة بكشف الفمة(١)، الذي يحتوى على معلومات غير منتظرة من أنواع المعرفة الاقتصادية

<sup>(</sup>۱) مقطوطة بالكتبة الأهلية (B. N.)، برقم ٥٧٦١.

<sup>(</sup>٢) مضطوطة بمكتبة الهمداني الشامة، اطلعت عليها، وعندى منها أجزاء مصورة.

<sup>(</sup>٣) طبعة دار الكتب في القامرة، طبعة وزارة الثقافة، طبعة على Juynboll و Popper

<sup>(</sup>٤) في جزاين، القاهرة ١٣٢٧ ه...

<sup>(</sup>م) نشرها الشيال، القاهرة ١٩٤٨، وإن كانت له طبعة في بيت المقدس، ١٩٠٨. ولكن الشيال حصل على نسخة أغرى أكثر اكتمالا، تعرف باسم: نسخة طوب قبو سراى أحمد الثالث، وهي برقم ٢٠١٣؛ حيث ينقل إلينا منها في كتابه وثائق الفاطميين، معلومات ضافية. وقد حقق الجزء الأول منه الشيال في القاهرة ١٩٦٧، أما الجزأين الثاني والثالث، فقد حققهما محمد علمي، القاهرة ١٩٧١–١٩٧٣.

<sup>(</sup>٦) حقق مرتين في ١٩٤٠ و١٩٧٠، على يد زيادة والشيال.

والاجتماعية والتاريخية الخاصة بالفاطميين وغيرهم في مصر، يندر أن توجد في كتاب غيره، وأخيراً كتاب: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار<sup>(۱)</sup>، الذي يتناول فيه تاريخ القاهرة عاصمة الفاطميين، وكل ما يتصل بها، بتفصيل لا يعرف له مثيل من قبل.

ويجب الا نهمل كتب الفاطميين الفاصة بالذهب، وأغلبها الفها دعاة الفاطميين أنفسهم. فلا يفرب عن بالنا أن الدولة الفاطمية دولة ثيوقراطية أى دينية، مثل غيرها من الدول الإسلامية في العصور الوسطى، ترتكز في أساس بنائها على الدين؛ فقد كان الدين يشبه في وقتنا المذاهب الاقتصادية والسياسية. فكانت كتب العقائد الفاطمية بدفاعها عن المذهب وعرضه وشرحه، تدافع عن كيان الخلافة الفاطمية ذاته. والواقع أن التأليف في عقائد المذهب الفاطمي وفلسفته—وهذه الأخيرة تعرف عند الفاطميين بعلم الحقائق—أصبح موضوع دراسة مسهبة في كتبهم. وإلى وقت قريب، كانت أغلب هذه الكتب العقائدية الفاطمية في طيّ الكتمان، وكان ظهورها سبباً في معرفة كثير من أسرار المذهب الفاطمي. ومع ذلك؛ فيجب الاحتياط في قراءتها، دون محاولة تفسيرها بفكرنا؛ لأن الفكر الشيعي له خاصيته، ثم بالنسبة لهذه الكتب لا يجب التعميم؛ لأنه كان بوجد المقالون من الشيعة أيضاً.

فنذكر منها: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا(Y)، وهي من تأليف جماعة من علماء البصرة، فيها عقائد كثيرة عن الإسماعيلية، وقد أختلف في مصدر

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب له طبعتان مصريتان، إحداهما في جزاين، بولاق ۱۸۰۳، والأخرى في اربعة اجزاء، مصر ۱۳۷۱–۱۳۲۱هـ، ولم ينشر في أوريا إلا بعض نتف منه على يد Wiet ، أو ترجمت على يد Griveau, Casanova, Bouriant, Wystenfied ، ترجمت على يد:

<sup>(</sup>٢) انظر الهمداني، بحث تاريخي في رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فيها، بمباي ١٩٥٠/ ١٩٥٠ .

قيل في سبب تأليفها: إن الشريعة قد دنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى فسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمسلمة الاجتهادية... وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة، وسموها رسائل إخوان الصفاء وكتبوا في الراقين: ووهبوها للناس. وربما عاش مولفوها من Abbas من المراقين: ووهبوها للناس. وربما عاش مولفوها من Abbas من المحروب الفلامة المحروب المحرو

هذه الرسائل؛ فقيل إنها من كلام بعض الأثمة من نسل على بن أبى طالب، وتنسب إلى أحد الأثمة المستورين، وهو أحمد بن عبد الله محمد، في أيام المأمون العباسي.

ورسالة الرشد والهداية (۱)، للداعى ابن حوشب (حوالى ٢٦٨/ ٨٨١)، الملقب منصور اليمن، وفيه يبين العقائد الفاطمية قبل أن تنتقل الخلافة الفاطمية إلى مصر؛ بقصد هداية الناس إليها، ومنه أيضاً: كتاب الفرائض وحدود الدين (٢)، وهو على الخصوص في نسب الخلفاء الفاطميين.

وكتاب الكشف (٣) ، لجعفر الحاجب بن منصور اليمن – ابن حوشب (نحو القرن الرابع الهجرى) ، وهو مجموعة تأويلات لعدة آيات من القرآن ، هدفها إثبات حق الإمامة الفاطمية .

وكتب الفقيه النعمان بن حيّون (ت٣٦٣/ ٩٧٤)، الذى كان ذا صلة شديدة بكل خلفاء الفاطميين فى المغرب، من الخليفة عبيد الله المهدى، إلى الخليفة المعزّ لدين الله؛ فبجعل هذا الخليفة النعمان كبير قضاته وحجته أى كبير دعاته. ومما يزيد من أهمية تأليف النعمان فى العقيدة الفاطمية، أنها ألفت بناء على أمر الخليفة المعز الفاطمى، الذى راجعها بنفسه بعناية كبيرة، ومعنى هذا أن الخليفة المعز يعتبر مشاركاً للنعمان فى تأليف هذه الكتب؛ بحيث إن المعرّ أخرج إليه كتب أجداده (٤). ولحسن الحظ أنه يوجد تحت أعيننا أهم كتبه فى العقائد، وهى:

دعائم الإسلام(°)، وأساس التساويل(٢) (البساطن)، والسمسة في آداب اتباع

<sup>(</sup>١) حققها كامل حسين في مجلة الجمعية الإسماعيلية بالهند "Collectanea" ، المجلد الأول،

<sup>(</sup>٢) تحقيق حسين الهمداني، القاهرة ١٩٥٨ (مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

<sup>(</sup>٣) تعليق Strottmann ، القاهرة ١٩٤٩ ، انظر Strottmann

<sup>(</sup>٤) مغطوطة المجالس والمسايرات، ٢ورقة ١١٥، ٢٢٨.

<sup>(°)</sup> تمقيق فيضى، في جزاين، القاهرة ١٩٦٠-١٩٦١، والعنوان الكامل: دعائم الإسلام، وذكر الصلال والمسرام، والقسفسايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله، عليه وعليهم أفسفسا الصلال والمسرام، والقسفسايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله، عليه وعليهم أفسفسا السلام. أنظر Siude p.37:Ivanow، ونقسود السسلام. أنظر 1934,I, p324-5 كذلك توجد نسخة منها فيSOAS ، برقم ٢٥٣٤، في London ؛ ويقسوم Sern بتمقيقها حالياً. أنظر، Ency de l'Islam, 2 éd t 1,p. 50.

والأهمينة ظهر له شرح من النعمان نفسه بعنوان: تاويل دعائم الإسلام، تحقيق محمد مسن الأعظمي، القاهرة، دار المعارف.

<sup>(</sup>٦) تحقيق عارف تامر، بيروت ١٩٦٠. هو شرح باطن لما أثبته في دعائم الإسلام.

الأثمة(۱)، وشرح الأخبار(۲)، والمجالس والمسايرات(۲)، والاقتصار(٤)، والأرجوزة المختارة(٥)، والرسالة الذهبية(٢)، وتأويل الشريعة وحقائقها وممثولاتها وأسرارها(٧)، والمناقب والمثالب(٨)، وتربيسة المؤمنين على حدود باطن علم الدين(٩)، والمنتخب في فقه الأثمة(١٠)، ومنهاج الفرائض(١١).

ورسائل وكتب، لأحمد حميد الدين الكرمانى (ت فى القرن الخامس/ الحادى عشر)، الذى لا نعرف عن حياته شيئاً كثيراً، غير أنه كان حجة العراقين، أى فارس والعراق فى المذهب الإسماعيلى؛ كما أنه رحل إلى مصر بناء على دعوة الخليفة الفاطمى الحاكم؛ ليصلح من أمور الدعوة التى اضطربت وقتذاك بمصر؛ بحيث وصف بأنه أساس الدعوة التى عليه عمادها، ويه علا ذكرها. فمن رسائله

<sup>(</sup>۱) تشره محمد كامل حسين، القاهرة ١٩٤٧. أنظر ،Guide, p. 39.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بدار الكتب برقم ٧٠٦٧ح. العنوان الكامل: شرح الأخبار، في فنضائل النبي المختار وآله المصطفين الأخيار، من الأئمة الأطهار، عليهم السلام. انظر Rise, p. 1-34: يعض نتف منها في كتابه:Rise, p. 1-34: 38

<sup>(</sup>٣)مخطوطة بجامعة القاهرة، برقم ٢٦٠٦٠، في ثلاثة أجزاء ، والعنوان بالكامل: المجالسي والمسايرات، والمواقف والتوقيعات، عن الإمام المعزّ لدين الله، وعن آبائه، صلوات الله عليهم، انظر .Suppl. I, 325.:Brock; Guide, P40. قام بتحقيقها مؤخراً الحبيب الفقي وإبراهيم شيوح ومحمد اليعلاوي، تونس ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٤) تحقيق ميرزا، دمشق ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٥) تحقيق إسماعيل بوناولا، بيروت ١٩٧١. تتناول كل ما يتعلق بالمذهب الفاطمى.

Yves Marquet: Convegno Suy li khwân as- رمى رد على رسائل أحد الأتباع. انظر. (٦) Sāfâ. Extratto. Roma 1981,p.69-96.

<sup>(</sup>٧) ميكروفيلم ٢١٢١، قائمة بالمخطوطات اليمنية ط. دار الكتب، ١٩٦٧، ص ٨.

<sup>(</sup>٨) ميكروفيلم٢٢٤٦٢، قائمة ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٩) ميكروفيلم١٨٧، قائمة ،ص ٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) میکروقیلم ۲۲٤۱، قائمة ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۱۱) میکروفیلم ۲۲٤۸، قائمة، ص ۵۰.

نخص بالذكر: الرسالة الواعظة في نفي دعوى الوهية الصاكم بأمر الله (۱)، والمصابيح في إثبات الإمامة لمولانا أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله(۲)، وهي رسائل عرفت في أدب الإسماعيلية مع غيرها، باسم رسائل الكرماني، يرد فيها على دعوى الأخرم الفرغاني في تأليه الحاكم ويفندها، ويثبت عقيدة الإسماعيلية في الله الذي لا إله إلا هو. وقد كان تأليف هذه الرسائل بناء على توجيه الحاكم، الذي استدعاه من العراق في ١٠٢/٤؛ ليزيل عن المذهب الزيف والاضطراب. ومن كتبه نخص بالذكر: راحة العقل(٢)، الذي ألف في سنة ١١٤/٠٢، وهو في كتب الفلسفة أو الحقائق الفاطمية، وفي فيه بين آراء عصره وآراء فلاسفة المذاهب القدامي، مثل(٤): النخشبي (النسفي) في كتابه: المحصول، والرازي في كتابه. الإصلاح، والسجستاني أو السجري في كتابه: المحصول، والرازي في كتابه الإصلاح، والسجستاني أو السجري في كتابيه: النصرة والينابيع، ومرج بين تعاليم المذهب الإسماعيلي والعلوم الإسلامية، وبين الفلسفة اليونانية. وبفضل هذا الكتاب اعتبر الكرماني شيخ فلاسفة المذهب الإسماعيلي، الذي لا توجد فلسفة جديدة للمذهب بعد فلسفته (٥).

ونذكر من كتب العقائد: رسائل الصاكم أو ما يعرف برسائل الدروز أو حمزة، آلف أغلبها الداعية أحمد بن على، هادى المستجيبين؛ الذى قام بكتابتها ليبيّن الطريق أمام الموجدين، ويؤرخها من تاريخ ولاية الحاكم بأمر الله، القائم بأمر الزمان، ويوجد أكثرها مخطوطاً في دار الكتب المسرية (٢). وفي المكتبة

<sup>(</sup>١) تحقيق محمد كامل حسين، في مجلة آداب القاهرة، المجلد ١٤، الجزء الأول، مايو ١٩٥٢، انظر . Guid, P. 44: Ivanow

<sup>(</sup>٢) ميكروفيلم ٢٢٣٣، قائمة، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) حقق نصبه محمد كامل هسين ومحمد محمطفى حلمى، في سلسلة مخطوطات الفاطميين رقم ٩، القاهرة ١٩٥٧، وله تحقيق من غالب ، بيروت ١٩٦٧ (لم يعتمد عليه).

<sup>(</sup>٤) البغدادى، الفرق بين الفرق، القاهرة، ١٩١٠، ص ٢٦٧؛ انظر. Ivanow: هؤلاء Studies in Early Persian Ismaelism. Leiden 1947, P. 115-120 . بعض كتب هؤلاء الفلاسفة، لا تزال توجد خطية في المكتبات الخاصة. أنظر. الهمداني، الصيليحيون القاهرة، ص ٢٥١ وما بعدها. حقق غالب كتاب والينابيع؛ للسجستاني، بيروت ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر. Guide, P. 46

<sup>(</sup>٦) برقم: ٢٠ و ٣٠و٣٧و٣٧و٤ و٣٢١ و ١٣٨ عقائد تمل. منها مثلاً: الرسالة الدامغة للفاسق، وهي في الرد على أحد علماء النصيرية، ورسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين، يطلب منهم التقرب إلى مولاهم، ورسالة ذكر معرفة الإمام، وتتضمن ذكر الأقطاب الموحدين والمقربين من الحاكم بأمر الله.

الأملية (B.N.) بباريس<sup>(۱)</sup>وفي مكتبات أخرى باسم مجموعة رسائل درزية؛ وإن كان التزييف يبدو واضحاً فيها<sup>(۲)</sup>.

ونذكر كتب ناصر خسرو، وهي بالفارسية، تتناول عقيدة المذهب الفاطمي وفلسفته، مثل: خوان الإخوان (٢)، ووجه الدين، وزاد المسافرين (٤)، وهذا الأخير كتاب فلسفي شامل. وكان ناصر خسرو قد زار مصر في أيام المستنصر بالله، وقام بنشر المذهب في فارس عند عودته من رحلته إلى مصر؛ بحيث إن ما كان يكتبه يعتبر بوحي من الخليفة المستنصر نفسه.

ونذكر مجالس المؤيد في الدين الشيرازي (ت ١٠٧٨/٤٧٠)، المسماة: المجالس المؤيدية (٥)، وهي ثمانمائة مجلس، القيت باسم الإمام المستنصر في المسائل الفقهية الفاطمية المالمجالس المستنصرية (١)، التي تتناول العقائد الفاطمية؛ فقد يكون مؤلفها هو المؤيد نفسه، أو الوزير الفاطمي بدر الجمالي.

والرسالة الموسومة بالهداية الآمرية في إبطال الدعوة النزارية(٧)، التي ينسب تأليفها إلى الخليفة الفاطمي الآمر، ترمى إلى نقض أحقية نزار الابن الأكبر للمستنصر، وتميل إلى تأييد حق المستعلى الابن الأصغر، وهو أبو الآمر.

وكتاب: تاج العقائد ومعدن القوائد (<sup>٨)</sup>، الفه على بن محمد بن الوليد (ت٦١٢) / ١٢١٥)، خصيصاً عن العقيدة الفاطمية.

Nâsiri Husrâu. Le Caire, 1946.

وإن كنان الأخيير ننشيره منصمد بنذل الرصمن عام ١٣٤٠هـ، قبي برلين، أنسظير. Guide; p.91;92.

- (٥) اطلعت عليها في مكتبة المرموم كامل حسين الخاصة.
- (٦) تحقيق كامل حسين، القاهرة ١٩٤٧. أنظر. Guide,p.43
- (٧) تذييل وتحقيق وترجمة فيظى، ومعه رسالة أخرى لها المضمون ذاته.
  - (A) لدينا منه ترجمة، Ivanow ، بعنوان:

A Creed of the Fatmids. Bombay, 1936.

<sup>(</sup>۱)برهم: ۱۲۱۲ر۲۵۷۲ر۱۵۷۲ د ۱۷۲۰ و۲۵۷۳.

<sup>(</sup>٢) انظر، ماجد، الحاكم بأمر الله، الخليفة المفترى عليه ط. القاهرة، ١٩٨٧، ص ١٢٢-١٢٣.

<sup>(</sup>٢)قام بتحقيقه يحيى الخشاب، القاهرة ١٩٤٠. انظر Guide,p.93

<sup>(</sup>٤) وكلها توجد مجموعة في كتاب الخشاب:

وأخيراً منتخبات من بعض كتب إسماعيلية، تشتمل على نتف من كتب، أو رسائل قصيرة خطية، موجودة في المكتبات العامة والخاصة، مثل: تلك(١) التي جمعت من غاية المواليد للداعي الخطاب بن الحسن (ت٢٣٥/١٣٨-١١٣٩)، وتلك الرسائل وزهر المعاني للداعي إدريس عسماد الدين (ت ١٤١٨/٨٤١)، وتلك الرسائل الأربع(٢)؛ رسالة مطالع الشسموس في معرفة النفوس، للداعي أبي فحراس (ت ١٣٩/٥٣٠)، وأسبوع درر الستر للداعي حميد الدين الكرماني (ت في القرن الخامس/ الحادي عشر)، والدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور، تأليف الداعي ابن أحمد الطيبي (حوالي ٢٧٣/١٤٧٤)، وقصيدة لشاعر لا يعرف عنه شئ. وتلك(٢) التي جمعت من: كتاب تربية المؤمنين أو تأويل دعائم الإسلام للقاضي وتلك(٢) التي جمعت من: كتاب تربية المؤمنين أو تأويل دعائم الإسلام للقاضي علي بن حيون (ت٢٦٠/٤٧٤)، ورسالة جلاء العقول وزيدة المحصول للداعي علي بن محمد الوليد (ت٢١٦/١٥)، ورسالة زهر زيد الحقائق للداعي حاتم الحامدي (ت٢١٥/١١٥)، وكتاب الأزهار ومجمع الأنوار للداعي حسن بن نوح الهندي؛ وغير ذلك .

وعلى العكس، لدينا من الكتب الدينية عن مذهب الشيعة ما كتبه مؤلفو السنة، التى يبدو فيها التعصب ضد الفاطميين، وبيان عدم أصقيتهم فى الضلافة، واتهامهم بالخروج على الدين الإسلامى.

فنذكر كتاب: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة (1)، للحمادى اليمانى (حوالى القرن الخامس)، الذى هو فقيه سنى، دخل في مذهب الفاطميين؛ ليطلع على عقائدهم وكتبهم؛ بقصد إظهار نقائض مذهبهم.

وكتاب: الفرق بين الفرق<sup>(٥)</sup>، للبغدادى(ت٢٩٤٢٩)، وهو معاصر للدولة الفاطمية في مصر، وكتب بتعصب شديد ضدها؛ فعقد فيه فصلاً عن

<sup>(</sup>١) نشرها Ivanow مع غيرها في كتابه: Rise of the Fatimids مع غيرها في كتابه: المنتخب من بعض كتب الإسماعيلية. انظر. بعده وقبله.

<sup>(</sup>٢) نشرها عارف تامر، بعنوان: أربع رسائل إسماعيلية، سلمية سورية، ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) تحقيق عادل العوا، بعنوان: منتخبات إسماعيلية، دمشق ١٩٥٨/١٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) نشره وصححه وراجعه عزت العطار، ١٩٣٩/١٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) ط. القاهرة ١٩١٠.

مذهب الباطنية، ويقصد به المذهب الشيعى، بعنوان: دفى ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن جميع فرق الإسلام».

وكتاب: فضائح الباطنية (۱) ، للفقيه الإمام الغزالي (ت٥٠٥/١١١) ، الذي ينتقد فيه عقائد الشريعة بأقوال ساغرة؛ إذ دعاه خليفة العراق السنى المستظهر؛ ليرد على الدعوة الفاطمية ، ولذا الكتاب يسمى أيضاً ، (كتاب المستظهري) أو فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية) .

وكتاب يحيى بن حميزة العلوى (٦٦٩-٥٤٠/١٧٤١-١٧٤٤): الإفتحام لأفئدة الباطنية الطغام (٢)، يظهر من عنوانه مقاصد المؤلف، فيه إفتحامات خاصة برأيه في عقائد الإسماعيلية وإن كانت تبين عدم فهمه لها.

وبعد ذلك نفرد مكاناً خاصاً لمصادر أصلية قلمية، ولكن من نوع آخر؛ إذ ليست من تأليف غير مسلمين أغلبهم ليست من تأليف غير مسلمين أغلبهم من القبط، الذين تناولوا تاريخ الدولة الفاطمية في أثناء تعرضهم لتاريخ بني ملتهم، وقد كتبوه بالعربية. ومن الجدير بالذكر أن عملية كتابة تاريخ الكنيسة القبطية بالعربية قد بدأت في وقت الفاطميين.

فنذكس كتاب: تاريخ، أو صلة تاريخ أوتيضا (٢) ، تأليف يحيى بن سعيد الأنطاكي (+ ١٠٦٦/٤٥٨) ، الذي تناول تاريخ القبط وكنيستهم بإسهاب في أيام الخلفاء الفاطميين الأوائل، وقصد به تكملة ما كتب قبله سعيد بن البطريق (٤) ، العروف بأوتيها "Eutychius" ، وهو أوقف تاريخه إلى ١٠٣١/٤٢٢ . ولهذا الكتاب

<sup>(</sup>۱) تحقيق Goldziher ، ط. Leyden ، ط. ۱۹۱۲ ؛ وتحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوى، القاهرة

<sup>(</sup>٢) حققه مون، وراجعه النشار ، ط دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) تحقيق Kratchkovsky وVasiliev (ني Ratchkovsky) بعنوان: Histoire de Yahya-ibn Saiid d'Antioche. Continuateur de Saiid-ibn Bitrîq ال تحقيق شيخي، ط. بيروت.

<sup>(</sup>٤) كتاب التاريخ المجموع على التصفيق والتصديق. في جزأين، تصفيق شيفو، بيروت معالم التاريخ المجموع على التصفي بن سعيد، ونعتمد عليه أحياناً).

ميزة فى أنه يورد معلومات قيمة عن علاقة الروم بالفاطميين، ويعطى تواريخ هجرية مقابل تواريخ مسيحية.

وكتاب: (تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، المعروف باسم: دسيّر البيعة المقدسة (۱)، تأليف ساويرس "Severus"، أسقف الأشمونين، المعروف بابن المقفع الذي عاش في أيام الخليفة الفاطمي المعزّ، وكان كاتباً في دواوين الفاطميين، ثم صار أسقفاً، وتميز بتآليفه العديدة عن الكنيسة القبطية وأحوالها، بلغت عشرين كتاباً (۲). وقد استكمل هذا الكتاب بكتاب آخر باسم: ذيل سير الآباء البطاركة، مؤلفون قبط آخرون، مثل: الأنبا ميخائيل (۲)، الذي تناول تاريخهم في عهدي الصاكم والظاهر، وقد كان شماساً، ثم قسيساً، ثم أسقفاً على تنيس (٤)، وابن منصور بن مفرج الإسكندراني، الذي تناول تاريخهم في عهد المستنصر. فهذه الكتب لبطاركة الإسكندرية، تحتوي على تفاصيل كثيرة عن الأحوال الداخلية في الدولة الفاطمية وعلاقاتها بالنوية والمبشة والروم.

وكــــــاب: تاريخ كنائس وأديرة مــمـــر<sup>(٥)</sup> ؛ لأبى صــــــالح الأرمنى (+٥٠٦/٦٠٠) ، الذى زار مـصــر وقت سـيطرة الأرمن على دولة الفاطمـيين؛ بتولية بدر الجمالى وزارة المستنصر. وهو أرمنى، كما أن أبا صالح عاصر زوال النفوذ الأرمنى من مصر في آخر حكم الدولة، بعزل بهرام من وزارة الصافظ، وهو أرمنى كذلك، فيذكر أبو صالح في كتابه تفاصيل كثيرة عن الفاطميين وأحوال البلاد.

ونذكر كتابين متأخرين، أحدهما: تاريخ العرب $(^{(1)})$  للشيخ المكين جرجس ابن العميد (+ 1777777)، الذي يتناول فيه تاريخ الدولة الفاطمية مع غيرها من

Ency. de l'Isl, (art Ibn al-Mukaffa') t2, 429-430.

Historia Saracenica. Lugduni - Batavorum. 1625.

<sup>(</sup>١) حقق أجزامه Evetles في (Pat. Or. Tv) ، وكذا Seybold ، ويسى عبد المسيح، وسوريال ويرمستمر Bermester . عن ابن المقفع، أنظر .

<sup>(</sup>٢) عن ذلك ، انظر. ذيل سير الآباء البطاركة، منقطوطة بدار الكتب، برقم ١٤٣٤ ح، الجزء الثالث، ورقات ٤٧ و ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، المصلوطة السابقة، ٣ ورقة ٦٩.

<sup>(</sup>٤) عن هذه المدينة، انظر. معجم البلدان، ٢ من ٤١٩، جزيرة قرب دمياط.

<sup>(</sup>٥) تحقیق وترجمة Evetts ، ط. ٥٨٩٥٠ ، ١٨٩٥٠

<sup>(</sup>٦) حققه وترجمه إلى اللاتينية Erpenius ، بعنوان:

دول المسلمين، والآخر: تاريخ مختصر الدول<sup>(۱)</sup>. للأب غريفوريس أبى الفرج المعروف بابن العبرى (+٥٨٦/٦٨٥)، وللأوربيين باسم: "Barhebrnaeus"، الذي يتعرض فيه لأحوال الدول، بما فيها الدولة الفاطمية.

وإذا ذكرنا كتابات المسيحيين والقبط في مصادرنا الأصيلة، فيجب أن نذكر أيضاً مجموعة من كتابات اليهود في مصر أيام الفاطميين، خاصة بهذه الطائفة، تفيد إلى حد بعيد في تقصى أحوال مصر الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت: تعرف باسم، الجنيزة(٢) "Genîza"، وهي كلمة آرامية أو عبرية تعنى مكاناً دفنت فيه أوراق، حتى لا يدنس اسم الله الذي فيها؛ فلعل فيها معنى كلمة دجنازة العربية؛ لتعنى الدفن، وقد وجدت هذه المجموعة في أحد معابد اليهود في الفسطاط، وكانت كنيسة في الأصل اشتراها اليهود، وأضيفت لها قاعة لحفظ هذه الأوراق في حوالي ١٩٠٠م، ولما هدم؛ بيعت لمكتبات أوربا وأمريكا، ومن الجدير بالذكر أنها مكتوبة بالعربية في أغلبها، وأنها تحتوى على فتاوى "Responsa"، خاصة باليهود وعلاقتهم بالمسلمين.

ولدينا مصادر أصلية هامة من مؤرخين بيزنطيين، تبدو أهميتها في أنها تبين وجهة نظر العدو الأول غير المسلم للفاطميين، وهم الروم فسنذكر:

(۱) تعقیق مالحانی، بیروت ۱۸۹۰، وتعقیق Bruns بعنوان:

Chronicon.

Ency. de l'Isl, (art Geniza) 26d, t2, P. 1010-1012; (art Diplomatique) 26d, 1959عنها (٢) عنها 2, p. 309 sqq;

The Cairo Geniza, 2 ed. 1959: Kahle.;

L'Etat actuel de la recherche sur les documents de la Geniza. R.E.J.: Goitein CXVIII, (1959-1960) 9-27;

The Cairo Geniza as a Source for the History of Muslim Civilization. S.I,III, 1955; Letters of Medieval Jewish Traders. Translated from the Arabic. Princeton, 1973; Fragments from the Cairo Genizah: London 1927.: Gottheil and William.

The importance of Cairo Geniza. Cambridge Univ. Oct, 1976 no 4: Stillmann (Middle East Studies).

وكذا عطية القوص في: وثائق الجنيزة وأهميتها في دراسة تاريخ مصر الإسلامية، مستخرج من مجلة جامعة القاهرة للخرطوم، العدد ه، ١٩٧٤.

يقال إن عدد الأوراق التي كانت في الجنيزة، بما يزيد عن الربع مليون ورقة. انظر.

A Tentative Bibliography of Geniza Documents. Paris. 1964. : Goitein

37

Michel ، الذي كتب تاريخه "Historiae" إلى ١٠٧٠م، و Leo Diaconus (Cedrenus) Georgiús ، الذي كستب تاريخه إلى ١٠٧٠م، و٤٧٠م، وBesellos ، الذي وصل بتاريخه إلى المناوية ال

كذلك كتب الحرب الصليبية الأولى، التي عاصرت آخر أيام الفاطميين، وهي حركة الإفرنج نحو الشرق الأوسط، وقد ورد معظم ما كتب عنها في الموسوعة الفرنسية المعروفة باسم: "Recueil" (٥)، التي جمعت منذ أواخر القرن السابع عشر . وهذه الموسوعة تشتمل على النصوص بما فيها العربية، وهي مقسمة بين أصناف المؤرخين عنها على حسب جنسيتهم، من يونان وأرمن وأرربيين وعرب، ذكرنا بعضهم سابقاً ،فمن اليونان، Jean Phocas و Niketas وعرب، ذكرنا بعضهم سابقاً ،فمن اليونان، Heythoum ومن الأوربيين، وليام الأرمن -وليام - Albert Guibert و Baudri ؛ وإن

Corpus Scritprorum, Historiae Byzantinae في المعادة ا

<sup>(</sup>٢) له ترجمة عربية من عمران، مأخوذة من ترجمة إنجليزية، طبع في الإسكندرية.

<sup>(</sup>٣) تحقيق Vogt ، في خمسة اجزاء، ط. Vogt ، ١٩٤٠ ،

Regesten von Kaiserurkunden des Osrômischen Reiches I., Berlin:Dölger . انظر. – Munchen, 1924.

Recueil des Historiens des Croisades. 16 Vols. Paris, 1841-1906: Documents(\*) arméniens. 2 Vols; Historiens grecs. 2 Vols; Historiens occidendtaux. 5 Vols; Historiens orientaux. 5 Vols.

حيث أن النصوص العربية من تعقيق وترجمة De Slane ، وتضم النصف الأصيل والترجمة الفرنسية.

<sup>(</sup>٦) له ترجمة عربية في بحث عمر كمال عن تزيمسكس.

Historia Rerum in Parti - وكتابه بعنوان: ملك عمورى ملك بيت المقدس، وكتابه بعنوان: bus transmarini Gestarum of Tyre,: A History وله ترجمة إنجليزية، بعنوان، bus transmarini Gestarum of Deeds done beyond the Sea. Transl and annot by Babcoch and Krey,2 Vols وظهرت له ترجمة عربية من حسن حبشى بعنوان: الحروب الصليبية، الجزء الأول، وظهرت له ترجمة عربية من حسن حبشى بعنوان: الحروب الصليبية، الجزء الأول، القامرة ١٩٩١. انظر أيضًا. عمر كمال توفيق، وليام الصورى، مقالة كلية الأناب،

كان ما ذكره الأروبيون يتفق أغلبه مع ما كتبه مؤلف مجهول، باسم: Gesta كان ما ذكره الأروبيون يتفق أغلبه مع ما كتبه مؤلف مجهول، باسم: Francorum (۱) ومعظمها كتب من الشاهد العيان؛ كما توجد بتفاصيلها أيضاً في (۲) Les Archives de l'Orient Latin و (۲) sades

واخيراً يجب أن نام بما كتبه المؤرخون الحديثون عن تاريخ الفاطميين، الذي جر إلى ظهور كثير ممن اهتموا به، سواء أكانوا متخصصين، وبعضهم كتبوه من مصادر خطية، لم تنشر من قبل. غير متخصصين، وبعضهم كتبوه من مصادر خطية، لم تنشر من قبل. فنذكر(1) من العرب؛ حسن إبراهيم، ومحمد كامل حسين، وحسين الهمداني، وغياس الهمداني، وزاهدي على، والشيال، وجمال سرور، وعبد الله عنان، وأيمن وعباس الهمداني، وزاهدي على، والشيال، وجمال سرور، وعبد الله عنان، وأيمن فيواد. ومن الأوربيين؛ De Sacy و Quatremère و O'Leary و Guyard و Dekker و Lewis و Stern و Massignon و Strottmann و Betty و Wüstenfeld و Bianquis.

\*\*\*

هذه نظرة عامة على أهم المنابع التي يمكن أن ينهل منها الباحث في تاريخ خلافة الفاطميين في مصر، تناولت أهم المصادر والمراجع .

<sup>(</sup>۱) انظر، Gesta Francorum et Aliorum Hierosalimitanorum, ed. Brechier ، وهي توجد في مجموعة: (R.H.C. occ t3) ، وترجمة إلى الإنجليزية من مسن حبشي، وكتبت في عام ١١٠٥ م.

<sup>(</sup>۲) في ٣ أجزاء ، ط. New York .

<sup>(</sup>٣) في جزاين ، ط . Paris . ا ١٨٨٨ – ١٨٨٨ .

<sup>(</sup>٤) أنظر. ماجد، ماساهم به المؤرخون العرب في المائة سنة الأخيرة من دراسات في التاريخ العربي وغيره، إشراف هيئة الدراسات العربية في الجامعة الأمريكية، بيروت ١٩٥٩ (عن الفاطميين).

## جدول بالسماء خلفاء الفاطميين في مصر

| 904  | معدً أبو تميم          | 781 | المعز لدين الله .      |
|------|------------------------|-----|------------------------|
| 140  | نزار أبو منصور         | 770 | العزيز بالله           |
| 997  | المنصور أبو على        | ۳۸٦ | الحاكم بأمر الله       |
| 1.4. | علىّ أبو الحسن         | ٤١١ | الظاهر لإعزاز دين الله |
| 1.40 | معّد أبو تميم          | 277 | المستنصر بالله         |
| 1.98 | أحمد أبو القاسم        | ٤٨٧ | المستعلى يالله         |
| 11.1 | المنصور أبو علىّ       | 190 | الآمر بأحكام الله      |
| 114. | عبد المجيد أبو الميمون | 071 | الحافظ لدين الله       |
| 1189 | إسماعيل أبو المنصور    | 011 | الظافر بأمر الله       |
| 1101 | عيسى أبو القاسم        | 019 | الفائز بنصر الله       |
| 117. | عبد الله أبو محمد      | 000 | الماضد لدين الله       |
|      |                        |     | J                      |

سقوط الخلافة الفاطمية في سنة ١١٧١/٥٦٧.



## أحوال مصر قبل مجيء الفاطميين

وقبل كل شئ يجب أن نعرف أحوال مصر، التي لم تكن عربية في الأصل أو مسلمة، فنعرف أن أهلها كانوا شعباً مسيحياً، تلقف المسيحية منذ ظهورها؛ وليس أدل على ذلك من قول الروايات المسيحية بأن أول من دعا لها في محسر هو القديس مر قص الرسولي(١)، أحد تلامذة المسيح، الذي جاءها في نصو منتصف القرن الأول الميلادي، ولكن الأسانيد التاريخية، مثل: مراسيم التعذيب-كما وردت في أوراق البردي(٢) أيام الرومان- تدل على أن المسيحية انتشرت في مصر في عبهد الامبراطور دسيوس "Decius"، الذي أصيدر منشيوراً في سنة ٢٥٠م، يطلب فيه من كل مصرى أن يأخذ شهادة اختبار للعقيدة (Libellus)؛ بأنه قدّم قرباناً للألهة الوثنية، مصدقاً عليها من لجنة من الموظفين انتشرت في انصاء البلاد؛ وذلك بقصد منع المصريين من اعتناق المسيحية. ويظهر أن المسيحية انتشرت بصفة مؤكدة انتشاراً كبيراً في كل انحاء مصر، في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوثل الرابع؛ وسبمي عصر الأمبراطور دقلديانوس "Diccletianus" في مصر بعمس الشهداء (٢)؛ لكثرة من عذب من المسيحيين المسريين، ويدل على انتشار المسيحية المبكر في مصر، أن الإسكندرية كانت إحدى كراسي (٤) المسيحية الأربعة الهامة فيمنا بعد؛ وأن رئيسها اختص بلقب البابا(°) (الحبر الأعظم)، وهو اللقب الذي أخذه منه أسقف روما بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن بطريق، تمقيق شيخو، ١ص٥٥س٥-٢؛ الخطط، ٤ص٣٨٠س٤ وما بعدها. وهو المعروف للعرب باسم: مرقص الإنجيلي، وللأوربيين باسم سان مارك "Marcus"، قتل بالاسكندرية.

Les plus anciens Monuments du Cristianisme. écrits sur Papyrus. Te-: Wessely انظر (۲) xtes, éd et trad P.O, t XVIII 2pt, P. 340 sqq.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٤ ص ٢٨٢ ص ٢٤ وما بعدها. يسميه دقلطيانوس. A History of Egypt under Romen Rule. London, 1924, P. 128; 212 : Milne أيضاً

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٤ ص ٣٨٠ س ١١.

<sup>(</sup>٥) صبح، ٥ ص ٤٧٢. يسميه : الباب، بباءين موحدتين مفخمتين في اللفظ.

وقد اتخذت المسيحية في مصر منذ انتشارها شخصية خاصة؛ إذ كان التعذيب الذي تعرض له المصريون المسيحيون، سبباً في أن أوجد نظام الرهبنة الفردي أو الديري، وهو نظام أساسه مسيحي، ظهر في مصر قبل أي مكان آخر. فكان المصريون يهربون بعقيدتهم المسيحية إلى الصحاري؛ بحيث أصبحت الرهبنة المثل الأعلى للمسيحية المصرية؛ وينسب المؤرخون إلى الأنبا أنطون (١) النطونيوس الكبير) المصرى، أنه أول من بني الديارات وجمع الرهبان بمصر. كذلك اعتقد المصريون في الطبيعة (٢) "Phusis" الواحدة للمسيح. وهو ماعرف بالأرثوذكسية أي العقيدة الصحيحة، وأيضاً اليعقوبية، نسبة إلى يعقوب البراذعي (٣)، الذي بشر بها، وذلك على عكس غالبية المسيحيين في ذلك الوقت، الذين قالوا بالطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح، وخلطوا العقيدة المسيحية بالفلسفة اليونانية السائدة.

ه قد كانت الدولة البيزنطية ، التي ورثت الرومان في الشرق ، وتصولت إلى معيت معيدة سميت المعقدة سميت البيزنطي . فحاولت هذه الدولة الدولة عند الدولة عند الدولة عند الدولة عند النظر بين أتباع مهور(ه) ، لكن دون جدوى . كذلك لجأت إلى الشدة مع المسريين ؛ بحيث أنها الهمطهدت الأرثوذكسية ، واستحلت قتل

۱٦-۱۵ س ۲۸۲ س ۲۸۲؛ الفطط، ٤ ص ۱۳۷ س ۱۳۷ س ۱۳۰ (۱) سعيد بن بطريق، ١ ص ۱۳۷ س ۲۸۳؛ الفطط، ٤ ص ۲۸۳ س ۱۳۰ الفطط، ١٦-١٥ الفط، ١٦-١٥ الفطط، ١

<sup>(</sup>۲) بمعنى أن الله اختلط ببدن عيسى اختلاط الماء بالبن. سعيد بن، بطريق ، ١ص ١٩٠س ١٦، الرازى، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سمى هكذا لأنه كان يلبس البراذع والثياب البالية المضرقة، وهو قس من أهل نصيبين. تاريخ النسطوريين، لمؤلف مجهول، نشر ترجمة Scher في ( P.O. ) ٢/٧ من ص ١٣١ (٤٩)؛ سعيد بن بطريق، ١ص٥٠١.

<sup>(</sup>٤) سبعيد بن طريق، ١ ص ١٨٢ من ١٨٨؛ اعتقادات، من ١٨٤. الملك المقصود هو الإمبراطور مرتيان "Marcianus" . صبح ، ١٣ من ٢٧٦. يقول من كان.

<sup>(</sup>۰) عقد فی عام ۲۲۱م. سعید بن طریق، ۱ ص ۱۵۵، ۱۵۷.

المصريين وضربهم، وحتى إغراقهم في البحر (١)، على يد قيرس"Cyrus"، الذي أرسلته بيزنطة إلى مصر، وسماه المصريون المقوقس سخرية (٢). ومع ذلك بقى المصريون يعتقدون في الطبيعة الواحدة للمسيح، وظلت الكنيسة المصرية قلعة وطنية ثابتة الأركان في مقاومة المستعمر.

كذلك واكب انتشار المسيحية في مصر حركة قومية. فقد جعل المصريون لغة عقيدتهم المسيحية، لفتهم المصرية القديمة، التي كانت قد حاربها المستعمر اليوناني والروماني ثم البيزنطي، فبها كتب المصريون الأناجيل والتوراة، وذلك عكس المسيحيين الآخرين، الذين جعلوا لفتهم الدينية اليونانية أو اللاتينية. فكان انتشار المسيحية في مصر، معناه عودة اللغة المصرية القديمة، التي اتخذت مظهراً اكثر تبسيطاً من الديموطيقية القديمة، وعرفت بالقبطية، آخذة اسمها من اسم مصر "Aigptioi"، الذي هو تسمية يونانية الأصل؛ بحيث أن كلمة قبطي (٢) كانت تدل على المصريون منذ اعتناقهم المسيحية مدفوعين بروح قومي، يتمثل في ظهور فكان المصريون منذ اعتناقهم المسيحية مدفوعين بروح قومي، يتمثل في ظهور ومعبرة في جملتها عن شخصية مصر القديمة ،وبروز مؤثرات جمالية جديدة في العمار والنسيج، والأيقونة أختلفت عما يوجد في الحضارة البيزنطية، وحتى مصر القديمة وتماثيلها، ويذلك يصدق قول المؤرخ "Saurat"، في كتابه: «تاريخ مصر القديمة وتماثيلها، ويذلك يصدق قول المؤرخ "Saurat"، في كتابه: «تاريخ مصر القديمة وتماثيلها، ويذلك يصدق قول المؤرخ "Saurat"، في كتابه: «تاريخ الأديان»؛ بأن الشعوب قد تخلق الأديان.

فلما جاء العرب لفتح مصر في سنة ١٨هـ/٦٣٩، وكان المصريون يئنون من الاحتلال البيزنطي الأجنبي، والاضطهاد لعقيدتهم، فإنهم مع ذلك، لم يقبلوا

<sup>(</sup>١) ساويرس بن المقفع، سير البيعة المقدسة (في.P.O) ٢/١ ص ٤٩١-٤٩٢.

<sup>.</sup> ٧٢ س ٢٧ س ١٩٢٠، New Haven مصر، تصقيق Torrey مطبعة ١٩٢٠، من ١٩٢٠ من ٧٢ س ٢٢ الحكم، فتوح مصر، تصقيق Ency de l'Isl, (art. ربعا تعنى القوقازى، وإن كان أصل تسمية المقوقس غامضة انظر Mukawkas) t3, P. 761 sqq.

Ency de l'Isl, (art. Egpyte) t2 p.5;(art. Kibt) t2,p. 1048 qq . إنظر (٣) انظر عند وغيره أنه اسم جد للمصريين، الخطط، ١ ص ٢٨؛ صبح، ٣ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر. بعده،

<sup>(</sup>a) انظر. Histoire des Religions, 2 éd. Paris, P. 14.: Saurat

کشعب اصیل آن ینتقلوا کسلعة من ید محتل إلی آخر، فقاوموا الفاتحین العرب فی الفرما (۱) وعین شمس(۲) وحصن بابلیون(۲) والفیّوم(٤) والإسکندریة العظمی(۰) – العاصمة وقتئذ – وحتی فی القری الکثیرة فی منطقة الدلتا مثل (۲)؛ طُوخ (۷) وسلطیس(۸) ودمسیس(۹) وقرطسا(۱۰) وبلهیب(۱۱) و دمیرة واشمون وتنیس(۱۲)؛ بحیث إن العرب لم یستطیعوا فتح هذه القری إلا بعد آن احرقوا المزارع وسبوا اهلها(۱۰)، واستمر جیش من سکان الدلتا یحارب سبع سنوات(۱۰) او اثنی عشر عاما(۱۲)؛ کما آن العرب کانوا یخافون من آن تنتفض مصر فی آی وقت(۱۷).

: Chronique de Jean, P.212 انظر. (٢)

Ency de l'Isl, (art. 'Ayn-Shams) 2 éd, t I, P. 811;

عنها : معجم البلدان ، ٦ ص ٢٥٦ .

- (٣) السيوطى، حسن الماضرة، ١ ص ١ ٥ س ٢.
- (٤) انظر. Chronique de Jean, P. 228:230:232 ؛ ياقبوت ، معجم البلدان، ٦ص (٤)
  - (٥) معجم البلدان، ١ من ٢٣٤ وما بعدها.
- (٦) بعامة، انظر، ابن إسمق، ص ٣٦؛ الكامل، ٢ص ٣٩٧ س٤؛ ابن عبد المكم، ٢ص ٨٣ س س ٢-٤؛ معجم البلدان، ٢ص ٢٨٢؛

Chronique de Jean, P. 236.

- (٧) قرية بالموف الغربى . معجم البلدان، ٦ص ٦٧.
  - (۸) نقسه، ۲ ص ۲۸۲ س ۳.
  - (٩) قرية قرب سمنود. نفسه، ٤ص ٧٧.
    - (۱۰) نفسه ، ۷ من ۵۰.
    - (۱۱) نفسه، ۲ ص ۲۸۲.
  - (۱۲) این اِسحق، قتوح مصر، ص ۸۰–۸۱.
- (١٣) نفسه، ٨٨؛ معجم البلدان، ٢ ص ٤١٩ وما بعدها.
- (١٤) معجم البلدان، ٢ص ٢٨٢ س ٤. وذكر المصدر ذاته أن بعض السبى أرجعه عمر إلى أهله، بعد أن خرج الروم.
- (١٥) الخطط، ١ص ٢٧٢ س ١٠. لا نتصور وجود جيش للمصريين قبل الفتح العربي، وربعا أن الروم كانوا يجمعونهم وقت الخطر، مثلما كانوا يجمعون النوبيين «النوب» [عن هؤلاء، انظر الكامل، ٢ ص ٣٩٥-٣٩٧؛ صبح الأعشى، ١٣ ص ٢٣٤]، فلما جاء الفتح العربي هب المصريون للدفاع عن وطنهم.
  - (۱٦) انظر. .Chronique de Jean, P. 236
    - (۱۷) این عبد الحکم، ص ۱۷۵ س ۱۱.

<sup>(</sup>۱) عن هذه الفتوح: ابن إسحق، كتاب فتوح صصر وأعمالها، القاهرة ۱۲۷هم، ص ٤٤ مل عن هذه الفتوح: ابن إسحق، كتاب فتوح صصر وأعمالها، القاهرة ١٢٧٠ معجم (۱) كالمحمد المكم، ص ٥٨؛ الخطط، اص ٢٦٨-٢٦٩؛ معجم البلدان، ٦ص ٣٦٧-٣٦٨. مدينة على الساحل.

ويظهر أن أغلب مؤرخى المسلمين لم يرضوا أن يذكروا هذه المقاومة إلا تلميحاً؛ حتى لا يظهر المصريون بمظهر المقاوم للمسلمين، وذلك لأن مصر فيما بعد تحول أهلها إلى الإسلام، واحتلت مركز الزعامة فيه. وعلى العكس ذكروا كثيراً أن المصريين عاونوا الفاتحين، بما كانوا يمدونهم مما يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرها(۱)، ويصلحون لهم الطرق ويقيمون الجسور، لتسهيل تنقلات جيوشهم، ولكننا ندرك مقاومة المصريين للفاتحين مما ذكره المؤرخون عن مقاومة قرى مصر ومدنها، ومما وقع فيه المؤرخون المسلمون من الاختلاف عند معالجتهم مسألة يحبون الخوض فيها، وهي مسألة فتح مصر: وهل كان بصلح أو عنوة (٢)، أو حتى هل كان للمصريين عهد، أو أن بعضها فتح بالسيف، ويعضها صلحاً(٢).

وعلى كل حال تمكن العرب من إتمام فتح مصد في عام ٢١هـ/٦٤٢، بسبب فتور مقاومة المصريين، وانسحاب البيزنطيين. وكرمز لفتح العرب لمصر، أنشأوا فيها معسكراً قرب حصن بابليون، سموه «الفُسْطاط(٤)»—وهو اسم لعله من اللاتينية "Fossatum" ، أو من العربية بمعنى الخيمة أو المدينة(٥)—فسكنته قبائلهم من المهاجرين والأنصار في خطط عرفت بخطط أهل الراية أو قطائع(١)، وذلك لوقوعه على الحدود الصحراوية، مثل: البصرة

- (١) نفسه، ص ٧٧ س ١٦–١٧، ٧٣س٤؛ القطط، ١ص ٢٦٣؛ حسن الماشرة، ١ص ٥٠٠.
- (٢) ابن عبد الحكم، ص ٨٤-٩٠؛ الخطط، ٢ ص ٧٧ ومنا بعدها؛ السنيبوطي، هنسن الماضرة، ١ص ٥٠ وما بعدها.
- (٣) الخطط، ١ ص ٢٦٧؛ مسعسهم البلدان، ٦ ص ٣٨٠؛ الذهبى، دول الإسسلام، حيدر آباد ١٣٦٤ هـ، ١ ص ٤.
- (٤) معجم البلدان، ٦ص ٣٧٧ وما يعدها، هي تقرأ أيضاً قصطاط وقساط وقستاط وقستاط وقستاد. نقسه، ٦ ص ٣٨٠؛ الخطط، ٢ ص ٦٧. من معانيها أيضاً بيت من الشعر؛ الخطط، ٢ ص ٥٠.
- (°) ابن المكم، ص ٩١ س ٩١؛ مسعسجم البلدان، ٦ص ٣٧٩؛ الشطط، ٢ص ١٧س١١؛ مسبح، ٣ص ٣٣٩ وما بعدها؛ انظر، بتلر، فتح العرب لمسر، ترجمة فريد أبو حديد، ط٢، القاهرة ١٩٤٦، ص ٢٥٠؛ الشيال، تاريخ مصر الإسلامية، ١ص ٤١.
  - (٦) الخطط، ٢ ص ٧٦ وما بعدها؛ السيوطي، حسن الماضرة، ١ص ٥٧.
    - (۷) الخطط، ۳من ۷۱ س۱۲،۱۲؛

ايضا: Ency de l'Isl, (art Misr) t3, P. 590-591

عن هذه الكلمة : لسان، ٧<mark>مس ٧٤.</mark> ................................ والكوفة، وإن عرفت أيضاً وبفسطاط مصره (١)، أي بالاسمين معاً؛ ولقد أصبح هذا المعسكر مدينة عظيمة، حتى لما أقام الفاطميون عاصمتهم القاهرة (٢)، فعرفت إلى وقتنا الحاضر بمصر القديمة. كذلك بنى العرب في الفسطاط مسجدهم الأول، الذي عرف باسم قائد الفتح: عمرو بن العاص— ولا يزال يحمل اسمه إلى وقتنا— أو حتى باسم: تاج الجوامع، أو الجامع العتيق (٢).

\*

ولقد بقيت مصر بعد الفتح لمدة طويلة بعيدة عن حوليات مورخى المسلمين فبعد الفتح لم تكن الخلافة الإسلامية في الحجاز تهتم بمصر إلا من حيث إنها تنتج الحنطة أو القمح (٤) ، وورق البردي ، الذي يكثر في مستنقعات الدلتا والفيوم ، وأنها تصنع النسيج ، أو ما كان يعبر عنه وقتئذ بدق الطروز (٥) ، وهي الصناعة التي اشتهرت بها مصر منذ الفراعنة ، وخصوصاً أن العرب قبل الإسلام ، كانوا يستوردون منها النسيج المسمى القباطي (١) ، نسبة للقبط ، لكسوة الكعبة ، والديباج (٧) وهو الحرير . وكذلك اعتبرت مصر عند العرب خزانة أمير المؤمنين (٨) – أي الخليفة – التي يحمل منها القوت والمال إلى جنده . وليسهل نقل خيرات مصر الكثيرة إلى عرب الحجاز ، أعادوا حفر القناة ، التي كان الفراعنة قد حفروها بين النيل والبحر الأحمر فصفرت في ستة أشهر ، وعرفت بعد الفتح

<sup>(</sup>١) المططء ٢ص ٦٢ س١٢.

<sup>(</sup>Y) نفسه، ٢ص ٥٩ س ١١-١٢. أحرقت الفسطاط في عهد الفاطميين، نتيجة لمهاجمة الصليبيين، أو حتى قبل ذلك وقت هرب مروان إلى مصر. أنظر. بعده.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم، من ٩١-٩٢؛ ابن إسمق، فتوح مصر، ص ٥٧ س ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن بطريق، ٢ ص ٢٦-٢٧؛ انظر. Wiet :

Geschichte der Chalifen. Mannheim, 1846, I, P. 130 sqq.

Ser- الثماليي، لطائف المعارف، تصليق Jong مل الاماليي، لطائف المعارف، تصليق Material for History of Islamic Textiles. Ars. Islamica, vol, 1x, 1942,: jeant p.65.

<sup>(</sup>٦) منيح الأعشى، ٤ من ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) عن هذه الكلمة؛ انظر. Suppl, I, P. 421 يا Dozy

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان، ٨ ص٧١،

العربى باسم خليج أمير المؤمنين<sup>(۱)</sup>. وفي أخبار يوحنا النقيوسي يقول إن العرب أجبروا المصريين على حفر هذه القناة، وأن هؤلاء تعنبوا كثيرا<sup>(۲)</sup>. يضاف إلى ذلك أنه فرضت الجزية على الرءوس، والضراج على الأرض، وقرر على أهل القرى ضيافة العرب إذا مروا بهم<sup>(۳)</sup>. ومع ذلك، فكثيراً ما كان الخليفة عمر بن الخطاب يعيب على عمرو في كتاباته إليه<sup>(٤)</sup>، تراخيه في إرسال مال مصر، ولما تولى عثمان بعد عمر، وعزل عمرو عن ولاية مصر، لم يهتم عثمان إلا بما يأتيه من مال مصر، وقال لعمرو<sup>(٥)</sup>: «درّت اللقحة بأكثر من درّها الأول»، فأجابه عمرو؛ وأضررتم بولدها؛ إن لم يمت الفصيل». وكانت هذه الحالة – كما يظهر من وصف المؤرخين – أن جعلت شعب الحجان، وكأنة يعيش على حساب شعب مصر.

وعلى النقسيض من ذلك، فسإنه خالل حكم هؤلاء الخلفاء الأوائل، تمتع المصريون بحريتهم الدينية، التي كانوا قد افتقدوها في ظل الحكم البيزنطى. ففي أول حكم العرب، كتب عمرو للبطريرك بنيامين، الذي كان قد اختفى وسائر الأساقفة في أثناء الحكم البيزنطى في الصحراء والجزر<sup>(1)</sup>، فعاد بنيامين إلى الإسكندرية بعد ثلاث عشرة سنة، فأمره عمرو بضبط أحوال الكنيسة القبطية (<sup>(۷)</sup>). كذلك لم يتدخل الخلفاء في عقيدة المصريين الدينية، أو انتخاب بطاركتهم، بل انحازوا للأرثوذكسية، عقيدة غالبية المصريين؛ بحيث غلبت على كنائس مصر ودياراتها، وعاد كثير من القبط إليها بعد أن كانوا قد اضطروا إلى

<sup>(</sup>۱) الكامل، لاص ٣٩٥س ١؛ القطط، لص ١١٤–١١٥، لاص ٢٢٩ ومنا بعندها؛ هنسن الماشيرة، لاص ٦٨.

<sup>(</sup>Y) انظر. Chronique de Jean, P. 254

<sup>(</sup>٣) حسن الماضرة، ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ١ ص ٦٤-٦٠. لما قامت السفن من الحجاز، قال عمر للناس: سيروا بنا، ننظر إلى السفن التي سيرها الله إلينا من أرض فرعون حتى اتتنا. و كانت هذه السفن تحمل الحبوب إلى المدينة في عشرين مركباً، وكانت حمولة المركب الواحد ثلاثة آلاف اردب. أنظر . ابن سعيد الأندلسي، ، الاغتباط في حلى مدينة الفسطاط، مخطوط بدار الكتب، برقم ٢٧١٢، الررقة ١٠٥٣. الميناء هي ميناء الجار في الحجاز.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ١ص ١٢٧ س ٥-٣.

<sup>.</sup> Chronique de Jean, P. 261. انظر ٣١٤ مسبع ، ٩ مس ٢١٤؛

<sup>(</sup>۷) انظر. ساويرس بن المقفع، سير البيعة، تصقيق P.O.) Evetts من (۷) . ۲/۱، من ۲/۱، من ۱۹۹۶.

الضروج عنها نتيجة لتعذيب البيزنطيين. كما أن عمراً ومن خلفه من الولاة، لم يمسوا إطلاقاً أموال الكنيسة القبطية، ولم يأخذوا الجزية من الرهبان ورجال الدين، لذلك بنيت في هذا العهد كنائس كثيرة مثل: كنيسة القديس مرقص(١)في الإسكندرية، ومارجرجس في الفسطاط. كذلك، لما كان العرب خالي الوفاض من الحضارة، فإنهم أبقوا الكتّاب القبط في الإدارة، واحلوهم مكان البيزنطيين.

\*

ولكن انقلبت حالة المصريين إلى السوء بانتقال الخلافة من الراشدين، الذين كانوا يقيمون في الحجاز إلى أسرة بني أمية، التي نقلت مركز الحكم إلى الشام، وأرادوا استغلال مصر في حروبهم ضد بني هاشم، فأسرعوا بالاستيلاء على مصر من واليها الهاشمي، على يد عمرو بن العاص، الذي عاد للتعاون معهم، بعد أن كانوا قد نبذوه في أيام عثمان. ومنذ أن استولوا عليها، اعتبروها فتحت عنوة، وأن أهلها عبيدهم، لهم أن يزيدوا عليهم ما يشاءون من المال(٢). بل إن معاوية أول خلفاء الأمويين، كان يعتبر الذين أسلموا من أهل مصر أشبه بالناس(٢)، أما القبط فليسوا من الناس، والناس في رأيه هم العرب وحدهم. فكان يتولى حكم مصر من قبل الأمويين أولاد الخلفاء وإخوتهم والقربون؛ حيث يعيشون فيها عيشة الخلفاء أنفسهم، ولم يعد يهتم ولاة الأمويين إلا بجمع المال، يعيشون فيها عيشة الخلفاء أنفسهم، ولم يعد يهتم ولاة الأمويين إلا بجمع المال الذي ومن يتولها، يمض إلى الإسكندرية عند بطريكها، ليحاسب على المال الذي يفرضه على القبط، ويعتبره مسئولا عن جبايته(١). فعاد المال إلى ما كان عليه يفرضه على القبط، ويعتبره مسئولا عن جبايته(١). فعاد المال إلى ما كان عليه أيام البيزنطيين، وأصبح الناس يهربون إلى الصحاري.

كذلك انتقلت إلى مصر قبائل العرب في عهد الأمويين، ولا سيما في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، الذي أسكن شرقي الدلتا في منطقة الحوف الشرقي بعض بيوت قيس (٥)، التي انترعت أراضيه من المسريين، ثم نزلت الصعيد

<sup>(</sup>١) الخطط، عُص ٣٩٤ س ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٢ ص ٣٩٧ س ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ص ٨٠س ١٨-٢٠.

<sup>(</sup>٤) ساويرس ، سير البيعة، تمقيق ٢/١، Seybold ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) الخطط اص ١٢٨-١٢٩؛ الكندى، الولاة والقضاة، ص ٧٦.

والريف(1). فكانت هذه القبائل العربية تقض مضاجع المصريين في القرى، وأعادت لهم ذكرى غزوات البدو لمصر في عصور الاضطراب في أيام الفراعنة. فكان هؤلاء البدويس تولون على الأراضى، ويقومون بالزرع، وتربية الضيول والإبل، أما من كان يسكن منهم الجبال والبرارى، فكانوا يهاجمون الأديرة، ويقتلون الرهبان وحتى الراهبات(٢). وعلى الرغم من أن أحد الخلفاء الأمويين الصالحين، وهو عمر بن عبد العزيز أراد أن يمنع الظلم عن المصريين؛ بحيث أرسل إلى عامله في مصريقول: فإن الله إنما بعث محمدا تله هادياً، ولم يبعثه جابياً (٢)، إلا أنه لما مات عمر عاد ولاة الأمويين إلى سيرتهم القديمة.

وزادت الأمور سوءا للقبط؛ بسبب تدخل الولاة الأمويين في حريتهم الدينية، وذلك على عكس سياسة التسامح في عهد الراشدين. ففي خلافة يزيد ابن معاوية، تمكن شخص من الملكانيين، لقاء دفع مبلغ من المال إلى الوالى، أن يأخذ تفويضاً بمقتضاه يتسلط على الأرثوذكسيين، وهم الغالبية؛ بحيث اضطر بطريرك هؤلاء إلى الاختفاء(٤). أما مروان بن الحكم، الذي تولى الخلافة بعد معاوية بن يزيد: فإنه كان فظاً مع المسريين، بسبب أنهم كانوا يميلون إلى ابن الزبير(٥)، الذي قام بفتنة ضد الأمويين، كذلك أمر الوالى عبد العزيز أخو الخليفة عبد الملك، وكان يحكم في مصر، بضرب البطريرك بالسياط(١)، وهو أول من فرض على الرهبان الجزية، وجمع المال من الكنائس(٧)، وكانوا معفين منها، ومن بعده عبد الله بن عبد الملك طلب من البطريرك الكسندروس أن يدفع له ثلاثة آلاف

<sup>(</sup>۱) ساويرس، سر البيعة، نشر يسى عبد المسيح وبر مستمر، القاهرة ۱۹۶۳ ۳/۱ من٣٦؛ الخطط، ١من ١٢٨، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) ساويرس، نشر يسى عبد المسيح وغيره، ١/١ س ٣٢؛ الخطط، ٤ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ ص ١٢٥ ص س ١٦–١٧.

<sup>(</sup>٤) ساويرس (P.O.)" ، ٥/٧ من ٤-٥.

<sup>(</sup>۵) نفسه (P.O.) ، ۲/۵ مس ۱۲–۱۳.

<sup>(</sup>٦) نفسه (P.O.) من ۲/ه مر ۲/

<sup>(</sup>٧) الخطط ، ٤ ص ٣٩٤ س ٢٥.

دينار(١)، وفي خلافة يزيد بن عبد الملك، كسسرت الأصنام والتمساثيل في الكنائس(٢)، وفي زمن هشمام، كان الولاة يضمون حلقة من حديد في يد الرهبان(٢)، وكل من وجد بفيرها تقطع يده،

وعلى العموم، في هذا العمهد الطاغي، لم يستكن المصريون، ويذكر المقريزي أنهم كانوا متكبرين على عمالهم، ويعرضون(٤) عنهم. كذلك قاموا بثورات عارمة، عبر عنها المؤرخ نفسه، بقوله: (انتفاض القبط(٥)) وكانت أولى ثوراتهم الكبرى في عهد هشام، بدأت في قرية اسمها بلَهْيب، عرفت من قبل بمقاومة أهلها للفاتحين العرب. وقد عمت هذه الثورة الدلتا والصعيد، واستمرت من سنة ١٠٧/ ٧٢٥ إلى سنة ١٢١/ ٧٣٩، كون فيها المصريون الجيوش، التي حاربوا بها جيوش الخلافة الأموية، وفي إحدى المرات، أجبر المصريون العرب على الخروج من الدلتا، والتراجع بكل فلولهم إلى دمياط، ولكن الخليفة هشاماً ارسل نصوهم حنظلة بن صفوان في سنة ٧٢٩/١٧٢، فتمكن من القضاء على ثورتهم، بعد أن استعمل القسوة الشديدة، وقتل أناساً كثيرين من القبط، ومع ذلك، لم تخمد ثورات المسريين، واستمرت إلى أن سقطت دولة الأمويين، ولما هرب مروان بن مسمعد آخر خليسة أسوى، حساريه أهل مسمسر في سسمنود  $(^{(7)})$  وغيرها؛ فقبض على البطريرك $(^{(V)})$ ، وأحرق القرى والفسطاط عاصمة البلاد فيما عدا جامع عمرو $^{(\Lambda)}$ ، ولقيت مصدر منه الأمرين، وقد قتل مروان في مصر في ظروف غامضة، وربما يكون قتله على يد المسريين، وبذلك قضى على الخلافة الأموية في مصر.

₩

<sup>(</sup>۱) وردت في أوراق السيردي، انظر. Loc. Cit, P.51,113.: Cheïra ، بسيردية بسيرةم: P. London, IV,1363

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٤من ٣٩٥ س ٦؛ ساويرس (P.O.) ، ٢/٥ من ٧٢. هي الحركة التي ناعت في بيزنطة ، باسم: الحركة اللاايقونية، أي منع عبادة الصور المقدسة.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٤من ٣٩٥ س ٢/١؛ نفسه (P.O.) من ٦٧ من ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ص ٨٤ س ١٦، ٤ ص ١٥١ س ١٠-١١.

<sup>(</sup>٥) نقسه، ١ڝ ١٢٧ وما يعدها.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ من ۱۲۸ س ۱-۲، عمر ۳۹۰

<sup>(</sup>۷) نفسه، ٤ ص ٢٩٥ س ٢٥

<sup>(</sup>A) ابن المقفع، تاريخ، تمقيق Evetts في 168 P.O. V, Fasct, P

ولما سقطت الخلافة الأموية، وجاءت الخلافة العباسية، حكمت مصر بالشدة ذاتها التى حكمتها بها الدولة الأموية، ولم تتحسن أحوالها على يد الخلافة الجديدة. ومع أن هذه الخلافة العباسية جاءت على أساس الحركة التى عرفت بالشعوبية (۱)، أى نصرة الشعوب واحترام حقوقها، وكان المصريون بين الشعوبية، وعرفوا فيها بالفراعنة؛ فقد بقى استغلال الولاة، وزادوا فى الخراج وضاعفوه، وأوجدوا ما يعرف بالالتزام أو قبالات الأرض، وذلك بالتزايد عليها لقاء ضمان الخراج، فى مدة معينة، ومن يقع عليهم التزايد يسمون: الخسمان أو المتبلين (۲). كذلك نجد عاملاً للخراج فى مصر اسمه: احمد بن المدبر، يبتدع فى مصر نظاماً مالياً عرف باسم الهلالى (۲)، وهو غير ضريبة الخراج؛ لأنه كان يجبى على حسب السنة على حسب الشهور القمرية، على عكس الخراج الذى يجبى على حسب السنة الشمسية، فكان يفرض على كل شئ فيما عدا الهواء. ولكى تتأكد سيطرة الضمسية، فكان يفرض على كل شئ فيما عدا الهواء. ولكى تتأكد سيطرة الخلافة العباسية فى مصر، بنيت بجوار الفسطاط مدينة والعسكرة أو المعسكرة الماسية.

وليس أدل على سوء حالة مصر فى ظل الحكم العباسى الأول، من كثرة ثرراتهم التى تشابهت مع ثوراتهم فى عهد الأمويين، بعضها كان يكتب النصر فيه للقبط، ففى سنة ١٥٠/٧٦٧، أخرجوا العامل العباسى(٥)، وقتلوا كثيراً من المسلمين، ولكن لما ثاروا ببكهيب فى سنة ١٥٠/٧٧٣/١، أرسل نحوهم عسكراً هزمهم، وكانت أكبر ثوراتهم، هى تلك التى كانت فى أيام المأمون، الذى أرسل فى أول الأمر قائده المشهور أقشين(٧)، ثم أتى الخليفة بنفسه إلى محسر فى سنة

Ency de l'Isl, (art Shu' ûbîya) t 4, 410.

<sup>(</sup>۱) عن هذه الصركة بتفصيل: ابن عبد ربه ، العقد الفريد، القاهرة ۱۲۹۳هـ.، ٢ص ٥٨ وما بعدها؛ لسان العرب، ١ص ٤٨٣؛ انظر.

<sup>(</sup>٢) الفطط ، ١ ص ١٣١ –١٣٢.

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ١ ص ١٦٧ س ٨ وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٢من ٨٩.

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۱مي ۱۲۸ س ۲.

<sup>(</sup>٦) نفسه.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۱ من ۱۲۸، ۱۳۰.

۸۳۲/۲۱۷، وعمل على إطفائها، فقتل عدداً كبيراً جداً من القبط، في الدلتا والصحيد، وحاربهم في أدنى قراهم، وتبع ذلك اضطهاد كبير للقبط، وحولت كنائسهم إلى مساجد، والبسوا العلامات المميزة و الغيار».

ولما فقد العباسيون ثقتهم في الفرس منذ هرون الرشيد، مع أن دولتهم قامت على أكتافهم بنكبة وزرائهم البرامكة ثم إنهم أسقطوا حق العرب في الجندية منذ زمن المعتصم، واستخدموا عناصر الترك، التي يجلبونها من وسط القارة الأسيوية، وجعلوهم في الجيش والولايات (۱). فكان الولاة العباسيون، من الترك في مصر يعتمدون على الجيوش من غير العرب «العجم والموالي (۲)» وارقفوا هجرة العرب إلى مصر، وحاربوهم (۱) ، وكتموا أنفاسهم (۱). وعلى العكس، وجدنا بعض الولاة الترك يتحببون قليلاً للمصريين، فأعادوا لهم بعض ممتلكاتهم، وسمحوا لهم ببناء الكنائس.

\*

والواقع بقى المصريون منذ الفتح العربى وقتاً طويلاً محتفظين بدينهم ولفتهم. ولكن منذ حكم الخلافة العباسية، وحتى قبل ذلك، حدثت ظروف كثيرة جعلت أهل مصر الأقباط يقبلون على الإسلام وتعلم العربية. فكان هذا التحول للإسلام والاستعراب حاسماً في تاريخ مصر، بدأت به فترة جديدة تختلف في طابعها عن الطابع الفرعوني والمسيحي السابق. والذي جعل هذا التحول هاماً، هو أنه وقع في وضح التاريخ، وأننا مازلنا نعيش فيه، في ظل الإسلام والعروبة. حقاً إن التحول لدين العرب ولفتهم، لم يكن في مصر وحدها، وإنما كان بالنسبة لبلاد أخرى، شملها الفتح العربي؛ مما كان سبباً في إيجاد تقارب بين مصر وبينها.

ومع ذلك، فإنه طوال العصور الوسطى بقى المصريون يعرفون باسم المصريين، وكلمة عربى تعنى بالخصوص سكان الجزيرة العربية والشام

<sup>(</sup>۱) نقسه، ۱من ۱۵۱ س ۲،۲۱ من ۱۰۳ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ ص ۱۵۲ س ۲.

<sup>(</sup>٣) نفسه ۱۰ س ۱۲۹؛ الكامل، ٥ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكندي، الولاة، ص ٢٠١.

والعراق، ولاسيما البدو في مصر. وعلى العكس، فإن كلمة مسلم شملت المصريين والعرب، وحتى شعوب الفرس والترك؛ ممن كانوا يعيشون في ظل حكم الخلافة الإسلامية، ولو لم يكونوا من المسلمين، أما في وقتنا؛ فإن كلمة عربي، لا تعنى جنساً معيناً أو ديناً معيناً، وإنما بالأولى اتجاها جغرافياً ولغوياً، تشمل البلاد التي كان فتحها العرب من المصيط الأطلسي إلى الخليج العربي، وتتكلم العربية.

وكان تحول المصريين إلى الإسلام هادئاً ذاتياً، وليس عن طريق إرسال الرسل والتلاميذ والمبشرين، ولم يتبعه تضحيات واستشهاد، كما حدث عند اعتناق المسيحية. كذلك كان دخول المصريين في الإسلام، أسرع من دخولهم في المسيحية؛ بحيث إن مصر، كانت من أكثر الأقاليم التي فتحها العرب إقبالا على اعتناق الإسلام. فيعترف يوحنا النقيوسي، وهو قبطي متعصب، عاصر فتح العرب لمصر، أن كثيراً من القبط تركوا المسيحية، ودخلوا في الإسلام، ويتهم من دخل منهم الإسلام بأبشع التهم(())؛ ويقول: من فرحة من دخل الإسلام منهم، وكانت الشعوب فرحين مثل العجول الصغار، إذا حلت رباطها، وأطلقت على ألبان أمهاتها، كذلك يقول ابن إسحق(())، وهو من أوائل المؤرخين العرب، وصاحب كتاب: فتوح مصر، إن كثيراً من كبراء مصر دخلوا في الإسلام، وأن بعض كتاب: فتوح مصر، إن كثيراً من كبراء مصر دخلوا في الإسلام، وأن بعض وحتى حيان، عامل عمر بن عبد العزيز في مصر، يكتب إلى خليفته يقول: إن أهل الذمة أسرعوا إلى الإسلام. (()) ومن الإحصائيات عن ضريبة الجزية، التي فرضت على القبط، نجد أنه بعد أن كان دخلها بالملايين في أيام الفتع الأولى())،

<sup>.</sup> Evêque, P. 233-234. انظر (١)

<sup>(</sup>٢) ابن إسبحق ، كتاب فتوح مصر وأعمالها، القاهرة ١٢٧٥هـ ، ص ٥٦ ، ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، كتاب الطبقات الكبيرة، تصقيق Sachau ، هم ٢٨٣ س ٥٠؛ انظر. الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم وغيره، القاهرة ١٩٤٧، ص ٩٠؛ ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية، ط ٧، ٢ س ٢٦٠. كذلك يقول المؤرخ التركي الكافيجي (ت٢٩٤/٨٧٩) لا نعلم جماعة أسلموا أكثر من جماعة القبط. تاريخ ، تحقيق روزنتال، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ١ ص ١٢٧.

تناقصت سريعاً؛ حتى لم تزد على مائة وثلاثين الفا في عهد الفاطميين(١)، وأصبحت تسمى جوالي بدل جزية، لأن القبط في عهد هؤلاء أصبحت جالية صغيرة. بل لدينا برديات تفيد أن القبط اختلطت أنسابهم بأنساب المسلمين؛ وكما يقول المقريزي، لنكاههم المسلمات (٢). كذلك يوجد في المتحف القبطي سراج من البرونز، على قمته هلال يحتضن صليباً من القرن الثالث عشر الميلادي. بل يقول أبو صالح الأرمني، وفي أعراس المسلمين وأفراحهم يحضرها النصاري ويمشون قدام العريس في أسواقها وشوارعها، وصار هذا عندهم عرفاً وعادة مستقره إلى عصرنا(٢).

ومن الجديد بالذكر أن إسلام المصريين كان في أعلى درجاته. ولدينا كتب عن وفيات فقهاء مصر من ابن الحبال(٤) (ت٢٩٢/٣٨٢) بعنوان: وفيات المصريين، ومن ابن الطحان(٥) (ت٢١٤/٥٣٠): تاريخ علماء أهل مصر يتناول فيه علماء السنة الذين توافدوا على مصر وينتمون إلى جميع أقاليمها وقراها في البلاد المصرية في الوجهين البحري والقبلي، فنجد من بينهم فقهاء من الطبقة الأولى من التابعين وربما من الصحابة(٦). كذلك، جاء مصر ثلاثمائة ونيف من الصحابة(٧)؛ كما أنه من المعروف أن أصحاب الكتب الستة المشهورة في السنة وهم: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه زاروا مصر. بل وهم: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه زاروا مصر. بل كان للمصريين أنفسهم باع كبير في رواية الحديث والفقه، وكان من المكن أن يكون لهم مذهب خاص بهم هو الذهب الشامس؛ ليضاف إلى المذاهب الأربعة، يكون لهم مذهب خاص بهم هو الذهب الشامس؛ ليضاف إلى المذاهب الأربعة، لولا أن مصر لم تكن مهد الإسلام، فتصد ثنا أوراق البردي(٨) التي وجدت في

<sup>(</sup>١) نفسه، ١ص ١٧٣ س ٨ وما بعدها؛ انظر. ماجد، نظم الفاطميين، ١ ص ١١٩-١٢٠.

<sup>(</sup>٢)الخطط ، ١ ص ٨٢

<sup>(</sup>٣) الكنائس، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) نشر صلاح الدين المنجد، مجلة معهد المقطوطات العربية المجلد ٢، الجرّه ٣، نوقمبر ١٩٥٦، ص ٢٨٦ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) مخطوط بالكتبة الظاهرية بدمشق ، برقم ٧٨، مجاميع ٢١٣.

<sup>(</sup>١) السيوطى، حسن الماضرة، ١ص ١١٨ وما بعدها. أبو رافع مولى رسول الله من القبط، شهد غروة أحد توفى بالكوفة سنة ١١٠٠. الذهبى، سسير أعلام النبلاء، تحقيق الأنبارى، ٢ص ٨-٩. كذلك روى عن ابن عباس خمسة عشر نفساً من أهل مصر ، سير الأعلام ، تحقيق أطلس ، ٣ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) السيوطي، حسن الماضرة، ١ص ١٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) أنظر خُورى، الثقافة في القرون الثلاثة الهجرية، ندوة البردى الأولى في مصر عام ١٩٨٠.

مصرعن نتاج الفكر المتميز في الدين الإسلامي، الذي اعتبر أساس نتاج الفكر الإسلامي بعامة ورصيداً له، اعتمد على العقل في استضراج الأحكام الشرعية على غير ما كان يوجد في أي بلد اسلامي آخر. فقد قال سفيان الثورى عن عبد الله بن لهيعة المصري، إن عنده الأصول وعنده الفروع، كما أن الشافعي نفسه (ت٢٠٦/ ٨١٩)(١)، أحد الأثمة الأربعة الكبار، وواضع أصول علم الفقه الإسلامي، جاء إلى مصر ودفن فيها، ووجد له من بين المصريين أتباعاً كثيرين، وقال عن الليث بن سعد المصرى: الليث أفقه من مالك؛ إلا أن أصحابه ضيعوه، لأنهم لم يدونوا فكره. وحتى عبد الله وهب المصري(١) له كتاب: الجامع في الحديث، مكتوب على ورق البردي. بل كان للمصريين باع طويلة في القراءات، فظهرت طريقة ورش، أحد أصحاب القراءات السبعة. وقد تنبأ النبي العربي بقيمة مصر الإسلامية للمسلمين، فظهرت أحاديث نبوية كثيرة تدعو إلى معاملة المصريين بالحسني(١).

ونستبعد أن يكون تصول المسريين للإسلام جاء عن طريق الاندماج والتزاوج، واختلاط الأنساب؛ بحيث إن الشعب المسرى ذاب فى الجيش العربى، أو العرب الذين وردوا مع الفتح. فكل الدلائل تدل على أن الشعب المسرى، لم يفقد كيانه بالفتح العربى: فالجيش العربى الذي غزا مصر كان عدده لا يزيد بعد أن جاءته الإمدادات على عدة آلاف(٤)، أما عدد رجال مصر وحدهم-دون الصبيان والنساء- بناء على قول ابن عبد الحكم، فقد كانوا أكثر من ستة ملايين(٥). كذلك

<sup>(</sup>١) حسن المعاشرة، ص ١٢١ وما يعدها. عنه: انظر ، وقيات ، ص ٢١٤؛ وما يعدها.

<sup>(</sup>Y) حسن الماضرة، ١ص ٤٨٥. نشره Weill ، القاهرة ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) من أقساله (ﷺ): و استوصوا بقبط مصر ، فانكم تجدون منهم نعم الأعوان على عدوكم، وأيضاً: و القبط أكرم الأعلجم، واسمحهم يداً، وأقضلهم عنصراً ، وأقربهم رحما للعرب عامة، ولقريش خاصة، أنظر، أبو صالح ٢٨ ب، ص ٣٧ ما بعدها وقال أيضاً: إذا دخلتم مصر، فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لكم منها نسباً وصهراً، واتخذوا بها جنداً كثيفاً: فإن ذلك خير جنود أهل الأرض، وهي كنانة الله في أرضه، من أراد بها سوءاً قصمه الله. وقال: من آذي ذمياً كنت خصيمه يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤) تبلغ اربعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسمائة. ابن الحكم ، ص ٥٦ س ٦. وقد اختلف في عدد المند الذي جاءه بعد ذلك، فقيل أربعة آلاف، وفي رواية أخرى اثنا عشر ألفاً، وأنه جاء تباعاً. حسن المعاضرة، ١ ص ٥٦ س ٩ : مسجم البلدان، ٦ ص ٣٧٨. عن ذلك ، انظر . مساجد التاريخ السياسي ، ط ٧، ١ ص ٢١٨ - ٢١٩ وهامش.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم، أخبار فتوح مصر، نشر Torry ، ص ٧٠؛ الخطط ١٠ ص ١٢٢٠.

يقول إن عدد القرى في مصر في عصر ولاة الأمويين عشرة آلاف قرية، في أصغرها خمسمائة جمجمة من الرجال الذين تفرض عليهم الجزية(١). حقاً لقد هاجرت إلى مصر قبائل عربية في أيام الأمويين، على الأخص بعض بيوت قيس الكبيرة(٢)؛ إلا أن هؤلاء كان أغلبهم يعيشون كطبقة أرستقراطية، لا تختلط بالمصريين؛ كما أن معظمهم سكنوا الصحاري التي تحيط بمصر، واحتفظوا بظروف معيشتهم الصحراوية، يضاف إلى ذلك أن المقريزي يذكر أن العرب في نهاية حكم الأمويين لم يزد عددهم في مصر على ثلاثة آلاف بيت(٢). وقد كان من تقاليد العرب منع الزواج من الفلاحين في مصر، وبقي ذلك إلى وقت قريب في عصرنا الحديث.

ومن ناحية أخرى، لا نظن بأن المصريين أسلموا بسبب الرغبة فى تفادى المعاملة السيئة، التى عامل العرب بها غير المسلمين، أو رغبة فى التهرب من دفع الجزية، أو لاكتساب مركز أدبى معين<sup>(1)</sup>؛ حيث يحاول كثير من المؤرخين أن يجعلوا من هذه المنافع المادية العامل الأول فى تحول المصريين للإسلام. حقاً إن هذه الأمور، قد يكون لها أثرها فى بعض النفوس؛ ولكن لا يمكن أن تكون هى السبب فى تغيير إيمان أمة بأكملها. وقد رأينا فى العصر المسيحى، صورة واضحة تدل على تضحية المصرى فى سبيل العقيدة.

ولا ريب أن الذى دعا إلى تصول المصريين إلى الإسلام ظروف مستعددة: فنعرف أن المصريين عاشوا بدينهم الفرعوني الأول فسترة طويلة تبلغ آلاف السنين. ولما احتلهم اليونان ومن بعدهم الرومان، لم يكن المصريون راضين عن دينهم؛ لأن المحتل مسخه بإدخال عبادته فيه؛ فكان الإمبراطور الروماني يجبر المصريين على عبادة آلهة الرومان. فلما ظهر المسيح أو يسوع— وهذه كلمة

<sup>(</sup>١) أبن عبد الحكم ، ص ١٥٦؛ حسن المعاضرة ، ١ ص ٦٤ س ١-٢.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ١ من ١٢٨؛ انظر .قبله.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ ص ۱۲۹ س ۸.

<sup>(</sup>٤) ساويرس (P.O.) ٥/٧ من ٧١-٧٧.

سريانية تعنى المخلص— ودعا الشعوب التى تحت حكم الرومان إلى دين جديد، أقبل المصريون عليه. ولعل سبب إقبالهم، هو أن السيحية لم تكن غريبة عليهم كلية؛ فكثير من تعاليمها معروفة لهم فى دينهم القديم، مثل: التثليث والتعميد والحساب والعقاب والآخرة. يضاف إلى ذلك، أن الدين الجديد كان يدعو إلى تآخى الشعوب، وأن المصريين كانوا فى حالة سيئة، بسبب سوء معاملة الرومان، الذين حرموهم من حقوق المواطنين. ومع ذلك؛ فإن الدين الجديد كان مضطربا فى أيمان معتنقيه المصريين من أول ظهوره، بسبب خلطه بالفلسفة الأفلاطونية المديثة؛ بقصد إيجاد تقارب بين الإيمان والعقل، يظهر ذلك من المناقشات العنيفة التى وقعت فى مجامع: خلقيدونية ونيقية وأفسس. لذلك لما جاء الإسلام بدعوة إلى الإله الواحد المجرد، فإنها قربت عقيدة الدين إلى العقول المتعطشة للمقيقة.

وفوق ذلك، جاء الإسلام بمبادئ ساحرة خلابة، منها على الخصوص صلة العبد بخالقه، بأن تكون مباشرة بدون وسيط؛ أى بدون رجل دين. وهذا المبدأ ولينا وينا وينا وينا وينا وينا المبدأ وينا وينا الأديان، لأن الأديان كلها تجعل من رجال الدين أساس القيام بطقوسه. فهو مبدأ جديد؛ يحمل للإنسان حرية أكبر؛ وليس من الإسراف أن نقول إن الإسلام يشعر دائما الذي يعتنقه بالعزة والكرامة. ثم هو دين يتلاءم مع البيئات التي ينتشر فيها، ويتناسب مع الأمزجة والأذواق؛ إذ الإسلام ليس بدين صرف، وإنما هو دين وثقافة ومجتمع وسياسة، وهو ينص على آلا توجد تفرقة عنصرية بين البشر؛ فيتوجه في آياته الكريمة بالخطاب إلى الإنسان مباشرة، فيقول: إيها الناس؛ كما مض على حسن العلاقة بين البشر جميعا؛ و.. وجعلنا كما حض على حسن العلاقة بين البشر جميعا؛ و.. وجعلنا كما مودة ووجتى العلاقة بين الرجل وزوجته فيها مودة ووجعلنا بينكم

أضف إلى ذلك أن العقيدة المسيصية في مصر لم تكن قد دخلت في قلوب كثير من المصريين، بسبب هروب رجال الدين في الصحارى والجزر؛ مما جعلهم يجهلون تفاصيلها، ولا يقومون بطقوسها، ولطول الاضطهاد في عصور الرومان الوثنيين، والبيزنطيين الذين كانوا على عقيدة مسيحية مخالفة لعقيدة المصريين

المسيحيين؛ مما أضعف من الدين المسيحى فى مصر، وجعل حياة المسيحيين فى القرى—وهم غالبية سكان مصر— فى غاية الفوضى. كذلك لم يتأكد الدين المسيحى فى كل القلوب المصسرية؛ إذ كان يحتاج إلى وقت كاف، وهذا لم يتيسسر له فى كل القلوب المصسرية؛ إذ كان يحتاج إلى وقت كاف، وهذا لم يتيسسر له فالمسيحية انتشرت—كما ذكرنا— فى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل الرابع، والإسلام ظهر فى أوائل القرن السابع، أى أن المدة التى بقى فيها المصريون نصارى، لم تتعد ثلاثة قرون، وهى غير كافية لترسيخ دين. فضلا عن قلقه فى خلال هذه المدة فى قلوب الكثيرين، وجهلهم به.

واخيراً، فإن الطبيعة الواحدة في النصرانية المصرية قد تتوافق في معناها الضيق مع الوحدانية الإسلامية. وفوق ذلك، فإن الإسلام يجد أن أقرب الناس إليه هم النصارى؛ فوجد المسيحيين في مصر أقرب الناس إليه. وفي الواقع أن الإسلام بعامة له ميزة بأنه لم يقطع صلته بالأديان السماوية الأخرى وجعلها جميعاً متصلة؛ بحيث اعتبر آخر الأديان السماوية، فهو يعترف باليهودية والمسيحية، بل بأديان أخرى غير سماوية مثل الهندوكية والكونفشوسية والمجوسية، واعتبرها ديانات شبه سماوية، وذلك على عكس المسيحية التي كانت في صراع شديد واختلاف مع عقيدة الطبيعة الواحدة المسرية. هذا بالإضافة إلى أن المسيحية أساسا دين فيه بذور يونانية ولاتينية، على عكس الإسلام، الذي هو دين شرقي صميم، والمصريون منذ أن حكمهم البيزنطيون —وهم يونان في أغلبهم— أصبحوا يكرهون كل ما هو يوناني، أو على الأقل يبتعدون عنه.

\*

وقد ترتب على تصول المصريين للإسلام تركهم لغتهم القبطية (١)، وإقبالهم على لغة العرب؛ مع أنهم قاوموا كثيراً للاحتفاظ بلغتهم القومية طوال عهود الاحتلال: اليوناني والروماني والبيزنطي، ولا سيما هذا الأخير الذي كان يجبر الموظفين المصريين على تكلم اليونانية، التي جعلتها بيزنطة لغة البلاد

<sup>(</sup>١) أساسها اللغة الديموطيقية القديمة، وهي لغة التضاطب الدارجة السابقة عند المصريين ؛ وكانت تستخدم في الكتابة الدينية في المعابد المصرية؛ ولكن القبطية تكتب بصروف يونانية بعد إضافة سبعة صروف أخذت من الديموطيقية، لتمثل النطق غير الموجود في اليونانية، ومجموعه ٣١ حرفاً، أي ٢٤ حرفاً من اللغة اليونانية.

الرسمية في الدواوين الحكومية، بل كان تحول المصريين إلى المسيحية بالذات، سببا في انتعاش اللغة القبطية، التي هي أكثر تبسيطا من الديموطيقية، وإن دخلتها حروف يونانية بكما واكبتها نهضة أدبية، تمثلت في ظهور أدب قبطي زادت بعد الفتح العربي، بسبب أن العرب لم يشجعوا استعمال اليونانية.

وكان العرب يسمون عموما لغة المصريين وخطها بأسماء عديدة غامضة، مثل<sup>(۱)</sup>: قلفطيريات، مسند، برابي، برباوية، قلم الطير، القلم المجهول، ولا نعرف سبب تعدد تسمياتها الذي قد يعني عندهم تطورها على مدى الزمن، مثلما نقول هيروغليفية وهيراطيقية وديموطيقية، أولعلها للدلالة على اللهجات القبطية التي منها الصعيدي والبحيري والشموري ودمياطي؛ وإن كان الأصل فيها هي لغة واحدة (۲)؛ ولدينا عنها قاموس (۲)، أو في مخطوطات في الأديرة، فبالأولى؛ فإن القبطية ليست لغة بقدر ما هي أدب وسياسة وفكر.

ومع أن العرب تركوا المصريين في الدواوين—وهي الإدارة— يكتبون بلغتهم القبطية؛ حيث لدينا مجموعات بردية<sup>(٤)</sup> كثيرة مكتوية بها، وباليونانية لغة الحاكم البيزنطي السابق، تختص بالأموال وغيرها. ولكن من عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى، جعلت اللغة العربية بحكم أنها لغة القرآن المقدسة، ولغة الفاتح، اللغة الوحيدة في الدواوين<sup>(٥)</sup>. وقد كان موقف المصريين في أول الأمر موقف

<sup>(</sup>۱) الخملط، ١ص ١٢١؛ انظر . Quatremère

Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Egypte. Paris, 1808, P. 269; 271; 283.

Les Dialectes Coptes .B.I.F.O. Le Caire 1973, P. 72 sqq. : Kasser انظر (٢)

<sup>(</sup>٣) مضمنة على الخصوص في قاموس أسناسيوس القوصي، من القرن المادي عشر (٣) Recherdes critique et historiques 1808 P. 20-21: Quat الميلادي، أنظر. Dictionnaire auxiliatre, êtymologique et Complet de langue Copte.: Kasser

Dictionnaire auxiliatre, êtymologique et Complet de langue Copte. : Kasser الفضاً: Genêve 1967.

البردى هو المادة المستعملة قديماً للكتابة، ومنها اشتقت الكلمة الدالة على الورق في Cheîra العصر الحديث في أوريا. أنظر. بخصوص المجموعات البردية La documentation papyrologique arabe. Catalogue des papyrus grecs publiés d'époque arabe concernant l'Egypte. Alexandiria, 1948.

جروهمان، أوراق البردى العربية بدار الكتب، ترجمة حسن إبراهيم، القاهرة ١٩٥٣. (٥) ابن خلدون، المقدمة، ص ١٩٧٣.

المعارضة للتعريب في عهد هذا الخليفة؛ فاستمروا يكتبون بالقبطية، ولم يرضوا أن يكتبوا بالعربية، على الرغم من أوامر الخليفة. كما لم يستطع الوليد، الذي تولى الخلافة بعد عبد الملك، تعريب دواوين مصر؛ إلا بعد أن أتى بشخص من الشام(١)؛ ولقد وصلنا من عهد الوليد أول بردية مكتوبة بالعربية.

ومنذ ذاك، أقبل القبط على تعلم العربية؛ بحيث نقرر أن انتشار الإسلام، كان هو العامل الأساسي في انتشارها؛ ولا سيما أن اللغة القبطية لم تكن غريبة عن اللغات السامية: فاللغة القبطية، التي هي اللغة المصرية، فيها أصول سامية في كلماتها؛ كما أن كثيراً من الصروف السامية توجد فيها، مثل: حغ خ (٢). ومع ذلك، فإلى عصر المأمون العباسي، لم تكن اللغة العربية قد انتشرت على نطاق واسع، فهو حينما جاء مصر، كان يمشي في قراها ومدنها والتراجمة بين يديه (٢)؛ كما يقول المقريزي، ولكن بمضى الزمن اختفت اللغة القبطية، وأخذت لعربية مكانها، ولم تقتصر على من أسلم، بل تعلمها القبط أنفسهم، الذين العربية مكانها، ولم تقتصر على من أسلم، بل تعلمها القبط أنفسهم، الذين القبط قد فعلوا ذلك، ما كانت عقيدتهم لتبقي؛ حيث إن نشر الدين والاعتقاد فيه، الا يكون إلا بلغة مفهومة، ولا سيما أن اللغة القبطية بعد الفتح العربي أهملت. ومع ذلك، بقيت الصلوات بالقبطية؛ وإن شرحت بالعربية، وهو تقليد لا يزال يوجد حتى الآن في مصر (٥)؛ وذلك مثلما يحدث في كنائس أوربا: فتكون يوجد حتى الآن في مصر (٥)؛ وذلك مثلما يحدث في كنائس أوربا: فتكون الصلوات باللاتينية، والشرح بلغات أهلها. يضاف إلى ذلك، أن اللغة القبطية القبطية القبطية القبطية المنته منه إلى وقت المقريزي، أي

L'Arabisation de l'Orient Sémitique. R.E.I. 1936, P.I.

<sup>(</sup>١) الخطط، ١ص ١٥٨ س ١٢-١٣؛ انظر ، ماجد، التاريخ السياسي، ٢ص ١٦٣.

<sup>:</sup> Polaik : اتخلر (Y)

<sup>(</sup>٢) الفطط، ١٥١ س ١٣١ س ٢.

<sup>(</sup>٤) لدينا في المتحف القبطى مخطوطات قبطية وعربية، ظهرت منذ أن حلت العربية محل اليونانية في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي؛ وإن كان الموجود فيه من الأناجيل من القرن الرابع عشر الهجري، برقم ٩٣. أنظر دليل مختصر في المتحف القبطى عام ١٩٦٤.

<sup>(°)</sup> أنظر. Recherches, P. 38: Quat . اتخذ أحد بطاكية الأقباط العظام فيما بعد، وهو غيريال (°) أنظر. ١١٣١ – ١١٤٥م)؛ قراراً تاريخياً بأن قرر أن تعمّ اللغة العربية كل المسريين.

القرن ٨هـ/١٤م؛ حيث يقول إن نصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا القبطية الصعيدية(١)، ويطلق على قبط الوجه البحرى البيما، وقبط الوجه القبلى المريس(٢)، وهما كلمتان غامضتان، ربما تعنيان اتجاهين جغرافيين. وتوجد في المتحف القبطى مخطوطات عربية مكتوبة بحروف قبطية استعملها القبط ليتعلموا العربية؛ كما يكتب الأجانب عندما يكتبون العربية بصروف لاتينية للتمكن من نطقها(٣).

وفى الواقع أن مصر لم تكن وحدها فى هذا التحول من لغتها القبطية إلى اللغة العربية، وأن التعريب شمل معظم البلاد التى فتصها العرب، من المحيط الأطلسى حتى سور الصين. بل أجبرت لغات لا علاقة لها بلغات الساميين، مثل الفارسية التى أصلها آرى، على الاختفاء فى أيام الفتح الأولى، وبالتدريج تغيرت أبجديتها إلى الأبجدية العربية. وهذا ولا ريب، يدل على قوة اللغة العربية، لغة المنتصر، ولغة الدين الذى ساد، فضلاً عن أنها اعتبرت وقتئذ أعظم اللغات حيوية وقوة.

فكانت اللغة العربية والدين الإسلامي هما سبب امتراج شعوب المنطقة التي فيها مصر، وظهور الإحساس المبكر بالقومية العربية، لأن العرب أعطوا لغتهم ودينهم لمدر ولهذه الشعوب.

#

وعلى العموم، كان تحول المصريين للإسلام، سبباً في دخولهم حوليات المؤرخين المسلمين، وقيامهم بدور هام في تاريخ الإسلام، ولا سيما لما جاءها عامل اسمه: أحمد بن طولون<sup>(3)</sup>، في رمضان سنة ٢٥٤/سبتمبر ٨٦٨، وهو مملوك تركي نشأ في البلاط العباسي، أرسله باكباك (أوبابك أو بقبق)، صاحب

<sup>(</sup>١) الخطط، عمل ٤١٧ س ١٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) دليل مختصر عن المتحف القبطى عام ١٩٦٢، برقم ٢٥٢١.

<sup>(</sup>٤) عنه: ابن الداية (الممد بن يوسف) ، سيرة أحمد بن طولون، نشر شوقى ضيف وآخرون، القاهرة ١٩٥٤؛ البلوى (أبو محمد عبد الله)، سيرة أحمد بن طولون ، حققه محمد كرد على، دمشق ١٣٥٨هـ، الخطط، ٢ص ١٠٤ وما بعدها؛ انظر.

Ency. de l'Isl, (art Ahmed B. Túlún) TI, P. 195-196; 2 éd t I, P. 287-8.

إقطاع مصر ليحكمها بالنيابة عنه؛ إذ كان زوج أمه، فلما قتل آل الإقطاع لياركوج (أو يارجوخ)(1) الذى أبقى ابن طولون فى ولاية مصر وزوجه ابنته، وقد كان كلاهما من المسيطرين على الخلافة العباسية؛ إذ كان الخليفة العباسي واقعا تحت سيطرة قواده الأتراك، الذين كانوا يتنافسون عليه، ويؤثرون البقاء على مقربة منه فى سر من رأى (سامرا)، التى بنيت منذ المعتصم لتكون العاصمة بدل بغداد، خشية أن يدس لهم، بالإضافة إلى إمكان التنعم فى بلاط الخليفة؛ فيرسلون نواباً عنهم فى مصر أو فى غيرها، ليحكموها لهم.

فلما توفى لياركوج فى عام ٢٥٨/٢٥٨، طمع ابن طولون فى أن يحكم مصر لحسابه الخاص، ولم يكن من المكن أن يستقل بمصر نهائياً عن الخلافة العباسية، وهو فى ذلك مثل أى والإ آخر من ولاتها، وإلا اعتبر خارجاً على السلطة الشرعية، وإنما كان يستطيع أن يجعل إمارته فى مصر إمارة استيلاء(٢)، وبمقتضاها يصبح أميراً مسئولاً، خرج عن طاعة الخليفة، واستاثر بالإقليم لنفسه، فيكون تقليده صورياً على كره من الخليفة، الذى يقلده إياه حفظاً لهيبته، وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية.

وقد باشر ابن طولون إمارة الاستيلاء بأن بنى مدينة خاصة، عرفت باسم: القطائع ( $^{(7)}$ )؛ في سنة  $^{(7)}$  الحديد مجيئه مصر بسنتين— وذلك لأن لكل طبقة في جيشه قطعة خاصة بها، وأنشأ فيها جامعاً عرف باسمه أو بالجامع الجديد ( $^{(2)}$ )، أو حتى بالجامع العلواني، بينما جامع عمرو أصبح يعرف بالجامع السفلاني، بناه له مهندس قبطي في  $^{(7)}$  (ذلك لأن الجامع الكبير الوحيد الذي يوجد في مصر بناه عمرو بن العاص، لم يعد يستطيع أن يكفي جميع

<sup>(</sup>١) أنظر، ابن الأثير، الكامل، ٥ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الماوردى ، الأحكام السلطانية ، تصميح النعساني الحلبي، مصر ١٩٠٩/١٣٢٧ ص ٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٢ص ١٠٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٤ص ٣٦ وما بعدها . بناه على جبل يشكر.

المصلين، لكثرة من أسلم من المصريين. ثم إنه اعتمد على عناصر جديدة في جيشه غير الترك من المصريين والسودانيين والنوبة؛ حتى بلغ عدد هؤلاء وحدهم أربعين ألفا<sup>(۱)</sup>، وأنشأ أسطولاً كبيراً بلغ عدده ما بين حربي وتجاري ألف مركب<sup>(۲)</sup>، وعمد إلى سك العملة باسمه؛ ولدينا من عهده دنانير عرفت بالأحمدي<sup>(۲)</sup>.

كذلك أضد يتقرب من المصريين، وإن كان هذا لا يعنى أنه شجع مبدأ القومية المصرية، ولكن كان مثل بقية قواد الترك، يعمل لحسابه الخاص. فاتخذ منهم الوزراء، وأبقى القسبط فى الدواوين<sup>(3)</sup>؛ كما أكثر من إقامة المآدب<sup>(9)</sup> فى المناسبات للشعب. وفوق ذلك، كان المصريون يكرهون عامل الضراج من قبل الخليفة العباسى، واسمه أحمد بن المدبر، وهو الذي كان قد فرض عليهم ضريبة جديدة سماها: الهلالى أو المكوس، تجبى على كل شئ، ووضع يده على كل ما يملكونه سواء أكانوا مسلمين أم نصارى أم يهودا<sup>(7)</sup>، وكان من قبل فى فلسطين وأذاق أهلها البلايا، فضاعف الضراج، ومالاً السجون، وزاد ضريبة النصارى، فتخلص ابن طولون منه، وأزال عن المصريين معظم المكوس، وكان يذهب إلى رهبان القبط فى أديرتهم، ومنع من أن تؤخذ الجزية على رءوسهم (٧).

The Coinage of the Tûlûnides. New York, 1957.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱مر ۱۵۲ س۷-۸.

<sup>(</sup>٢) ابن اياس، تاريخ مصر ، ط. بولاق، ١ ص ٤٠؛ انظر العدوى، الأساطيل العربية، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ ص ٦٦، انظر Oleg Graber

<sup>(</sup>٤) البلوى، سيرة أحمد، ص ٢١،٦٠٢. كان ابن طولون يرى أن الكاتب المصرى أكتب من العراقي.

<sup>(</sup>٥) كتاب المكافأة على الخصوص.

<sup>(</sup>١) ساويرس، الكنيسة، نشر عبد المسيح ويرستمر، 1/1 هن 1/2 ومابعدها؛ الخطط، 1/2

<sup>(</sup>۷) البلوي، سيرة أحمدة، ص ۱۰۹

ولكن طموح بن طولون الذى شجعه شعب مصر أقلق الحكومة المركزية في سر من رأى (سامرا). وخصوصاً أن ابن طولون سعى أيضاً إلى نقل الخليفة العباسي إلى مصر، ليكون تحت سيطرته، فاتصل بالخليفة المعتمد على الله الذى رحب بالخروج إلى مصر، ولما كان أخو الخليفة واسمه أبو أحمد الموفق، هو المسيطر على الحكم في سامرا بمعاونة القواد الترك؛ فان منع الخليفة من

الهروب، وأبقاه تحت سيطرته. كذلك عمد الموفق إلى تدبير مؤامرة ضد ابن طولون: فطلب منه المشول إلى سامرا، ولما رفض أغرى العباس، ابن طولون الأكبر، ضد أبيه، وإن استطاع ابن طولون قتل ابنه. ولكن ثورة الزنج من ٢٥٥ إلى ١٧٠/ ٨٦٩ - ٨٨٤(١)، وهم طائفة العبيد الكبيرة، الذين جلبوا إلى العراق، جعلت الموفق يرضى بصلح ابن طولون على مضض، وأن يعترف له بولايته على مصر والشام، فحكم ابن طولون فيهما إلى أن توفى في ذي القعدة ٢٧٠/مايو ٨٨٤.

فجاء بعده ابنه المسمى خمارويه (٢) ، بالطموح ذاته ، وأظهر عزمه على الاحتفاظ بمصر والشام كولايتى استيلاء ، مثلما فعل أبوه من قبل . وقد لجأ خمارويه إلى الديبلوماسية ، على غير ما كان أبوه الذى حارب الخلافة ؛ فزوج ابنته قطر الندى أو أسماء من الخليفة المعتضد بالله وقتئذ ، الذى جاء بعد المعتمد على الله ؛ حيث اشتهرت هذه الأميرة بالجمال والحسن إلى جانب التعقل والأدب ، ولقاء ذلك ، منحه المعتضد حكم مصر والشام مدة ثلاثين عاماً . ويقول المؤرخون ؛ إن الخليفة العباسى هذا عرف بالدهاء ، وأنه لم يقبل هذا الزواج إلابقصد إفقار مالية مصر (٣) ؛ حتى يسترد سيطرته عليها ، وذلك لما يكلف هذا الزواج خمارويه من أموال . فيقال إن مهرها (١) وصل إلى مائة آلف أو مليون درهم ، ومائه هون ذهب ، المحاب إرطال الحناء ، وهي التي شجعت استخدامها ؛ حيث توجد للآن عند المصريين لبلة العرس تعرف بليلة الحناء ؛ كما أرتدت الثوب الأبيض ، وفي

<sup>(</sup>١) الكامل، ٥ص ٣٤٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) عنه: النجوم الزاهرة، ٣ص ٤٩ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٣ص ٥٣ س ٣. يوجد عنه كتاب ضاع باسم أغبار المعتضد بالله لابن أبي طاهرة. أنظر. هريدي، فهرست خطط مصر، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، الخطط؛ المسعودي، مروج؛ ابن خلكان، وفيات. ربطت الأغنية الشعبية بين المناء وقطر الندي، فتقول؛ المنة المنة ياقطر الندي. شباك حبيبي ياعيني جلاب الهوي.

أصابعها الضواتم؛ وفي معصمها سوار من ذهب، وزينت وجهها بالأصباغ المختلفة، بل أقيمت لها في الطريق مدينة سميت عباسة على اسم أخت خمارويه؛ نافست الفسطاط في أبهتها، ومكانها الآن الصالحية، وقد بقيت المدينة عباسة إلى وقت الماليك(١).

ولم يلبث خمارويه أن قتل على يد جاريته في سنة ٢٨٢/ ٨٩٥، التي دست له السم، فانتهز الخليفة العباسي المكتفى بالله، الذي تولي بعد المعتضد بالله أضطراب الأمور في مصر، وأرسل جيشه إلى مصر بقيادة محمد بن سليمان، الذي هدم القطائع عاصمة الطولونيين ودمرها في ٢٩٢/ ٥٠٥(٢)، وحمل بقية أسرة ابن طولون كأسري إلى بغداد(٢). وبذلك انتهى حكم الطولونيين في مصر، الذي دام اثنتين وثلاثين سنة، بعدها عادت مصر ولاية خاضعة للخلافة العراقية.

وفى كل هذا كان المصريون يعضدون الأسرة الطولونية، لما لمسود على يديها من استقرار، ولهذا عمدت الضلافة العباسية إلى الانتقام من المصريين، فيقول ابن تغرى بردى إن القائد محمد بن سليمان أمر بقطع أيدى وأرجل الناس من المصريين، وقبض على كتّاب الدواوين<sup>(1)</sup>. وقد صاول المصريون الشورة، بقيادة أحدهم وهو محمد بن على الضلنجى المصرى<sup>(2)</sup>، ولكن الخليفة العباسي المكتفى بالله أرسل جيشاً في البر والبصر في سنة ٢٩٣/ ٢٠٣؛ للقضياء على حركته، التي استمرت ثمانية شهور.

\*\*\*

هذه أحوال مصر ، التي أسلمت واستعربت، ويدأت تدخل حوليات مؤرخي الإسلام، حينما بدأ الفاطميون يتطلعون إلى غزوها، وجعلها قاعدة لهم.

Bncy of Isl, (art. 'Abbása ) 26d, t I, P. 14.

<sup>(</sup>١) عنها يتقصيل، انظر :

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ من ۱۳۱–۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٣ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣ص ١٣٩،

<sup>(</sup>ه) نفسه، ۳مل ۱۵۳-۱۵۵.

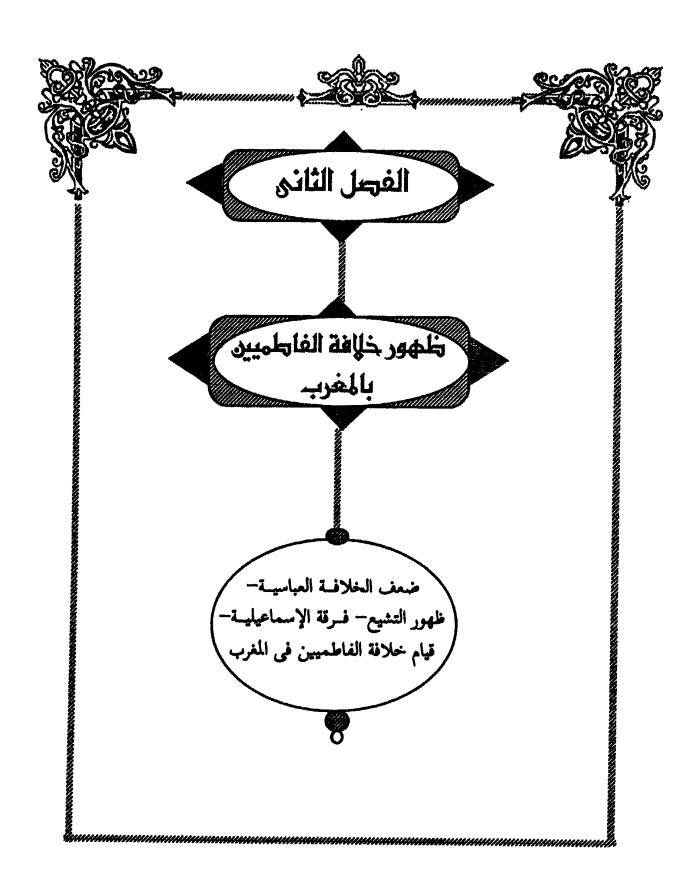

## ظهور خلافة الفاطميين بالمغرب

يرتبط ظهُ ور الفاطميين في المغرب، وهي الخلافة المعادية للعباسيين، والتي غرت مصر وغيرها من بلدان الشرق، بعاملين اساسيين: ضعف الخلافة العباسية، ونجاح التشيع.

فمنذ مدة كانت الخلافة العباسية في دار الإسلام ممزقة خارجياً وداخلياً. فقد انقسمت أملاكها الواسعة بين حكام مستقلين. فقامت الأموية في الأندلس، والأدارسة والأغالبة في شمال إفريقيا، والطولونية في مصر وجنوب الشام، والحمدانية في شمال الشام وبلاد الجزيرة، والزيادية في اليمن، والقرامطة في البحرين، والطاهرية والصفارية في خراسان، والسامانية في بلاد ما وراء النهر.

وحتى في بغداد والعراق، التي بقيت لها، أصبح الخليفة نفسه أشبه بشبح لا سلطان له، تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الترك الأقوياء، الذين أصبحوا يسيطرون عليه منذ المعتصم، فظهرت لهم وظيفة إمرة الأمراء(١)، التي أبطلت الوزارة والدواوين، وأصبح لمتوليها كل السلطة من دون الخليفة. ولهذا الضعف من قبل خلفاء العباسيين، أطلق المؤرخون عليهم؛ الخلفاء المستضعفين(٢)؛ كما أطلق المؤرخون الحديثون على خليفة تركيا في وقت ضعفها الرجل المريض، فقال الشاعر يصف ضعف الخليفة العباسي؛

خليفة في تفص بين وصيف وبغا

يقول ما قــالاله كما تقول البيغا(٣)

ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل أقوى منه، ولكن تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه أسرة تحكم معه وارثا عن وأرث، ففى اثناء تنازع القواد الترك المتغلبين عليه في بغداد، تمكنت أسرة بنى بويه(١)- على اسم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل، ٦ص ٢٥٤، ظهرت إمرة الأمراء لأول مرة في عهد الخليفة العباسي الراضي (٣٢٢–٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون. القدمة، ص ١٨ س ٢.

<sup>(</sup>۳) نفسه ص ۱۹.

جدها أبي شجاع بويه- من دخول العراق. وقد كانت هذه الأسرة من عنصر فارسى، من قبائل الديلم البدوية، تقيم في الجنوب من بحر قزوين، ويعيش أقسرادها كبجند مسرتزقة، أو على صبيد السمك. ولم يكن الأمويون ومن بعدهم العباسيون قد تمكنوا من فتح بلاد الديلم، وإن كان الإسلام قد انتشر فيها في القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي)(٢)، ومنذ إسلامها بدأت تظهر للديلم اطماع في أملاك الخلافة العباسية. وعلى أيدى زعمائهم من بني بويه، كونوا دويلات قوية في إيران ونواحيها، وارثين الدولة الطاهرية فيها. بل طمعوا أيضًا في السيطرة على الخلافة العباسية، ودخل أحمد بن بويه إلى بغداد في سنة ٣٣٤/ ٩٤٥، وهو المعروف بالأقطع(٣)، لإصابته بجراح أطارت أصابع يده اليسرى، وتلقُّب بمعدُّ الدولة، وعزل الخليفة المستكفى بالله (٣٣٣-٣٣٤) ٩٤٤)، وولى بدله المطيع (٣٣٤-٩٤٦/٣٦٣-٤٧٤)؛ حستى يطيعه، فكان بنو بويه مع الخلفاء العباسيين، أكثر استبداداً من القواد الترك السابقين؛ فكانوا يعزلونهم ويسملون عيونهم أويقتلونهم. كذلك أصبح الواحد منهم يسك العملة باسم شاهنشاه أي ملك الملوك، وهو اللقب القارسي القديم، ويخطب له على المنابر في المساجد، ويقرن اسمه باسم الخليفة العباسي في خطب المساجد، وتضرب له الدقوف- الطبول- أمام قصره في الضحى والعشى، وهذا تكريم لم يكن يحظى به غير الخليفة من قبل، ولم يبق على حد قول المؤرخين لبنى العباس من الخلافة إلا اسمها؛ بحيث صار الخليفة العباسى، وكأنه فقط رئيس الإسلام(٤).

#

أما التشيع، فهو العامل المباشر؛ إذ أن الفاطميين شيعة، وهي لفظة في اللغة أصلها من المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة، والشيعة هم الفرقة من الناس الذين

Ency- de l'Isl, (art, Bûyides) t I, P. 827-828, 26d t I, P. 1390 sqq

<sup>(</sup>۱) الكامل ٦ص ٢٣٠ ومنا بعندها؛ ابن خلكان، وقنيات ١ص ٩٧-٩٩، ٢ص ٦٠؛ المقنزين، السلوك، ط ٢، ١/١ ص ٢٣ وما بعدها؛ انظر:

ريعده.

<sup>(</sup>٢) أبن خلدون ، المقدمة. ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٤ ص ١٤ -١٥.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، النزاع والتخاصم، ص٦٤؛ البيروني، الآثار الباقية، ص ١٣٢.

تابعوا عليا وأهل بيته، حتى صار هذا اللفظ اسما خاصا بهم<sup>(۱)</sup>، وهذا الاسم نه سند في القسرآن بقسوله: ﴿... هذا من شيعَـته،وهذا من عَدوه، السسورة رقم ۲۸ القصص من الآية رقم ۱۰﴾.

والشيعة كفرقة دينية سياسية اختلف المؤرخون في وقت ظهورها. فيقول النويختي (القرن الثالث الهجري)، في كتابه فرق الشيعة: إنهم فرقة على بن أبى طالب، المسمون بشيعة على، ظهروا في زمان النبي ويعده، وعرفوا بانقطاعهم لعلى، والقول بإمامته (٢). وعلى النقيض يقول ابن النديم (٣/٣٨٢)، في كتابه الفهرست: إن هذه التسمية ظهرت الأول مرة، عندما حارب على طلحة والزبير، اللذين أبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان واتهما عليًا به، فتسمى من اتبع عليًا في قتالهما بالشيعة، وكان على يقول: شيعتى (٢). وعلى أي الرأيين؛ فإن المحن التي حلت بعلى بقتاله طلحة والزبير، ويقتاله معاوية بن أبي سفيان من بعدهما، وهو الذي طالب بدم عثمان كذلك، لقرابته لعثمان، زادت الشيعة تضامناً؛ بحيث إن أغلب أهل الكوفة أصبحوا من شيعة على، كما يذكر المؤرخون (١) بالتخصيص.

ولقد أصبحت الشيعة موضع نقمة الضلافة الأموية، التى قامت بعد مقتل على سنة ١٤/ ٢٦، مستندة إلى عصبية البيت الأموى، عدو بيت بنى هاشم الذى ينتمى إليه على، إذ تعتد عداوة البيتين إلى أيام الجاهلية(٥). فأعلن الأمويون سب

Ency. de l'Isl,. (art Shi'a) t 4, P. 362 sqq.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ١٠ من ٥٤ وما بعدها؛ انظر،

<sup>(</sup>۲) قـرق الشـيعـة، ص ۲، ۱۷–۱۸. يعدد اسـمـاء الشـيعة الأواثل، وهـم: المقداد بن الأسـود الكندى(ت ۲۰۳/۳۲)، وسلمان القارسي (ت ۳۱ أو ۲۰۱/۳۰–۷) وأبو در الغفاري (ت ۳۱ آو ۲۰۱/۳۷). أو ۲۲/ ۲۰۱–۲۰۲)، وهمار بن ياسر (ت ۷۰۸/۸۷).

<sup>(</sup>٣) القهرست، ١ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٣ص ٢١٢ وما بعدها ؛ انظر. ما أوردناه في كتابنا: التاريخ السياسي، ٢ص ٦٨ وما بعدها؛ طه حسين، عليّ وينوه، ص ١٩٠ س ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) المقريزي، النزاع والتفاصم، ص ١١.

على ولعنه في الخطب على منابر المساجد، واختاروا له اسم ابي تراب، وحقروا الشيعة وسموهم الترابية (۱)؛ وكانوا يرمون بذلك إلى جعل على كقاطع طريق؛ مع أن الشيعة لم يكونوا يعرفون هذا الاسم من قبل، كذلك قتلوا كل من فكر في الخروج عليهم من بني على، ودوننا كتاب: معاتل الطالبيين (۲)، يحتوى على اسماء من قتل منهم، ولا سيما الحسين بن على، الذي اعتبر سفك دمه عند الشيعة في سهل كربلاء بالعراق، ذا قيمة في التضحية تشبه سفك دم المسيح عند المسيحيين. فكانت كل فتنة شيعية ضد الأمويين يتبعها اضطهاد للشيعة، وسجن وتقتيل.

وقد استفاد بنو العباس من هذه الحالة -وهم سلالة العباس عم النبى، ومن بيت بنى هاشم أيضاً - ودعوا إلى الرضا من آل البيت أي إلى بنى هاشم؛ بقصد القضاء على خلافة أعدائهم من الأمويين، وتولى الخلافة من دونهم. ولم يكن بنو العباس الأوائل يسعون إطلاقاً إلى الخلافة، مع علو مركزهم كسادة لبنى هاشم، وإنما كان كل همهم تعضيد على وأبنائه في المطالبة بها. ولعل ظهور طموح بني العباس في آخر عهد الخلافة الأموية، كان بسبب أن الطريق قد خلت لهم؛ لكثرة من قـتل من بنى على، ومع أن بنى العباس لم يذكروا في أول الأمر المقصود بالدعوة إلى الرضا من آل البيت؛ أهو فرع آل على أو آل العباس؛ فإنهم لما تمكنوا من القضاء على الخلافة الأموية، تولوها من دون بنى على "").

وكان المفروض أن يكون بنو العباس أخف وطأة على بنى على من الأمويين، لأنهم من بيت واحد، ولكن هذه القرابة بالذات، جعلتهم أشد قسوة عليهم؛ خوفاً من أن تضيع الضلافة من أيديهم، وكما قال خلفاؤهم إن العم وارث النبى، وأولى

Ency. de l'Isl, (art . الأصفهاني، ٢٦ ص ١٦٨ ص ١٦٨ ص ١٦٠ الله الأصفهاني، كتاب الأغاني، ١٦ ص ١٦٠ ص ١٦٠ الله الغرى، Abū Turâb) t I, P. 114. ومن نامية أغرى، التاريخ السياسي، ٢٠ ص ١٩٠ - ١٠٠ ومن نامية أغرى، يذكر المؤلف نفسه، في كتاب مقاتل الطالبيين، أن هذه تسمية النبي لعليّ؛ لأنه وجده في المسجد راقداً وقد زال رداؤه عنه، وأصابه التراب، وأنها كانت أحب التسميات لعليّ!

<sup>(</sup>٢) الأمسقهاني، مقاتل الطالبيين، النجف ١٣٥٣هـ.؛ انظر.

<sup>(</sup>٣)عن ذلك بتفصيل، انظر. كتابنا: التاريخ السياسي، ٢ص ٣٢٣ وما بعدها.

الناس به، وأحق من ابن العم، وأن كل من دخل الخلافة بعده متوثبون<sup>(۱)</sup>، فسموا بنى على الطالبيين، ليميّزوهم عن أنفسهم، على اسم أبى ظالب أبى على وأظهروا أن أبا طالب مات كافراً<sup>(۱)</sup>. وقد لعن العباسيون عليّا<sup>(۱)</sup>، مثلما فعل الأمويون، وعلى العكس لم يسبوا معاوية، فكان يقال: رحم الله معاوية، ولعن الله على بن أبى طالب<sup>(٤)</sup>. ثم تتبعوا الذرارى العلوية فقتلوهم: فتظاهر المأمون بالرغبة في رضاهم، فأمر بالنداء في البلدان أن من كان من نسل على فليصل إلى المأمون، فوصل إليه جماعة منهم، فقتلهم<sup>(٥)</sup>. كذلك أتى محمد المنتصر بالله بن المتوكل، بشئ لم يسمع به، وهو أنه كتب إلى الأقاق، بأن لا يملك علوى أرضاً، ولا يركب فرساً، وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد، ومن كان بينه وبين أحد فرساً، وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد، ومن كان بينه وبين أحد الطالبيين خصومة، قبل قول خصمه ولم يطالب ببيئة (١)؛ على حسب ما أورده المؤرخون.

ولكن الشيعة في ظل العباسيين ثابروا على الدعوة لأل على، وإن كشروا وقتئذ، لكثرة أفراد آل على، وكانت كل فرقة تدعو إلى إمام منهم، حتى بلغت

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.

<sup>(</sup>١) النويختي ، ص ٤٨؛ الخطط، ٤ص ١٧٣ س ١٠-١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر . كاشف الغطأء ، أصل الشيعة وأصولها، ص ۸۸ . يرد كاشف الغطاء على ذلك ،
 بالاستشهاد بشعر أبى طالب فى قوله:

<sup>(</sup>٣) النزاع والتخاصم، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٣: ١٠٩٨، ٢١٦٤؛ انظر. Pellat:

Le Culte de Mu'āwiya au IIIe siécle de l'hégire. Stvdia Islamica, Ix, Paris, 1958, P. 53 sqq.

<sup>(°)</sup> عيون الأخبار (مخطوطة بمكتبة الهمداني الخاصة)، ٤ ورقة ٢٢٩؛ انظر، الهمداني ، بحث في تاريخ رسائل إخوان الصفاء ص ١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) النزاع والتضاميم، ص ٦٤؛ الخطط ، ٤ص ١٥٤. حكم الضليفة محمد المستنصير بين ٢٤٧–٨٦١/٢٤٨.

فرقهم ثلثمائة فرقة (١)، وإن بقى اسم الشيعة يدل على طوائفهم المختلفة. وفى ظل دولة العباسيين تكونت للشيعة أيضا آراؤها الدينية وعقائدها (٢)، ولا سيما أنها كسبت أعواناً من رجال الفكر يضعون قواعدها، من حيث الأحاديث والتفسير والفقه، وأصبحت كلمة الشيعة تقابل كلمة سنة، التي ظهرت لأول مرة في عهد العباسيين، لتعنى العقيدة الإسلامية عند العباسيين، فكانت بعض فرق الشيعة تتميز عن السنة، والبعض الآخر يميل إليها.

睿

وكانت اهم قرق الشيعة في عهد العباسيين وأكثرها تطورا في العقائد الدينية، هي الفرقة التي قالت بإمامة إسماعيل<sup>(٣)</sup> بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب. فهذه الفرقة تؤمن مثل غيرها من فرق الشيعة إيماناً لا حد له، بوصاية النبي لعلى في غدير خمّ— مكان بين مكة والمدينة (٤) — لتبقي الإمامة وهي حكم المسلمين في بيت على إلى يوم الدين(٥)، فكانت عقيدتها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على ولي الله (٢). ولكنها تميزت عن غيرها بأن الإمامة تكون بالنص أو التنصيص (٢) أي

<sup>(</sup>١) المطط، عمر ١٧٣ س ١٣. يقول: المشهور منها عشرون فرقة.

<sup>(</sup>٢) مثلا: رسائل إخوان المسقا، اعتبرت من تأليف أثمة الشيعة الإسلامية، وهي تعتوى على عقائد كثيرة، عيون الأخبار، ٤ ورقة ٣٣٩، انظر. الهمداني، رسائل إخوان العنقا، ص ٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الملل، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) النعمان، شرح الأغبار، مفطوطة بدار الكتب، برقم ٢٠٠٧غ، ورقات ٣-٥ . فقى أثناء حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة؛ بالقرب من غدير خم، قام محمد خطيباً فى الحجاج، فقال لهم: و الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، قالوا: و بلى يا رسول الله، قال: و من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله مكذلك وتردد الكتب رواية اخرى، مؤداها أن محمداً، فى أثناء غزوة تبوك، قال لعلى: و انت منى بمنزلة هرون من موسى». عن ذلك، انظر. دعائم الإسلام، المن ٢٠ وانظر ما أوردناه بالتفصيل، بقصل الإمامة من كتابنا: نظم الفاطميين، الجزء الأول.

<sup>(°)</sup> دعائم ، ١ من ٤٠؛ الداعي إدريس، زهر المعاني (الباب السابع عشر)، نشر Ivanow في كتاب Risc (المنتخب من بعض كتب الإسماعيلية)، من ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) مثلاً: الخطط، ٢من ٢٤٨.

<sup>(</sup>۷) الملل، ص ۱۰۹.

بوجوب تعيين الإمام لخلفه، وأن الإمامة في، الأعقاب لا ترجع القهقرى (١)، فلا تنتقل من أخ إلى أخ؛ بعد الحسن والحسين (٢)، ولابد أن تكون من أب إلى أبن. فإن موت إسماعيل (ت٥٤٠/ ٧٦٧ - ٣)، في حياة أبيه جعف رالصادق (٣) (ت٨٤١ / ٧٦٥)، يجعل النص ينتقل لابنه محمد الذي جعلت له مكانة خاصة، فاطلق عليه من دون الأثمة المبارك، وليس لأخيه موسى الكاظم (٤)، لذلك عرفت بالفرقة الإسماعيلية، على اسم إسماعيل هذا (٥) ولما كان إسماعيل سابع إمام منذ على ، عرفت هذه الفرقة بالسبعية أيضاً (١)؛ بينما عرفت سلالة موسى الكاظم بالجعفرية، وبخاصة الاثنى عشرية؛ بسبب استكمال عدد الأثمة إلى اثنى عشر إماما، أو حتى بالإمامية.

وكان أتباع هذه الفرقة يعتقدون بأن الأثمة منهم، يتوارثون طبيعة روحية فإن النبى على بعض علومه الإلهية مباشرة؛ ليتوارثها الأثمة من نسله بعده (٧)؛ وهي علوم تتمثل على الخصوص في تفسير القرآن، أو ما عرف بالتأويل أو المعنى الباطن (٨)؛ إذ لكل تنزيل تأويل، فقد قال الرسول: و أنا صاحب التنزيل وعلى صاحب التأويل، وكل كتب الدعوة الإسماعيلية تشير إلى تأويل القرآن، كما ردوا كل الأصاديث النبوية إلى أثمتهم؛ وهي ما عرفت عندهم بالأخبار (١). وقد جعلهم ذلك يثبتون لأثمتهم صفة العصمة عن الكبائر

(۱) نفسه، من ۱٤٦.

(٢) النعمان، المجالس والمسايرات، تعقيق، ١ص ١٢٤.

(٣) عنه: رقيات، ١٨٥ م

(٤) الملل، من ١٤٥–١٤٦؛ زهر المعانى (من المنتخب) الباب السنايع عشر، ص ٥٠؛ الغطاب، غاية المواليد (من المنتخب)، ص ٣٦–٣٧؛ ابن خلاون ، المقدمة، ص ١٥٨–١٥٩.

(٥) الملل، من ٥٤١-١٤٦، وكتابناً: نظم الفاطميين، ١ص٩،

Ency de l'Isl, (art Ismáîlîya) t2 P. 585 sqq.

كذلك سميت الخالصة (النويختى، ص ٥٧-٨٥) أو حتى الواقفة (الشهرستانى) ١ص ١٤٩.

(٦) اللل، ص ١٤٦، سيرة جوئر، مقدمة، ص ٢٤٠

(٧) انظر في هذا الصدد ما قاله الآمر عن أبيه: و وأطلعني من العلوم على السر المكنون، وأقضى إلى من الحكمة بالغامض المسون، -حسن المعاضرة، ٢ص ١٥، وما أوردناه في النظم، ١ص ٢٥-٥٠.

(٨) المؤيد، سيرة، تحقيق كامل حسين، ص ١٧؛ تاج العقائد، ص ٤٧. ويسميهم اعداؤهم بالباطنية، وإن لم نعرف أن الشيعة سموا أنفسهم بذلك، ولا سيما أن أعدامهم كانوا يطلقونها أيضاً على فرق من الزنادقة مثل الضرمية والمزدكية، انظر. ابن خلدون، المقدمة، ص ١٥٩ س ٩٠ يقول ابن خلدون؛ نسبة إلى الإمام الباطن، أي المستود.

Ency. de l'Isl, (art. Bâtin^ya) t I, P. 697. أنظر.

(٩) دعائم ، ١ ص ٢١.

والصغائر(۱)، واعتبروا أن نور الله حل فيهم(۲). ولذلك كانت معرفة الإمام واجبة على المسلمين؛ بحيث إن من مات لا يعرف إمام دهره حياً، مات ميتة جاهلية(۲). ومع ذلك، فعقائد الإسماعيلية كانت متطورة في كل بيئة وزمن؛ مما زاد من أهميتها بين الفرق الشيعية.

ولكن أمام اضطهاد العباسيين اضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السرية، واضطر أثمتها إلى التستر الكثيف، أو التكتم أو الكتمان، وهو ما عرف بالتقية (أ)، وهي ليست الغيبة، المعروفة عند الشيعة الإمامية، حتى أن محمد بن إسماعيل، سمى بالمكتوم وهو أول من تكتم وجوده سمته بذلك شيعته لما اتفقوا عليه من إخفائه، حذراً من العباسيين (أ). أما خلفه فيقال لهم: المستورون في ذات الله (أ)، أي الذين استتروا خوفاً على نفوسهم، لأنهم كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء العباسيين. وعلى النقيض كان الأئمة يظهرون دعاتهم، الذين عرفوا غالباً بالحجج (٧)، لينقلوا عقائدهم وينشروها بين الناس، وإن لم يكشفوا إطلاقاً عن شخصية الإمام (٨). وكان الأئمة الإسماعيلية في تسترهم يلجاون إلى وسائل

Ency de l'Isl, (art Takîya) t 4, P. 659 sqq.

يقول جِعفر الصادق : ﴿ التَّقية ديني ودين آيائي، ومن لا تقية له، فلا دين له».

Ency. de l'Isl, (art. Hudjdja) 2 éd, t 3, P. 562 sqq;

Fragments relatifs à la Doctrine des Ismaelis. Paris, 1874, pp. 188-9 : Guyard

(١) زهر المعاني (المنتشب)، ص ٥٩؛ انظر . Ivanow :

Alleged Founder of Ismā'ilism. Bombay, 1946, P. 7-8.

<sup>(</sup>۱) الملل، ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) نظرية المثل والمثول، انظر ، بعده،

<sup>(</sup>٣) دعاثم، ١ من ٣١.

<sup>(</sup>٤) النويضتى، ص ٢٤-٦٠؛ جعفر بن منصور، كتاب القرائض وحدود الدين، تصقيق الهنداني، ص ٤؛ انظر.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، المقدمة، من ١٨ س ١-٢؛ الملل، من ١٤٦. قيل أنه انتقل إلى الصجاز، ولم يسمع عنه شيء بعد ذلك، أنظر، كامل حسين ، طائلة الإسماعيلية، القاهرة ١٩٥٩، ص. ١٤.

<sup>(</sup>٦) ابن أيبك، الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية، تمقيق المنجد، ٦ من ٤.

<sup>(</sup>٧) زهر المعاني (المنتخب) من ٥٣، ٦٠، ٦٣. مقردها حجة، انظر.

متعددة؛ فأربعة من ولد جعفر الصادق ادعوا الإمامة لنفسهم بقصد ستر الإمام الحقيقي، بحيث إن بعض الروايات تقول: إن إسماعيل نفسه إمام ظاهر، ولم يكن غير صورة للإمام الحقيقي عبد الله، الأخ الأكبر<sup>(۱)</sup>، أو خلطوا أنفسهم بغيرهم، فمحمد بن إسماعيل المكتوم اختفي مع شخص اسمه ميمون الفداح وابنه عبد الله<sup>(۲)</sup> للتلبس، أو تسموا بغير أسمائهم كمحمد وعبد الله، أو بأسماء حجبهم الذين يعتبرونهم لواحق لهم، الحقهم الله بهم؛ كسعيد ومبارك وميمون<sup>(۲)</sup>، أو أن دعاتهم سموهم بأسماء مختلفة لم يتفق منها في ذلك اثنان<sup>(۱)</sup>.

وقد وجد التشيع مرتعا خصباً لآمال الشعوب التي كانت تئن تعت حكم الغلافة العباسية، مثل الشعوبية التي كانت من قبل وسيلة من وسائل تمرد الشعوب، إذ أصبح ليس فقط عقيدة مذهبية، وإنما سياسية وحتى اجتماعية. وقد مهد ضعف العباسيين، إلى نجاح التشيع، ولا سيما أن الإسماعيلية. منذ أن تستر محمد بن إسماعيل، أرسلت بعاتها إلى كل مكان(٥)، في البحرين ومصر واليمن والهند والمغرب (١)، أي إلى أطراف الخلافة العباسية، لتكون سهلة الانتشار.

ولم يكتب للإسماعيلية الفوز الباهر كما كتب لها بالمغرب، وهو النجاح الذى توج بإنشاء غلافتهم فيها، فقد كانت هذه البلاد بعيدة عن صركز الضلافة العباسية، تسكنها قبائل من البرير متصردة، بحيث إن العرب الأوائل لم يتمكنوا من فتحها، إلا بعد حروب استمرت من ٢٤٦/٢٦ إلى ٧٠٢/٨٣. ولكن بعد إسلام

<sup>(</sup>١) كتاب القرائش، ص ٩-١٠. الأربعة، هم : موسى وإسماعيل ومحمد وعبد الله.

<sup>(</sup>٢) زهر للعاني (للنتشب) ص ١٤، ٤١؛ القرائش، ص ٦٠، ٦٢؛ ويعده.

<sup>(</sup>۲) الفرائض، ص ۹–۱۰.

<sup>(</sup>٤) زهر للعانى (من المنشقب)، ص ٩٥. يكفى أن نطلع هما قليل فى نسب عبهد الله، إلى على، أول الأكمة المقاهرين بعد بور الستر: فهر عبيد الله بن الحسين، وقيل عبيد الله ابن محمد، وقيل هر على بن الحسين، وقيل هو عبيد الله بن التقى، وقيات، ١ص ٤٨٧. ولعل التصميم على تسميته عبيد الله؛ ربما تصغيراً لعبد الله أنظر قبله.

Recherches sur l'initiation & la secte Isaelienne. ، De Sacy : ۱۹۲ انظر. ۱۹۷۰ (۱۹۰ انظر. ۹۲ انظر.

<sup>(</sup>٦) النعمان، إفتتاح الدعوة (بمكثبة الهمناني)، ورقات ١٨-١٩.

البربر، ومشاركتهم للعرب في الجهاد، اساءت الخلافة الأموية إلى البربر، كما اساءت إلى غيرهم من الشعوب المفتوحة؛ وفرقت بينهم وبين العرب في المعاملة. فمنذ ذاك والمغرب ملجأ للخارجين على الخلافة في الشرق، فأتته الخوارج بفرقها من الإباضية والصفرية(١)، كما أتاه الأدارسة العلويون الذين ساعدهم البربر من زناتة وغيرهم على إنشاء دولة لهم في المغرب الأقصى، طابعها سنى، وإن حكمها الأدارسة(١) العلويون وذلك في سنة ٧٨٩/١٧٧.

ولكن الدعوة الإسماعيلية اختصت من قبائل البربر قبيلة كتامة(٢)، التي عرفت باتها اكثر القبائل عدداً واصعبها مراساً إذ كانت تسكن جبل أوراس(٤) الوعر في جنوب إفريقية، وهي البلاد المعتدة من طرابلس الفرب إلى طنجة. وقد بدأت الدعوة الإسماعيلية بينهم على يد دعاة مثل: الحلوائي وأبي نشقيان (٩)، وبعد موتهما على يد أبي عبد الله المحتسب (١)، المشهور بالشيعي الصنعائي، أي أنه جاء

(١) أَغْبَارُ مجموعة، ص ٢٨٠ انظر، مأجد، التاريخ السياسي، ٢٥٥ مم ٢٨٨ ومَّا بعدها.

(٢) أبن الغطيب، أعمال الأعلام، القسم الثالث، تمقيق ص، ١٨٨ وما بعدها؛ ابن خلدون، المقدمة ، ص ١٨ ، ٢٣١ (أغر المسقمة). مؤسسها إدريس بن عبد الله حسن بن المسن ابن علي بن أبي طالب. أنظر .

Ency. de l'Isl, (art Idris); (Idrisides) 12, P. 478-480.

(٣) البيان، اص ١٧٤ دما بعدها: إتعاظ، ص ٧٤ وما بعدها؛ ابن حماد، القيار ملوك بنى (٣) البيان، اص ١٧٤ دما بعدها؛ إنتفا نص وترجمة Con-: Dachroui عبيد، ص ٧ وما بعدها؛ المتتاح، ورقة ٣٧ وما بعدها؛ أيضاً نص وترجمة tribution à l'Histoire des Fatimides en Ifrîiya. Arabica, 1961, P. 189 sqq; Ency. de l'Isl (art Ketîma) t 2, P. 909.

عَنْ كُتَّامَةَ: السمعاني، كتاب الأنساب، تعنقيق London ، Sybold ؛ العيس، ٦ ص ١٤٨ وُمَّا يَعدها.

(٤) معجم البلغان، ١ من ٣٧٠، انظر.

Ency. de l'Isl, (art Awras) t 1, 528 sqq.

(٥) إتعاظ، شنّ ٥٣-٥٤، ٦٧ وتعاميص (٣).

(٦) نفسه، ص ٧٤ وما بعدها؛ الشططة الشماء أنال.

Ency. de l'Isl; (art Abû, Abd Allâh) t I, P. 76.

سعى المحتسب لأنه كان ولى الحبسية، وهى مراقية الأسواق، كما عرف باسم الصوفى، لأنه كان يلبس خرقة الصوفة توهى الملابس المهلهاة، أو حتى المعلم، لعلمه بأحوال المذهب. ونسب إرسال الحلواني وأبي سفيان إلي جعفر المسادق (ت ١٤٨/٥٢٧)، الذي قال لهما: وإن المغرب أرض بور فأحرثا؛ حتى يجئ صاحب البذر، ومع تلك، فليس من المقول ان يكون الفاصل الزمني بينهما وبين أبي عبد الله الشيعي ١٣٥ عاماً أو أقل.



من اليسمن، وذلك في سنة ١٨٩٣/٢٨٠. فوجد أبو عبد الله الأرض مسوطأة ممهدة له؛ حيث استقر في مكان اسمه فج الأخيار(١) — ولغله جبل – فأقام فيه ما يعرف بدار الهجرة. وبدأ يجمع الأتباع من الكتاميين، وسسماهم الإخوان أو المؤمنين(٢)، كناية عن أنهم قبلوا الدعوة الإسماعيلية ودخلت في قلوبهم؛ أما هو، فإنه كان ينادي عليه: (يا أخانا). ومن أرض كتامة الوعرة، أخذ أبو عبد الله يهاجم دولة الأغالبة(٣)، وهي التي قامت بتشجيع العباسيين في خلافة هرون الرشيد، لتقف في وجه الأدارسة العلويين، وغيرهم من الخوارج، وكانت هذه الدولة تعتمد الساسا على عنصر العرب، الذين يكرهم البرير منذ أن فتحت بلادهم على يد الأمويين؛ مما جعل البرير تنضم للفاطميين. فكان أبو عبد الله يكتب على راياته: وسيه زم الجميع)، وعلى أفخاذ الخيل و الملك لله، وقد استطاع أبو عبد الله أن يتغلب على الأغالبة، ويدخل دار ملكهم في رقادة أن في سنة ٢٩٨/٨٠٩ - ٩٠٩.

ادركت الضلافة العباسية الخطر من نجاح دعوة الإسماعيلية في بلاد المغرب، فارسلت الكتب إلى ولاتها في أنصاء الضلافة بالقبض على إمام الإسماعيلية، وذلك بصفته وهيئته؛ إذ يبدو أنه أصبح معروفا لها، على الرغم من

<sup>(</sup>۱) هو مكان قرب قسنطينة، لعله كان مركزاً لتجمع الحجاج. البكرى، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، تصقيق De Siane ، مد ۱۹۱۱، ص ٣٣–٢٤؛ انظر، هسسن إبراهيم، تاريخ الدولة الفاطمية، ص ٤٨، ٤٩.

<sup>.</sup> Op. Cît, P. 189 sqq. افتتاح الدموة). أنظر ) Dachroui مقالة

<sup>(</sup>٣) ابن حماد، ص ٧.

<sup>(</sup>٤) عنها، انظر. معجم البلدان، ٤ص ٢٦٧–٢٦٨.

بناها إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب في سنة ٨٧٦/٢٦٣، في جنوب القيراون، ولم تزل بعد ذلك دار ملك لبني الأغلب. ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الثالث، تحقيق المبادي والكتائي، ص ٢٧، ٤٠. عن الأغالبة بتقصيل وبمصادر و مراجع عديدة، انظر. Ency of Isl, (art Aghlabides) 2ed, t I, P. 247 sqq.

انه كان مستوراً إلى وقتئذ. فخرج الإمام الإسماعيلى متخفياً فى زى التجار (١)، من سلمية (٢)، من ارض حماة بالشام (اومن مكان آخر من الأهواز (خونستان))؛ حتى انتهى إلى مصر، التى كان له فيها دعاة وشيعة (٣). فيقى الإمام مستتراً فى مصر؛ ليرحل منها إلى المغرب. ولعل الإمام قد فكر في أن يذهب إلى اليمن، لما وجد البحث جارياً وراءه، إلا أن دعاة اليمن كانوا مضتلفين (٤)، ولا سيما أن أبا عبد الله الشيعى كان يستحثه على المجئ إلى المغرب، وسيّر إليه في سلمية رجالاً من كتامة، ليضبره بما فتح الله عليه (٥)، وكان يرسل إليه كتبه تطلبه حيثما نزل (١). فلما قرر الدخول إلى المغرب، خرج في زيّ التجار، وإن دهمه اللصوص وسرقوا كتبه، بما فيها من علوم الأثمة (٧). وكان مع الإمام في صحبته، أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعى، وجعفر الحاجب الذي ترك لنا تاريخ سيرته مع الأثمة، فسبقهم أبو العباس إلى القيروان، فقبض الأغالبة عليه. وكان الإمام قد وصل إلى طرابلس الغرب، فلم يذهب مباشرة إلى أبي عبد الله، حتى لا يقتل

<sup>(</sup>۱) اتعاظ، ص ۸۱ وما بعدها؛ ابن هماد، ص ۳ وما بعدها؛ اليماني، سيرة جعفر الحاجب، تعقيق Ivanow ، مجلة كلية الآناب ١٩٣٦، ص ۸۹ وما بعدها؛ زهر المعاني (الجزء السابع عشر- المنتخب)، ص ۷۷ وما بعدها؛ هسن إبراهيم، عبيد الله المهدى، القاهرة ١٩٤٧، ص ١٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) عنها، انظر. معجم البلدان، ٥ص ١١٧-١١٧. اختلف في مقر سكنه، فيذكر المقريزي أنه كان يسكن عسكر مكرم، بلدة في نواهي خوز ستان، ثم انتقل إلى الشام. اتعاظ، ص ٦٩. عن هذه البلدة، انظر. معجم البلدان، ٦ص ١٧٦-١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة جعفر، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٥ص ١١٠، انظر . الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ،س ٢٩---٣٩

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٣ص ١٧ س٧.

<sup>(</sup>٦) النيسابوري، استتار الإمام، تمقيق Ivanow ، مجلة كلية الأداب، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۷) سیرة جعفر، ص ۱۱۰.

الأغالبة أبا العباس، وقصد سجِلْماسة (١) في جنوب بلاد المغرب؛ إلا أنه ما لبث أن قبض عليه ومن معه. فلما انتصر أبو عبد الله في رقادة عاصمة الأغالبة -- أسرع إلى سجِلْماسة، واستنقذ الإمام. فلعل كل هذه التفاصيل تبرز المشقات، التي لقيها المهدى في هجرته، وأن الله حماه لما يريد له من تمام أمره (٢)، فسار الإمام من سجِلْماسة، ونزل في رقادة في ربيع الآخر ٢٩٧/ ١٥ يناير ١٩٠، وتلقّب بالمهدى أمير المؤمنين (٢)، وأقام خلافته التي اشتهرت بالعلوية والفاطمية أو الفواطم، منتسبة إلى بيت على وفاطمة (٤)، أو حتى باسمه: بني عبيد (٥) أو العبيدية (٢).

وعلى كل حال، كان اتخاذ عبيد الله (عبد الله) لقب المهدى، دليلاً على أنه هو الشخص الذي أظهره الله بالحق، ليُملك الأئمة الفاطميين الأرض بأسرها(٧).

Ency. de l'Isl, (art Sidjilmása) t 4, P. 419-421.

<sup>(</sup>١) عنها، انظر. معجم البلدان، ٥ص ٤١؛

<sup>(</sup>٢) مقدمة، تمقيق افتتاح الدعوة، بعناية وداد القاضى، ١٩٤٥، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) اتعاظ، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) المقصود بها قاطمة الزهراء بنت النبي، أيضاً المسماة من قبل الشيعة فقاطم، وذلك تصرراً عن دعوتها بالأنوثة. أنظر، النشار، نشأة التشيع وتطوره، ط٤، القاهرة ١٩٦٩، ص ٨٠ كذلك قيل أيضاً فاطمة بنت الحسين، عن هذا، انظر .

Fâtîma bint al- Husayn,: et l'Origine du nom dynasique Fátimites. Aken : Massignon des XXIV intern. Orientalisten - Kongresses. Munich, 1957, P. 368.

أو حتى من اسم أم على وهي فاطمة بنت أسد؛ انظر. ابن هجر، إصابة، القاهرة ١٣٢٨ هـ.، ٤ص ٢٨٠؛ انظر.

Ency. de l'Islam, 2éd. (art Fátimids) t 2, P. 870-884.

ويقول الطبرى، إن أول ما ذكر تسمية الفاطميين هم بدو سوريا من أتباع يصيى ابن زكرويه القرمطي، فقد ذكروها للإسماعيلية. انظر Annales III: 2219 . وعلى العكس يذكر ابن عبد ربه أن هذه التسمية سمعت لأول مرة حينما ثار بالمدينة مصمد النفس الزكية، في أيام المنصور العباسي. العقد، القاهرة ١٢٩٣، ٣ص ٣٤.

<sup>(°)</sup> هو أبو محمد عبيد الله. أنظر. مثالًا؛ كتاب: أبن حماد، أغبار ملوك بني عبيد. لعله هو عبد الله وإنما عبيد الله هي تصغير لاسمه. أنظر.قبله.

<sup>(</sup>٦) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٢٣٩ س ١٠. هي تسمية اعدائهم.

<sup>(</sup>V) اتعاظ، ص ۸۰؛ الفرائض، ص ۱۲–۱۳؛ انظر. Guyard

Fragments (نص عربي) P. 24 sqq.

ولعل فكرة المهدى<sup>(۱)</sup>، أغذها المسلمون من النصارى أو اليهود، الذين رددوا فى كتبهم المقدسة، مجئ المهدى فى آخر الزمان، ليصلح حال الناس، ويملأ الدنيا عدلاً. وليس لدينا روايات شيعية أو سنية تبين أن هذه التسمية منحت عبيد الله صفة خارقة، وإن اعتبر الفقهاء السنة فكرة المهدى جزءا من النبوة، لما فيها من الهدى الصالح. ولقد أطلقت تسمية المهدى من قبل على الخلفاء الراشدين، وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، لأنهم مهديون من قبل الله للسير على سنة الحق؛ كما أطلقتها الشيعة على أثمتهم مثل محمد بن الحنفية (۱)، وتسمى بها عمر ابن عبد العزيز (۱)، بل تسمى بها أحد الخلفاء العباسيين (٤).

\* \* \*

والخلاصة أن التشيع الإسماعيلي نجح في إقامة خلافة له في المغرب، على يد عبيد الله المهدي.

Ivanow: Rise, P. 50-51; 103;

Ency. de l'Isl, (art al-Mahdhî) t 3, P. 116 sqq.

<sup>(</sup>۱) عن هذا اللقب؛ انظر، لسان، ۲۰ ص ۲۲۸ وما بعدها؛ عبد النعيم، المهدى، المجلد ۱۹، منقر ۱۲۷۶هـ، ص ۱۰ وما بعدها؛

وهى تعتبر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة.

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٣ص ٣٤١ س ١٧-١٨؛ النوبختي، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، ٥ص ٢٤٥ س ٥.

<sup>(</sup>٤) هو الخليفة العباسي المهدي.

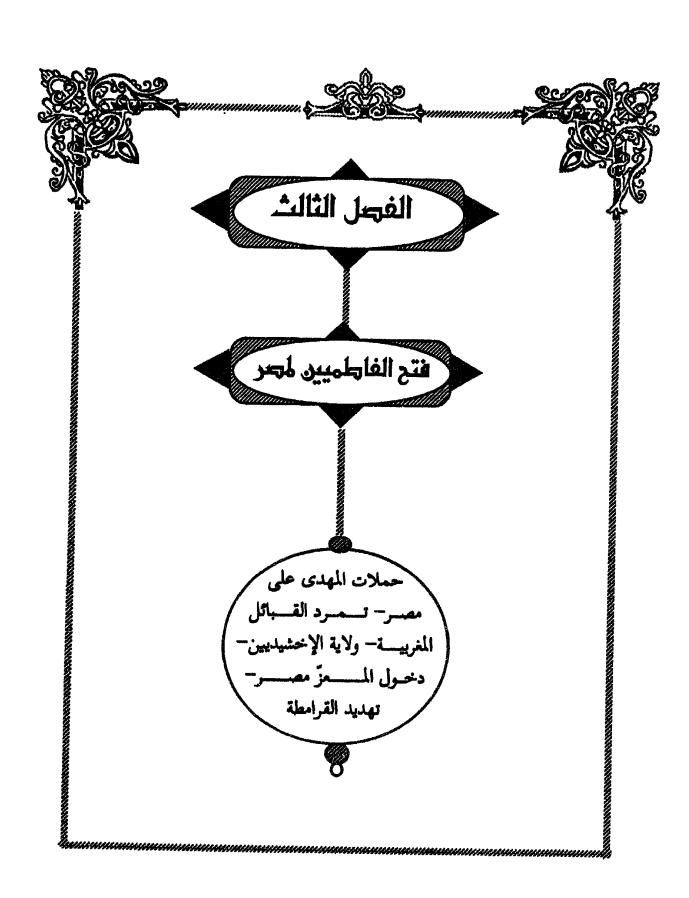



## فتح الفاطميين لمصر

ومن الثابت المحقق أن نجاح الإسماعيلية في تكوين دولة بالمغرب، حدث هام في الإسلام غير من نظمه، إذ أن عبيد الله أعلن الخلافة لنفسه، فهو لم يكتف بالسلطة الزمنية، ولكنه نال أيضاً السلطة الدينية الملازمة لمنصب الخلافة. فإلى الوقت، كان الأمير المستقل عن الخلافة العباسية، لا يستطيع أن يدعى لقب الخلافة، لأن العقلية الإسلامية لم تكن تقبل تعدد الخلفاء. وحفظاً لهيبة منصب الخلافة، وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية، لما صاحب الخلافة من سلطة دينية وشرعية، سمى الأمير المستقل بالأمير المسئول، أي أنه استأثر بالإقليم لنفسه، في يقدد الخليفة تقليدا صوريا على كُره منه (١). فنجد الأمراء الأمويين، الذين التجأو إلى الأندلس، وكونوا فيها إمارة مستقلة بعد سقوط دولتهم في دمشق على يد العباسيين، ومع عداوتهم الشديدة للعباسيين، لم يأخذوا لقب خليفة، وتسموا بالأمراء أو أبناء الخلائف (٢).

ولكن الفاطميين منذ عبيد الله، خرجوا على هذه القاعدة، وتلقّبوا بالخلفاء، لاعتقادهم بأن الإمامة لا تخرج من أولاد على، وإن خرجت فبظلم (٢). فكان اتضاذ عبيد الله لقب الخلفاء فاتحة ظهور خلافات أخرى، ففى الأندلس أعلن الأمويون الخلافة لعبد الرحمن في سنة ٢٢٩/ ٩٢٩، الذي اتضذ القابها، فتسمى بالناصر لدين الله أميراً للمؤمنين (٤). كذلك كان تعدد الخلافة سبباً في أن جعل الفقهاء من السنة، يقدرون إمكان عقد بيعة لأكثر من خليفة (٥)؛ بحجة اتساع رقعة الإسلام، أي أنهم أقروا الأمر الواقع.

ومع ذلك؛ فإن خلافة الفاطميين لم تكن تؤمن برأى فقهاء السنة في إمكان تعدد الخلفاء، وأن طاعة المسلمين لهم جزئية، وهو ما عبروا عنه بالولاية، أي الولاء المطلق لهم. ففي اعتقادهم أن خلافتهم وحدها، هي التي يجب أن تكون لها

<sup>(</sup>١) الماوردي ، الأحكام السلطانية، ص ٢٧-٢٩.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٦ص ٣٦٠ ص٣.

<sup>(</sup>۲) اللل، ص ۱۰۸–۱۰۹.

<sup>(</sup>٤)الكامل ، ٦ مس ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) الأحكام، ص٦.

الولاية في دار الإسلام<sup>(۱)</sup>؛ فالولاية فرض على المسلمين من فروض الدين، وأول دعامة فيه<sup>(۲)</sup>. فكان لابد للفاطميين إذن من أن يخضعوا جميع المسلمين لخلافتهم، وفي سبيل ذلك عملوا على التوسع غرباً في أملاك الأمويين، وشرقاً في أملاك العباسيين، فهم كانوا أيضاً من دعاة الوحدة.

ومع أن الفاطميين لم ينسوا العداء الذي كان بين بني هاشم وبني أمية، وهو عداء أصيل يرجع إلى أيام الجاهلية؛ فإنهم لم يستعجلوا القضاء على أمويي الأندلس كما يبدو، وقد يكون هذا التراخي راجعاً إلى أن الأندلس رقعة محدودة من دار الإسلام، يفصلها البحر عن بقية أممه الكثيرة؛ بحيث شبهها الجغرافيون بالكم من ثوب الإسلام<sup>(۲)</sup>، كما أن أمويي الأندلس أنفسهم كانوا نشيطين في حربهم ضد النصاري<sup>(٤)</sup>؛ فلم يكن يُضاف على المسلمين في هذه الأنصاء. ومع ذلك؛ فإن الفاطميين غزوا أجزاء كثيرة من أملاك الأمويين بالمغرب واستولوا عليها(٥).

وعلى خلاف ذلك، وجه الفاطميون همهم نحو العباسيين، الذين كانوا أشد عداوة لهم من الأمويين، وقاسوا على أيديهم الأمرين، ولا سيما أنه كان يخضع لهم الشرق؛ مجال الإسلام بأممه الكثيرة. فقد كان المهدى يرى أنه إذا لم يستول على المشرق؛ فكأنه لم يستول على شي(١). يضاف إلى ذلك، ضعف العباسيين، مما جرأ أعداء الإسلام من اليونان أو ما عرف بالروم، على أن يصولوا ويجولوا في أراضى الشام ويلاد الجزيرة، فكان لابد من وجود خلافتهم الفتية في الشرق، لتدفع عن المسلمين، ويتبيّن عزم الفاطميين ورغبتهم الأكيدة في سحق العباسيين

<sup>(</sup>١) ابن النعمان ، المجالس والسايرات، مقطوعة بمكتبة جامعة القاهرة، ٢ ورقة ٤٧٨؛ انظر. L'impérialisme des Fatimids. Annales de l'Instd'Et,Or, 6, 1942-7,P.158.: CANARD يقول كنار عن هذا الاعتقاد إنه اقوى من الدين، الذي أدى إلى الفتوح الأولى، ومن مطامع الأمويين الشخصية، ومن استقلال العباسيين الاستياء ضد الأمويين... إلخ

<sup>(</sup>٢) دعائم، ١ ص٣؛ انظر، ماجد، نظم الفاطميين. ١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأصطفري، المسالك، تمقيق. de Goeje ، ط (B.G.A) ، مر١٨٧٠ ، مر١٠

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار المغرب، ط ١٩٤٨ ، ١٩٤٨ ، ٢ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر، بعده.

<sup>(</sup>٦) المجالس والمسايرات، ٢ورقات ٢٤–٢٥.

من قول المهدى: « لنملكن أنا وولدى ولد العباس، ولتدوسن خيولى بطونهم(١)»، ومن قول ولى عهده أبى القاسم: « والله لا أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسه- إن قدرت- وإلا أهلك دونه(٢)»، ويقصد بذلك الخلافة العباسية وأمبلاكها في المشرق.

وكان الفاطميون يقدّرون عدم إمكان تصقيق الأمانى فى القضاء على العباسيين، ووراثتهم فى دار الإسلام الواسعة، ببقائهم فى ركنهم المنعزل فى المغرب. وكفطوة أولى نمو تحقيق أهدافهم، وضعوا نصب أعينهم غزو مصر؛ إذ لم يغب عنهم أن فتحها معناه فتح الشام، والسيطرة على الحجاز، وأنها طريق العراق؛ فضلاً عن أن غناها وثروتها يساعدهم فى تصقيق أهدافهم فى دار الإسلام، وإن كنا لا نستطيع أن نتلمس قصد الفاطميين الأول من فتح مصر، وهل هو بقصد البقاء فيها، أو بقصد اتضاذها قنطرة لتحقيق مشروعاتهم ضد العباسيين، ولا نزاع فى أن الفاطميين لم يرحلوا إلى المغرب إلا ليعودوا فى قوة إلى المشرق.

\*

ومع ذلك؛ فقد تأخر فتع مصر والمشرق، بسبب أن المغرب ذاته لم يسلس لهم قياده، فالمغرب الأقصى، كان يضضع لدولة علوية، عرفت بالأدارسة، اتخذت فأس<sup>(۲)</sup> أو تلمسان عاصمة لها، والمغرب الأوسط كان يضضع لدولة ضارجية، عرفت بالرستمية، اتخذت تأهرت<sup>(3)</sup> عاصمة لها، وحتى في جنوب المغرب ظهر بنو مدرار وهم دولة خارجية أخرى، اتخذت سجلماسة<sup>(6)</sup> عاصمة لها. يضاف إلى ذلك، وجود قبائل بربرية، عرفت بضراوتها، تتمتع أبداً بحريتها، مثل: زِناتة في أقصى المغرب، ومصمعودة حول جيال درن<sup>(۲)</sup> —وهو الأطلس— والطوارق أو صنهاجة أو الملثمون في الجنوب قرب السودان، ووراء كل هؤلاء توجد الضلافة

<sup>(</sup>١) سيرة جعفر الماجب، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) إتعاظ، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) عنها: معجم البلدان، ٦ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) عنها: نقسه، ٢ص ٢٥٤–٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر، قبله.

<sup>(</sup>٦) عنها: معجم البلدان، ٤ص ٥٥.

الأموية في الأندلس، التي لها قواعد على ساحل المفرب المقابل للأندلس، وأنها تساند هذه الدول أو القبائل على حسب مقتضى الأحوال.

وفي إفريقية أو تونس ذاتها —التي ظهر فيها التشيع الإسماعيلي — لقى الفاطميون في أول أمرهم صعوبات عديدة؛ أتى بعضها من أقرب أتباعهم. فأبو عبد الله الشيعي وأخوه أبو العباس، وكلاهما كان السبب في نشأة دولة الفاطميين، ما لبثا أن تآمرا على المهدى؛ مما جعل هذا الأخير يسعى إلى التخلص منهما (۱)، وفعل معهما ما فعله أبو جعفر المنصور مع أبي مسلم الخراساني، الذي كان هو الآخر السبب في ظهور دولته العباسية؛ وولى المهدى بدله في الدعوة جعفر بن منصور اليمن، وفي القضاء النعمان بن حيون. وقد ترتب على التخلص من أبي عبد الله الشيعي ثورة قبيلة كتامة، التي عاونت الفاطميين على إنشاء دولتهم في إفريقية، وإن تعكن ولي عبد المهدى وهو أبو القاسم، من إنساء دولتهم وهزيمتهم في إفريقية، وإن تعكن ولي عبد المهدى وهو أبو القاسم، من ماصرتهم وهزيمتهم في إفريقية، وإن تعكن ولي عبد المهدى وهو أبو القاسم، من أبك متى قبل إن المهدى لم ينم طوال عشر سنوات، إلا على صهوة جواده.

وخوفاً من أعدائه شرع المهدى في إنشاء عاصمة حصينة٣٠/٣٠٥. سماها باسمه: المّدّية(٢)، وإن لم ينتقل إليها إلا في ٣٠٨/ ٩٢٠، واختار شبه جزيرة صخرية منعزلة على الساحل، أشبه بالكف المتصل بالذراع؛ فأشاد فيها المبانى من الصخر، وأمر أن تنقر دار صناعة في الجبل المحيط بها، تسع مائتي سفينة وعليها باب مغلق، وأنشأ في باطن الأرض الأهراء لخزن الغلال، وإقام

Ency. de l'Isl, (art al-Mahdiya) t 3, P. 127-128;

Mahdiya, recherches d'archéologie Islamique. Paris, 1965 : Lézine;

Mahdiya. Quelques Précisions sur la "Ville" des Premiers Faimides. Revue des Etudes. Islamiques XXXV, 1967, P 82 sqq.

<sup>(</sup>١) إتعاظ، ص ٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۹۷؛ الكامل، ٦ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٠١ وما بعدها؛ نفسه، ٦ص ١٠١-١٥٢؛ معبهم البلدان، ٨ص ٢٠٥ وما بعدها. هي غير مهدية الموحدين، التي كانت مكان الرباط في المغرب الأقصى، على اسم المهدى بن تومرت، وأما هذه فتقع جنوبي القيروان، وقد بني المهدى الفاطمي بجوارها مدينة أخرى اسمها زويلة، وهي إحدى المهديتين، أيضاً؛ ابن عذاري، البيان، ١ص ٢٣٤؛ انظر.

مصانع الماء، وأحاط المدينة بالأسوار والأبواب الضخمة، وقال: اليوم آمنت على الفاطميات، أي أن الفاطميين في مكان حصين. وتؤيد الكشوف الأثرية الحديثة وجود حصون كثيرة من عهدهم، كانت تخدم العسكرية الفاطمية.

ومع أن المهدى كان يعلم أنه لا يستطيع - والفتن الكثيرة حوله - فتح المشرق إلا أنه أحب ألا يضيع العزم، ويضيع أصول السياسة لدولته الناشئة (۱)، فسوجه أولى الصمالات إلى مسصر، بقيادة وليّ عهده أبى القاسم في سنة ٢٠١ - ١٩٠٣ (٢)، فملكت الإسكندرية والفيوم، وبعض الصعيد؛ مما جعل في يده أكثر بلاد مصر. ولكن هذه الحملة فشلت بسبب أن الخلافة العباسية، التي كانت استعادت مصر بعد الطولونيين؛ عملت كل ما في مقدورها للإبقاء على سيطرتها عليها. فقد أرسل الخليفة، العباسي المقتدر بالله أكبر قواده الأتراك، وهو مؤنس الفتى أو الخادم، الذي عرف بالفحل (٢)، في جيش كثيف نجح في إرغام الفاطميين على التقهقر؛ بحيث لما نزل مؤنس مصر رحل أبو القاسم.

هذه الهزيمة لم تقض على أمل المهدى في تحقيق مشروعاته في غزو مصر، فأرسل في العام التالي في سنة ٢٠٢/٩١٤ ، حملة ثانية بقيادة قائد مغربي اسمه: حباسة، بلغ عددها مائة ألف أو زيادة، بطريق البحر، فاستولت على الإسكندرية، ثم سارت إلى مصر أو الفسطاط؛ ولكن المقتدر بالله العباسي أرسل مؤنس الضادم من جديد، الذي أجبر أهل الفسطاط على مصاربة جيش الفاطميين (٥). وبعد معركة عنيفة قتل فيها عشرة آلاف من أهل مصر، تمكن مؤنس من هزيمة جيش حباسة، الذي نجا بجلده بهروبه إلى المغرب، فقتله المهدى لفشله.

وبعد خمس سنوات في ٩١٨/٣٠٦ (١)، جهز المهدى جيشاً كثيفاً حشد له عرب إفريقية وبربرها، عقد لواءه لأبي القاسم، وهي المرة الثانية التي يذهب فيها

<sup>(</sup>١) المجالس والمسايرات، ٢ ورقات ٢٤-٢٠.

<sup>(</sup>Y) إتعاظ، ص ٩٨-٩٩.

<sup>(</sup>۳) ابن حماد، ص ۱۲.

<sup>(</sup> $\dot{z}$ ) عبريب بن سبعيد، صلة تاريخ الطيسرى، ص ٥٣؛ اتعاظ، ص ٩٩-٠٠؛ الكامل، ٢ص ١٤-٠١٠.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ١ص ٢٨١.

<sup>(ُ</sup>۲) نفسه، ۱ ص ۲۸۱؛ البیان، ۱ ص ۱۸۱ . اتعاظ، ص ۱۰۳ – ۱۰۹؛ العبر، ٤ ص ۳۹؛ مسکویه، تجارب، ۱ ص ۷۲.

ولى العهد لفرق مصر، وقد صحبه جوذر (١)، الذى يتلقب بالأستاذ، وترك لنا وصف سيرته مع الخلفاء الفاطميين. في وصل أبو القاسم إلى الإسكندرية في أسطول من ثمانين مركباً، واستولى عليها في ٣٠٧/٩١٩، ثم استولى على الجيزة والفيوم. ولكن مؤنس الخادم، سار من جديد في أسطول الشام ومعه النقط، فقابل أسطول الفاطميين قرب رشيد، وأسر قائد الأسطول الفاطمي، ثم ما لبث أن انتشر الوباء بين جند الفاطميين، وأجبرت الصملة على الانسحاب، وبسبب هذا الانتصار على الفاطميين، أصبح مؤنس يعرف بمؤنس المظفر.

\*

ثم توقفت هذه الحملات الكبيرة على مصر؛ بسبب عودة القبائل البربرية إلى التمرد، بحيث إنه عند موت المهدى، اضطر ولى العهد أبو القاسم نزار الذى تلقب بالقائم بأمر الله<sup>(۲)</sup> أن يخفى موته وقتاً. فقد كانت القبائل المغربية لا تنظر لحكم الفاطميين بارتياح، وهى التى تعودت على التمتع بحريتها، فضلاً عن الدسائس الكثيرة التي كان يثيرها أمويو الأندلس بين هذه القبائل ضد الفاطميين. فاستمر التمرد من عهد أبى القاسم نزار (۲۲۲–۲۳۶/ ۳۲۸–۹۶۰)، الفاطميين. فاستمر التمرد من عهد أبى القاسم نزار (۲۲۲–۳۲۶/ ۳۲۸–۹۶۰)، المراسماء بيل الملقب بالمنصور بنصر الله (۲۲)

وبلغ الخطر اقصاه بثورة رجل اسمه: أبو يزيد مخلد بن كيداد الزناتي<sup>(3)</sup>، الذي عرف أيضاً بصاحب الحمار؛ لأنه كان أهدى حماراً في أول حركته ضد الفاطميين، وكان أبو يزيد على مذهب الأباضية النكارية، (<sup>(0)</sup> سموا هكذا لأنهم أنكروا إمامة عبد الوهاب حفيد رستم، مؤسس دولتهم بالمغرب، أو النكاث لنكثهم

<sup>(</sup>١) أنظر. سيرته،قبله.

<sup>(</sup>۲) عنه: وقیات، ۳ من ٤٠٨ وما بعدها.

Ency. de l'Isl, (art. al-Mansúr Ismâ,îl) t 3, P. 272 انظر، وفيات، (٣)

<sup>(</sup>٤) عنه: سيرة جوذر، ٢ص ٤٤ وما يعدها، ١٥٨، ١٦٠، ١٧٠ وهامش؛ إتعاظ، ص ١٠/٩ وما يعدها؛ ابن حماد، ص ١٨ وما بعدها؛

Documents inédits sur l'heritique Abû Yezid... J.A. t 20 1852 P.: Cherbonneau انظر. 470-510:

Ency. de l'Isl, (art Abû Yazîd) t I, P 115-116.; 2 éd t I, P. 167-68.

<sup>(</sup>٥) الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، ١ ص ٥١.

البيعة له، أو حتى الشغبية لأنهم ادخلوا شغباً --وهي إحدى فرق الخوارج-- ولا يزال مسذهب الخسوارج منتشسراً إلى الآن في الجسزائر. ومع أن أبا يزيد عسارض الفاطميين منذ ظهور دعوة أبي عبد الله الشيعي، إلا أنه لم يجاهر الفاطميين بالعداء إلا عقب موت المهدى؛ كما اعتمد على تأييد عبد الرحمن الثالث، خليفة الأندلس الأموى، وكان يرسل إليه بأخباره أولاً بأول(١)، فضلاً عن اعتماده على قبيلة زناتة التي ينتمي لها. وكادت فتنة أبي يزيد تقضي قضاء مبرماً على دولة الفاطميين ووصف لهم باللعين(٢)؛ بحيث إنه في وقت من الأوقات لم يتبق لهم إلا المهدية. وتصف لنا سيرة الأستاذ جوذر هذه الفترة العصيبة، التي انتهت بفضل الجمعة(٣). فقد جاء للفاطميين مدد على غير انتظار من قبائل بربرية جنوبية، الجمعة(٣). فقد جاء للفاطميين مدد على غير انتظار من قبائل بربرية جنوبية، وهي قبائل الطوارق أوصنهاجة أو الملثمين القوية، التي كانت في عداء ضد زناتة، التي تؤيد الأمويين وأنصارهم. وقد توفي أبو يزيد متأثراً بجراحه في ١٧ المحرم التي تؤيد الأمويين وأنصارهم. وقد توفي أبو يزيد متأثراً بجراحه في ١٧ المحرم التي تؤيد الأمويين وأنصارهم. وقد توفي أبو يزيد متأثراً بجراحه في ١٧ المحرم التي القوية، التي كانت في عداء ضد زناتة، التي تؤيد الأمويين وأنصارهم. وقد توفي أبو يزيد متأثراً بجراحه في ١٧ المحرم التي تؤيد الأمويين وأنصارهم. وهد توفي أبو يزيد متأثراً بجراحه في ١٧ المحرم التي القوية عند الأمويين.

ومع ذلك، فإن الدولة القاطمية، لم تغفل خطتها في غزو مصر خلال هذه الفترة، ولم تكن ثورات القبائل البريرية ضدها قد اشتدت بعد. ففي أوائل عهد القائم، يذكر المؤرخون أن القائم كان يخاطب جماعة من المصريين، وأنه أرسل حملة دخلت الإسكندرية في ٩٣٦/٣٢٤، ربما كمدد لحملة كانت أرسلت في آخر أيام المهدى بقيادة حبشى بن أحمد المغربي في ٩٣٣/٣٢١، ومكثت في مصر بعد وفاته، ولكن الخليفة العباسي الراضي بالله وقتئذ، أنفذ إلى مصر أحد قواده الأشداء، وهو محمد بن طغج، الذي كان قد اشترك من قبل مع جيش مؤنس الخادم ضد الفاطميين؛ فيرسل الخليفة العباسي معه جيشاً وأسطولاً، وتهزم حملة القائم(٥)، الذي ما لبث أن أنشغل وخلفه في إخماد ثورة القبائل البريرية

Hist. Esp. Mus, II,: Lèvi Provençal ابن عذارى، البيان، ٢ص ٢٢٨ وما بعدها؛ انظر ١٥-4.

<sup>(</sup>٢) إفتتاح الدعوة، تمقيق Dachroui ، تونس ١٩٧٥ ، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر. سيرة الأستاذ جوذر، ٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) البيان، ١٨٧ س

<sup>(°)</sup> الكندى، الولاة، ص ٢٨٤–٢٨٧؛ البسيسان، ١ ص ٢٠٩، اتبعساظ، ص ١٠٨. ليعلهسيا في ٣٣٠–٣٣٤.

المتمردة، فلم يبجد حملاته على مصر. وقد كان هذا النصر سبباً في أن الراضى منح ولاية مصر لمحمد بن طفع، وأضاف إليها أعمال الشام والحجاز، ولقبه بالإخشيد(١)، باسم ملوك؛ فرغانة في منطقة ما وراء النهر؛ حيث كان محمد ابن طفع أصلاً من هذه البلاد

\*

والواقع إن وقف الصملات على مصر، راجع أيضاً إلى وجود هذا الرجل القوى المعروف بالإخشيد (٢)، الذي أراد أن يستفيد من مركزه في مصر بين الفاطميين الطامحين في المغرب، والعباسيين الضعاف في المشرق، بزيادة سلطانه في مصر، وجعلها إمارة استيلاء له ولولده من بعده، مثلما فعل ابن طولون من قبل. إلا أن الخليفة الراضي بالله، تيقظ لحقيقة أهداف الإخشيد، فأرسل إليه من قبله، وفي أول الأمر، وزيراً هو جعفر بن الفرات؛ ليستطلع الأحوال، ثم أرسل إليه القائد التركي ابن رائق، أقوى شخصية في خلافة العباسيين والمسيطر عليها، فهو أول من اتخذ لقب أمير الأمراء، وهو اللقب الذي أبطل الوزارة (٢)، وجعل صاحبه المشرف على كل ما في الدولة العباسية. ولكن الإخشيد منع ابن رائق من صاحبه المشرف عند العريش، وأقلت ابن رائق في عدد قليل (٤)، وقبل صلحاً من الأخشيد، بمقتضاه يصبح الإخشيد في ولاية مصر والشام، وخصوصاً أنه قد ظهر لابن رائق منافسون في منصبه الجديد، مثل: البريديين (٥)، والحمدانيين (١).

ويعد موت الراضي، ومجئ المتقى بالله، سعى الإخشيد -وقد قوّى مركزه في مصدر- إلى نقل الخلافة العباسية إلى مصد؛ فقد أراد أن يقوم بسما قام به ابن طولون من قبل، وقد أتيحت للإخشيد القرصة لما سمع بوصول الخليفة العباسي إلى بلاد الجزيرة، هارباً من القائد التركي توزون(٧) عند بني حمدان

<sup>(</sup>۱) البيان، ١ من ٢٠٩.

Ency. de l'Islam (art. lkhshidides) cf. (٢) عنه: النجوم، الجزء الثالث:

<sup>(</sup>٣) أنظر. قيلُه.

<sup>(1)</sup> يميى الأنطاكى، ( P.O. ) من (2)

Ency. de l'Isl, (art Al-Baridi) t I, P. 675-6. انظر (٥)

Ibid, (art Hamdanides) t 2, P. 263 sqq. انظر (٦)

<sup>(</sup>V) يميى ( P.O. ) من ٧٣٧ [٣٥].

بالموصل، وهو القائد الذي كان قد قتل ابن رائق، واستولي على بغداد، واتخذ لقب إصرة الأمراء، فجدد المتقى بالله ولاية مصر والشام للإخشيد ولولده بعده مدة ثلاثين سنة (۱)؛ وإن رفض المسير معه إلى مصر خوفاً من توزون، الذي ما لبث أن قـتل الخليفة، لما عاد به من بلاد الجريرة إلى بغداد، وولى بدله المستكفى، واستمر الحال هكذا إلى أن دخل البويهيون (۲) بغداد.

وحينما استولى البويهيون على بغداد، وتمكنوا من قتل توزون، وكانوا أسرة فارسية قوية، واتخذوا لقب الملوك، ولم يكتفوا بلقب أمير الأمراء السابق؛ فإن مركز الإخشيد في مصر أصبح في خطر، ولا سيما أن البويهين كانوا على مذهب الشيعة مثل الفاطميين. فنجد أن الإخشيد يسعى إلى تحسين علاقته بالفاطميين في المغرب؛ فكاتبهم (٢)، وكان على وشك إلغاء الخطبة للعباسيين، والدعوة للفاطميين، بل وكان سيزوج ابنته من ولي العهد المنصور (٤). ولكن أضطراب شئون الخلافة في المغرب، بثورة القبائل عليها، جعله يتخذ سياسة الصياد بين الخلافية في المغرب، بالطاعة للعباسيين، ويداري الفاطميين، واستمر يحكم مصر إلى أن توفي في سنة ٢٣٤/ ٣٤٤.

ويبدو أن سياسة الحياد بين القاطميين والعباسيين نجحت واستمرت بعد الإخشيد. فحينما تولى عبد أسود من بلاد النوبة اسمه كافور(°)، الوصاية على ابنى الإخشيد، وهما: أبو القاسم أنوجور وأبو الحسن على ً: فإن كافوراً فعل مثلما فعل الإخشيد من قبل: فسعى إلى مهادئة العباسيين والفاطميين، ولا سيما أن العباسيين لم يكن يهمهم غير حصولهم على مال مصر(٦)، وقنعوا بخضوعهم للبويهيين الشيعة. فكان كافور يهادى المعرّ الفاطمي صاحب المغرب،

<sup>(</sup>۱) نفسه ( P.O. ) ص ۷۲۰ [۲۷].

<sup>(</sup>۲) عنهم، أنظر، يعده.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المقرب، ط Leyde ، ص ٢٠-٢٠؛ انظر، سعرور، مسمسر في عسمسر الدولة الفاطمية، ص٢٠-٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد، ص ٣٧.

<sup>(°)</sup> يحيى ( P.O۰ ) ص ۷۷۰ وما بعدها. عنه، انظر. وقيات، ٢ص ١٨٥ وما بعدها. كان أسود اللون، اشتراه الأخشيد بـ ١٨ ديناراً.

<sup>(</sup>٦) النجوم، ٤ ص١ س ١٥.

الذي تولى الضلافة منذ ٢٥١/ ٩٥٢ ، ويظهر ميله إليه (١) . بل وجدت في مصصر دنانير تذكارية باسم المعزّ(٢) ؛ وحتى منسوجات (٢) باسمه أيضاً ، وذلك قبل دخول الفاطميين مصر ولا يمنع الصجاج المغاربة أو دعاة الفاطميين من دخول مصر ، وفي أيامه حجت أم المعز الفاطمي ، وحضر إليها كافور بنفسه ، وبعث في خدمتها أجناده (١) . وقد جعلته هذه السياسة الحيادية ، مسيطراً على شئون مصر ، من دون ولدى الإخشيد ، بالاتفاق مع أعيان مصر وجندهم (٥) . وبعد موت أبي القاسم وأبي الحسن ، الأول في ٣٤٩/ ٥٢٠ ، والآخر في ٣٥٥/ ٣٦٠ ؛ فإن الخليفة المطيع ، الذي كان البويهيون قد ولوه الخلافة بعد المستكفى ، أرسل إليه تقليد حكم مصر والشام ، ولقبه بلقب الأستاذ ، الذي أصبح يوافق لقب أمير . ولكن موت كافور في سنة ١٩٥٧/ ٩٦٠ (١) ، جعل مصر تضيع نهائياً من الإخشيديين ، وبالتالي من العباسيين ، لتقع في أيدي الفاطميين .

\*

وعلى العموم تجددت آمال الفاطميين في فتح مصر في عهد الخليفة الفاطمي الرابع أبي تميم معد المعرّ لدين الله(٢) ، الذي تولى بعد المنصور بالله، وخصوصاً أن المعرّ كان ذكياً يتقن لفات متعددة كاللاتينية واليونانية والسودانية، فضلاً عما تمتع به من صفات السياسة والبساطة؛ فهو يوصف بجبار بيت الشيعة(٨). وأما القائد الذي كفلت له الصملة على مصر، فهو جوهر بن عبد الله(١) ، المعروف بالرومي أو الصبقلي، مما يدل على أن أصله من صقليّة، ربما من

<sup>(</sup>۱) نفسه، عمن ۲ س ۵.

Lane-Poole: Catalogue, P. انظر ۹۹۲/۳۰۱ و ۹۹۲/۳۰۱ و ۹۹۲/۳۰۱ انظر ۱۶۲ (۲) فی سنتوات ۹۹۲/۳۶۱ و ۱۶۵ م

<sup>(</sup>٣) بليل المتمف الإسلامي، رقم سجل ٢٦٦٥ و١٦٢٢ . في ٢٥٦/٣٤٥ و ٣٥٠ / ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤)نفسه، عمل ۷۱ س ۱٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ۲س ۲۲۷.

<sup>(</sup>٦) نفسه، عَمَن ١٠. قبل سنة ١٠٠ لو ٢٥٨ ٢٥٧ أو حتى ٢٥٨. وفيات، ٢ص ١٨٨ لا نفسه، عمر تعلق ١٠٠ وفيات، ٢ص ١٨٨ لا نفس على بن محمد بن طفج بعد موته تولى آخر الإخشيدين أبو الفوارس أحمد بن على بن محمد بن طفج الأخشيدي، وذلك بناء على تقليد ورد نصه في كتاب د الكافأة، وهو مخطوط. عن ذلك: L'Acte de succession de Káfûr d'après Magrîzî. Annales Islamologiques.: Bianquis T.XII, 1934, P. 263 sqq.,

<sup>(</sup>٧) عنه وقيات ، ٢ من ٤٧ وما بعدها.

 $<sup>\</sup>dot{\langle} \dot{\Lambda} \dot{\dot{\gamma}}$  ابن الخطيب، أعمال الأعلام، القسم الثالث، تحقيق العبادي وغيره، ص ٢١-

<sup>(</sup>١) مثلًا: على إبراهيم، تاريخ جوهر الصقلى، القاهرة ١٩٣٣/١٣٥١ :

Ency. de l'Isl, (art Djawhar) t I, P. 1058; 2, éd t2, P. 507-8; Die Slaven im Dienste der Fâtimiden. Aro, XXI- 1957, 560-71. :Herbek

مكان كان لا يزال في أيدى الروم، أو أنه عاش وهو طفل في صقلًية في بيئة رومية. وقد عمل في بلاط الفاطميين، وعمل في دواوينهم، وصار في مرتبة الوزير(۱)، حتى عرف بالكاتب، مما يبين طموحه إلى تحسين مركزه؛ كما عرف بالقائد بسبب أن الفاطميين لم يكن لهم قائد في مثل كفاءته، وحينما تم فتح مصر لقبه المعزّ بلقب: مولى أمير المؤمنين(۱)، أي أن المعزّ شديد التمسك به. وكانت هالة النصر تحيط بجوهر منذ أن أرسله المعزّ مرتين ضد قبائل البربر في سنتي 700/700 و700/700، واستطاع أن يدين المغرب كله لطاعة المعزّ، عن انه اصطاد من المحيط سمكاً، حمله في قلال؛ بحيث أن ما قام به جوهر لم يكن له مثيل منذ أيام عقبة بن نافع، الذي وصل أيضاً في غزواته إلى المعيط، وفي مرة مرض جوهر، فعاده المعزّ، وقال: هذا لا يموت، وستفتح مصر: على يده (١٤).

ولما اطمأن المعزّ إلى سيطرته في المغرب، حتى أنه قام بنفسه بحملة في جبال إفريقية، وقضى على عصيان قبائلها المتمردة<sup>(٥)</sup>، ووجه نصو الأندلس دعاته، حتى كون الأتباع فيها<sup>(١)</sup>؛ حشد جوهر قائده المظفر المال والعدة<sup>(٧)</sup>، وأرسله في جيش معظمه من المغاربة من قبيلة كتامة ونحوها من طوائف البرير، من العنصر عينه الذي كان يهدد مصر في أيام الفراعنة، بلغ أكثر من ألف فارس، وهذا العدد لم تر له مصر مثيلاً من قبل، منذ عهد الإسكندر ذي القرنين. كذلك صاحب الجيش أسطول بحرى، ليقضى على أي خطر، قد يأتى من تدخل الروم أي البيزنطيين، الذين كانوا قد بدأوا يطمعون في استعادة مستعمراتهم التي فقدوها بظهور الإسلام، وتحركهم الأطماع في أمة الإسلام المنقسمة. وقد قال الشاعر المعروف محمد بن هانئ في رحيل جوهر، قصيدته المشهورة، ومطلعها:

رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم من الحشر أروع

<sup>(</sup>۱) إتعاظ، من ۱۳۶-۱۳۵.

<sup>(</sup>۲) سيرة جودر، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الاستتمياء، ٣ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) إتعاظ، مس١٦٢.

<sup>(ُ</sup>ه) نفسه، من ۱۳٤.

ر ) انظر. مقالة مكى، التشيع في الأندلس، مسميفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد، عدد ١٩.

<sup>(</sup>٧) القطط، ١ ص ٢٥١؛ اتعامل ؛ ص ١٣٤ وما يعدها؛ النجوم، ٤ ص ١٤٠

وكان خروج هذا الجيش من القيروان في ربيع الآخر ٢٥٨/ فبراير ٢٦٩، وهي القاعدة الحربية المصرالتي كان العرب قد اتخذوها من قبل لفتح المغرب، ولكنها الآن تستضدم لفتح المشرق. فضرج الخليفة المعزّ لوداع جوهر. فوقف جوهر أمام خليفته، ليقبل يده وحافر فرسه، فأمره المعزّ، وقال له: إركب، فركب. وقد أصبح ضروج الخليفة الفاطمي لتوديع الجيش من تقاليد الفاطميين؛ بقصد منحه البركة(١)، والدعوة له بالنصر؛ بحكم أن الأثمة الفاطميين مقربون من الله. وعلى العكس، فإن الخليفة طلب من جميع رجال الدولة النزول لجوهر، من الله. وعلى العكس، فإن الخليفة طلب من جميع رجال الدولة النزول لجوهر، بما فيهم أولاد المعزّ، كما أن المعزّ بعد رجوعه إلى قصره، أنفذ لجوهر ملبوسه وما كان عليه سوى خاتمه وسراويله؛ وذلك على سبيل البركه أيضاً. فكان هذا وما كان عليه سوى خاتمه وسراويله؛ وذلك على سبيل البركه أيضاً. فكان هذا الاهتمام الكبير من قبل خليفة الفاطميين؛ يدل على الآمال الكبار، التي عقدها بفتح مصر.

ولم يكن المصريون سعداء في حكم ولاة العباسيين، وكانوا يرغبون في تحسين مركزهم بمجئ الفاطميين، بحيث إن كثيرا من المؤرخين يذكرون ان مجئ الفاطميين إلى مصر كان بناء على دعوة المصريين. فيذكر المقريزي(٢) أن من أسباب مجيئهم الضنك الاقتصادي الذي ساد مصر بعد موت كافور، مما جعل كثيراً من المصريين يكتبون للمعرّ. فقد وقعت مجاعات، وتعذر وجود الاقوات، وكان جند العباسيين الترك يتحاربون فيما بينهم، فقتل خلق كثيرون وانتهبت الأسواق والبيوت وأحرقت، وضاعت أموال الناس. كما أن شيعة المعرّ بمصر وجدوا الفرصة سانحة، فطلبوا منه انفاذ العسكر، وقالوا له: و إذا زال الصجر الأسود ملك منولانا المعرّ لدين الله الأرض كلهاء(٢)، ويقصدون بالحجر الأسود كافوراً.

ولما وصل جيش المعرّ إلى نواحى الإسكندرية، سارع المصريون بإرسال وفد منهم إلى جوهر، باتفاق جميع طبقاتهم، كالقائد والكاتب والقاضى والتاجر

<sup>(</sup>۱) وفيات، ۱ ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>Y)إغاثة الأمة، الطبعة الثانية، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) إتعاظ، من ١٤١-١٤٧؛ النجوم، ٤من ٧٧ س ١٥-١٧ (يقول الدنيا كلها).

والمسلم والقبطى، وذلك بتروجة (١) بلدة قرب الإسكندرية. فكتب لهم جوهر كتاباً طويلاً (٢) ، الترم فيه بأن يحترم ملة أهل مصر يقصد المذهب السنى  $(^{7})$  إذ الإسلام سنة واحدة وشريعة متبعة، والأيتعرض لأملاكهم، وأن يعتنى بأحوال بلادهم الاقتصادية بتجويد العملة، وأن يجاهد الروم الذين غزوا في الشام ويلاد الجزيرة، وأن يؤمن الحج، الذي انقطع بسبب الفوضى التي كان الحجاز يعيشها.

ولكن أتباع الدولة العباسية من الإخشيديين صمموا على المقاومة، وكان يقودهم رجل اسمه فاتك، الذى تلقب هو الآخر بالأستاذ<sup>(1)</sup>؛ مما يدل على أنه كان فى مركز الرئاسة فى مصر مثل كافور، وقالوا: ما بيننا وبين جوهر إلا السيف- فقطعوا جسور الجيزة، وانتظروا جوهراً وجيشه بمنية شلقان، شرق القناطر الخيرية. فعبر البرير إليهم بقيادة جعفر بن فلاح<sup>(0)</sup>، أحد رجال جوهر، ومن أكبر قواد المعرّ. وقد سهل المصريون لجيش جوهر التغلب على بقايا الإخشيدية والكافورية —ومعظمهم من الترك—في ناصية الجيزة، فجعلهم يصرسون له شاطئ النيل من ناحيت (<sup>(1)</sup>)؛ بحيث اضطرت الإخشيدية والكافورية إلى الهروب إلى الشام.

وحينما بخل جوهر القسطاط عاصمة البلاد بطبوله وجنوده في منتصف شعبان ٣٠٨/ ويوليو ٩٦٩، نشر كل من كان عنده بند من المسريين بنداً، عليه اسم المخرّ لدين الله. ولما طالب المسريون جوهراً بتجديد الأمان جدده(٧) لهم؛ كما

<sup>(</sup>١)معهم البلدان، ٢ من ٢٨٤.

هذه القرية، كانت موجودة لفاية القرن التاسع الهجرى، الميث ورد اسمها في كتاب التحفة السنية لابن الجيمان (طبعة بولاق، ص ١٣٤)؛ وقد جعلها بقرب أبي المطامير باليسيرة.

<sup>(</sup>٢) إتماظ، ٢ ص ١٤٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) يعتبر المرّ نفسه محيى سنة محمد، الذي هو من سلالته، إذ لدينا عملة سكّت في عام ١٩٥٣/٣٤٢ . Launois :

Catalogue. B.E.O. t XXIV. Damas, 1971, P. 30.

<sup>(</sup>٤) سير الآباء، ٣ ورقة ٢٨ ب.

<sup>(</sup>۵) إتعاظ، ص ۱۰۵ وهامش (۲). عنه : وفيات، ۱ ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٦) وفيات، ١ص ٢١١.

<sup>(</sup>۷) إتعاظ، ص ۲۰۱.

كتب لأهل الريف والصعيد أماناً ثالثاً (۱)، ونص على إجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه، وبذلك أغذ جوهر مصر بلا ممانعة كما لاحظ السيوطى (۲)، وانتهى الحكم العباسي في مصر بعد أن استمر حوالي (7) سنة (۲)، وقال أبن هانئ للشاعر في هذه المناسبة:

يقول بنو العباس هل فتحت مصر قلل لبنى العباس قد قضى الأمر(1) بات المصريون في أمان، فلما أصبحوا وحضروا للتهنئة في المكان، الذي نزل فيه جوهر وجنوده، وهو ما عرف بالمناخ السعيد، وجدوا أنه وضع أساس عاصمة جديدة (1) بما فيها الجامع والقصر، وأنه حقر الخندق، وأدار سورا سميكاً من اللبن الطوب كما اختطت كل قبيلة من القبائل المغربية التي جاءت معه حارة أو مكاناً لها، عرفت باسمها. هذه المدينة التي أنشئت خلف الفسطاط، بجوار جبل المقطم، سماها جوهر أول الأمر المنصورية، ربما تقرباً إلى سيده وخليفته المعرّ، بإحياء ذكرى والده المنصور، فظلت تعرف بذلك حتى قدم المعرّ، فسماها القاهرة، تفاؤلاً بأنها ستقهر الأعداء (1)، ولا سيما أن المؤرخين نسبوا فسمية القاهرة إلى ظواهر فلكية. فكثير من المدن الإسلامية نشأت إثر تعويذات تسمية القاهرة إلى ظواهر فلكية. فكثير من المدن الإسلامية نشأت إثر تعويذات الكية، وهي المدينة التي سماها الأوربيون بالأصرف الأولى: "Cairo" أو حتى قدم المتية ال

<sup>(</sup>۱) ابن حماد، ص ٤١.

<sup>(</sup>Y) مسن الماشرة، لاص ١١.

<sup>(</sup>٣) النجرم، عمل ٢٥ س ٤-٥.

<sup>(1)</sup> دیوان ابن هانئ، تمقیق زاهد علی، بیروت ۱۳۲۱ ه...، من ۸۸–۸۷.

<sup>(°)</sup> نقسه ، عُص ٣٤ وماً بعدها؛ إتصاط من ١٥٨ وما يعدها؛ الخطط، ٢ من ٢٠٠–٢٠٥؛ أنظر، كرزويل، تأسيس القاهرة، الترجمة للسيد محمد رجب، المقتطف ١٩٣٤ (خوقمير وديسمبر)؛

Ency. de l'Isl, (art. le Caire) t I, P. 841 sqq.

<sup>(</sup>١) ينقى المعرّ بشدة في حديث له فائدة التنجيم إلا في العلم؛ مما يدل على بطلان هذا الرأى، فقد نقل عن المعرّ: و من نظر في علم النجوم ليعلم عدد السنين والحساب، ومواقيت الليل والنهار، وليعتبر بذلك؛ عظيم قدرة الله عرّ وجل، وما في ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك له؛ فقد أحسن واصاب، ومن تعاطى بذلك علم الغيب والقضاء بما يكون، فقد أساء واخطاء. وقوله: و إن آباه -المنصور- عانى من العروب كثيراً، فما كان ذلك باختيار من علوم النجوم، ولا التقت إليه، وإنما علم النجوم هو القدرة على خلق الله، عيون الأخبار،، ٧/٧ ورقات ٢٦١- ٢٦٨؛ وفيات، ٣ص ٥-٢.

مدينة (۱) المعرّ، كما تظهر في نقوش العملة. فكانت القاهرة رابع عواصم مصر منذ الفتح العربي، وهي: الفسطاط والقطائع والعسكر (المعسكر)، ثم القاهرة. وكلها توجد تقريباً في مكان عاصمة مصر القديمة منف عند رأس الدلتا؛ وإن قامت جميعها في شرقي النيل وليس في غربه كمنف؛ حيث شبهت القاهرة بزر مروحة الدلتا "Bouton de l'éventail"؛ لوقوعها عند ملتقي فروع النيل وقنوات (۲)، أوضصر للنيل الرشيق، ومع ذلك؛ فإن القاهرة على عكس العواصم الإسلامية المصرية نشأت من أول أمرها لتكون مدينة، وليست معسكراً. وقد كان بناء عامدمة جديدة دائماً يعني قيام دولة جديدة؛ فكان بناء القاهرة في مصر يعني قيام خلافة الفاطميين في مصر.

\*

ولكن انتصار جوهر في مصر، وإنشاءه القاهرة، لم يكن يعنى أن الفاطميين أخذوا مصر نهائيا. فبقايا الإخشيديين الذين انهزموا في مصر، قد انتقلوا إلى الشام بقيادة الحسن بن طغج، أخى الإخشيد، وعرف بالأستاذ أيضاً. ومع ذلك؛ فإن خطر هؤلاء لم يكن كبيراً؛ بحيث إن الحملة التي أرسلت خلفهم، بقيادة جعفر بن فلاخ، هزمتهم في بلدة الرملة (٢)، وأسر الحسن بن طفج، ودخل جعفر دمشق في ٢٥٩/ ٩٧٠.

ولكن الخطر الذي أصبح يهدد انتصار الفاطميين في مصر، وسيطرتهم الأولى في الشام، أتي من قبل قبائل عربية كثيرة خرجت من البحرين بتحريض العباسيين، الذين هالهم انتصار الفاطميين في مصر، وزحفهم إلى الشام وكان عرب البحرين أول أمرهم قد اعتنقوا مذهب الإسماعيلية؛ فنعرف أن الدعوة الإسماعيلية الأولى غرجت من الكوفة المجاورة للبحرين، وأنه أرسل منها الدعاة إلى كل الأقاليم الإسلامية، وهي ما كانت تعرف للأتباع بالجزائر، مفردها جزيرة، أي إقليم تقام فيه الدعوة الإسماعيلية. وقد كانت هذه الدعوة في الأقاليم تتكيف على حسب كل بيئة، وتسمى فيها بأسماء متعددة، أو حتى على اسم دعاتها(1)، كما في البحرين. فانتشرت الدعوة الإسماعيلية في البحرين على يد

Miles: Fatimid Coins. Amer Num. Soc New York L I (1951) P.15. انظر (۱)

<sup>(</sup>Y) انظر. Casanova ، La Citadelle du Caire. M.M.A. F. T.VI, Fasc 4,5. Paris, 1894, P. 524 ، Casanova

<sup>(</sup>٣) إتعاظ، ص ٧٤٧-٨٤٨.

<sup>(</sup>٤) الملل ، ص ١٤٧ .

دعاة منهم: الحسين الأهوازي، ومهرويه، وعبادان (۱)، وعلى الأخص حمدان ابن الأشعت (۲)، وهو الخو عبادان الذي قتل، وعرف بقرمط، وذلك في حوالي سنة الأشعت (۲۷ / ۸۹۰؛ بحيث عرف اتباعه في البحرين بالقرامطة نسبة إليه، وعرفت الدعوة بالقرمطية. وقيل إنه عرف بقرمط لقصر قامته أو قصر رجليه، أو لأنه في سيّره كان يقرمط أي يقارب بين خطواته، أو لأن بشرة وجهه كانت حمراء تشبه القرمد، وهو الطوب الأحمر (الآجر). ويقول المستشرق "Vanow" ، إن كلمة قرمط كانت معروفة عند أهالي بلاد البحرين، ومعناها فلاح، كناية عن أن دعوة الإسماعيلية كانت بين الفلاحين في السواد أي العراق. وكان حمدان قرمط يدعو للأثمة الفاطميين، ويجمع باسمهم الضرائب الذهبية، مثل: الفطرة لأخذها في عيد الفطر، والنجوي أو النجاوي (۲) كناية عن السرية، والهجرة بمعني هجرة الأتباع له، ويرسلها إليهم. ولكننا لا نعرف شيئا مفصلاً عن تطور الدعوة الفاطمية على يد حمدان قرمط هذا؛ إلا أنه أقام في كل قرية من قرى البصرين داعية؛ مما يدل على نشاطه الزائد.

ولما خلفه في الدعوة أبو سعيد الحسن بهرام الجنابي<sup>(1)</sup>, الذي هو من أصل فراسي، وينسب إلى جنّابة على الخليج العربي، وكان قد أخذ الدعوة من قرمط هذا، بذل هو الآخر مجهوداً كبيراً للدعوة. وقد أوجد أبو سعيد نظاما حربياً بجانب الدعوة بمقتضاه كون جيشاً قوياً، فكان يجمع الرجال وحتى الأطفال، ويدربهم على ركوب الخيل والقتال. ولما شعر أبو سعيد الجنابي بقوته، استولى على هَجَر (0)، عاصمة البحرين، وهي بين البصرة وعمان، وبني مدينة بالقرب منها عرفت بالأحساء(1) في ٢٨٦/ ٩٩٩. ويذلك أنشا أبوسعيد أول دولة للفاطميين، قبل أن تظهر خلافتهم بالمغرب، وكان وقوع هذه الدولة الجديدة على

<sup>(</sup>١) إتعاظ، ص ٣٠-٣١، ٢٠٤ وما بعدها، ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه؛ الكامل، ٦ من ٦٩-٧١؛ انظر.

Ency. del'Isl, (art. Karmates) t 2 P. 813 sqq.; (art. Hamdan Karmat) 2, éd t 3. P. 126.

<sup>(</sup>٣) إتعاظ، ص ٢١٠؛ ابن أيبك، الدرة، ٦ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ٢١٤: نفسه، ٦ص ٥٥ وما بعدها وهامش. عن جتابة، انظر. معجم البلدان، ٣ كا -١٤٢.

<sup>(</sup>٥) عنها: معجم البلدان، ٨ص ٤٤٦-٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) عنها. نفسه، ١ ص ١٣٦ -١٣٧ . يقول إن الذي جعلها عاصمة، هو أبو طاهر.

طريق التجارة إلى الهند، سبباً في أن تمكنت من الاحتفاظ بكيانها. وقد استطاع أبو سعيد أن يقضى على جيوش العباسيين، التي أرسلت نصوه في استطاع أبو سعيد أن يقضى على جيوش العباسيين، التي أرسلت نصوه في (7.7) كما أرسل جيوشه إلى الشام (7) في أواغر أيام الطولونيين، ربما لتسهيل خروج المهدى إلى المغرب (7)؛ وذلك بقسيادة الحسين بن زكرويه بن مهرويه في (7.7) الذي اعتمد على البدو بصفة خاصة. ولكن جيوش الخلافة العباسية، بقيادة محمد بن سليمان الخادم، تمكنت من قهر القرامطة في الشام، والقبض على زعيمهم الحسين بن زكرويه في (7.7) .

ولما قستل أبو سسعسيد على يد خساده بالأحسساء في ١٩٤/٣٠، وربما بشحريض من المهدى، إذ أن أبا سعيد كان قد تقرّب من العباسيين؛ فإنه تولى بعده ابنه أبو طاهر سليمان (٤)، بناء على رأى المهدى، الذي كان قد أقام خلافته بالمغرب (٥)، فأرسل المهدى إليه تقليد التولية من المهدية، وبهذا تأكد خضوع القسرامطة من جديد للدعوة الفساطمية. وفي خلال المدة التي وليها أبو طاهر (٥٠٣–٣٣٦/ ١٤/٣٣٩)، عمل أشياء تؤيد إخلاصه هو الآخر للفاطميين. فسار نحو الكوفة (٦)، سنة ٥٩٢٧/٣١، وتوغل في العسراق وهدد بعداد، ووصل إلى الشام حتى حدود مصر، التي كان الفاطميون من ناحيتهم يعملون على إرسال الحملات عليها. ولكن الخليفة العباسي، أرسل قائده مؤنس الخادم؛ كما استعان بالحمدانيين وغيرهم في طرد جيش أبي طاهر من الشام.

كذلك كان أبوطاهر يعمل على التقليل من هيبة الخلافة العباسية بالإغارة على قوافل الصجاج كأسرى (٧)؛ على قوافل الصجاج كأسرى الصجاح كأسرى الصجاح كأسرى الصجاح كأسرى الصجاح كأسرى الصجاح كأسرى الصحاد المال عن الحج المال عن المال عن الحج المال عن الما

<sup>(</sup>۱) إتعاظ، ص ۲۲۰–۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) انظر. Rise, P. 75 sqq

<sup>(</sup>٣) إتعاظ، س ٢٢٩ ما بعدها.

<sup>(</sup>٤) نفسه، س YY1 العبر، ٤س AA-AA انظر . حسن ابراهيم، عبيد الله، س YN وما يمدها؛ Carmathes t 2, P 69.: de Goeje

<sup>(°)</sup> النويري، نهاية الأدب، ٢٣ ورقات ٧٤–٧٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٦ص ١٧٧.

۷) نفسه.

الأسود من الكعبة في سنة ٢١٧/ ٢٩٩ (١)، وقلع بابها وحتى الميزاب (٢)، وخلع كسوتها وقسمها على أصحابه؛ وذلك ليظهر أن الخليفة السنى لم يعد يستطيع شيئاً، وأنه لا جدوى من بقائه. وقد حاولت الخلافة العباسية إغراء أبى طاهر بالمال لرد الحجر الأسود (٢)؛ إلا أنه رفض، وقال. إنا حملناه بأمر من الإمام، وإنما نرده بأمره أو أمر وليّه (٤)، لعله يقصد ولى العهد، ولدينا رده على الخليفة العباسى بقوله: أنت أمير الفاسقين، أولى بك من أمير المؤمنين، وعلى العكس، لدينا نص أخر، يبين امتعاض المهدى من تصرف أبى طاهر بأخذ الحجر الأسود، حتى أنه أرسل إليه رسالة يلومه على أخذه، ويدعوه إلى رده إلى مكانه (٥). وفعلا رد أبو طاهر الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة، بعد أن كان قد احتفظ به في جامع الكوفة. وعلى كل حال، بفضل أبى طاهر، نجد أن الدعوة الفاطمية ذاعت في جميع أنصاء الجزيرة العربية، وبعد موت المهدى اعترف أبو طاهر بخليفته أنصاء الجزيرة العربية، وبعد موت المهدى اعترف أبو طاهر بخليفته

ولكن بعد موت أبى طاهر، نجد أن الدعوة في البحرين، لا تسير بذأت التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية. فقد وجد في البحرين فريق مناهض للفاطميين، وهو الفريق الذي تزعمه أبناء أبى سعيد مؤسس دولتهم إخوة أبى طاهر ولا سيما أن أبا طاهر لم يترك إلا أبناء صغاراً. يضاف إلى ذلك أن الظروف السياسية كانت قد تغيرت، بظهور البويهيين في العراق، وهم شيعة أيضاً، وإن كانوا على مذهب مخالف للمذهب الفاطمي، فطمح أبناء أبى سعيد في تخفيف ولائهم للفاطميين. فنجد أحمد بن أبى سعيد يتولى الوصاية على سابور بن أبى طاهر، الذي ربما قد أوقف الخطبة للفاطميين، وجعلها للعباسيين "). وقد استمرت هذه الأحوال العدائية من قبل القرامطة للدعوة الفاطمية قائمة إلى

<sup>(</sup>١) قطب الدين، كتاب الأعلام بأعلام بيت الله المرام، تمقيق Wust ، من ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) عریب بن سعید، ص ۹۰.

<sup>(</sup>٣) العبر، ٤ من ٨٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٤س ٢٣٤-٢٣٠؛ الكامل، ٦س ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٦ ص ٢٠٤–٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) سبح، ص ۲۲۸.

سنة٩٦٨/٣٥٨، وهي السنة التي غزا فيها الفاطميون مصر. ومع ذلك، فإن أحمد لم يقطع صلته نهائيا بالفاطميين، بحيث كان يراسل المنصور والمعز(١).

ولكن بعد منوت أحتمد بين أبي سنعيد، ظهر ابنه الحسين(٢) ، المعروف بالأعصم أو الأعظم، الذي تولى أيضاً وصاية سابور؛ فإن الدعوة القرمطية في عهده كشرت نهائياً عن أنيابها للفاطميين، وعادتهم معاداة شديدة. فبدأ الحسن الأعصم بقتل سابور بن أبى طاهر، والإيقاع بأتباعه، وتولى بنفسه حكم القرامطة، وسمى أنصاره باسم: ( السادة الراجعين إلى الحق، أي أنهم لم يعودوا من شيعة الفاطميين. وتحت تحريض العباسيين، غرج في جمع كبير من أعراب البحرين، ومعهم بنو هلال وبنو سلّيم(٣)، وهي قبائل رحالة على أطراف العراق والشام، يدفعهم في الغالب الفقر للاستيلاء على مصر الغنية، والرغبة في الحصول عليها من المغاربة، بعد أن نقل الفاطميون خلافتهم إليها، واستولوا على الشام. ويقول المؤرخ ابن القلانسي (٤): إن القرامطة انزعجوا من استيلاء المغاربة على الشام، وخصوصا أن الحسن بن طفع، كان قد قرر لهم بعض ما لها؛ كما اتفق الحسسن الأعسميم مع البويهميين<sup>(ه)</sup> ، الذين استسقسروا في بغسداد، ومع الحمدانيين(٦) في شمال الجزيرة والشام، إذ أنهم جميعاً كانوا يضافون من الفاطميين، وفوق ذلك انضم إليهم بقايا الإخشيديين، وكثير من عرب الشيام. ويظهر حماس الأعصم في قتال الفاطميين من أنه أرسل أيضاً المراكب، التي لعلها جاءت في البحر الأحمر؛ حيث كان القرامطة يسيطرون على الجزيرة العربية من أيام أبي طاهر.

فضرج هذا الجمع الكبير، المتعدد الأغراض، يحمل رايات الطليفة العباسي المطيع لله. وفعلا نجح الأعصم في طرد جيش الفاطميين من الشام، وقتل قائده

Ency. de l'Isl, (art. Hilâl) t 2. P. 35-6; (art. Soulaim) t4, P. 542.

<sup>(</sup>١) إتعاظ، س ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حماد، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) إتعاظ، ص ١٨١؛ العبر، ٦ ص ١٣، ٧٧، ٧٣؛ أنظر،

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ دمشق، ص ١.

<sup>(</sup>٥) النويرى، نهاية، ٢٣ ورقة ٩٥، وبعده.

<sup>(</sup>٦) النجوم، ٤ ص ٣٢٦.

جعفر بن فلاح الكتامي بدمشق في ٢٦٠/ ١٩٧١)، وأمر بلعن المعرّ وأظهر التشكيك في نسب الفاطميين إلى بيت على وفاطمة. ثم تقدم إلى مصر، واحتل الفرما، مفتاح الديار المصرية، ووصل أمام القاهرة في أوائل ٢٦١/ ٩٧٢. ولكن أنقذ الفاطميين سور القاهرة السميك، وخندقها الذي كان جوهر حفره حولها، ومساعدة أبناء مصر بالذات. فيقول المقريزي(٢) إن جوهر فرق السلاح على المصريين، مما يدل على تعسك المصريين بخلفاء الفاطميين، وهم الذين دعوهم المحمرين، مما يدل على تفسك المصريين بخلفاء الفاطميين، وهم الذين دعوهم الأعصم في البحرين؛ بحيث اضطر القرمطي إلى الانسحاب من مصر، يلاحقه جوهر إلى يافا(٢)، التي كانت قد بقيت فيها حامية فاطمية قاومت الأعصم وقت زحفه على مصر؛ وإن بقي القرامطة في دمشق.

قاسرع المعرّ بإرسال المدد إلى جوهر، ولم يلبث أن جاء بنقسه إلى مصر في ٧ رمضان ١٢/٣٦٢ يونية ٩٧٦ (٤)، -أى بعد حسوالى أربع سنوات من قيت الفاطميين لمصر حاملاً معه توابيت آبائه الثلاثة الذين تولوا الخلاقة قبله، دلالة على عزمه النهائي على نقل الخلاقة لمصر، وذلك على الرغم من أن خطر القرامطة لم يقض عليه نهائياً. وقد سعى المعزّ عن طريق الدبلوماسية، من أن يمنع محاولة ثانية للمسن الأعصم من غزو مصر، وكان يسميه اللعين (٥) القرمطى؛ ققد أرسل إليه كتاباً يبين فيه أن أبا سعيد وأبا طاهر كانا يدينان بالطاعة للأئمة الفاطميين؛ وأن أصل الدعوة الفاطمية والقرمطية واحد، وليس من السياسة في شي أن ينضم إلى أعداء الفاطميين، ودعاه إلى طاعته (٦). ولكن القرمطي كان مصمماً على القتال وإخراج الفاطميين من مصر: فجاءها في جحافل كثيرة في مصمماً على القتال وإخراج الفاطميين من مصر: فجاءها في جحافل كثيرة في

ر (۱) وفيات، ١ ص ٢٠٠؛ إتماظ، ص ٢٤٨-٢٤٨؛ انظر أيضاً؛ حسن ابراهيم وطه شرف، المزّ، المزّ، المزّ، المزّ، المزّ، Fatimiden und Bahrain- Qarmaten. Islam, XXXIV, : Madelung ص ١١٥ وما بعدها؛ 1959, P. 62 sqq.

<sup>(</sup>٢) ا تعاظ، ١٨٠. يقول: المغاربة والمسريين،

<sup>(</sup>۲) نفسه، س ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٤) ابن أيبك، الدرة، ٦ ص ١٤٠ . يقال أيضاً في شوال سنة ٣٦٠/ أغسطس ٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) المجالس المسايرات، تحقيق، ١ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) إتعاظ، ص ٢٥١ وما بعدها.

العداء بين عرب الشام والبربر – كما نعرف – متأصلا منذ أيام الأمويين، الذين حاربوا البربر بقسوة. فأرسل المعزّ لحرب القرمطى ابنه عبد الله، ومعه المظلة شعار الخلافة الفاطمية وإحدى آلاتها الملوكية؛ كما أرسل في الوقت ذاته إلى حسان بن الجراح زعيم الطائيين، لإغراثه على ترك مساندة القرمطى، مائة ألف دينار، مصنوعة من النحاس، جعلها في أسفلها الأكياس، بعد أن وضع في رؤوسها الدنانير الذهب الفالصة (۱). فلما نشب القتال انسحب حسان على حسب الإتفاق، فقوى جيش المعزّ على القرمطي، الذي انسحب من جديد إلى الشام ومنذ ذلك الوقت، توقف خطرهم على مصر، وإن لم يتوقف خطرهم على الشام.

\* \* \*

وبذلك خلصت مصر للفاطميين، واستقرت خلافتهم ثابتة الأركان بالقاهرة قاعدة ملكهم، وأخذوا يتتابعون فيها إماماً بعد إمام.

(۱) هـسن المساهسرة، ٢ص ١٢؛ ابن أيبك، الدرة، ٦ص ١٥٩؛ ابن الفلانسى، ذيل، ص ٣؛ النجوم، ٤ص ٥٠.

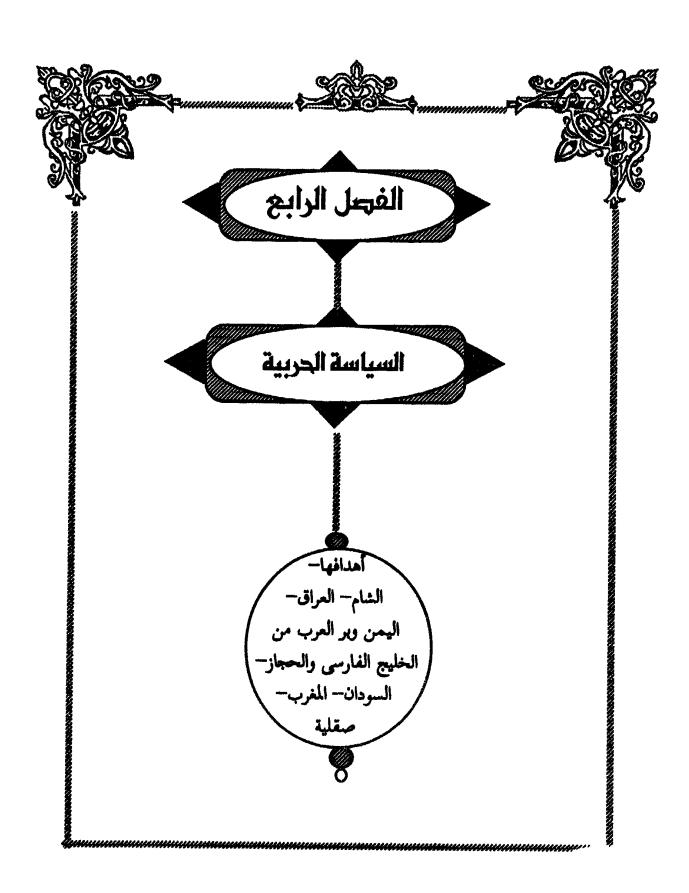

## السياسة الحربية

بعد أن اطمأن الفاطميون على خلافتهم، بدأوا في تنفيذ أهداف سياستهم الحربية، باتخاذ مصر بالذات قاعدة لتحقيق هذه السياسة. فمصر منذ الفتح العربي إلى وقت مجئ الفاطميين، كانت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية تنفذ ما تمليه عليها المدينة، ومن بعدها دمشق، ومن بعدها بغداد. ولكن الفاطميين جعلوا من مصر خلافة مستقلة استقلالاً تاماً، تقف على قدم المساواة مع أية خلافة أخرى؛ مما جعل لمصر في عهدهم سياسة حربية إسلامية خاصة بها. وبذلك عادت لمصر روح الفراعنة القدامي، حينما كانت مصر مركزاً قوياً لتوجية السياسة الدولية.

ولم يكن قصد الفاطميين في سياستهم الصربية فرض سيطرة عنصر معين، كما فعل الأمويون حينما كان هدفهم فرض سيطرة العنصر العربي، أو العباسيون الذين قاموا بتأييد الفرس، وغيرهم من الشعوبية، ففي الوقت الذي ظهر فيه الفاطميون، كانت صركة الشعوبية أو القوميات قد اختفت والروح الإسلامية قد تمكنت من شعوبها، وجعلتهم إخوة، لا فرق بين عربي وأعجمي؛ بحيث إنه لما ظهرت عناصر جديدة مسلمة، مثل الديلم والترك اندمجت حالا في هذه الروح الإسلامية. ولكن قصد الفاطميين في مصر، كان اتضاد مصر الفنية بمالها ورجالها، قاعدة أصيلة في الدفاع عن الكيان الإسلامي.

وكانت الخلافة الفاطمية تعتقد بأن الله قد اختارها لتحكم الأرض كلها، أو على الأقل تكون سيطرتها على دار الإسلام، ويتبين هذا الاتجاه من قول الشاعر ابن هانئ عند مدحه للمعرّ(١): «وأنت معدّ وارث الأرض كلها». كنذلك ورد قي

وأنت معد وارث الأرض كلها فقد عمم مقدور وقد خط مكتوب ويقول ابن هانئ أيضاً:

الا تلكم الأرض العريضة أصبحت وما لبني العباس في عرضها قتر. ديوان ابن هانئ، تعقيق زاهد عليّ، بيروت ١٣٥٦هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر. البيت الشعرى:

خطبة خطيب الجامع العتيق في الفسطاط عند فتح الفاطميين لمصر: وورثه مشارق الأرض ومغاربهاه (١). فكانت الضلافة الفاطمية تعتقد أن الولاية أي الطاعة في دار الإسلام لا يجب أن تكون إلا للإمام الفاطمي: فوجود خليفتين أو أكثر ليس له مكان في عقيدة الفاطميين. فيري نامبر خسرو(٢)، الفيلسوف الشيعي، أن حكم الأمة الإسلامية ملك للإمام وليس لغيره أي حق فيه، فهذه الخلافة الفاطمية إذن لا تعترف بالخلافة العباسية في العراق، أو الخلافة الأموية في الأندلس؛ مما كان له أثره في توجيه سياستها الحربية، التي وجدت حتى قبل مجيئها مصر.

كذلك كان الجهاد عنصراً من عناصر السياسة الفاطمية الحربية وهر بطبيعة المال يكون ضد دولة غير مسلمة، فهذا المبدأ الذي اعتبرته السنة ضرورة؛ فإن الشيعة اعتبرته دعامة من دعائم الإسلام، وركناً من اركانه(٢). والدولة الإسلامية بصفة عامة، تمنع العلاقات السلمية مع شعب لا يؤمن بعقيدتها(٤)، وكان هذا المبدأ مطلقاً؛ بحيث إن الشريعة الإسلامية تميّز بجلاء بين

Khachâb: Naciri Khusrau. Le Caire, P. 256.

<sup>(</sup>١) اتعاظ، ص ١٦٢؛ انظر، حسن إبراهيم، الدولة القاطمية، ص ٢٧٤–٢٧٥.

من الطريف أن نورد نص هذه الغطبة التى تدل فى كل كلماتها على اهمية مجى الفاطميين فى إنقالا المسلمين: و اللهم مسل على عبدك ووليك، ثمرة النبوة، وسليل العزة الهادية المهدية، عبد الله معد ابى شهم المحرّ لدين الله أمير المُونين، كما صليت على آباك الطاهرين وأسلافه الراشدين. اللهم ارفع درجته، وأعل كلمته، وأوضح حجته، وأجمع الأمة على طاعته، والقلوب على موالاته، وأجعل الرشاد فى موافقته، ورّرته مشارق الأرض ومفاربها، وأحمده مبادئ الأصور وعواقبها؛ فإنك تقول وقولك المق مشارق الأرض ومفاربها، وأحمده مبادئ الأرض ومواقبها؛ فإنك تقول وقولك المق في ولقته عنها في الزيور عد بعجه الوفيكر أن الأربى يرثها عباهم المحالحق في المبه إلى بيتك لدينك، ولا انتهاك من حرمتك ودرس من الجهاد في سبيلك، وانقطع عن المبه إلى بيتك وزيارة قبر رسولك تكه، فأعد للههاد عدته، وأخذ لكل خطب أهبته، فسير البيوش لنمسرتك، وأنفق الأموال في طاعتك، ويثل المهود في رضاك، فارتدع الجاهل؛ وقصر لنمسرتك، ونفق الأموال في طاعتك، ويثل المهود في رضاك، فارتدع الجاهل؛ وقصر المارا، وظهر الحق، وزهق الهاطل؛ فانصر اللهم جيوشه التي سيرها، وسراياه التي ندبها لقتال المشركين، وجهاد المحدين، والذب عن المسلمين، وعمارة الثفور والمرام، وازالة الظلم، ويسط العدل في الأمم. اللهم اجعل راياته عالية مشهورة، وعساكره غالبة منصوره، وأصلح به وعلى يديه، واجعل لنا منك واقية عليه.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الفشاب وفي كتابه:

<sup>(</sup>٣) النعمان، دعاثم الإسلام، تحقيق أصغر فيضي، القاهرة ١٩٥١، ١ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) المعقق، شرائع الإسلام، ترجمة Querry ، كلكتا ١٨٩٩، ٢مس ٢٠ وما بعدها.

نوعين من البلاد: بلاد الأعداء وتسمى دار الصرب، وبلاد المسلمين وتسمى دار الإسلام(١). والذي جعل الفاطميين يتمسكون بالجهاد هو أن خلفاء المشرق كانوا قد أهملوا، فكان الخلفاء العباسيون يلجأون إلى الهدئة مع أعداء الإسلام، يتقربون منهم، ولا سيما مع بيرنطة أو الروم، عدوة الإسلام الأولى في ذلك الوقت؛ حيث عرف ملكهم(٢) طاغية الروم. بل إن ضعف العباسيين، جعل هؤلاء يقيمون بينهم وبين الروم دولة حاجزة ( Buffer State) (Etat Tampon ) : تقوم بالجهاد لحسابهم، وهي دولة الحمدانيين، التي قامت في منطقة الثغور الشامية والجزرية، وهي اسرة كانت تولت إمرة الأمراء في بغداد. وقد استقباد الروم من ضعف العباسيين، وعملوا على استعادة أملاكهم التي كانت لهم في الشرق قبل الفتح العربي؛ فقد كانوا يعتبرون انفسهم الحراس للمسيحية في الشرق، بل إن هذه الدولة منذ نشأتها، كانت تعتبر إمبراطورها هو البابا Casarapapiso. وخصوصاً أن الروم كانوا قد سووا مشاكلهم مع جيرانهم من الروس والبلغار، بحيث إن غارات الروم في بلاد الإسلام وقت ظهور الفاطميين، أصبحت تمثل خطراً شديداً على بلاد الإسلام، واتضنت مظهر نزاع ديني بين المسيحية والإسلام، وهو الذي تطور إلى الحروب المعروفة بالحروب الصليبية. معنى هذا أن الثغور الإسلامية، لم يعد قيها عاصم غير أسرة الحمدانيين، وهذه كانت وسائلها محدودة في المقاومة. ولذلك كان من اسباب مسجئ القاطميين في الشرق، على حسب قول المؤدخ ابن تغرى بردى(٢)، هو استيلاء الروم على الشام، وكنان المعرَّ نفسه لما جناء إلى الإسكندرية، يلمح بالكلام عن الصرب المقدسة، مع جماعة من سكان الفسطاط اتت لاستقباله، فقال(٤): إنه لم يسسر لازدياد في ملك ولا رجسال، ولكن سسار للجهاد ويقصد الجهاد ضد الروم. وحينما كان المعرِّ في المغرب، قبل أن يأتي إلى

La Propriété Térritoriale et l'impôt fonçien Van Berchem انظر . باسهاب ما قاله: (۱) انظر . باسهاب ما قاله: (۱) (Thèse de Leipzig, 1861), P. 8,

<sup>(</sup>٢) المجالس والمسايرات، تعقيق، ١ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٤ ص ٧٧ س ٧؛ انظر. Canard

L'Impérialisme des Fatimides et leur Propagande. Annales de l'Inst. d'Et. Or, 6, P. 180.

<sup>(</sup>٤) وفيات، ط. بولاق، ٣مس ١٧٤.

مصر، حث الإخشيد على الجهاد ضد الروم، الذين استولوا على إقريطش -كريت- وحولوها من مسلمة إلى مسيحية، من يومئذ إلى الآن. ولدينا وثيقة (۱) بالعربية؛ تبين تبادل المراسلات بين ملك الروم رومانوس والأخشيد؛ بقصد تصريف التجارة؛ وحتى قبل الأخشيد كان ملوك الروم يراسلون خماوريه (۲). فضلا عن أن الفاطميين قاموا بالجهاد ضد الروم وهم في المغرب، بما كانوا يرسلون من أساطيلهم في البحر الأبيض.

وكان عصب الجهاد عند الفاطميين، مثلما كان عند جميع حكام مصر المستقلة، هو جعل قاعدته مصر والشام. ويعتبر الفاطميون أول من عملوا على الرحدة بين القطرين في تاريخ مصر الإسلامية، وذلك على الرغم من دسائس أعداء هذه الوحدة من العباسيين في العراق، أو من عرب الشام أنفسهم، أو حتى من عرب الحجاز؛ بميث إن جميع خلفاء الفاطميين قاتلوا في سبيل الإبقاء على وحدة مصر والشام. والدليل على تمسك الفاطميين بوحدة القطرين، توحيد العملة، وجعل ميزانيتهما واحدة، وتوحيد نظام القضاء وغيره من نظم الدولة. وأكثر من ذلك، نشر دعوتهم في الشام على نطاق واسع، وهي الدعوة التي لا تزال باقية للآن، على الرغم من زوالها نهائياً من مصر. فقد كانت وحدة مصر والشام، هي الأساس لما يجب أن يكون عليه الحال، كلما دق ناقوس الخطر، من قبل أعداء الإسلام.

ولنا أن نقول بوجه عام أيضاً، إن موقع مصدر الجغرافي كان يتدخل بالضرورة لرسم سياسة الفاطميين المربية، حقاً إن العالم الذي كان يحيط بمصد قد تغير، فهو لم يعد عالماً بابلياً أو أشورياً أو مسيحياً، وإنما هو عالم إسلامي يرتبط بعضه ببعض بدين واحد ولغة واحدة، ومع ذلك؛ فإن موقع مصر المحوري كان يتدخل دائما في السياسة الحربية لحكام مصد؛ بصرف النظر عن التغيير الذي يحيط بمصر، فهو يجعلهم يتجهون دائماً إلى الشرق، أكثر من اتجاههم إلى المغرب، وذلك لوجود صحاري واسعة في غرب مصر. ونلمس هذا الاتجاه في

<sup>(</sup>١) ليس لبينا نص رسالة ملك الروم للإخشيد، وعلى العكس لبينا رسالة الأخشيد لملك الروم، أنظر. الوثائق السياسية والإبارية، بيروت ١٩٧٨،، ص٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) منبح الأعشى ، ٧من ١٦ .

سياسة حكام مصر المسلمين، انصاف المستقلين، من الطولونيين والإخشيديين، وذلك قبل مجئ الفاطميين من المغرب، وعلى العكس؛ فإن حكام مصر الإسلامية، لم يهتموا اهتماماً كبيراً بجنوب مصر في السودان مع أنه كان الشغل الشاغل لحكام مصر القدامي، وذلك لأن السودان بقي مسيحياً في العصور الوسطى، ولم يشارك المنطقة في إسلامها واستعرابها، ولكن اهتمام حكام مصر الإسلامية، اتجه على الخصوص نحو الجزيرة العربية؛ في جنوب شرق مصر، لأنها كانت أرض الإسلام الأولى، وأصبحت الخلافة لا تأخذ صفتها الشرعية؛ إلا إذا ذكرت في الحرمين؛ مكة والمدينة.

ونستطيع أن نلمس القوة في تحقيق أهداف السياسة الحربية الفاطمية إلى النصف الأول من حكم الفاطميين في مصر، وبالتحديد إلى عصر الفليفة المستنصر بالله، وهو الفامس من خلفائهم فيها، ولكن لما ضعفت الضلافة الفاطمية، منذ هذا الخليفة وبعده -نتيجة لمعاناتها مشاكل داخلية- لم نعد نميز في تاريخها هذه الأهداف الحربية، التي أصبحت بالأولى مبنية فقط على الدفاع عن كيان الدولة.

#

وكان الشام أو سُورية أهم مكان ظهرت فيه سياسة الفاطميين، إذ أنه بالنسبة لحكام مصر المسلمين، منطقة أمان لملاصقته أرض مصر، وميدان لجهاد أعداء الإسلام، لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية، التي تلامس أرض الروم أو بيزنطة، عدوة الإسلام الأولى وقتئذ، ثم لأهمية الساحل الشامي في أي سيطرة بحرية.

وقد واجه الفاطميون كثيراً من الصعاب في الشام، أتت أغلبها من قبل أهل الشام أنفسهم، وهم من سلالة عربية في أغلبها، تتوزعهم قبائل كثيرة، سكنت الشام قبل الفتح العربي الأول؛ وإن تغيرت وضعية هذه القبائل قبل الفاطميين، مثل: الطائبين الذين جاءوا إلى الشام(١) قبيل مجئ الفاطميين بقليل وسكنوا بين

Van Oppeheim: Die Beduinen vol 1, Leipzig, 1939 . . انظر. (۱)

معان وعقبة، وحلوا محل لخم وجذام، وكانت الرملة مركزاً لآل الجراح الذين دمروا في فلسطين حتى هاجر منها بنو عقيل إلى بلاد الجزيرة، والكلبيين وهي قبيلة كثيرة العدد، وبني كلاب التي لم تكن في غنى الكلبيين، وكانوا امتدوا منذ الأمويين إلى الشحمال. الأولى في فلسطين والأردن، والثانية في وسط الشام، والثالثة في شمالها حتى حلب، وقبائل من قيس جاءتها مع الفتح العربي من الحجاز، واقامت في الشمال أيضاً، وقبائل من قيس جاءته مع القرامطة من البحرين، حينما غزوا الشام ومصر، مثل بني سُليم وبني هلال. ونعرف أن عرب الشام لم يكونوا يرحبون بالفاطميين؛ بسبب أن معظمهم كان على المذهب السني الشام لم يكونوا يرحبون بالفاطميون إليهم. وفوق ذلك؛ فإن الفاطميين في أيامهم هاشم، الذين ينتسب الفاطميون إليهم. وفوق ذلك؛ فإن الفاطميين في أيامهم الأولى، اعتمدوا في فتحهم للشام على عسكر من المغاربة، الذين اعتبروا أعداء تقليديين لعرب الشام وقت الفتوحات الأموية؛ حيث أرسل الأمويون نحو المغرب جيوشاً عربية كبيرة مدة أربعين سنة أو أكثر إلى أن تم لهم فتح المغرب والسيطرة عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة، لما غزوا الشام في سنة عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة، لما غزوا الشام في سنة عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة، لما غزوا الشام في سنة عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة، لما غزوا الشام في سنة

ثم أن هناك بقية الحمدانيين(٢)، في شمال الشام وبلاد الجزيرة المجاورة، وهم أسرة ارستقراطية من قبيلة تغلب- أعظم قبائل ربيعة- ولم تكن معروفة أيام الأمويين، ولكن ظهرت أطماعهم بضعف العباسيين، فسعوا إلى الحصول على إمرة الأمراء -وهو الحكم المطلق- في بغداد، ثم أقطعتهم الضلافة العباسية نواحي حلب<sup>(٢)</sup> في شمال الشام، ويعض بلاد الجزيرة، للتخلص منهم، على أن يحموا ثفور المسلمين فيها، وسعى الحمدانيون إلى الاستيلاء على دمشق أيضاً، وإن فضل أهل دمشق بقاءهم مع حكام مصر<sup>(٤)</sup>. ومع أن الحمدانيين من العرب،

<sup>(</sup>١) أنظر، قبله.

<sup>(</sup>٢) عنهم: وفيات، ٢ص ٦٦-٧٠ ؛ انظر. Canard

Historie de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie cf.

<sup>(</sup>٣) حلب مدينة قديمة من بناء السلوقيين، ابن الشمنة، الدر المنتمّب في تاريخ مملكة حلب، تحقيق سركيس، بيروت ١٩٠٩، ص ٤٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن العميد، ص ٢١٤ – ٢١٥ .

وتحيط بهم قبيلة بنى كلاب العربية؛ فإنهم اعتمدوا في حكمهم على الترك، كما يفعل خلفاء بغداد.

وفي وقت ظهور الفاطميين، كان المحدانيون في صالة سيئة، فلم يستطيعوا أن يدافعوا عن ثغور الإسلام كما يجب، بسبب التنازع فيما بينهم، ففي الجزيرة كان النزاع بين ناصر الدولة بن حمدان، وابنه أبي تقلب، وفي الشام بعد موت سيف الدولة بن حمدان في ٢٥٦/٧٦٠ مؤسس دولتهم بالشام الذي اشتهر بفروسيته، وحروبه مع الإخشيد حاكم مصر، تولى ابنه أبو المعالى سعد الدولة، وكان صغير السن، فعمل قائدان من الترك، وهما: قرغوية، ويكجور، في السيطرة على الدولة من دونه، فعين الأول نفسه وصياً على الأمير، والآخر قائداً للجند(١)؛ حسيث عسمل قسر عَس يعد على إخسراج سسعسد الدولة من حلب في المبدر(١)؛ حسيث عسمل قسر على إخسراج سسعسد الدولة من حلب في وحكما معاً بدون إخلاص كل منهما للآخر. هذا فضلاً عن أطماع أبي تغلب عم وحكما معاً بدون إخلاص كل منهما للآخر. هذا فضلاً عن أطماع أبي تغلب عم سعد الدولة في ضم أملاك ابن أخيه.

ثم إن الحمدانيين انفمسوا في حياة الترق، فكانوا يبنون قصوراً فضعة، مثلما فعل سيف الدولة، الذي حول نهر قُويق(") —نهر مدينة حلب— وأطافه بقصره، وكانوا يتفذون الجواري الجميلات من بنات الروم(")، ويجتمع ببابهم الشعراء وشيوخ العصر ونجومه(") مثل: المتنبى والواواء وابن جن وابن نبساتة وغيرهم، ولذلك وجدنا المعر الفاطمي حينما سير جوهراً لفتح مصر والشام، حنره من بني حمدان، والا يتحالف معهم أو حتى يراسلهم؛ ففي رأيه("): يتظاهرون بالدين وليس لهم فيها نصيب؛ يتظاهرون بالدين وليس لهم

<sup>(</sup>۱) ذیل تاریخ دمشق، س ۲۷ – ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٧مس ٣٤ ؛ انظر. H'amd, I, P. 655 sqq.: Canard

<sup>(</sup>٣) تصغير قاق. ابن الشملة، ص ٦٠ ، ١٣٤ و ما بعدها؛ معهم البلدان، ٧ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) وفيات، ٢ من ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) النبويم، عص ١٦ س ١٠ - ١٢ .

<sup>(</sup>٢) إتمانل، ص ١٤١ - ١٤٢؛ المط، لاص ١٦٥؛ انظر، Quat

Vie de Moezz, J. A. 2 . Paris, P. 50 -51 .

فيه نصيب، ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في الله، ويتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للأخرة، ولا ريب أن عداء الفاطميين للحمدانيين على الخصوص راجع إلى أن الحمدانيين ساعدوا القرامطة في غزوهم للشام ومصر(۱)، لطرد الفاطميين.

ووراء كل هؤلاء دولة بيزنطة اليونانية النصرانية، أو ما كان يسميه المسلمون بالروم. فهذه الدولة كانت قد ضعفت بسبب أن المسلمين في أيام الراشدين والأمويين، نفوها إلى أقصى بلادها في آسيا الصغرى، وسيطروا على مستعمراتها في الشرق، بل كانت تمحى من الوجود تماماً على يد العرب ثلاث مرات على الأقل، ولا سيما في عهد الأمويين، كما أن حدودها في القرب كانت تمت ضغط هجرات العناصر السلافية، مثل: البلغار والروس(٢)، وهسى أمم عظيمة. ولكن بيزنطة قويت بالأسرة المقدونية النشيطة، ويضعف الملافة العباسية نتيجة لغزوات القرامطة في العراق والشام، فبنات تصركها الأطماع في استرداد مستعمراتها في الشرق(٣)؛ بحيث اعتبرت محاولاتها في سبيل استرداد بيت المقدس، المرتبط بذكريات المسيحية، المحاولات المسيحية الأولى لغزو الأراضي المقدسة، تمهيداً للغزو اللاتيني بعد ذلك. ولا مراء، فقد كانت دولة بيزنطة تتزعم النصرانية إلى وقتئذ، إذ كانت تعتبر المسيح إمبراطورها "Christos Basilieus" في صبح في وأنه نصبً ملكها الأول قسطنطين الأكبر، وأرسل مع ملاك أردية وضعت في

<sup>(</sup>۱) إتعاظ، ص ۱۸۷ س ۱۰ .

<sup>:</sup> D'Ohsson البلدان، عصم البلدان، عص ٣٢٨ ؛ ابن العميد، ص ٣٥٦ ويعده. وأيضاً PYA وكان (٢) Des peuples du Cauase. Paris, 1828 P. 123 .

<sup>(</sup>٣) لدينا نص خطاب مكتوب بالعربية، يعرف بالقصيدة الأرمينية؛ لأنه على شكل قصيدة، وريما لأن كاتبه ارمنى يعرف العربية، موجه من إميراطور الروم نقفور فوقاس إلى الخليفة العباسي المطيع؛ يأمر فيه الخليفة بالرجوع إلى الحجاز وأرض صنعاء، وإخلاء البلاد التي استولى العرب عليها من الروم، مثل الشام وشمال العراق. ابن كثير، البناية والنهاية، ١١ ص ١٧٤ - ١٨١. ومن ناحية أخرى ع٢٤ - ١٨٠؛ السبكي، طبقات الشافعية. ط. المسينية، ٢ص ١٧٩ - ١٨١. ومن ناحية أخرى رد ابن حزم الأندلسي (ت ٢٥١/١٥٠) على هذه القصيدة بقصيدة إسلامية، عرفت باسم؛ الفريدة الإسلامية، بيّن فيها مثابرة المسلمين أمام الروم، وتذكير بأمجادهم، ويهجومهم السابق على القسطنطينية. ابن كثير، البناية والنهاية، ١١ص ١٢٧ - ٢٤٧؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٢ص ١٨٤ - ١٨٩؛ انظر. عمر كمال، يوصنا تزيمسكس، ص ١٧٨ وما بعدها، اللحق الثالث.

<sup>.</sup> Vie Grandeurs et Byzance. Paris, 1954. P. 3 . sqq. : Guerdron انظر.

كنيسة آيا مسوفيا بالقسطنطينية العاصمة ليرتديها الأباطرة في حفلات توليتهم(١).

فإن نقفور فوكاس<sup>(٢)</sup> "Nichephoros Phokas" -وكان اكبر ملوك الأسرة المقسدونية - ويسسمى طاغسية الروم؛ لأنه قستل الأسبسراطور رومانوس الشاني "Romanos II" ، وتزوج زوجته ثيوفانو "Theophano" ، وتولى الملك، مع أنه لم يكن من البيت الملكي، ولكن كان حاكماً في أسبها الصغرى، ووجه كل همه لحرب المسلمين. ففزا الشام غيزوات متتالية منذ ٩٦٢/٣٥١: فاستولى على أهم مدن الثغور، ثم فتح حلب واضطر سيف الدولة بن حمدان إلى تركها، والنهروب أمامه، وطلب الهدنة(٢)؛ حتى أن المعرِّ الفياطمي نعي على سبيف الدولية تشاذله. وكان ميا فعله نقفور في حلب جعل هذه المدينة الزاهرة حطاما إلى وقت طويل، فدمرها وأحرقها ونهبها، وقتل معظم أهلها أو أخذهم أسرى، حتى أن سيف الدولة تركها نهائيا إلى ميافاًرقين. ويعد موت سيف الدولة في ٩٦٧/٣٥٦ ، انتهز نقفور فرصة تنازع قواد الترك الومساية على أبي المعالي سعد الدولة، ودخل الشام من جديد، ووصل فيه حتى طرابلس، التي أحرقها أهلها، فانصرف إلى جبلة (جبيل حالياً)، وأقام شهرين ثم رجع، بعد أن أخذ أسرى كثيرين بلغوا ماثة ألف رأس، فكان يأخذ الصبيان والصبايا، أما الكهول والمشايخ فيقتلهم(٤)، وأجبر خلقاً كثيرين على التنصر $(^{\circ})$  ، كما استولى على انطاكية $(^{7})$  وضمها إلى ملكه وهي التي كانت مفتاح عولصم المسلمين أيام الأمويين والعباسيين، وسبى من نسائها وأطفالها نحوا من

<sup>(</sup>١) بورفير وجنيتوس، الإدارة De Administrando ، ترجمة عمران ، ص ٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) عنه: الكامل، ٧ص ٣٧ – ٣٨ ؛ النجىم، ٤ص ١٨ – ١٩ ، ٥٥ – ٧٥ .

Synopsis Historiae. Corpus Scriptiorum, Historiae Byzantinae (CSHB).: Cedrenus 18338-9, éd. Bekker, P. 507 sqq;

Léon Diacre, ed Hase (CSHB.) 1828, P. 204.;

Un empreur byzantin, au X siècle. Nicephore Phoeas. Paris, 1890. : Schlumberger.; أسد رستم، الروم، ٢ص ٣٦، وما بعدها؛ عمر كمال ، الإمبراطور تقفور فوقاس واسترجاع الأراضي المقدسة، الإسكندرية ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الشمنة، من ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ابن العديم، ١ڝ ١٥٨ -- ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) العينى، تاريخ، ورقات ١٦٧ – ١٦٨ .

<sup>(</sup>٦)عنها: معجم البلدان، ١ ص ٣٥٣ وما بعدها؛. 4- Cedrénus, P. 513

عشرين ألفاً. ويقول ابن الأثيرعن هذه الفروة: ودخل ملك الروم الشام ولم يمنعه أحد ولا قاتله. ولم ينقذ دولة الحمدانيين في الشام، إلا حينما عقد قرغوية مع نقفور هدنة في ٢٠٠/ ٢٠٠، نص فيها على التعاون مع الروم، حتى ضد المسلمين، وأن يدفع جزية كبيرة. وقد أورد ابن العديم (٣٦٦٤/ ١٦٢٤)، مؤرخ كتاب: زيدة الحلب من تاريخ حلب، نصوص هذه الهدنة (١ المفجلة للمسلمين. ولحسن حظ المسلمين أن نقفور لم يلبث أن لقى حتقه على يد أقرب الناس إليه، وهي زوجته ثيوفانو، التي كانت تكره زوجها الشرس، فدبرت مؤامرة لقتله بالاشتراك مع شخص ارمني اسمه "Tchemeschagugig"، وإن عسرف باسم تزيمسكس "Tzimiskes"، و سماه العرب: ابن الشميشقيق (٢)، فقتل تزيمسكس نقفور وهو يقرأ في الإنجيل، بسيف أعطته له ثيوفانو، فقطعه ثلاث قطع، وتولى الملك بعده، وإن رفض التزوج من ثيوفانو، فأرسلها إلى الدير.

هذه حال الشام حينما جاء المعرّ الفاطمى مصر، وصد القرامطة، فقد كان أهل الشام في عداء مع الفاطميين، وكانت دويلة الحمدانيين عاجزة عن الدفاع عن ثفور الإسلام؛ بحيث إن الروم صالوا وجالوا في الشام، ومع أن الفاطميين وجهوا جيوشهم بعد طرد القرامطة من مصر نصو فلسطين واستولوا عليها، ودخلوا دمشق في ٣٦٣/٣٦٣)، بل ذهبوا لحصار انطاكية للقيام بالجهاد

<sup>(</sup>۱) ابن العديم، ١ص ١٦٢ - ١٦٧. شرطوا أن يصمل الجزية عن كل صغير وكبير وأن الأمر بعد قوغويه يكون لبكجور، وبعدها ينصب ملك الروم أميراً يمتاره من سكان حلب، وليس للمسلمين أن ينصبوا أحباً، ولا يرتهذ من نصراني جزية، وأي مسلم سمّل دين النصرانية فلا سبيل للمسلمين عليه، ويعنع أي مسلم من الغزو في بلاد الروم، وإن لم يسمح له قاتله، وإن عم دفعه كاتب ملك الروم لينقذ إليه من يدفعه، ومتى وقفوا على حال عسكر كبير كتبوا للروم، وإنا رغب الملك في غزو بلد إسلامي يتلقاه بكجور؛ وإن غزا الروم غير ملة الإسلام سار إليه الأمير بعسكره.

<sup>(</sup>۲) ذیل، ص ۱۷ – ۱٤ ؛ الکامل، ۷ص ۲۸؛ ; Cedrenus, P. 518-9; الکامل، ۷ص ۲۸

Doc. Arm. (R.H.C) 1, P. 5 sqq: Mathieu; Léon Le Discree. P. 238.

<sup>؛</sup> أسد رستم، الروم، ٣ص ٤٥ وما بعدها؛ Schlumberger : `

L'épopée byzantine à la fin du xe siècle, 1959 (Jean Tzimiscès). 1977 وأيضاً: عمر كمال، الإمبراطور يوحنا تزيمسكس وسياسته الشرقية، الإسكندرية، ١٩٦٦ اختلف في نطق اسمه قديما وحديثاً؛ كما يظهر.

<sup>(</sup>٣) ڏيل ، س ٤.

فهزمهم قائد بيزنطي اسمه نيكولاس Nikoloas ، إلا أنهم ما لبثوا أن ارتدوا إلى فلسطين (١) ، بعد أن ثارت عليهم العناصر السنية من عرب دمشق، وأخرجوهم منها. وقد انتهن رجل تركي مغامر، اسمه: أفتكين أو البتكين أو هفتكين (٢) ، وكان في نزاع مع سادته البويهيين في بغداد؛ إذ كان الخليفة العباسي يستعين به ضدهم، وكاد يحصل على السيادة في بغداد دون البويهيين، فعرض عليه الخليفة العباسي الطائع لقب إمرة الأمراء؛ إلا أن أفتكين فضل أن يخرج بفرقة من الجيش التركي، ويمم شطر دمشق؛ حيث أدخله أهلها المدينة، لمنع الفاطميين من العودة إليها. وقد تمكن أفستكين من أن يحتفظ بمركزه في دمشق؛ بأن تعصب لأهل السنة، وفي الوقت ذاته كاتب المعز بأنه في طاعته (٢).

وزاد الأمور تعقيداً للفاطميين في الشام أن تزيمسكس، خلف نقفور، وكان مثل سلفه، تحركه الأطماع في حرب المسلمين. ولكي ينفذ خططه، قبل مارفضه نقفور مع منافسه في السيطرة على المسيحيين، أوتو الثاني "Otto II")، إمبراطور الفرب المسيحي، حتى يتفرغ فيكيل الضربات للمسلمين، كذلك عمل على التحالف مع الأرمن(\*)، ولا سيما أنه كان من أصل أرمني، وهم الذين خضعوا للأمويين ثم العباسيين، فلما ضعف هؤلاء عاد الأرمن إلى استقلالهم، في مناطق جبال وأغوار تمتد في آسيا الصفرى من جهة سلحل البحر الأبيض إلى الفرات. فاجتمع له ملوكهم، وخصوصاً أقواهم الملك أشد (أشوط) الثالث "Aschod III" فأجتمع له ملوكهم، وخصوصاً أقواهم الملك أشد (أشوط) الثالث "Aschod III" فأرسل الأرمن عشرة آلاف مقاتل بأسلحتهم غير فكانوا يسمونه شاء الأرمن(١). فأرسل الأرمن عشرة آلاف مقاتل بأسلحتهم غير

Walker: A. Byzantine Victory over: أنظر رأى مقالف في مقالة . Cedrenus, 383. (۱) the Fatimids at Alexandretta . Byzantion, TXLII, 1972, Fasc2, P. 431 - 440.

<sup>(</sup>٢) النجوم ، ٤ ص ٨ - ١ ؛ ابن أبيك، الدرة، ٦ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ډيل، س ١٢ .

<sup>(</sup>ع) انظر. . Cambridge Medieval History IV, P. 81. . انظر. . عمر كمال، تزيمسكس، من ٤٤ .

Doc. Arm. I, P. 7 sqq. : Mathieu (٥) انظر. Ency. de l'Isl, (art Arménie) t I, P. 441 sqq. عن أحوال أرمينية: . Ibid, I, P. 13; ni انظر. ٦)

الازواد. ولكن السريان وهم سكان بلاد الجرزيرة، وكانوا على مذهب مضالف لبيزنطة، غير متحمسين للقتال مع الروم الذين سعوا إلى استمالتهم؛ وكان نقفور حاربهم من قبل.

قبداً تزيمسكس تحركه في بلاد الجزيرة في عام ٢٣٣/٣٩٤(١)، فسار فيها في كل اتجاه، واستباح وقتل وخرب؛ بحيث هرب معظم أهل الجزيرة إلى العراق، وكان سيفه يقتلع المسلمين مثل إقتلاع المشائش، ودمر كنائس السريان وأديرتهم(٢). وقد بلغ ما هدمه فيها أكثر من ثلاثمائة قلعة أو مدينة، ووصل إلى نصيبين، قرب بغداد. لكن الخلافة العباسية لم تفعل شيئاً؛ لانشغالها مع البويهيين في نزاع شديد؛ بحيث عزل البويهيون المطيع وولوا الطائع؛ كما أن حمداني الجزيرة كانوا في نزاع فيما بينهم، وكانت الروم قد عقدت معهم هدنة كما ذكرنا، ولقد نعى مسلمو بلاد الجزيرة على الخليفة العباسي تخاذله، ورموه بالعجز(٣)، ولدينا خطب أبن نباته(١) (ت٤٧٤/ ١٩٨٤) الملتهبة التي تدعو مسلمي العراق إلى الجهاد ضد الروم، والدفاع عن بلاد الإسلام. وقد فسر عدم استمرار تزيمسكس في الغزو في هذه المنطقة، واكتفاؤه بالسلب والنهب فيها، بأن هدفه الأساسي كان غزو بلاد الشام.

ثم إن تزيمسكس أغار على الشام في عام ٢٦٣/٢٦٣، منتهزاً اضطراب أحواله، وخصوصاً أنه كان يعتقد باستحالة بقاء الحياة بينه وبين الفاطميين. وكان هدفه ليس فقط بالإغارة فيه، وإنما الوصول إلى بيت المقدس، الذي يرتبط بذكريات المسيح، ومزار النصارى. وقد سهل له السير فيه سعد الدولة، وهو الذي استعاد حلب من فرغوية وبكجور()، وقبل الحلف الذي عقد سابقاً بين

<sup>(</sup>١) من تاريخ هذه المملة والاغتلاف فيه؛ انظر. Canard

La date de expéditions méspotamiennes de Jean Tzimiscès. Mélanges Grégoire I (1950). عمر كمال، يوجنا تزيمسكس، ص ١٠٥٠. المهم عندنا هو أنه بدأ بإقليم الجزيرة .

<sup>(</sup>Y) يميى الأنطاكي (P.O. 23) ص ٣٥٣ - ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) مسكويه، تجارب الأمم، نشر Amedroz، القاهرة ١٩١٤ - ١٩١٥، ٢ من ٣٠٣ - ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوان خطب ابن نباته ، ط . بيروت ١٣١١ ه...

<sup>(</sup>٥) ابن العديم، ١٦٩ .

قرغوية ونقفور. فاستولى تزيمسكس على حمص ويعلبك، ثم لما تقدم نصو دمسشق أسرع أفستكين التركى، الذي عرف للروم باسم: "Phatgan"، بتقديم خضوعه، وتذلل له، وسلمه دمشق، ولعب أمامه بالسيف. وعلى العكس، قاومت مدن عديدة بمساعدة الفاطميين، مثل: طرابلس التي غربها تماماً، وجبيل وييروت وصييدا. ثم توجه إلى فلسطين حيث يوجد الجيش الفاطمى، الذي تحصن في القدس، مدافعاً عنها، ومانعاً الروم من الاستيلاء عليها. ولدينا نص خطاب (۱) تزيمسكس إلى أشد (أشوط) الثالث، يبين فيه انتصاراته في الشام. ولحسن حظ المسلمين أن تزيمسكس ما لبث أن عاد إلى القسطنطينية؛ حيث أقيمت له فيها احتفالات كبيرة، ربما بسبب الاضطراب الداخلي، أو لأنه زهد في الحكم، وذهب إلى الدير وترهب، لتأنيب ضميره له على قتل نقفور، أو لأنه دس له السم ومات (۲) ولولا رجوعه؛ لكان قد تمكن من دخول القدس.

هذ الغزوة البيزنطية المفاجئة أفهمت العزيز الذي تولى بعد المعز، بضرورة القضاء على العناصر المقاومة للفاطميين في الشام، حتى يمنع عدو الإسلام من العودة إليه، بالاستفادة من انقسام أهله. فأرسل إلى أفتكين يطلب منه الدخول في طاعته، ولكن أفتكين رد على العزيز قائلاً؛ إنه أخذ دمشق بحد السيف دوما أدين فيه لأحد بطاعة، ولا أقبل منه أمرأه(٢). فأرسل العزيز جوهراً ضد أفتكين، الذي استدعى الحسن الأعصم زعيم القرامطة، وهزما جوهراً في ٢٦٤/٤٧٤(٤)، الذي بقي في فيلسطين، وعقد صلحاً مع أفتكين، بقصد كسب الوقت حتى تأتيه الإمدادات، وإن كان أفتكين لم يقبل مصالحة جوهر؛ إلا بعد أن علق سيفه، ورمح الحسن الأعصم، على باب عَسْقَلان، ويضرج جوهر وأصحابه من تحتهما، ولكن

Cedrenus, P. 535.; Doc. Arm, I, P. 22: Mathieu

<sup>(</sup>١) أنظر. Op. Cit, P. 13 - 14: Mathieu . له ترجمة عربية من عمر كمال في كتاب: الأمبراطور تزيمسكس، انظر، ملمق (١).

<sup>(</sup>۲) ذیل ، ص ۱۶ س ۱۶ ؛

<sup>(</sup>٣) ذيل، من ١٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه .

بعد موت الحسن الأعصم ذهب العزيز بنفسه لقتال أفتكين في ٣٦٨/٩٧٩)، فدارت الدائرة هذه المرة على أفتكين، ودخل العنزيز دمشق، ولما ظهر مغاصر جديد اسمه قسام التراب(٢)، لعله من رجال أفتكين، وعمد إلى الاستيلاء على دمشق، ووضع أعلاما وطوارق –أى تروساً—عليها صفة قصف، وهي ما تحمل فيه الزيالة، فقد كان من قبل يعمل على الدواب زبالاً فلم ينكر فقره؛ مما حبب الناس فيه، وإذا رأوه في المسجد التقوا حوله، فإن العزيز تمكن من هزيمته أيضاً. والواقع أنه يرجع إلى العزيز الفضل في توطيد سيطرة الفاطميين في جنوب الشام حتى دمشق.

ثم وجه العزيز همه إلى القمضاء على الصمدانيين، الذين قبلوا حماية بيزنطة وأن يكونوا مأجورين لهم، متبعاً في ذلك سياسة أبيه المعرّ. وكان أميرهم سعد الدولة قد انتمى للفاطميين، ودعا للعزيز(٢)، حستى أنه زاد في الأذان دحيّ على خير العمل، محمد وعلى خير البشر(١)، ويظهر أن سعد الدولة منذ أن دخل حلب استفاد من النزاع بين قرغوية ويكجور(٥)، ليريد من سلطته في حلب، فقتل الاول، واضطر الثاني إلى الهروب إلى العزيز، ومع أن سعد الدولة، كان قد رفض(٦) الهدنة التي عقدها قرغويه مع الروم حتى أن هولاء أرسلوا إليه جيشاً بقيادة بردس الفقاس "Bardas Phokas" ؛ إلا أنه ما لبث أن قبلها، وإن عدل فيها.

ولما توقى سعد الدولة، وخلفه ابنه أبو الفضائل سعيد الدولة، ووصيه التركى لؤلؤ الكبير $^{(V)}$ ؛ فإنهما كانا يصملان المال المقرر والهدايا إلى الروم، $^{(\Lambda)}$  لذلك

<sup>(</sup>۱) نفسه، س ۱۵-۲۱.

<sup>(</sup>٢) ابن أيبك، الدرة، ٦ص ١٩٥-١٩٦. عاد أفتكين مع العزيز إلى مصد؛ هيث عاش فيها إلى أن مات. ومن قبل كان قد استأذن المرّ في الذهاب إلى مصد، قبل إضراء أهل دمشق له. أنظر، يحيى الأنطاكي، بيروت ١٩٠٩، ص ١٤٥؛ ذيل، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم، ١٨٠ ١٦٩، ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ١٨٢ من

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۱ س ۱۳۹ – ۱۷۰.

<sup>(</sup>۱) نفسه، اص ۱۱۹ وما يعدها، ۱۷۳ ۱۷٤، ۱۷۳.

Ency. de l'Isl, (art. Lu'Iu') t3, P. 42. ؛ انظر: ۱۸۵ ؛ انظر (۷)

<sup>(</sup>٨) ابن القلانسي، من ٤١؛ الروذراوري من ٣٣؛ ابن العديم، من ٢٤٨.

قسرر العزيز أن يرسل قائده التركى منّجُ وتكين في ٩٩٣/٣٨٢ (١) ، على رأس العسكر المسرى؛ ليثير غلمان الأتراك في حلب، فهاجم منجوتكين حلب، وأحاطها بالحانات والحمامات، وصعم على الاستيلاء عليها؛ بحيث اشتد الحسار بالحمدانيين. عندئذ استنجد لولؤ بالروم (٢) ، وتوسل لهم بالمعاهدة التي بينهم وبين الحمدانيين، وكتب إلى ملكهم: «متى أغذت حلب، أخذت أنطاكية، ومتى أغذت أنطاكية، أغذت قسطنطينية).

أغافت هذه الأحوال الروم، فسقام حاكم انطاكية الرومى "Bourtzse" ويسميه العرب البرجى (٢) لاستنقاذ حلب إلا أن منجوتكين هزمه واجبره على الهروب، وعاد لحصار حلب، فما كان من باسيل الثانى "Basilos II" عظيم الروم، الذى تولى بعد تزيمسكس - إلا أن عمد بنفسه إلى القيام بحملة كبيرة ضد الفاطميين، وخصوصاً أنه انتهت حروبه مع الروس، وعاصمتهم كانت كبيف "Kiev" وقد اعتنق ملكهم النصرانية في ٣٥٥ / ٩٨٥ (٤)؛ كما استولى على أرمينية وهزم البلغار، وهم قوم توالدوا بين الترك والمسقالية في آسيا وأوريا، وكانوا وثنيين فأسلم بعضهم (٥)، وذلك بعد حروب استمرت خمساً وثلاثين سنة ضد وثنيين فأسلم بعضهم (١٠)؛ وهم يملكون البلقان، فأسرع باسيل إلى دخول الشام، قي جيش كبير عدد مائة الف، يساعده اسطول كبير من الشلنيات (٨)، وهي

H'amdanides, 1, p. 856 aqq.: Canard Epopé By. T1, P. 58 aqq.: Schlamberger

<sup>(</sup>١)ابن العميد، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أين القلادسي، ص ٤١، ٤٢؛ النجرم، عص ١١٨ وما يعيما؛ انظر.

<sup>(</sup>٣) ابن أيبك، الدرة، ٦ص ٢٣٤–٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن العميد، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٨ مس ٣٢.

<sup>(</sup>٦) الروذراوري، ذيل كتاب تجارب الأمم، تمقيق Amedroz .مس ١١٦-١١٧؛ ابن العميد، من ٢١٠-١١٧.

La Civilisation Byzantine 330-1453, trad Lévy. Paris, :Runciman انظر (۷)

<sup>. [</sup>في موقعة كميليون Kimbaluyon] 1952, P. 50

<sup>(^)</sup> عَنْ تَرَعَهَا، انظَرَ. عَبَادَة، سَفَنَ الأسطول، ص٥-١٤ مَاجِد، نظم الفَاطميين، ١ ص ٢٢٣؛ Suppl, 1,783 : Dozy . مقريها: شلندي.

مراكب حربية كبيرة. فاضطر منجوتكين (١)، الذي كان يتحاصر حلب ، ويفصل بينه وبين الروم نهر العاصى أو المقلوب، أن يحرق آلاته (٢)، ويرسل أمامه بأثقاله إلى دمشق؛ فيسرع باسيل بالسير في أعقابه. فسلمت له حلب وحمص، التي سبى منها عشرة آلاف، ونزل طرابلس، ولم يستطع فتحها؛ إذ أرسل العزيز إليها المد من البحر، ولكن باسيل اضطر هو الآخر إلى ترك الشام، لظروف داخلية، ربما بسبب ثورة بردس فوقاس Bardas Phokas.

فلما سمع العزيز الفاطمى زحف ملك الروم جهز اسطولاً كبيراً في ميناء القاهرة المسمى «المقس» (٢)، وهو الأسطول الذي بناه المعزّ من ستمائة مركب. ولكن في ظروف غامضة احترقت بعض مراكبه ومعها عدة الأسطول وسلاحه، واتهم به جماعة من الروم في مصر؛ فاستعجل العزيز بناء اسطول غيره. كذلك نادي العزيز بالنفير (١) في المصريين «الناس»، وجمع منهم اعداداً هائلة؛ كما كتب إلى أهل الشام بالسير نحو ملك الروم، حتى اجتمع بدمشق من العساكر ما لم يجسمع من قسبل، ولكن العسزيز الذي ذهب على رأس عسكر المصريين إلى بثيس (٥)، شرقي الدلتا في طريق الشام، وكأنه فرعون مصر، توفي فجأة قبل بتصرك العساكر في ١٩٦٨/ ٩٨، وإن كان باسيل حكما ذكرنا – هو الآخر قد اضطر إلى ترك الشام.

وفى أول عهد الحاكم، الذى تولى بعد العزيز استغل هذا الاستعداد الضخم للجيش والأسطول الفاطمى فى محاربة الروم؛ بحيث أحرز انتصارات هائلة عليهم، ممالم يقع مثلة قسها منذ مجئ الفاطميين فى الشرق. فسفى عام عليهم، ممالم يقع مثلة قسها الفاطمى تدخلاً من باسيل فى صور، وهى مدينة

- (١) النجوم، ٤ص ١١٦ وما يعدها.
  - (٢) ابن العديم، ١ڝ ١٩١.
  - (٢) القطط، ٣من ٣١٧–٣١٨.
  - (٤) النجوم، ٤ص ١٢١ س ٥.
- (۵)عتها : معجم البلدان، ٣ص ٢٦٣.
- (٦) يميى، تحقيق شيخو، ص ١٨١-١٨٢؛ الكامل، ٧ص ١٧٨-١٧٩؛ العبر، ٤ص ٥٥. عن هسور، انظر، معجم البليان، ٥ص ٣٩٧-٤٠.

بساحل البحر الأبيض، تقع غربي صيّدا، كانت أشبه بالكف في البحر، لها طريق ضيقة إلى البر، وسورها من كل جهاتها، ولها مرسى. فقد ثار بها رجل ملاح مغامر اسمه علاقة، فأرسل إليه باسيل أسطولاً لمساعدته. فقبض علاقة على الأمور في صور، وضرب العملة، ونقش عليها: (عزاً بعد فاقه للأمير علاقة، فأرسل برجوان، وصيّ الصاكم وقتذاك، جيشاً صاصر صور؛ كما أرسل الأسطول، الذي استطاع هزيمة أسطول الروم، وأخذ علاقة أسيراً، وأرسل إلى مصر، فسلخ وصلب بها. وفي العام ذاته توغل جيش الحاكم في أرض الروم في منطقة الثفور، وقابل جيشاً بيزنطياً بقيادة الدوق داميانوس الدلاسنوس(١) منطقة الثفور، وقابل جيشاً بيزنطياً بقيادة الدوق داميانوس الدلاسنوس(١) الاف، كما قتل الدوقس، وأسر أبناؤه.

ويبدو أن سياسة الفاطميين وقتئذ، كانت ترى أنه لا يمكن محاربة الروم، إلا إذا توحد الشام مع محسر، وعملوا على السيطرة فيه، وشبجع على ذلك أن باسيل في آخر أيام العزيز، كان قد بعث برسله بعد رجوعه إلى بلاده، يطلب الصلح. ومن قبل، كأن ابن كلس وزير العزيز المشهور، قد نصح خليفته وهو على فراش الموت، بعقد السلام مع الروم(٢). وكانت قد بذلت محاولة سابقة للصلح في ١٩٨٧/٣٧٧)، فعقدت هدنة، لم ينقضها غير هجوم باسيل الأخير في الشام. ولذلك جرت بين برجوان وصي الحاكم، وياسيل مراسلات وملاطفات، وأرسل برجوان إلى القسطنطينية أريسطس بطريرك بيت المقدس، وهو خال ست الملك أخت الحاكم من أم أخرى مسيحية، مع رسول الروم، وتم عقد هدنة مدنة عشر سنوات في ١٩٦١/١٠١، بعد موت برجوان، الذي كان سعى لعقدها. وكان من شروط الصلح أن يتمتع الروم في بالاد الفاطميين بالحرية الدينية، ويسمح لهم بتجديد كنائسهم(١٤)، وحتى بعد أن قبض الصاكم على صواحان السلطة من وحيه؛ فإنه بقي متمسكاً بالهدنة مع باسيل، فحينما أرسل ملك السلطة من وحيه؛ فإنه بقي متمسكاً بالهدنة مع باسيل، فحينما أرسل ملك

Revue des Edutes Byzantines. Paris XIX, 1961, P. 297 sqq.

<sup>(</sup>١) عن ذلك ، انظر ترجمة Canard لما أورده ابن القلانسي في ع

<sup>(</sup>۲) الرودراوري، ديل ، ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٤ص ١٥١–١٥٢.

<sup>(</sup>٤) يمي (شيغو) ص ١٤٨ .

الروم للحاكم رسولاً في ٥٠٤/١٤١١ (حسن الحاكم استقباله في قصره، فاصطفت العساكر بعددها واسلحتها، وقرش الإيوان - القاعة ذات الأعمدة للاستقبالات الكبرى- وعلق على حيطانه ستائر الحرير «الديباج» مكللة بالذهب، حتى صار يتلألا بالذهب؛ كما علق في صدره شبه ترس «درقة»، مكللة بفاضر الجوهر. يضئ لها ما حولها، وإذا وقعت عليها الشمس لا تطيق العيون النظر إليها.

ولعل باسيل فكر في أن ينقض الهدنة، صينما هدم جامع المسلمين في القسطنطينية(٢)، فما كان من الصاكم إلا أن أصدر أمره بهدم كنيسة القيامة المقدسة في بيت المقدس في سنة ٢٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠، منزار النصاري، الذي صلب فيه المسيح برأيهم وذلك على سبيل الانتقام ولدينا نص الأمر بذلك؛ فقد أصدر سبيلاً إلى واليه على القدس؛ كتبه أحد الأقباط في مصر، جاء فيه(٢) «أمر الإمامة إليك بهدم قمامة(٤) –تسمية عربية لكنيسة القيامة في فاجعل سماءها

Le feu béni, d'après le récit d'al-Birûnf et d'autres auteurs musulmans des Xe- XIIe Siecles. Khristjansky Vostak, III/3 (1915) 226-42.

(٤) هذه التسمية اتت مما يرويه العبرب من أن هيلانة Helena»، أم قسطنطين الأكبر "Constantinus" ، أول إمبراطور لدولة بيزنطة ارتملت إلى القدس في طلب الغشبة التي صلب عليها المسيح، فأغبرها القساوسة بأنه رمي بغشبته على الأرض والقيت عليها القمامات والقانورات، فأستفرجت الغشبة وينيت مكانها كنيسة، عرفت باسم: كنيسة القيامة كأنها على قبره، أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ابن خلدون، المقدمة، ص

<sup>(</sup>۱) النجسوم، عمل ۱۹۲؛ اتصاط، ورقبات ۱۲۱–۱۲۹؛ انتظر، مسجسموعية البوثائق، اص ۵۹ وهامش،

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٢من ١٦٩ س ٩. هكذا يقهم من النص،

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٧ص ٢٤٠ يميى، ص ٢٢٠-٢٢١؛ انظر . عنان، الحاكم ص ٢٤٠ يميى، ص ٢٤٠؛ انظر . عنان، الحاكم ص ٢٤٠ عملوا على المحاكم، ص ١٠٠ قيل أيضاً في سبب هدمها؛ إن نمساري كنيسة القيامة، عملوا على فتنة المسلمين عن دينهم؛ فكانوا اثناء مسلاتهم، وترديدهم كيرياليسون "Kyrie elison"، يطلقون فجأة في السماء ناراً، ويعطونها عطراً خاصاً، مظهرين أنها نور ينزل من السماء، لكي يقنعوا المسلمين بصقيقة دينهم، ولا سيما أن تسامع العنزيز -والد المحاكم - الذي مساهر بطريريك بيت المقدس، جعل النصاري يتمادون في إظهار شعائر دينهم، ويقوى من هذا السبب، أن الحاكم في الواقع لم يهدم غير هذه الكنيسة، فلدينا سجل يمنع الأمان لبقية كنائس بيت المقدس، عن ذلك: ذيل، من هذه الكنيسة، فلدينا سجل يمنع الأمان لبقية كنائس بيت المقدس، عن ذلك: ذيل، من هذه النار، انظر. Krackovski :

ارضاً، وطولها عرضاً، فهدمت بعض اجزائها. ومع ذلك؛ فنرجح أن السبب الرئيسى في هدمها هو إزالتها حتى لا تتخذ حجة يتحرك الروم من جديد بسببها إلى بيت المقدس؛ بقصد حمايتها وحماية ذكريات المسيحية الأخرى، إذ أصبحت أمنية الروم الأولى الوصول إلى بيت المقدس، وفي الوقت ذأته أرغم الحاكم جالية الروم في مصر على الخروج منها، وكانت لهم حارة خاصة في القاهرة(١)؛ كما أن نصارى بيت المقدس، من غير العرب، هاجروا أيضاً إلى بلاد الروم(٢).

كذلك سعى الحاكم إلى التقرب من جماعة تعرف بالأبضار أو الأفخاد (٣) -لا يعرف أصلهم، ولعل عروقهم سامية عربية: إذ لغتهم خليط من الأرامية والفارسية -- وملكهم يسمى بالأبضارى، وهم سكنوا فى إقليم چورچيا الحالى، وكانوا يحاربون باسيل الثانى، الذى أرسل نصوهم أسطولاً. فكاتب جرجس ملكهم الحاكم فى أن يتعاضد معه على حرب باسيل الثانى، وأن يقصده كل واحد من جهته. ويبدو أن خطوات الحاكم الانتقامية جعلت باسيل لا يتحرك، وإن أمر باسيل بقطع العلاقات التجارية مع مصر والشام، ثم عمل على التودد للحاكم بعد ذلك(٤).

هذه السياسة السلمية القائمة على اليقظة مع بيزنطة ، هيأت الفرصة للحاكم ليسيطر على الشام سيطرة تامة ، وهذا لم يحدث قبلاً . فنعرف أن عرب الشام كانوا في عداء مع الفاطميين ، حتى بعد استيلاء العزيز على بلادهم . وفي أول عهد الحاكم ، ثاروا بزعامة المفرج بن دغفل بن الجراح كبير قبيلة طيئ . ولكن برجوان وصي الحاكم أرسل نصو المفرج جيشاً طارده وأسره ، وحمله إلى القاهرة (٥) ، ثم أطلق سراحه ، مع أن ابن كلس وهو على قراش الموت كان قد نصح بقتله (١) .

<sup>(</sup>١) القطط، ٣مس ١٢.

<sup>(</sup>۲) يحى، ( P.O. ) من ١٩ه (٣١١)؛ انظر ، أسد رستم، الروم، ٢من ٦٤.

<sup>(</sup>٣) يَمين، (شيمُو) من ٢٣٩-٢٤١؛ انظر، ماجد، الماكم، ص ١٣٤-١٣٤؛

Ency. del'Isl, (art. Abkhâz) 26d, II, P.103

نصرانيتهم تظهر على الإطلاق، بينما تأكد استلامهم، حتى أنهم أرسلوا وقداً منهم للخليفة المهاسي يتوسلون إليه إلى الدعوة إلى الجهاد ضد أعدائهم، وظهرت لهم أسرة الأباظيا، التى استمرت تحكمهم قرناً من ٨٥٠ إلى ٩٥٠م، واتخذت سخم (سخوم) عاصمة لها-

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٤ص ١٩٢؛ انظر، ماجد الحاكم، ص ١٣٣؛

Ency. de l'Isl, (art. al-Hâkim Bi-Amr Allah)2 éd, t 3, P. 79.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٤ من ٦٨؛ الكامل، ٧ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) الرودراوری، دیل، س ۱۸۵.

ولكن عرب الشام عادوا للثورة من جديد؛ بحيث إنهم احتووا على معظم جنوب الشام إلى الفرما، أى مدخل الدلتا المصرية، كما أنهم هاجموا حصون السواحل، التى فيها عساكر فاطمية. وقد أصبح حكم العرب فى الشام رهيباً، حتى السواحل، التى فيها عساكر فاطمية. وقد أصبح حكم العرب فى الشام رهيباً، حتى أن عدداً كبيراً من سكانه غير المسلمين خرجوا إلى بلاد الروم .وقد استمرت ثورتهم مدة سنتين ونصف من ٢٠١/٤٠١ إلى ٢٠١/٤٠٤ ، دون أن يرسل الحاكم نصوهم جيشاً. ولما استفحل خطرهم، بدعوتهم عرب الحجاز وكانوا خاضعين للفاطميين كذلك – إلى التضامن معهم، أرسل الحاكم نصوهم جيشاً مغربياً قوياً، بقيادة على بن جعفر بن فلاح؛ كما أمر بقية الجيوش التى كانت بدمشق والسواحل، بالاشتراك في قتالهم. ويبدو أن الحاكم تمكن من قتل المفرج نعيمهم؛ بأن دس له السم، فتمكنت جيوش الحاكم من مهاجمة العرب في كل مكان؛ بحيث هرب أولاده، وخصوصاً حسان بن مفرج، الذي بقي شريداً وقتاً طويلاً، إلى أن جاء إلى مصر في ثياب كان الحاكم منحها لأم حسان، وهو راكب حماراً، طالباً صفح الحاكم! . وبذلك قضى الحاكم على أكبر خطر قام به عرب الشام ضد الدولة الفاطمية.

وكذلك نجد الصاكم قد تمكن من أخذ حلب أيضاً<sup>(۲)</sup>، وهذا لم يصدث قبلاً، مع أن حملات أبيه العزيز فشلت في أخذها، وكان لؤلؤ الكبير قد استولى على حلب بعد موت سعيد الدولة في ١٠٠٢/٣٩٢، الذي يبدو أنه مات مسموماً، وضيق على أسرة الحمدانيين، فهرب ابنا سعيد الدولة وهما: أبو الحسن على وأبو المعالى شريف إلى الحاكم في ٣٩٤/٤٠١، كما هرب أخو أبي الفضائل سعيد المسمى أبا الهيجاء إلى باسيل؛ بحيث لم يبق من ذرية الحمدانيين أحد في حلب، وانفرد وابنه المنصور بها، ويبدو أن لؤلؤاً قدّر صعوبة موقفه من دولة الفاطميين، وليبين صدق الفاطميين، وليبين صدق خضوعه، أرسل أولاده إلى مصر، وأعلن الدعوة الفاطمية في دولته.

<sup>(</sup>۱) يحيى (شيخو)، ص ۲۹۱-۲۰۷،۲۰۲؛ الكامل، ٧س ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۱۰ وما بعدها؛ نفسه، ۷ص ۲۱۱–۲۲۲؛ ابن العمید، ص ۲۵۳؛ النجوم، عمر ۲۳۰؛ النجوم، عمر ۲۳۰؛ العینی، تاریخ، ورقات ۱۸۵–۱۸۵.

ومع أن الحاكم كان قد ارسل جيوشه لمساعدة لؤلؤ في القنضاء على أبي الهيجاء؛ الذي حاول استعادة حلب بموافقة باسيل، فإن لؤلؤاً عاد إلى موقف الخصومة، وقطع الدعوة الفاطمية، بل إنه صارب وإلى طرابلس من قبل الماكم. لذلك شبجم الصاكم ضبد لؤلق زعمناء قبيائل بني كبلاب المبيطين ببطير، وهم المرداسيون، وكان الحمدانيون قد سيطروا عليهم لما أقاموا دولتهم. فأخذ بنو كلاب بقيادة صالح بن مرداس الكلابي، يغيرون في بلاد لؤلؤ، بتحريض الماكم.

ويعد موت لؤلؤ في ٢٠٠٨/٣٩٩ ، خلفه ابنه منصور(١)-- مرتضى الدولة--فحاريه الكلابيون، كما حاريوا أياه، بميث استولوا على نصف بلاده، وجعلوه يقر إلى الروم في ٢٠١٣/٤٠٤، ويذلك زال ملك بني حمدان على حسب مالحظة ابن تغرى بردى(٢)، وقد منح الحاكم صالح بن مرداس بهذه المناسبة، لقب: اسد الدولة. ولكن فتسحداً أحد غلمان لؤلق، احتفظ بالقلعة في حلب، ولع يرض أن يسلمها لمسالح، واتصل بجيش الحاكم؛ فمنح الماكم فتحاً لقب: مبارك الدولة. ملا دخل جيش الماكم حلب بالاتفاق مم فتح هذا، واستولى على القلعة والدينة، زاد الحاكم في لقب فتم، فأحسب يلقُّب؛ مبارك الدولة وسعدها وعزها. فأصبحت حلب لأول مسرة خاخسعة لنواب الصاكم، الذي ولاها غيلاماً لمنجوبتكين -القيائد القساطمي السسابـق- يُدلا من قستح، وهو عسرُيرُ الملك(الدولة) هـَاتك<sup>(٢)</sup>، الذي لقّبه -الحاكم بأمير الأمراء؛ فيحكمها فاتك من ١٠١٦/٤٠٠ ، إلى نهاية حكم الحاكم. ويهذه المناسبة المرج الحاكم الأهل حلب سجلاً(1)، يعقيهم فيه من المكوس- وهي خسريبة الإنتاج- والخراج- وهي ضريبة الأرض- ختمه بقوله: و لتعلموا أن ضياء الدولة النبوية قد لمع وظهر، وأن حندس الظلام قد انجاب واندثر،.

(۱) ابن العديم، ١ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٤ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم، ١ ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ١ص ٢١٤.

وما كاد يتم هذا الانتصار الفاطمى على كل أجزاء الشام، حتى وجدنا الشام ينتفض فجأة في ثورة عارمة جديدة (۱)؛ بقصد الاستقلال عن نفوذ الفاطميين في مصر، وذلك بعد موت الحاكم. فاتحد ضدهم صالح بن مرداس زعيم الكلابيين في حلب، وسنان بن عليان زعيم الكلبيين في دمشق، وحسان بن مفرج زعيم الطائيين في فلسطين؛ بحيث خرج كل الشام عن طاعتهم من جديد (۲). ولحسن حظ الخلافة الفاطمية وقتئذ؛ أنها وجدت قائداً ماهراً من الترك، تمرس بحرب العرب من قبل في عبهد الحاكم، وهو أنوش تكين، الذي اشتهر بالدزبري أو التزبري أن الترك، ثمرت الذي الشتهر بالدزبري أو الشارقة في الجيش الفاطمي واسمه تزير أو دزبر وقد تمكن الدزبري من أن المشارقة في الجيش الفاطمي واسمه تزير أو دزبر وقد تمكن الدزبري من أن يهزم العرب مجتمعين على شاطئ نهر الأردن في موضع يعرف بالأقصوانه (أو الشيهما إلى القاهرة، وهرب حسان إلى بلاد الروم بيزنطة أما سنان فكان قد توفى في العام ذاته، وإن أسرع ابن آخر لصالح وهو أبو كامل نصر، وأعلن خضوعه في حلب للظاهر، ولقب بشبل الدولة.

ومع هذه الظروف السيئة للفاطميين، فإن البيزنطيين أبقوا على علاقتهم السلمية مع الفاطميين « Statu quo »، ورفض باسيل أن يستمع لزعماء الشام الذين طلبوا معاونته (1). ومن ناهية أخرى؛ فإن أخت الماكم ست الملك، التي أشرفت على خلافة أخيها، خافت أن ينقض البيزنطيون الهدنة، فأرسلت من قبلها بطريق بيت المقدس إلى باسيل (بسيل)؛ ليطالبه مشافهة بعودة الكنائس إلى النصارى – لعلهم الملكانية، وهم على مذهب بيزنطة – وتجديد كنيسة القيامة المقدسة وسائر البيع في جميع أرجاء مصر والشام، ورجوع أوقافها إليها،

<sup>(</sup>۱) عن ذلك بتفصيل: يحيى، تاريخ، ص ٢٤٤ وما بعدها؛ أبو القداء المضتصر، ٢ص١٤١، ١٤١-١٦٠؛ وقير ذلك.

<sup>(</sup>۲) وفيات، ۲ص ۷۰-۷۱.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم، ١ ص ٢٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) يحيى، تاريخ. ( P.O. ) من ١٥١-٢٥١ (٢٤١-١٤٥).

واستقامة أمور النصارى بعامة (١٠ كذلك جدد الظاهر الهدنة مع قسطنطين الثامن (Constantinus VIII) في ١٠٢٧/٤١٨، ونص على أن يخطب لهذا الخليفة في المسجد الكائن بالقسطنطينية لقاء إعادة بناء كنيسة القيامة، التي هدمها الحاكم (٢).

ولكن استمرار اضطراب أحوال عرب الشام مدة طويلة كما ذكرنا، جعل الملك رومانوس الثالث "Romanus III Argyrus" (ارمانوس) في ٢٠٠٠؛ يضرج في ثلثماثة ألف مقاتل، ويفكر في الاستيلاء على حلب، التي تنازعها الفاطميون والمرداسيون، ولكنه عمل على الاستيلاء على الرهاء من بلاد الجزيرة، وأخذ يغير في أرض الشام، لذلك نادى الظاهر في الناس بالسجلات في مصر وسائر الشام بالنفير العام— وهو التعبئة العامة— إلى صد العدو. ولكن رومانوس الذي كان مهتماً أيضاً بتوطيد نفوذه في إيطاليا، لم يقم بغزو حقيقي ضد الفاطميين، وإن جعل يؤيد ضدهم نصر بن صالح المرداسي، ويقية العرب في حلب، وخصوصاً أن نصراً أعلن خضوعه للبيزنطيين؛ كما رفض رومانوس عقد معاهدة سلم مع الظاهر (٢).

وفي أول عهد المستنصر أصبحت قبضة الدولة الفاطمية في الشام أكثر قوة يفضل الدزيري، الذي ذهب وهارب نصر بن صالح وقتله عند حمّاه، ودخل حلب في المناد الذي ذهب وهارب نصر بن صالح وقتله عند حمّاه، ودخل حلب في ٢٠٩٠/٤٢٩ عيث سكت العملة فيهنا باسم المستنصر(أ). ويسبب هذا الانتصار الشامل على العرب في الشام، لقب الدزيري بالقاب رنانة، هي : الأمير، سيف الإمام، عدة الخلافة، مصطفى الملك، منتخب الدولة؛ كما عين نائباً عن المستنصر في حكم الشام.

<sup>(</sup>۱) نفسه (شیخر)، ص ۲٤۳.

Regesten der kaiserurknnden des Ostromischen Reickes. I, Berlin-Munich; Dölger (Y) 1924, 824.

L'Egypte et l'équilibre, du Levant au Moyen : Zananiri ؛ أسـد رسـتم، الروم، ٢ ص ٢٤؛ Age Marseille, 1936. P. 40.

<sup>(</sup>٣) يحيى، تاريخ (شيضو)، ص ٢٥٤ وما بعدها، ٢٦٨-٢٧١. ولعل ظروفا قاسية سيئة أصابت جنده، قبل أن يهاجم؛ مما جعله يحجم عن الهجوم. العيني، تاريخ، ورقة ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر. Cat, P. 106 (208).: Lavoix

ولكن الجرجرائي، وهو الوزير القائم للمستنصر، خاف من الدزبري على نفوذه، ولا سيما أن هذا الأغير كان محبوباً من المستنصر، فسعى في الدس ضده حتى أن المستنصر -بتحريض من الجرجرائي - كتب إلى الدزبري سجلاً يؤنبه فيه ويعظه، واخيراً نجع الجرجرائي في أن يثير ضد الدزبري جماعة الأجناد في دمسقى؛ كما قرئ سجل بإسقاط القاب الدزبري، ونعته بالخائن للإمام، وإهدار دمه، فاضطر الدزبري إلى الهروب من دمشق، والسير إلى حلب والاعتصام بها. وفي خلال اعتصام الدزبري بحلب، حاول توضيح المقيقة للمستنصر، والتلطف، وطلب العفو، ولكن عداء الجرجرائي له كان مستحكما. وكان نتيجة هذا التحامل ضد الدزبري - وهو القائد المنتصر المخلص - أن أدمن الشراب، وأصيب بمرض تسبب في موته في ٢٣٦/٤٤٠ (أو ٣٣٤/١٤٠٠). ولما شب المستنصر، وعرف تعامل الجرجرائي، الذي كان قد توفي أيضاً؛ قرر أن ولما شب المستنصر، وعرف تعامل الجرجرائي، الذي كان قد توفي أيضاً؛ قرر أن برد القاب الدزبري، ونقل جسده من حلب، ليدفن في بيت المقدس، وكان وصوله الي كل بلد يوما مشهودا.

وكان الشام قد خضع بجميع أجزائه للفاطميين؛ بفضل الدزبرى حتى وقت وفاته، إلا أنه بعد ذلك، كان ولاة الفاطميين يتغيرون باستمرار في دمشق(١)؛ كما أن بعضهم كان يتولاها عدة مرات. كذلك أصبح هم الولاة جمع المال والمكايدة لأشياع سابقيهم من الولاة. وجر عدم استقرار الولاة، وسوء اختيارهم إلى قيام ثورات ضدهم في دمشق، تنتهي بكوارث للبلد وسكانه، حتى أن الثوار في إحدى المرات أحرقوا المسجد الأموى الكبير وذلك في عام ٢٦١/٩٦٠ (٢)، الذي هو أروع الجوامع في دمشق. وقد كانت الخلافة الفاطمية تحرص على بقاء نفوذها في دمشق، بإرسال عساكرها من طوائف المغارية(٢)، فكان سوء تحسرف هؤلاء.

<sup>(</sup>۱) مثلا: ذيل، ص ٩١،٨٦،٨٤،٨٣؛ انظر . ماجد، الإمام المستنصر بالله، ص ٧١؛ Ency. de l'Isl, (art Dimashk) 2 éd, t 2, P. 290.

<sup>(</sup>۲) دیل، ص ۹٦.

<sup>(</sup>۳) نفسه، من ۱۰۸.

ومعاداتهم للعرب سبباً في أغلب هذه الفتن، ومن الطريف أن نذكر أن الدعاء لوالى الفاطميين في دمستق في المراسلات أو في الجوامع كان: «سلّمه الله وحفظه، أو «سلّمه الله ووفقه» (١).

وقد ترتب على ضعف الولاة الفاطميين في دمشق أن طمعت قبائل بنى كلاب في الاستقلال بحلب عن نفوذ الفاطميين، بزعامة المرداسيين. فبعد موت الدزيري تمكن أبو علوان ثمال بن صالح<sup>(۲)</sup>— وهو أخو نصر— الذي لقبه؛ معز الدولة، من الاستيلاء على حلب، بمساعدة بني كلاب. فكان المستنصر يرسل ضده جيوشاً بقيادة ولاته في دمشق، وضاصة من أسرة الحمدانيين العربية، التي سيطرت على حلب قبل المرداسيين، بفضل عبيدهم الترك، ثم غادروها إلى مصر بعد سيطرة الفاطميين عليها. ولكن أهل حلب— الذين كرهوا حكم الحمدانيين وعبيدهم الترك— كانوا بساعدون ثمالاً في هزيمة الولاة الحمدانيين من قبل الفاطميين. ومع ذلك يبدو أن قواداً آخرين غير الحمدانيين، تمكنوا من هزيمة ثمال، ودخول حلب عدة مرات.

ولذلك؛ فإن ثمالاً الذي رأى تصميم الفاطميين على توحيد مصر والشام قرر حفظ حلب عن طريق الدبلوماسية، فأرسل إلى مصر ابنه وهو في السابعة من عمره وزوجته السيدة العلوية في ٢٤٤/ ١٠٠١، ومعها كثير من التحف والهدايا فأعطتها للمستنصر ومعها أربعون ألف دينار، على أن يكتب لها إجازة أملتها بنفسها، لتثبيت زوجها ثمال في إمارة حلب وما يتبعها(٢)، كما سكت العملة باسم المستنصر(٤). وفي سنة ٢٠١٧/٤٤٩. قرر ثمال أن يتنازل عن حلب

<sup>(</sup>۱) نفسه ، من ۹۰،۸۰،۸۳.

<sup>(</sup>٢) عن ذلك بتقصيل، هم ٣٧، ٤٩، ٥٣؛ ابن العميد، ص ٢٧٧ وما بعدها؛ أبو القداء المنتصر، ط. المسينية، ٢ص ١٤١، ١٤٢، ١٨٨؛ انظر، جمال سرور، النقوذ القاطمي في بلاد الشام والعراق، القاهرة ١٩٠٥؛ ماجد، المستنصر بالله، ص ٧١؛

Ency de l'Isl, (art. Halab) t 2, P. 245.

 $<sup>(\</sup>gamma)$  سفر نامه، من  $\gamma$  وهامش، يذكر المترجم معلومات بالهامش منقولة عن مخطوط  $\gamma$  المكتبة الأهلية  $\gamma$  .  $\gamma$  ورقات  $\gamma$   $\gamma$  .

Catalogue, P. 196(269).: Lavoix انظر (٤)

نهائيا، بقصد أن يذهب إلى مصر ليعيش فيها، أو أن يأخذ بدلا منها جُبيل وبيروت وعكا. فأسرع الخليفة بإرسال قائده مكين الدولة بن ملهم واليا على حلب، فتوحد الشام كله مع مصر من جديد. وربما أن قلعة حلب وقتئذ قد أضيفت إليها مبان جديدة أو أنها دعمت، لتبقى سيطرة الفاطميين قوية في حلب(١).

ولكن المرداسيين من قرع آخر بقيادة محمود، الملقب عزّ الدولة، وهو ابن نصر بن صالح، الذي قتله الدزبزي قائد الفاطميين، عمل على أخذ حلب لأسرته بمساعدة الكلابيين. فثاروا على ابن ملهم وأخرجوه من حلب في ٢٥٤/١٠٠؛ كما انتصروا على الجيش الذي أرسل لنصرة ابن ملهم. فوجه المستنصر ثمالاً كما انتصرو، الذي كان يعيش في مصر – فتمكن من هزيمة محمود. وربما يكون ثمال فكر في الاستقلال بحلب، ولكن المستنصر أسرع وأرسل إليه المؤيد في الدين الشيرازي داعى الدعاة – المسئول عن المذهب ونشره بين أتباعه – الذي نهب لمقابلة ثمال في عسكر الفاطميين، وخرج ثمال في بني كلاب، فضرب العسكران مصافهم، وتلاقي الرجلان، وكانت التيب قت تجديد البيعة المستنصر(٢). وقد است مر ثمال خاخ عطية الملقب أسد الدولة، ليقوم مقامه.

ولكن محموداً عاد إلى حلب بجند مرتزقة من الترك ومال بيزنطى وهزم عطية، الذى سار إلى الروم، وإقام بالقسطنطينية حتى وفاته. فبقى محمود يحكم في حلب حكماً مستقلاً عن بقية الشام الفاطمية. ويبدو أن الذى مكن محمود من ذلك، هو ضعف الضلافة في مصر، وظهور الترك السلاجفة أو الفرّ(٤)، الذين جاءوا في هجرات كثيرة من وسط آسيا، وسيطروا على البلاد في طريقهم إلى العراق، وقووا من الضلافة العباسية، عدوة الضلافة الفاطمية، ولا سيما أن

<sup>(</sup>١) سفر نامه، ص ١٠. يقول: ويها قلعة عظيمة مشيدة كلها على الصحر.

<sup>(</sup>۲) السيرة المؤيدية، ص ۱۰۸–۱۰۸.

<sup>(</sup>۳) قسيل قستل على يد مسمسمسود في ۲۰۱۰/ ۱۰۲۰ . (الكامل، ۸ ص ۹۰)، أو توفي في ۵۰ ۱۰۲/ ۱۰۲۰ . المصدر ذاته، ۸ ص ۹۶ .

<sup>(</sup>٤) أنظر، بعده،

السلاجفة لما أسلموا اعتنقوا المذهب السنى، وهو مذهب العباسيين. ويبدو أن محموداً سعى إلى الابقاء على استقلاله بحفظ التوازن بين جبهة مصر الفاطمية وجبهة العراق السلجوقية، وقد قطع الخطبة للمستنصر، وخطب للقائم في بغداد خوفاً من السلاجقة، وإن وجد مقاومة من رعاياه الشيعة (۱). بعد وفاة محمود في ٣٤٤/ ١٠٧٠ ، حاول ابنه المسمى نصر أن يسير على سياسة حفظ التوازن وكانت أمه السيدة العلوية قد ذهبت بنفسها إلى السلطان السلجوقي مثلما فعلت من قبل لزوجها مع المستنصر الفاطمي، ولكن الأتراك السلاجقة زاد طمعهم في حلب، وما زالوا بها حتى سقطت في أيديهم في ١٠٦٧/٢٠١-١٠٦٧.

وعلى كل حال، كان استيلاء الفاطميين على كل الشام على يد الدربرى في الوائل حكم المستنصر، أن جعل ملك بيزنعلة ميخائيل الرابع البفلاجوني Michael "IV Paphlagoni" العودة إلى السلام. فعقد هدنة مع المستنصر في عام IV Paphlagoni يسعى إلى العودة إلى السلام. فعقد هدنة مع المستنصر في عام ٢٠٣/٤٢٩ ، على أن يرسل مهندسيه لإصلاح كنيسة القيامة، التي يبدو أنها لم تكن قد أصلحت بعد، لقاء فك أسر خمسة آلاف أسير(٢). ويذكر الرحالون(٢) والتجارة بين الفاطميين والبيزنطيين نشطت حينئذ، فكانت سفن الروم تحمل من التجارة بين الفاطميين والبيزنطيين نشطت حينئذ، فكانت سفن الروم تحمل من السفن؛ كما أن سفن مصر والشام كانت تسافر إلى موانيء الروم، وحينما تأتي مراكب إلى مواني مصر في الإسكندرية ودمياط، أو موانيء الشام في طرابلس، تدفع ضريبة الخمس أو العشر(٤) وذلك على حسب الاتفاق. كذلك كانت قوافل الروم أو المسلمين تمر بالطريق البرى عن طريق حلب.

<sup>(</sup>١) لما ليس المؤذنون السواد- شعار المياسيين- للدعوة لهؤلاء، رفع المسلون الحصر من المسجد، وقالوا: ١ هذه حصر على بن أبي طالب، فليأت أبو بكر بحصر يصلى عليها الناس، الكامل، ٨ص ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ٨ص ١٦؛ المينى، تاريخ، ورقة ١٨٥؛ Dölger, 834-843؛ انظر ـ أسد رستم الروم، ٢٥ ممن ١٦؛ ماجد ، المستنصر، ص ٧٠.

<sup>(</sup>۳) سفر نامه، ص ۱۰، ۱۳؛ الكامل، ۸ص ۲۱؛ أنظر Heyd :

Histoire du Commerce du Levant, 1, 1 (5;124)

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، ٣ ص ٤٦٤-٤٦٤ (ط. وزارة الثقافة ٣ص ٤٥٩-٤٦).

ثم إن الموقف الدولى كان قد تغير، نتيجة لوجود الترك السلاجقة أو الغز قى العراق (١). وفي أول الأمر خافت بيزنطة من هذه القوة الجديدة؟ فحاولت أن تتقرب من الفاطميين، فعملت بيزنطة على تجديد الهدنة مع الفاطميين في سنة معلى ١٠٥٤/٤٣٩ وحمل كل من ملك بيزنطة وخليفة مصر لصاحبه هدية عظيمة. كذلك كان قد اتفق الوزير الفاطمي اليازوري في ٢٤١/٤١ عن طريق رسوله أبي عبد الله القضاعي، مع الملك قسطنطين التاسع Monomachus" «Constantine IX على إرسال بيزنطة لمصر ما مقداره أربعمائة الف أردب من الحبوب؛ حيث إن مصر كانت تعانى مجاعة عارمة، وهذا دليل على التفاهم التام. ولكن ثيودورا "Theodora" —ابئة قسطنطين الثامن الصغري التي تولت الملك رفضت إرسال الحبوب، إلا إذا وافقت مصر على عقد معاهدة دفاعية هجومية، وأن ينجدها المستنصر بعساكر مصر، إذا هوجمت. ولكن الفاطميين الذين يعتبرون السنيين معارضين لمذهبهم لم يكونوا –في رأينا – يتفقون مع البيزنطيين ضد طائفة إسلامية، حتى ولو كانت معارضة لمذهبهم.

عندئذ سعت بيزنطة إلى التقرّب من الترك السلاجقة في العراق، ولا سيما أن السلاجقة كانوا راغبين في ذلك، وأرسلوا سفارة إلى القسطنطينية؛ بحيث الغيت الغطبة للخليفة المستنصر في جامع القسطنطينية في عهد الملك ميخائيل السادس "Michael VI Strotioticus" ، وأعلنت الخطبة للخليفة القائم العباسي، على الرغم من محاولة المستنصر منع ذلك، بإرسال سفارة له إلى القسطنطينية على رأسها أبو عبد الله القضاعي المذكور، بل واتفق السلاجقة مع الروم على أخذ الدولة الفاطمية("). فكان هذا التصرف العدائي من قبل بيزنطة نصو الفاطميين، سبباً في فساد العلاقة بينهما، واستمر العداء بمجئ الصروب الصليبية. كذلك

<sup>(</sup>۱) انظر. بعده.

<sup>(</sup>۲) الكامل، الخطط، ٢هن ١٣٧؛ العيني. تاريخ، ورقة ١٩٨٦؛ ابن ميسر، من ٦ وما يليها؛ Dölger, P. 881; 912; Gesch. der Fat, Khalifen 250.، Wust: ٢٤٣ وفيات، ٢هن ٢٩،٧٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة المؤيدية، ص ٩٤-٩٥. وهامش؛ العينى، تاريخ، ورقة ١٨٦؛ ابن الجوزى، عجائب البدائع، مخطوطة بالمكتبة الأهلية، برقم ١٥٦٧، ورقة ١٨٦.

عمل البيزنطيون على مهاجمة الفاطميين؛ بحيث ارسلوا اسطولاً مكوناً من ثمانين قطعة لمهاجمة مدن الساحل الشامى، ولما عرف المستنصر بنيات بيزنطة، استولى على كل ما في كنيسة القيامة، ومنع وصول النحجاج النصاري إلى القدس، واضطهد الروم، ونادى في بلاد الشام بالغزو. وقد حاول المستصر أن يشفق مع محمود المرداسي— الذي كان قد استولى على حلب واستقل بها كما ذكرنا— على غزو بيزنطة؛ إلا أن محموداً كان قد اتفق مع البيزنطيين، واعتذر بمهادنتهم، وإعطائه ولده رهيئة لهم(۱)، فضلاً عن عداء المرداسيين للفاطميين. وفي الواقع كان بعض أمراء المرداسيين مثل بعض امراء الحمدانيين مترفين يشربون الخمر، وأن بعضهم كانوا خونة مع الروم ضد المسلمين.

يتبين من كل هذا أن خلفاء الفاطميين سيطروا في الشام حتى الفرات، وعملوا على توحيده مع مصر، إلا أن العقبات قامت في سبيل هذه الوحدة، بسبب المطامع الشخصية لبعض القادة في الشام، وانقسام عرب الشام؛ مما أضعف جبهة الفاطميين أمام البيزنطيين، مع أن هذه الوحدة كانت كفيلاً دائما لوقفت خطرهم.

#

كذلك كان هدف الفاطميين منذ تكوين دولتهم بالمغرب، تدمير خلافة العباسيين في العراق. ولكن حين انتقالهم إلى مصر وفتحهم الشام، أحجموا عن ذلك؛ بسبب هجمات الروم في الشام، ولأن العباسيين كانوا قد سيطرت عليهم اسرة فتية هي الأسرة البويهية. فقد كان العباسيون في فترة احتضار، وأصبح الخليفة تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الترك الأقوياء. ومنذ ٢٣٤/ ٩٤٥، لم يقف ضعف الخليفة العباسي عند استيلاء رجل اقوى منه على السلطة، ولكن تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه أسرة بني بويه (٢)، التي أصلها من عنصر الديلم

Ency, de l'Isl, (art Buyides) t I P. 827-828; 2 éd t I P. 1930. sqq. إنظر.

<sup>(</sup>۱) النجوم، ٥ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) عنهم: الكامل، ٦ص ٢٣٠ ومسا بعدها؛ وقسيات، ١ص ٩٧-٩٩، ٣ص ٥٠؛ المقسريزي، السلوك (الطبعة الثانية)، ١/١ ص ٢٣ وما بعدها؛

الفارسى، وتمكنت من تكوين دويلات بزعامة أفرادها فى فارس؛ بسبب ضعف الخلفاء العباسيين، ثم استولت على بغداد من الأتراك المتغلبين عليها، وأصبحت تحكم فى بلاد الخليفة العباسى وارثاً عن وارث، معتمدة أساساً على القومية الفارسية.

يضاف إلى ذلك أن بنى بويه على عكس قسواد الأتراك السنة، كان متشيعين؛ فقد كانت القومية الفارسية منذ زمن قد تحولت إلى الشيعة (۱)؛ بسبب أن الحسين بن على كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزدجرد (۲)، آخر ملوك الفرس، ثم إنه بمجره بنى بويه إلى العراق، أصبح العراق ذاته موطناً هاماً للتشيع (۲). ولكن تشيع البويهيين، كان على أساس المبدأ الزيدى، نسبة إلى زيد بن على السجاد ابن الحسين بن على، الذى قتل في أيام هشام الأموى. فكان الزيديون لا يعترفون بخلافة العباسيين؛ إلا أنهم كانوا يقبلون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان، وقالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل (٤)؛ كما قالوا أن الإمامة غير واجبة شرعاً، وأنها تقليد يمكن الاستغناء عنه، وأن الفقهاء يكونون عوضاً عنها. ومع ذلك يجب أن نقرر أن البويهيين لم يكن لهم إمام حاضر؛ وإن فقه مذهبهم لم يصل ذلك يجب أن نقرر أن البويهيين لم يكن لهم إمام حاضر؛ وإن فقه مذهبهم لم يصل

معنى هذا أن الفواطم حينما نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصر ، وامتد ملكهم نحو العراق بالاستيلاء على الشام، وجدوا تشيعاً في بغداد، مركز الخلافة العباسية والأرض الخاضعة لها في العراق والمشرق، وأن مساحب هذا التشيع-وهم البويهيون- هو مساحب الأمر والنهى. فكان هذا من شأنه ولا ريب آلا يدفع كلا

<sup>(</sup>١) النجوم . ٤ من ١٤٢.

Le chiisme et la Nationalité perasne. R.M.M. vol.: Aubin النويختى، ص ٥٧: انظر. (٢) 4. Mars, 908, n. 3, P. 457 sqq; Essai sur lHistoire des Ismaeléens de, : Defrémeny; la Perse, P. 12.

<sup>(</sup>٣) رسائل الضوارزمي، طبعة القسطنطينية ١٢٩٧هـ، ص ٤٤؛ انظر، مترّ، المضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ط ٢، ١ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٤ ص ١٧٥، ١٧٧. عن عقيدتهم: النويختي، قرق الشيعة، ص ٥٨.

من الفاطميين أو البويهيين إلى أن يقضى الواحد منهما على الآخر، ولكن على العكس عمل على التقريب بينهما. وتلمس هذه الروح والميل المسريح نصو الفواطم من قبل البويهيين مما حاول معزّ الدولة أول البويهيين في بغداد بالكشف عما في قلبه بالبيعة للخليفة الفاطمي المعزّ لدين الله لما جاء مصر، لولا أن أشار إليه أصحاب النظرة البعيدة من أتباعه (١) بترك هذا الأمر خوفاً على سلطانه وسلطانهم، ونفوذه ونفوذهم. ودليل آخر على رفضهم خلافة العباسيين هو إهانتهم للخلفاء العباسيين: فمعزّ الدولة أهان المستكفي بالله، واقتاده إلى داره واعتقله فيها، ثم أمر بنهب دار الخليفة (٢)، وولى بدله المطيع، ليطيعه. فالخوف على سلطانهم كان الصائل الوحيد في سبيل إعلان الفاطميين أثمة عليهم، وتوحيد الخلافة في دار الإسلام؛ وهو الحائل ذاته الذي جر القرامطة إلى مقاومة الفاطميين وحربهم، بل جعل بضتيار الذي تولى بعد أبيه معزّ الدولة، يمد الفاطميين وحربهم، بل جعل بضتيار الذي تولى بعد أبيه معزّ الدولة، يمد الفاطميين من البويهيين أصحاب الأمر والنهي في بغداد، كان يعلمه الملأ في كل الفاطميين من البويهيين أصحاب الأمر والنهي في بغداد، كان يعلمه الملأ في كل مكان، وتحت سمع الخلافة العباسية.

ولعل العلاقات الحسنة بين البويهيين والفاطميين لم تكن من القوة والصفاء، مثلما كانت بين عضد الدولة (٢) البويهي والعزيز الفاطمي. وقد احتفظ لنا أبو المحاسن (ابن تغرى بردى) برسالة بين العزيز الفاطمي رداً على رسالة عضد الدولة، فيها يشكر العزيز عضد الدولة على ولائه وخضوعه؛ كما انتهز عضد الدولة وصول رسول العزيز بهذا المكتوب لينل الخلافة السنية عدوة الفواطم، فقرأ الرسالة مع ما تحمله من خضوع سافر وولاء ظاهر للفواطم في حضرة المطيع العباسي، عتى دهش أبو المحاسن وتعجب، وإن كان ليس هناك ما يدعو للعجب لاجتماع البويهيين والفواطم في رمز واحد، وإمام واحد، وهو

يدعو للعجب لاجتماع البويهيين والمواطم في رمر واحد، وإمام واحد، وهو المكري. ويجمل بنا أن نعرض بعض ما جاء في هذه الرسالة الهامة (٤): «ويعد،

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱/۱ من ۲۷س ۸-۱۹۰

<sup>(</sup>Y) مسكويه، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، نشر ١٩١٤، ٨ص ٨٦.

Ency, de l'Isl, (art. Adud al-Dawla) t I, P. 217-219. عنه، أنظر (٢)

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٤ص ١٢٤-١٢٥.

قإن رسولك، وصل إلى حضرة أمير المؤمنين، مع الرسول المنفذ إليك، فأدى ما تحمله من إخلاصك في ولاء أمير المؤمنين ومودتك، ومعرفتك بحق إمامته، ومحبتك لآبائه الطائعين الهادين المهدين...»، ثم ذكر كلاماً طويلاً في المعنى. أما بقيه الكتاب، فيستدل منها على أن العلاقة لم تقف عند تبادل الرأى والمشورة، فيما يحيط بهما في العالم الإسلامي من خطر الروم، وضعف الحمدانيين في منطقة الثغور، وهي حدود الشام الشمالية؛ فكتب ابن كلس، الوزير الفاطمي، لعضد الدولة يقول: وقد علمت ما جرى على ثغور المسلمين من المشركين، وخراب الشام وضعف أهله... فتأهب إلى الجهاد في سبيل الله».

ولقد شارك عضد الدولة العزيز في كرهه للحمدانيين، فكما عمل العزيز على محمداني محمداني الشام، عمل عضد الدولة على القضاء على حمداني الجزيرة، ولا سيما أنهم كانوا أيضاً في منازعات داخلية؛ فقد كان أبو تغلب قد قبض على أبيه ناصر الدولة، واستولى على السلطة منذ ٢٥٣/٣٥، فغزا عضد الدولة دولة أبي تغلب واستولى عليها، فهرب أبو تغلب إلى الشام، وقتل فيها في الدولة دولة أبي تغلب واستولى عليها، فهرب أبو تغلب إلى الشام، وقتل فيها في سكليروس "٩٧٩/٢٦٩"؛ فكر عضد الدولة في مشاركة العزيز في جهاده سكليروس "Bardas Skléros"؛ فكر عضد الدولة في مشاركة العزيز في جهاده ضد الروم، بالمساومة ببردس الذي التجأ إليه، لاسترداد المدن التي فتحها الروم في منطقة الثفور، ولكن(٢) صمصام الدولة، الذي تولى بعد أبيه عضد الدولة، عقد معاهدة مع الروم في السنة التالية في معاهدة مع الروم في السنة التالية في

هذه هى مظاهر العلاقة الرسمية الطيبة بين بغداد والقاهرة. وهناك مظاهر أخرى لهذا التوافق، تتمثل فى اشتراك أهل مصر والعراق من الشيعة فى بعض الأعياد المذهبية، التى تعيى ذكريات الشيعة الأولى، مثل عيد عاشوراء، الذى

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٧ص ٢٣–٢٤، ٩٩–٩٩.

<sup>(</sup>٢)عن وعود بردس لصمصام الدولة. انظر. صبح، ١٤هن ٢٠-٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن العميد، ص ٢٤٤–٢٥٢، انظر، Canard

Deux documents arabes sur Bardas Skléros. Studi Bizantinie Neoellenci. Vol V/1 Rome, 1939.

سمى هكذا قتل الحسين بن على في العاشر من المصرم، وهذا العيد كان يحتفل به في بغداد منذ أن استقر البويهيون في العراق، أما في مصر فدخل بدخول الفاطميين، وحتى قبل ذلك، وفي هذه الفترة انشئت الأضرحة الخاصة بعلى والحسين في العراق، الأولى في النجف، والثانية في كربلاء.

ولكن بعد موت عضد الدولة في ٣٧٦/٣٧٦، ضعف البويهيون في العراق، وتغير الموقف بين الفاطميين والعباسيين؛ بسبب ما ترتب عليه من تقوية هؤلاء. وقد كان ضعف الدويلات البويهية يرجع إلى عدم تماسكها فهى مثلاً لم تكن لها عاصمة واحدة، وإنما تعددت عواصمها بين أعضاء الأسرة البويهية، وأصبحت تبريز والريّ وأصفهان وبغداد عواصم كل أمير بويهي، ينزع إلى الاستقلال؛ بحيث إن الخليفة الطائع السنى بعد المطيع كان يجلس للمصالحة بينهم، ويجمعهم على الائتلاف(١). وزاد من ضعف البويهيين اعتمادهم على عناصر غريبة عنهم، طمعت فيهم، مثل: العرب الذين كانوا في العراق وديار الجزيرة، والأكراد(٢) بجوار الجزيرة، وبخاصة عنصر الترك في بغداد مع أن استيلاء البويهيين على السلطة في بغداد، كان بطرد الترك، وأنصار العنصر الفارسي. يضاف إلى ذلك، أن السلطة في بغداد، كان يبيح الحرية المذهبية، ويجيز المهادنة بين أهل الملتين، فكان المذهب الزيدي كان يبيح الحرية المذهبية، ويجيز المهادنة بين أهل الملتين، فكان المذهب الزيدي كان يبيح الحرية المذهبية، ويجيز المهادنة بين أهل الملتين، فكان

وكان مظهر ضعف البويهيين في العراق، هو أن السنيين في غلاقة القادر بالله الذي تولى بعد الطائع في ١٩٨١/ ٩٩١؛ اقاموا أعياداً تقابل أعياد الشيعة مثل يوم الغار—وهو المكان الذي اختفى فيه النبى وأبو بكر— وجعلوه بعد ثمانية أيام من يوم الغدير، في السادس والعشرين من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أوصى فيه النبى لعلى بإمامة المسلمين بعده، لتبقى في أسرته إلى يوم القيامة، وقد جعلوا بإزاء يوم عاشوراء، يوم مصرح مصعب بن الزبير، بسبب أنه أحد حوارى

<sup>(</sup>۱) الروذرواري، ذيل، ص ۱۲۰–۱۲۳.

<sup>(</sup>۲)الكامل، ٧ص ١٩٢ س ١٥.

الرسول، ولا يقل في منزلت عن على بن ابي طالب، وعملوه لأول مرة في الرسول، ولا يقل في منزلت عن على بن ابي طالب، وعملوه لأول مرة في (٣٨٩ / ٩٨٩ / ١٩٠٩).

كذلك تدخل الخليفة العباسى القادر بالله فى أمور السياسة فى بغداد، فأظهر ما يكنه من بغض وحقد نحو الشيعة عموماً ولعنهم. وأوجد ما يسمى بالاعتقاد القادرى، واعتبر من خالفه فاسقاً، ومنع تدريس علم الكلام؛ إذ صارب الفكر بعامة بدليل أنه هاجم فكر المعتزلة ولعنهم أيضاً. فقد عمل على منع الشيعة فى أحياء الكرخ والطاق ببغداد من الاحتفال بيوم عاشوراء، والنوح على الحسين فى أحياء الكرخ والطاق ببغداد من الاحتفال بيوم عاشوراء، والنوح على الحسين فى المبرم بالمعان والمؤلق بين أهل فى ٢٩٨٢/٣٨٧)، مع أنه عمل منذ نحو ثلاثين سنة (٣). ولما حدثت فتنة بين أهل السنة والشيعة، وصاحت الشيعة: •حاكم يا منصور، اشارة إلى خليفة مصر الحاكم بأمر الله، أنفذ القادر الحراس لنصرة السنة (٤). بل تمكن أحد قواد الترك في بغداد من حبس بهاء الدولة (٩) البويهي بن عضد الدولة، وأصبح الضليفة والقواد الأتراك هم المسيطرون في بغداد.

ولما تولى الخليفة العباسى القائم بالله بعد القادر بالله، كان أشد عداوة للبويهيين والشيعة. فبعد موت جلال الدولة (ت٢٥٠٤/٤٢٥)، ابن بهاء الدولة، الذي كان ضعيفاً أبي كاليجار—وهو ملك بويهي آخر— ليسيطر في بغداد والعراق من دون جلال الدولة؛ فإن الخليفة القائم وجد الشجاعة في الامتناع عن استقبال أبي كاليجار(٧)، الذي دخل بغداد بعد انتصاره على ولد جلال الدولة. ولكن لسوء حظ الخليفة القائم أن أبا كاليجار كان من دون أواخر البويهيين قوياً؛ بحيث كان يضرب الطبل على بابه في الصلوات الخمس لتكريمه، بينما عضد

بن العماد، شذرات، القاهرة ١٣٠٠هـ، ٣ص ١٣٠؛ انظر، مكن، المضارة، ١ص ٩١.

كر ابن العماد أن أيام الغار كانت في صفر وربيع الأول. كامل، لاص ١٤٨.

شجوبم، عمل ۱۳۲س۹-۱۱.

نظر، متر، العضارة، اص ٩١-٩٢ (ينقل عن مصادر مخطوطة).

نجوم، ٤س ١٦٣.

کامل، ۸مل ۳۷ س ۱۲.

نجوم، ٥ص ٣٧، س ١٨. عن هذا الملك، انظر ، مثلاً: العير، ٣ص ٤٥٣. وما يعدها؛ آة الزمان، ٢/١١ ورقات ٥٠٥ وما يعدها؛

الدولة نفسه ضربها ثلاث نوب(۱) ، فقد كان ضرب الطبل من علامات السيطرة والحكم. ولما توفى أبو كاليـجار في سنة 33/80 ، ملك ابنه الملك الرحيم خسرو فيروز، رفض الخليفة القائم الاعتراف بتلقيبه بالملك الرحيم؛ بحجة أن هذا اللقب أخص صفات الله تعالى(۲) . وقد بقى الملك الرحيم ضعيفاً ، بسبب أنه كان في حروب مستمره ضد أعدائه البويهيين؛ بحيث أصبحت بغداد بدون ملك بويهي ، بل زاد الأمور سوط للشيعة في العراق بمهاجمتهم في أحيائهم، حتى إن مشاهد الشيعة أصرقت، وأتهم الخليفة بذلك((7)) . وقد تطاير الشرر بين الشيعة والسنة في بغداد ولا سيما في سنة (33/83) ؛ بحيث إن كلا منهما أغذ يبني الأسوار حول نفسه ، وجرت بينهما فتن كثيرة (٤) ، وزال كل صفاء بينهما، وقد عظمت الفتنة بينهما أضعاف ما كانت عليه قديماً في (33/80) ، فنبشت عظمت الفتنة بينهما أضعاف ما كانت عليه قديماً في (33/80) ، فنبشت قبور الأولياء ، وأصرقت قبور ملوك بني بويه ووزرائهم . ومع أن نقيبي العلويين والعباسيين حاولا مصالحة الطرفين في هذه الفتن المذهبية ؛ إلا أن الاتفاق بين الطرفين أصبح غير ممكن استمراره .

كذلك هذا الضعف البويهى كان مشجعاً للخلافة العباسية على أن تهاجم عدوتها الفاطمية في مصر. فنجد الخليفتين: القادر بالله ومن بعده القائم بالله، يطعن كلاهما في محضر رسمى في نسب الفاطميين-أصحاب مصر- قرئ على المنابر، وأرسل إلى جميع ولايات الخلافة العباسية، وسيّر إلى الأفاق، وهو النسب الذي يجعلهم ينتسبون إلى فاطمة وعلى، وتركز سلطة خلافتهم عليه. فظهر المحضر الأول من قبل القادر بالله ضد الحاكم بأمر الله في شهر ربيع الآخر من سنة ٢٠٤/١٠١(١)، والثاني من قبل القائم بالله ضد المستنصر بالله في عند حرص الخليفتان العباسيان على أن يأخذا توقيعات كبار

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، للنتظم، الطيعة الأولى ، حيدر آباد ١٣٥٩هـ.، ٨ص ١١١.

<sup>(</sup>Y) الكامل، ٨ص ٤٨ (قي أواشر المنقمة).

<sup>(</sup>٣) العير، ٣ڝ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٨ من ٥٣.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٨ من ٥٩ - ٦٠؛ شذارات، ٣ من ٢٧٠؛ المنتظم، ٨ من ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، لاص ٢٥٥؛ النجوم، لاص ٢٢٠-٣٢٠؛ شذرات، ٣ص ١٦٢-١٦٣، معدد.

<sup>(</sup>٧) المُطط، ٢من ١٧٠؛ الكامل، ٨من ١٤؛ النجسوم، ٥من ٥٣. وقيل في سنة ١٠٥٠/٤٤٢. العيني، تاريخ ورقة ١٨٦ب؛ انظر، ماجد، الإمام المستنصر بالله القاطمي، من ٨٢.

الأشراف والفقهاء والقضاة والعلماء في بغداد، وذلك حتى يحوز الطعن الأهمية، ولا يتسرب الشك إلى الناس. فأخذت فيه توقيعات الآتية أسماؤهم (١): الشريف الرضى، وأخوه المرتضى نقيب الطالبيين، والأبيوردي والاسفرائيني وأبو جعفر النسفى من العلماء، أبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة، من أسرة النعمان في مصر. حقاً إن الخلافة العباسية أو الأموية بالأندلس (٢)، كانت تشكك في نسب الفاطميين منذ ظهورهم؛ ولكن لم يحدث أن ظهر طعن رسمى قبل ذلك.

ومع أن صيغة المحضر(٢) ضد الحاكم الفاطمى قد وصلتنا، فإن صيغته ضد المستنصر بالله لم تصلنا، وتشابها في نسبتهما على الضصوص إلى أصل مجوسى، وبالذات إلى شخص غامض اسمه ديصان. ولدينا معلومات أخرى عن

هذه المسيغة نجدها تختلف من مصدر لآخر، فضلاً عن الاختلاف في إيراد أسماء الشهود.

<sup>(</sup>١) عن المرتضى، انظر: وقيات، ٢ ص ١٤ وما بعدها. عن الأسقرائيني، وقيات، ١ ص ٣٣؛ انظر، ماجد، الحاكم بأمر الله، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) كذلك كتب المكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله إلى العزيز كتاباً يسبه فيه ويهبجوه، ورد فيه: « أما بعد؛ فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك والسلام». أنظر، وفيات، ٣ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) هاهي مديقة المضد: هذا ما شهد به الشهود، أن سعد بن إسماعيل المستولى على مصر، هو معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد، وأنهم منتسبون إلى ديمان ابن سعد الدين، ينتسب إلى الديمسانية، وأن سعيداً المذكور سار إلى المغرب، ويسمى عبيد الله، ويلقّب بالمهدى، وأن هذا الناجم الصاكم بمصد هو منصور، الملقّب بالصاكم- حكم الله عليه بالبوار والدمار- ابن نزار بن معدّ بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد، وأن من تقدمه من سلقه الأرجاس الأنجاس- عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين- أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب -رضوان الله- ولا يعلقون منه بنسب، وأن ما الدعوه من الانتساب إليه باطل وزور، ولم يتوقف أحد من أهل بيوتات الظالمين من إطلاق القول في هؤلاء، لأنهم خوارج العياء، وأن هذا الإنكار لنسبهم كان سابقاً بالصرمين، وفي أول أمرهم بالمغرب انتشار انتشاراً عظيماً، وإن هذا الناجم بمصدر هو وسلقه كفار ونساق وزنادقة ملحدون معطلون، وللإسلام حاجزون، ولذهب الوثنية والمجوسية مستقدون، عطلوا الصدود، وإباحوا القروج، وإحلوا الضمور، وسنفكوا الدساء، وسبوا الأنبياء، وإدعوا الربوبية. وكتب ذلك في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة، وشهد بذلك من العلريين الشرفاء: المرتضى والرضى المسريان، بجماعة منهم، وشهد من الققهاء المتبرين الشبيخ أبو حامد الأسفرائيني، وأبو الحسن القدوى، وقاضي القضاة محمد ابن احمد، وأبو عبد الله البيضاوي.

هذا الشخص من مصادر أخرى غير محضر الطعن، ولا سيما مما كتبه الشريف العابد أبو الحسين المعروف بأخى محسن فى أصل الفاطميين، الذى نقل عنه كثير من المؤرخين السنة؛ طعناً فى الفاطميين. والسبب فى أهمية ما كتبه أخو محسن –وقد وصلنا فى كتابات آخرين – أنه كان من العلويين محققاً لأنساب أهل بيته، حتى يتحقق أمر نسبهم. فقد كان يرى أنه كان لديصان ابن اسمه ميمون، اشتهر بالقدّاح(۱)، الذى كان مولى جعفر بن محمد الصادق –جد

الفاطميين – والقدّاح هو كحال يقدح العين، إذا نزل فيها الماء، أو من يشحذ السهام. وقد اسس القدّاح فرقة تنسب إليه ربما للغلو في العلويين والدعوة لهم، وإن ميمون كان له ولد هو عبد الله (٢)، عرف بتفقهه في المذهب الشيعي. وربما يكون الطعن محققاً بنسبتهم إلى هذا الأصل بالذات، لأن القرامطة في البحرين – وكانوا فرعاً من الفاطميين – لما انقلبوا على هؤلاء وحاربوهم في الشام ومصر، قد نسبوهم إلى ميمون القدّاح (٢). بل إن الفاطميين أنفسهم نكروا القدّاح في كتبهم؛ فقد تناقلوا أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصائق، اختفي مع شخص اسمه ميمون القدّاح وابنه عبد الله، وربما كان ميمون بذلك أول حجة للإمام المكتوم (١). ومما زاد الاضطراب حول أصل الفاطميين، هو أن الفاطميين أنفسهم الميتكموا عن أثمتهم في دور السخر، وهي الفحرة التي اغضة وا فحيها أيام العباسيين، واستمر ذلك حتى فترة الخهور، بتكوين دولتهم بالمغرب ومصر. وربما لأنه كان في اعتقادهم أن فترة السخر موحيّ بها؛ فكان إذا سألهم أحد عن وربما لأنه كان في اعتقادهم أن فترة السخر موحيّ بها؛ فكان إذا سألهم أحد عن هؤلاء الأثمة المستورين لم يجيبوا وقالوا. «هم أثمة قهروا، فاسختروا، وام

Ency, de l'Isl, (art Abd Allah b. Maymûn) 2 ed t I, P. 49-50.

<sup>(</sup>۱) عنه: ابن أيبك، كنز الدرر، ٦ص٦ وما بعدها؛ الخطط، ٣ص ١٥٨ ؛ الحماد اليماني، كشف أسرار الباطنية، ص ١٦-١٧؛ القبهرست، ص ١٨٨ ؛ البنفنادي، الفرق بين الفرق (ط. الاعماني، ص ٢٦٦ ؛ الجويني، كتاب تاريخ جها نكشاي، ص ٨٦ وما يعدها؛ انظر، Rise, P. 127 sqq;

Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs London, 1834, P. 43 sqq:.Mamour;
(۲) زهر المعاني (من المنتشب)، ص ٤٧، ٤٩؛ اتعاظ، تعقيق الشيال، طبعة طوب قبو سراي،
ص ٤٤-٤١؛ انظر.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٤ ص ٧٤ س ١٨.

The Origin of Isma 'ilism, P. 63-4.: Lewis (٤)

يؤمروا بإظهارهم ولا ذكرهم لأحد(١) ع، حتى أن علماء كباراً من الفاطميين مثل الرازي والنعمان والمؤيد لا يذكرونهم. كما أن بعضهم تحدث عن هذه الفترة بما يحلى له؛ بحيث جاء حديثهم مضطرباً؛ فاختلف في اسماء الأثمة المستورين أو حتى عددهم، وإن قيل إن عددهم ثلاثة، وهم أحمد والحسين ومحمد، ويزيد الأمر غموضاً أن بعض الكتب بما فيها الشيعية، تردد أن عبيد الله المهدى لم يكن الإمام الصقيقي، وإنما هو سعيد الخير، وإن الإمام الصقيقي هو ابن علمه على ابن محمد، الذي مات وهو يتأهب للسفر إلى المغرب، فجعل سعيد الخير هذا ستاراً لابنه أبى قاسم، وأبا روحيا له؛ حيث اصطحبه معه؛ واعتبر أبو القاسم بعد موت عبيد الله الإمام الظاهر الأول، بعد فترة التقية(٢). كما أن كتباً سنية أخرى ترى الوصى على سعيد المير -وهو عبيد الله- في رأيهم كان عمه محمد المعروف بالشلعلم (أو الشلغلم)(٢) ، وإن كليهما ليسا من نسل الفاطميين، وإنما من سلالة عبد الله بن ميمون القدّاح. ويذكر ابن حماد السنى، أن أبا القاسم، كان يركب في أيام المهدى بالمظلة -شعار أثمة الفاطميين- وباسمه كانت تنفذ الكتب والمهود(1)؛ مما يؤيد منا ورد في الكتب الشبيعية والسنية. فيبدو أن العباسبيين استغلوا فترة الستر، وروايات الشيعة خاصة بالهدى وولى عهده، لكي يظهروا الفاطميين بمغلهر المدعين للنسب الشريف.

والواقع أن نظرة واحدة إلى ما ورد في محضر الطعن العباسي أيام الحاكم أو أيام المستنصر تكشف عن اضطرابه؛ إذ ليس فيه براهين، وإنما قدح وترهات ملؤها التعصب؛ بحيث لم يخرجوا الفاطميين فقط من النسب الشريف، بل راحوا يضرجونهم من الإسلام قاطية، ومن رأى المؤرخ الصصيف ابن خلدون في الاستام من الإسلام قاطية، ومن رأى المؤرخ الصصيف ابن خلدون في الاستام من الإسلام قاطية،

Alleged Founder of Isma' ilism, PP. 7-8

؛ كامل حسين، طائفة الإسماعيلية، القاهرة ١٩٥٩، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) غاية المواليد (من المنتخب)، س ٣٦-٣٧؛ زهر المعانى (من المنتخب)، ص ٦٧، وأيضاً: الفرائض، (من المنتخب) ص ١١-١٧؛ اتعاظ ، تعقيق جديد، ص ٢٦، انظر . هسن إبراهيم، عبيد الله، ص ٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن أيبك، الدر، ٦ص١٩: نهاية الأرب، ٢٦ ورقة ٢٤؛ الشطط، بولاق، ١ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حماديص ١٤.

مقدمته (۱) أن العباسيين طعنوا في نسب الفاطميين؛ بسبب أن هؤلاء شاركوهم السب إلى النبى ثم هو يتعجب من أن رجلا مثل أبى عبد الله الشيعى، الذى أنشأ للفاطمييل خلافتهم بالمغرب، يضبع نفسه وحياته في خدمة مدع –أى المهدى ويرى أن إرسال الخليفة العباسي كتبه لولاته وراء المهدى للقبض عليه، دليل صحيح على صحة نسب المهدى إلى النبى. أما من وافق على هذا الطعن –من الفقهاء وغيرهم – فهو من باب التزلف، وأن شهادتهم كانت على السماع؛ تصديقاً لأحاديث ملفقة. وكذلك المقريزي في كتابه: الخطط (۱)، يقدّم الحجج ذاتها التي نجعله يرفض ما جاء في محضر الطعن، ويرى أن سبب القدح بالأحرى جاء نتيجة لضعف العباسيين؛ بينما ملك الفاطميون من بني العباس بلاد المغرب ومصر والشام والحرمين واليمن، فلاذ العباسيون بتنقير الكافة عنهم بإشاعة ومصر والشام والحرمين واليمن، فلاذ العباسيون بتنقير الكافة عنهم بإشاعة الطعن في نسبهم. ولدينا مقالة شيقة من الأمير الهولندي مامور "Mamour" ، يناقش فيها سبب ظهور الطعن في عهد الحاكم الفاطمي، وهي تصح أيضاً لمناقشة الطعن في عهد المستنصر، في كتابه: الحاكم الفاطمي، وهي تصح أيضاً لمناقشة الطعن في عهد المستنصر، في كتابه: المناحة الفاطمي، وهي تصح أيضاً لمناقشة الطعن في عهد المعتن في عهد المنود الآته (۱):

١- الكراهية المتأصلة في العباسيين لنسل على وفاطمة، وذلك حينما هددوا سلطانهم.

٧- المرارة من مقاسمة الفاطميين أملاكهم.

٣- الصقد الذي تولد من منافسة القاهرة قاعدة الفواطم لينفداد قاعدة العباسيين، كمركز للعلم والأدب والفن الإسلامي.

٤- الخوف من امتداد سلطان القاطميين لما بقى في أيديهم.

٥- الفرصة مواتية لاختلاف الشيعة وتفرقهم بين فرق مختلفة.

Mém. Hist. sur la dyn des kh Fat. Paris, 1838, pp. 10-13

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون، ص ۱۱-۱۸ ؛ انظر. Quat

<sup>(</sup>٢) القطط، ٢ص ١٥٨-١٦٠.

<sup>.</sup> Polemics, P. 16 sqq انظر. (۲)

٦- إمكان التأثير على بعض العلويين في بغداد، وضمهم لجانبهم.

٧- كذلك البويهيون وإن كانوا شيعة، لا يمانعون؛ لأنه قد نالهم الضعف،
 فقدروا الخطر الفاطمي حق قدره.

۸−إمكان إثارة العناصر السنية ، التي توجد في البلاد ، التي امــتلكها الفاطميون.

٩- إعلان هذا المحضر من شأته أن يضعف نفوذ الفواطم، ولا ضرر منه على العباسيين.

ومهما يكن، فقد ظهر اثر هذا الطعن الرسمي بين سكان أملاك الفاطميين ففي مصر يقول أبو المحاسن: إن الحاكم هان في أعين الناس؛ لكتابة العلماء في المضر، وأنه قامت قيامته. وقد يكون هذا القول صحيحاً؛ بحيث إنه لما شاع عن المحاكم دعوى الألوهية، ازداد بعض الناس سخرية منه. فنجد الحاكم يرد ذلك، بأنه كان يذكر نسبه في كل جمعة وهو على المنبر يخطب، ولا سيما أن الناس من أعداء خلافتهم كانوا يدسون له رقاعاً مختومة بالدعاء عليه، والسب لأسلافه(١).

بل ظهر أثر الطعن في أن حاكم مكة كان يدعو للفاطميين، فألغى الخطبة لهم. كذلك كان الحاكم قد أباح للسنيين تدريس مذهبهم؛ فإنه لما سمع بالطعن، حظر ما كان قد أباحه. وعلى العكس، لا نسمع مسئل هذه الأقوال بالنسبة للخليفة المستنصر؛ مما يبين أن دعوى العباسيين لم تعد تجد لها صدى بين رعايا الفاطميين؛ ربما إدراكاً لتلقيقها وزيفها.

وفي الوقت عينه، لم تقف الخلافة الفاطمية مكتوفة الأيدى امام هذا النشاط السنى في العراق، الذي ظهر نتيجة لضعف البويهيين، بل نشطت في استمالة الأنصار، وذلك عن طريق إرسال رجال متخصصين في الدعوة للمذهب؛ كما أرسلت الأموال الكثيرة إلى من في العراق لاجتذابهم(٢). فعين في العراق والجزيرة في زمن الحاكم: حميد الدين الكرماني، الذي وصف على أنه حجة

<sup>(</sup>١) أبن إياس، ١ص ٥٦؛ انظر . ماجد، الماكم، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) یحیی، (شیشو) من ۲۰۳.

العراق، وفي زمن الظاهر، أكثروا من إرسال الدعاة إلى العراق وبنهم في بغداد<sup>(۱)</sup>. وفي زمن المستنصر، كان الدعاة في العراق، يقيمون الاجتماعات للتشاور في رد الوهن، والتساليف بين كلمة الديلم<sup>(۲)</sup>. وقد أحس ملوك البويهيين بصالتهم التي ساءت؛ فكانوا يعملون على قبول دعاة مصر علانية، وأظهروا تقربهم من الفاطميين كوسيلة لإرهاب العباسيين.

ولعل أشهر من أرسل إلى ملوك البويهيين بالعراق، هو هبة الله المؤيد في الدين (۲)، الذي عرف بالشيرازي نسبة إلى شيراز بفارس، عند الملك أبي كاليجار، الذي أكبر ملوك البويهيين في العراق. وقد نجح المؤيد في استمالة أبي كاليجار، الذي قال للمؤيد (٤) . وإنى أسلمت نفسى وديني إليك، وإنني راضٍ بجملة ما أنت عليه، كما أن أبا كاليجار تقربٌ من المستنصر عن طريق المؤيد، وأعلن إيمانه الصريح بإمامة الخليفة الفاطمي (٥). كذلك نجع المؤيد في إعلان الخطبة للخليفة المستنصر في شيراز ذاتها؛ حيث صعد ومعه عشرون نقيباً من رجال الدعوة إلى سطح المسجد، وأذنوا: و بحي على خير العمل (٢) ه. ولكن الخليفة العباسي القائم – الذي هاله نجاح دعوة اعدائه – أرسل إلى أبي كاليجار جماعة من الترك لإخافته؛ بحيث الضطر أبو كاليجار إلى وقف دعوة المؤيد والتملص منها (٧)، وأجبر المؤيد على الخروج من شيراز، والرجوع إلى مصر. وقد اعتذر أبو كاليجار فيما بعد للمؤيد الضوي من شيراز، والرجوع إلى مصر. وقد اعتذر أبو كاليجار فيما بعد للمؤيد

<sup>(</sup>۱) الخطط، ٣من ١٦٩ س ١٩–٢٠.

<sup>(</sup>٣) السيرة المؤيدية، من ٦س ١٩-٢٩، من ٩ س ٢١.

<sup>(</sup>٣) عنه: إدريس عماد الدين، عيون الأشبار، مقطوطه بمكتبة الهمداني، ٦ ورقة ٢٩٨؛ انظر. غالب، تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ الدم العصور حتى عصرنا الماضر، دمشق، ص ١٨٠-١٧٨ : Hamdani

Some unknown Ismāeli authors and their Works. J. R. A. S. Jan, 1933, P. 361-2 وعلى الشمسوس: تقديم، ديوان المؤيد، تعقيق كامل حسين، من ١٧ وما بعدها؛ انظر. معجم كامل حسين، في أنب منصر الفاطمية، س ٥٩ وما بعدها عن شيراز، انظر. معجم البلدان، ٥ من ٣٢٠-٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) السيرة المؤيدية، ص ٤٣.

<sup>(ُ</sup>ه) نفسه، ص ٧٦. انظر، نص خطاب أبي كاليجار إلى المؤيد، نفسه، ص ٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) نفسه، من ٥٥.

<sup>(</sup>۷) نفسه، من ۲۶ وما بعدها.

عن تصرفه، بأنه قصد إبعاد الشر عنه(1). ولما جاء الملك الرحيم بعد أبى كاليجار، سلّم نهائيا للخليفة العباسى وللترك في بغداد، ولم يعد له إلا مجرد الاسم(1).

ولما يئس الدعاة الفاطميون من البويهيين وضعفهم، وجهوا نشاطهم إلى استمالة طوائف الترك في بغداد (٢)، وهي التي أصبحت بيدها السيطرة الحقيقية فيها. وقد تكلل نجاح الدعوة الفاطمية باستمالة مقدم الترك وعسكره البغدادي، واسمه أبو الحارث (الحرث) أرسلان بن عبد الله البساسيري أو الفساسيري أن من ألى بلد في فارس اسعها بساً أو فساً. وكان البساسيري شخصية رائعة، فتمكن من إقرار الأمن المضطرب في بغداد، ولا سيما في الجانب الغربي منها، الذي انتشر فيه العياريون وهم اللصوص؛ وذلك بعد أن عجر كل الحكام عن قمعهم. كذلك كان يدافع عن بغداد وحدود الخلافة ضد العرب والكرد، حتى لُقب بالمظفر. وقد قريه القائم، وقلّده الأمور، ولم يكن يأتي أمراً إلا بعد استشارته، وخطب له على المنابر في الأعمال العراقية والأهواز (٥) سوهي خُوزستان في أيام وخطب له على المنابر في الأعمال العراقية والأهواز (٥) سوهي خُوزستان في أيام الفرس— لذلك ذاع اسم البساسيري، وعظمت هيبته.

ويذكر المؤرخون أن استمالة الفاطميين للبساسيرى؛ جاءت عن طريق المؤيد في الدين، الذي كاتبه من مصر بالنيابة عن الخليفة المستنصر<sup>(٦)</sup>. ويبدو أن البساسيري كان مهياً لذلك؛ فهو نفسه من موالي الديلم الشيعة؛ فكان مولي لعضد الدولة ولبهاء الدولة بن عضد الدولة. فلما ملك جلال الدولة بن بهاء الدولة، ثم أبو كاليجار وابنه الملك الرحيم، شأركهم جميعاً كل حروبهم، وأبلى معهم بلاء

<sup>(</sup>۱) نفسه، من ۷۸.

<sup>(</sup>٢) ابن العميد، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) القطط، ٢ص ١٦٩ س ٢٠.

هنات ۱ من ۱۰۸-۱۰۷؛ نهایة الأرب، ۲۱ ورقات ۱۶ وما بعدها؛ ابن العمید ، ص ۱۷ منه: وفیات ۱ مس ۸۲-۱۰۸؛ انظر. ۱۷۱ وما بعدها؛ الكامل، ۸۸-۸۳ انظر. ۱۷۱ وما بعدها؛ الكامل، ۸۸-۸۳ انظر. Ency. de l'Isl, (art. al-Basāsîrî)t I, P. 686; 26d 1, P. 1105-7.

يقال إن نسبته إلى هذه البلدة، نسبة شائة، عن هذه البلدة؛ انظر. معجم البلدان، ٢ص ١٦٧-٢٧٠.

<sup>(°)</sup> عنها: معهم البلدان، ١ ص ٣٨٠ وما بعدها. تقع بين البصرة وفارس.

<sup>(</sup>٦) السيرة المؤيدية، تقدمة، ص ٩٦٠٢٢.

حسناً، وإن انفصل عن الملك الرحيم، بسبب ضعف هذا الملك، وقد جر تشيع البساسيرى إلى انقلابه على الفلافة العباسية التى قربته، وإن ذكر المؤرخون ان سبب الفساد بينهما راجع إلى جفوته مع الفليفة العباسي، وعلى الخصوص إلى دس الوزير ابن المسلمة(۱)، الملقب برئيس الرؤساء، وذلك حسداً للبساسيرى، فضلاً عن عداء رئيس الرؤساء الطبيعي للشيعة؛ بحكم أنه حنبلي سنى المذهب(۲). لذلك عمل البساسيرى على معاداة الفليفة العباسي وبطانته، فاسقط مشاهراته، ومشاهرة حواشيه، ومشاهرة رئيس الرؤساء؛ كما جعل الترك يثورون في بغداد؛ بحيث عزم الفليفة على الخروج من بغداد.

وعلى كل حال وجدت الخلافة الفاطمية في نجاح دعوتها بين ترك بغداد فرصتها السانحة، للعمل على تقويض ملك العباسيين، أعداء الفاطميين الألداء، فمشت الرسل بينها وبين البساسيري، الذي كتب إلى المستنصر يعلن طاعته، وعزمه على إقامة الدعوة الفاطمية في العراق، وأنه قادر على ذلك(٢). وقد كان اليازوري وزير المستنصر وقتئذ، الذي اختار المؤيد في الدين الشيرازي—الداعية الذي أرسل إلى العراق— فجهزه، بحمل المساعدة إلى البساسيري من خزائن الأموال والسلاح والثياب؛ بحيث لم يبق شيئا في بيوت المال المسرية. فكان المؤيد— الذي وصف لنا رحلته إلى البساسيري(٤)— يستميل جند البساسيري وغيرهم؛ بالأموال والخلع المسرية، التي تفوق الخلع العراقية السانجة، وكان يستحلفهم بإيمان الطاعة؛ كما خلع على البساسيري وقرأ عهد المستنصر له في يوم مشهود، وذلك في صفر سنة ٤٤٨/أبريل—مايو ٢٥٠١؛ وهذا بعض ماورد فيه(٥).

ولما وجدك أمير المؤمنين من السابقين إلى النداء بشعاره في ديار العراق، والمرزين بفضيلة السبق على أوليائه في فضائل الأفاق، المسمرين عن ساق الجد

<sup>(</sup>١) اسمه: أبو القاسم عليّ بن الحسن بن مسلمة. الكامل، ٨ص ٤٧ س ١٤-١٥.

 <sup>(</sup>۲) نفسه، ٨ص ٥٩ س ١٣. يقول النص لميله إلى الحنابلة.

<sup>(</sup>۳) ذیل، س ۸۷.

<sup>(</sup>٤) السيرة المؤيدية، ص ٩٧ وما بعدها؛ ابن ميسر، ص ٨.

<sup>(</sup>٥) السيرة المؤيدية، ص ١٢٧-١٧٤؛ انظر، حسن إبراهيم، تاريخ الفاطيين، ص ٢٣٢.

قيما يجعل عرصاتها بفيض عدله مشرقة بأنجم السعود، ويعيد أعواد منايرها بذكر آل الرسول على نافسرة العود، مفسولة درجها من وطء أقدام الأنجاس بماء الإيمان، مقصورة فروقها على الثناء منها على أهل العدل والإحسان، رأى أمير المؤمنين وبالله توفيقه أن يطوقك طوق ولاية رجالها، ويقيم على رأسك لمزية التقدمة راية جمالها، وينوط بك أمورها كلها، ويكل إليك عقدها وحلها، وفي كتاب النجوم الزاهرة نص يؤيد وصول هذه المساعدة (۱): وإن الذي وصل إلى البساسيري من المستنصر من المال خمسمائة ألف دينار، ومن الثياب ما قيمته مثل ذلك، وخمسمائة فرس، وعشرة آلاف قوس، ومن السيوف ألوف، ومن الرماح والنشاب شئ كثير، ومن قيمة هذه المساعدة، وإرسالها على يد المؤيد، يتبين مقدار حماس الفواطم؛ كما يفسر قبول البساسيري لهذه المساعدة رغبته في الانتقام من أعدائه.

ولما كسبت الدعوة الفاطمية اتراك بفداد ومقدمهم، سعت إلى كسب قبائل العسراق وبلاد الجزيرة وأمسرائهم، لا سيما وقد قوى العسرب نتيجة لضعف البويهيين. فوجهت الدعوة الفاطمية نشاطها بين عرب بلاد الجزيرة في شمال العراق، ومعظمهم من بطون بني عامسر، مثل بني عقيل(٢)، الذين كانوا قد هاجروا من البحرين واستقروا في بلاد الجزيرة عند الموسل والمدائن، وأصبحوا من رعايا دولة بني همدان. ولما استولى البويهيون على دولة بني حمدان في الموسل، تمكن بنو عقيل من الاستقرار مكانهم(٢)، وكانوا يحاربون البويهيين، والأكراد المجاورين لهم. وقد ظهرت الدعوة الفاطمية بين العقيليين أيام العزير

<sup>(</sup>١) النجوم، ٥من ١١–١٢.

<sup>(</sup>۱۲ عنهم: العبر، ٤ص ٢٥٤ ـ ٢٠٥؛ الكامل، ٧ص ١٨١ ـ ١٨٢ ؛ شـترات، ٣ص ١٦٠ ؛ أين المحميد، ص ٢٥٤ ؛ الروتراوري، ثيل، ص ٢٣٩ ومنا بعندها؛ انظر. art. ؛ الروتراوري، ثيل، ص ٢٣٩ ومنا بعندها؛ انظر. Okailides), t 3 P. 1939.

<sup>(</sup>٣) قامت دولة بنى عقيل في ٢٨٠/٣٨، برعامة أميرهم أبى الدواد محمد بن المسيب العقيلي، وكلمة دعقيل، ريما تكون اسما لبطن من الطالبيين في مكة، أو أنها أطلقت على مجموعة من الأعراب ممن كانوا يعملون في رعاية الإبل، وهم الذين يريطون اليعير عند إنا قست و متى الآن بعض القبائل يعرفون في الوقت الماضر بهذا الاسم، غاشم الماضيدي، دولة بني عقيل في الوصل، رسالة ماجستير لجامعة القاهرة ١٩٦٦، ص ٢٠٠٠ (نشرت عام ١٩٦٨). ومنه: من بعض أنساب العرب، بغداد ١٩٦٨، ص ٢٠٠٠.

الفاطمى(١)، وعلى الخمسوص أيام الحاكم؛ بحيث لما تولى قرواش بن المقلد أمير عقيل الملقب بمعتمد الدولة، أعلن الخطبة للماكم في الموسل والمدائن والأنبار وغييرها سنة ١٠١١/٤٠١؛ كيما ضيرب اسم الصاكم على السكة والبنود. وقيد احتفظ لنا أبس الماسن بنص الخطبة، وهي اعتراف مسريح بالماكم واسلافه، وختمها بقوله (٢): د اللهم واجعل نوامي صلواتك، وزواكي بركاتك، على سيدنا ومولانا إمام النزمان، وحصن الإيمان، وصاحب الدعوة العلوية، والملة النبوية، عبدك ووليك المنصور أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، كما صليت على آبائه الراشدين، وأكرمت أجداده المهديين. اللهم وقلقنا لطاعلته، وأجمعنا على كلمته ودعوته، واحشرنا في حزبه وزمرته، اللهم وأعنه على ما وليته، واحفظه فيما استرعيته، وبارك له فيما آتيته، وإنصر جيوشه، وأعل أعلامه في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شئ قدير، . فلما علم القادر بالله-الخليفه العباسي وقتئذ – بذلك، حرض الترك في بغداد على مهاجمة العقيليين؛ وأراد أن يسير خموهم بنفسه، مما اضطر قرواش أن يلغى الخطبة للحاكم. كذلك عرب نمير في حَرّان والرقة خطيعا للظاهر، وإن قطعت الخطبة لما تولى المستنصر، وخطب للقائم. ولكن العقيليين والنميريين عادوا إلى الخطبة للمستنصر(٢)، ربما بسبب سيطرة الفاطميين التامة في الشام، أيام ولاية الدزيري القوى. أما عرب بني أسد وضفاجة، واشهرهم بنو مُزيد وهم في الملة، مدينة كبيرة جنوبي الفرات بين الكوفة وبغداد، فإن أميرهم نور الدين دبيس بن مزيد(٤) كان يميل إلى الفاطميين؛ فنسمع أنه كان يتلقى الخلع من خليفة مصدر، وخطب للمستنصر، وكاتبه بالطاعة ١٠٥٦/٤٤٨ . وأما عبرب ديار بكر المجاورون للكرد، وكان يحكمهم بنو مسروان من الكرد(٥)؛ فسإنهم كسانوا على مسلة بالفساط مسيين، ولما قسامت حسركة

<sup>(</sup>١) النجوم، ٤ص ١٢١-١٢٧. خطب له المقلد العقيلي.

 <sup>(</sup>۲) عن الخطبة: نقسه، ٤ص ٢٢٤--٢٢٧. عن قرواش: قوات الوقيات ٢ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ من ١٨.

<sup>(</sup>ع) نفسه، ٨ص ٧٧ .عنه: وقيات، ١ص ٤١٠-٤١١. بتقصيل: أبو البقاء، كتاب المناقب المؤيدية في أغبار الملوك الأسدية، تعقيق درائكة وغريسات، عمّان ١٩٨٤.

Ency. de l'Isl, (art.Marwânides) t 3 P. 356-7. عنهم، أنظر (٥)

البساسيري، نجد المؤيد في الدين يذهب إلى العرب ويحرضهم ضد العباسيين، فيتبادل مع أمرائهم الكتب<sup>(۱)</sup>، مثل شهيب بن وثاب النميري، وابن امزيد الأسدى، وابن مروان من ديار بكر، وحتى مع العقيليين، وتقابل مع أمرائهم ومنصهم الخلع والعهود، مثل عهد المستنصر لابن مزيد<sup>(۲)</sup>، الذي لقبه فيه: «بالأمير، سلطان ملوك العرب، سيف الخلافة، صفى أمير المؤمنين». كذلك اعلنت الخطبة للمستنصر في مناطق متفرقة يسكنها عرب، مثل واسط وأعمالها في ٨٤٤/٢٥٠١، ولدينا رسالة المؤيد الميازوري عن اعلان الخطبة بها للمستنصر، على يد شخص اسمه ابن قائد<sup>(۲)</sup>، وفي الكوفة على يد محمود بن الأخرم في على يد شخص الدنانير والدراهم، وأزيل اسم القائم من الجامع، وكتب مكانه اسم صاحب مصر.

وعلى كل حال، أثمرت ألدعوة الفاطمية بين ترك بغداد والعرب في العراق وديار الجزيرة، وفي قيام ثوره فعليه ضد العباسيين، لمسالح الفاطميين. فنجد البساسيري، الذي كان قد اضطر إلى ترك بغداد نتيجة لدسائس رئيس الرؤساء الذي استعدى الترك الغرز، وهم من السنة، واستقر في بلاد الجزيرة مع العرب منذ ٧٤٤/٥٠٥، متى عام ٥٥٠/٨٥٠، يقوم بمساعدة العرب على الأخص العقيليين بقيادة قريش بن بدران، الذي أصبح زعيم العقيليين بعد قرواش، ومعه أكراد وإيرانيون وأتراك من أنصار الدعوة(٥)، في مهاجمة بغداد، مقر الخلافة العباسية في أواضر سنة ٥٥/٨٥٠ (١٥). ومع أن السنيين في بغداد كانوا قد

<sup>(</sup>١)السيرة المؤيدية، ص ١٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) نقسه، ص ۱۲۷-۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٣٦-١٣٧؛ الكامل، ٨ص ٧٦-٧٧. لا يذكر ابن الأثير هذا الاسم، وإنما يذكر ابن الملبان، وابن فسانهس.

<sup>(</sup>٤) السيرة، ص ١٣٥–١٣٦. في مرآة الزمان أن الذي أرسل بذلك هو بدر بن الأسدي أغو دبيس، مرآة الزمان، ١/١٧ ورقة ١٨.

<sup>(\*)</sup> السيرة المويدية، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) لا يعرف التاريخ بالتحقيق، فقد خطب: للمستنصر في بغداد في ١٣ من ذي القمدة. النجوم، ٥ص٦، ويقول ابن الاثير يوم عدد النصر. الكامل، ٨ص ١٨؛ انظر. القطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٩ص ٢٩٩-٤٠٤.

قطعوا الجسر بين بغداد الغربية ويغداد الشرقية؛ فإن البساسيري بعد استيلائه على الجانب الغربي تمكن من دخول الجانب الشرقي بمساعدة الشيعة من سكان الكرِّخ والطَّاق، وأضره النار في الأسواق(١). فخرج الخليفة السنى ومعه وزيره وصوله العباسيون للحرب، وقد لبس السواد، وعلى كتفه البردة، وبيده سيف، وعلى راسبه لواء، ولكن البسياسيرى تمكن من اسر الخليفة العباسي، وكان البساسيري يريد قتل الخليفة العباسي، أو إرساله اسيراً إلى مصر(٢)؛ إلا أن قريشاً العقيلي حمى المليقة وأجاره في خيمته، ومنع البساسيري عنه، حتى أن هذا الأخير اتهم قريشاً بمغالفة ما استقر بينهما، على ألا يستبد أحدهما دون ُ الآخر بشع؛ فقال له: « أتخالف ما استقر بيننا، وتنقض ما تعاهدنا عليه». كذلك أأسر البساسيري أم الخليفة وهي أرمينية اسمها قطر الندي-وقيل بدر الدجي-كما أسر زوجة الخليفة السلوقية المسماة أرسالان خاتون(٢). وقيض البساسيري على رئيس الرؤساء، وتذكر المسادر السنية تشفية فيه. فقد أُركب جملاً، وأليس جبة صوف، وطرطورا الصمر، وجعل في رقبته جلودا، ووراءه من يصفعه، وطوف به في مجال بغداد، وكان أهل الكرخ الشيعة يبصقون في وجهه، ثم خيط عليه جلد ثور قد سلخ، وجعلت قرونه على رأسه، وعلق بكلاليب، ولم يزل يضرب حتى مات. وفي أثناه ذلك وقعت مجزرة كبرى في بغداد بين الشيعة والسنة، إذ استمروا أربعة أيام يتقاتلون.

وحينما دخل جيش البساسيرى بغداد، دخلها بالرايات المسرية، وعليها القاب المستنصر، صاحب مصر، وقد جرت في بغداد مراسم خلع الخليفة العراقي

<sup>(</sup>۱) ذیل، من ۸۸–۸۹.

<sup>(</sup>Y) يستبعد المؤرخون الرواية، التي رددها بعض المؤرخين من أن المستنصر بني في القاهرة قصراً، ليحبس فيه الخليفة العباسي عدوه اللدود، وهو القصر الغربي، أو أنه هو القصر الناكم. الذي كان يسمى أيضاً قصر البحر في أيام العزيز؛ ليكون خاصاً بست الملك، أخت الماكم. Essai sur l'histoire et sur la topographie, Ravaisse عن ذلك: الخطط، ٢ ص ٣٣٢؛ انظر. ٣٣٧ والالها، (art. Caire) t I, P. 838-9.

ثم لماذا يبنى للخليفة العباسى قىمسراً، مع عداوته له!!. مىاجد، الإمنام المستنصسر بالله الفاطمى، من ٢٣٣ وهامش ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨٨ مس ٨٤. هي ابنة اخي السلطان طفرليك.

و القائم، ومبايعة الخليفة المصرى والمستنصرة. فاستكتب البساسيرى الخليفة القائم قبل رحيله مع أحد أتباع قريش إلى منفاه كتابا أشهد عليه العدول—وهم شهود القاضى— أنه لاحق لبنى العباس ولآله من جملتهم فى الخلافة، وأرسل البساسيرى هذا الإشهاد إلى مصر (١). كذلك جمع البساسيرى قاضى القضاة والخطباء والأشراف من بنى هاشم— الذين كتبوا فى المضر ضد الفاطميين— وأخذ منهم البيعة للمستنصر، رغم أنفهم (٢): وقد خطب للمستنصر صاحب مصر فى يوم الجمعة الثالث من دخول البساسيرى إلى بغداد بسائر الجوامع، وعلى الأخص بجامع المنصور، وقطعت الخطبة لبنى العباس؛ حيث لبس المؤذنون وعلى الأخص بجامع المنصور، وقطعت الخطبة لبنى العباس؛ حيث لبس المؤذنون عملة من دار السلم (بفداد) باسم المستنصر فى ٥٥٤/٨٥٠١—٩، سميت؛ عملة من دار السلم (بفداد) باسم المستنصر فى ٥٥٤/٨٥٠١—٩، سميت؛ المستنصرية، ونقشت عليها عقيدة الفاطميين: و لا إله إلا الله، وحدة لا شريك له، محمد رسول الله، على ولى الله، ومن الجانب الآخر، وعبد الله ووليّه، الإمام، أبو معد، المستنصر بالله، أمير المؤمنين (١)).

وقد أجمع المؤرخون على أنه بسبب إعلان الخطبة للمستنصر في بغداد قاعدة العراق، كان ما حدث للمستنصر هو تمام سعده(\*). والحقيقة أن ما وقع للمستنصر لم يقع لفاطمي قبله ولا بعده ، فقد تحقق هدف الفاطميين في عهده؛ في جعل خلافتهم وحدها في الشرق الإسلامي، وقرح المستنصر بنجاح قتنة البساسيري فرحا شديدا، حتى أنه لما غنته إحدى القيان أغنية بهذه المناسبة، وهبها هبة عظيمة، جاء فيها.

یا بنی العباس صدوا ملك الأرض معد ملككم كان معاراً والعواری تسترد

Hist of Eg, P. 138' n (3) (Inedita Asiat, Mus. 1847).

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢س ٣٠٣ س ٢٢-٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن العميد، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) مثلا: النجوم، ٥ مس ٦ س ٨. وذلك في ١٣ من ذي القعدة.

<sup>(1)</sup> المنتظم، همس ١٩٦؛ انظر. Lane-Poole :

<sup>(</sup>٥) مثلاً: النجوم، ٥ص ١٢.

وقد أرسل البساسيري إلى المستنصر البردة والقضيب والمنبر والشباك<sup>(۱)</sup>؛ من آلات خلفاء العباسيين؛ حيث كان الخليفة العباسي يلبس البردة، ويمسك القضيب—وهي عصبا—في البيعة، ويخطب من على المنبر، ويجلس في الشباك، وأرسل إليه أيضا طيلسان القائم—وهو أشبه بالطرحة— ورداءه وعمامته «منديله» حيث وضعت هذه الأخيرة في قالب من رخام، حتى لا تتغير شدتها. وأرسل كثيرا من التحف، منها: ثلاثون ألف قطعة كبيرة من البللور، وخمسة وسبعون كثيرا من الحرير الخسرواني أو الكسرواني أي الملكي، وعشرون ألف سيف ألف ثوب من الحرير الخسرواني أو الكسرواني أي الملكي، وعشرون ألف سيف محلي بالذهب. فبقيت هذه الأشياء في خزائن الفاطميين بمصر، إلى أن انتهبت من قصر الخليفة المستنصر في إحدى ثورات الجند؛ كما أن صلاح الدين الأيوبي ألسلطان—رد ما تبقى منها، حينما أعاد الخطبة للخليفة العباسي السني في مصر، بعد قضائه على خلافة الفاطميين. وقد سر المستنصر من البساسيري، عسرة ألستنصري<sup>(۲)</sup>؛ مما يدل على ولاء البساسيري التام لقضية الفاطميين.

ولكن هذا النجاح في العراق لفاطميي مصر، وقد استمر أربعين أسبوعاً(1)، قضى عليه الأتراك الغرّ(6). ومع أن هؤلاء ليسبوا أول من عرفهم المسلمون من عنصر الترك، لأن المسلمين عرفوا الترك بشعوبها منذ عهد الدوله الأموية، حينما امتدت دار الإسلام إلى بلاد التركستان(1)، أي ناحية الترك؛ كما دخل الترك بلاط الأمويين كعبيد. كذلك دخلوا ألجيش في أيام العباسيين؛ فقد أسقط الخليفة المعتصم حق العرب في أغذ العطاء(٧)، مع أنهم منذ عمر بن الخطاب اعتبروا مادة الإسلام، واحل الترك وغيرهم محلهم في الجيش. وأكثر من هذا أن الترك استخدموا في حكم بلاد الخلافة العباسية؛ فأصبحوا المسيطرين على وظائفها استخدموا في حكم بلاد الخلافة العباسية؛ فأصبحوا المسيطرين على وظائفها

<sup>(</sup>۱) الفطط، ٢ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) الدول المنقطعة، ورقة ١٨.

<sup>(</sup>٣) السيرة المؤينية، ص ١٥١.

<sup>(£)</sup> المطط، ٢ص ٣٠٣س ١٢؛ انظر. Mém. t 2, P. 328: Quat .

<sup>(</sup>ه) عنهم: بعده في الهامش.

<sup>(</sup>٦) صبح ، كمن ٤٣٩ ، تمعجم اليلنان، ٣ص ٢٧٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷) ابن عذاری، البیان؛

Ency. de l'Isl, (art al- Mu 'tasim) t 3, P. 838-839.

الكبرى، وقد منه هذا التغلفل التركى، لسيطرة الأتراك على الخليفة في بغداد بحيث منح المستبدين منهم وظيفة إمرة الأمراء<sup>(١)</sup>، التي تسيطر على كل شئ في الخلافة، وقد كانت السيطرة التركية المتصاعدة، سبباً في إثارة حقد العنصر الفارسى، الذي سعى إلى تكوين دول تقف أمامها، مثل: الطاهرية في فارس والصفارية والسامانية فيما فيما وراء النهر(٢)، وأخيراً البويهية في إيران والعراق.

ولعل التسرك الغُرز او الأوغسوز في الأصل من قسبسائل الطفُرز غسر او التُعزغز (٢) – أي القبائل التسعة – حيث ذكرهم الجغرافيون، وتحد بلادهم ببلاد الصين والتُبَت. ويبدو أن الغُرز انفصلوا عن بقية القبائل التركية لظروف خاصة العلها القمط – بحيث أصبح اسم الغُرز يطلق بضاصة على قبائل الترك المجاورين لبحر قزوين، بجوار الغزر والبُلغار؛ وإن كان اسم التركمان حل بالتدريج محل اسم الغُرز، ليعني بالفارسية أنهم أصبحوا تركأ مسلمين؛ وأصبح عندهم منابذة لمن لا يسلم من الترك، وكان الغز من البدو لا يعرفون من الصضارة شيئا، ولا يدخلون تحت طاعبة سلطان، وإذا قسمسدهم سلطان هربوا إلى المفاوز في المساورة في المساورة المنز الكفار.

وقد تزعمت الفرّ اسرة عرفت بالسلاجقة أو السلجوقية(٤)، منذ القرن الرابع الهجرى، وهو الاسم الذي غلب على الفرّ في بلاد الإسلام، وهو على اسم

Ency de l'Isl, (art Ghuzz) t2, P. 178; (art Turkmènes) t4, P. 943 sqq;

A propos du nom Turkman, : Ibrahim Kafesogulu;

Oriens. vol 2. Leiden, 1958, PP.146-150.

(٤)عنهم : صدر الدين، أغبار الدولة السلجوقية، تعقيق إقبال، الأهور ١٩٣٣؛ عماد الدين، تاريخ دولة آل سلجوق، مصر ١٣١٨/ ١٩٠٠، السلوك، ١/١ ص ٣٠ وما بعدها؛ المنتظم، ط.١٠ عيدر آباد ١٣٥٩هـ، ٨ص ١٠٧وما بعدها؛

Ency de l'Isl, (art Seljukides) t 4, P 216 sqq;

Le Malik. Nameh et l'Histiore des origines Seljukides. Oriens vol 2, no . I, : Cahen 1949, P. 31 sqq;

، عبد النعيم، سلاجةة إيران في العراق، القاهرة .

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٦ص ٢٠٤، ظهـرت إمسرة الأمسراء في علهـد الشليسقـة العليساسي الراضي (۲۲-۹۲۲/۳۲۹–۹۶).

<sup>(</sup>٢) عنها: معجم أليلنان ٧ص ٣٧٠ وما يعنها. القصود بالنهر جيمون.

<sup>&</sup>quot;Y) عنهم: معجم البلدان، ٢ص ٣٧٨ وما بعدها؛ الأسطفري، المالك، تعقيق de Coeje ، ص ٢٧٤ وما بعدها.

سلجوق بن يقاق أو دقاق أو تقاق، بمعنى القوس من الحديد. يبدو أن سلجوق هو الذي جمع شمل الغر، وأول من النظلهم في الإسلام. على الساس المذهب السنى الحنفى، الذي كان منتشراً بين الأتراك المسلمين؛ حيث إن المذهب السنى هو مذهب الخلافة العباسية. وقد بدأ ظهور السلاجفة السياسي في عهد سلجوق هذا، الذي تداخل مع بقايا السامانيين -إحدى الدول الفارسية في بلاد ما وراء النهر- إذ أن السامانيين كانوا يطلبون عون سلجوق هذا ضد اعدائهم من القبائل المجاورة، وبخاصة ضد ترك وسط آسيا، الذين لم يتصولوا بعد إلى الإسلام. ولما ساءت علاقة الغرّ بالسامانيين، انتقل الغرّ بقيادة طغرلبك(١) (طغرل بك) حقيد سلجوق إلى خُرَاسان، وهي بلاد واسعة كانت تضضع لدولة مجاهدة تقوم على حدود الهند في شرقي إيران نتيجة لضعف البويهيين هي الدولة الغزنوية(٢)، من عنصسر تركى فارسى، ولكن حدث نزاع جديد بين الغزنوية والفُرز، فحاربت الغزنوية الغرّ بشدة، حتى أجلوهم عن خراسان في ١٠٣٩/٤٣١. ولكن الغز ما لبثوا في ١٠٤٠/٤٣٢، أن عادوا وقتلوا مسعود بن محمود ملك الفرنوية؛ كما أن بقية أقراد هذه الأسرة تقاتلوا فيما بينهم، وعندئذ قامت دولة السلاجقة، التي اعترف بها الخليفة العباسي، وبعد ذلك انتشر الغزّ في نواح متعددة، حتى إن طغرلبك راي أن البلاد لا مانع له عنها، فاستولى على بلاد ما وراء النهر، ويلاد بحر قروين، وانتشروا في خراسان، ودقوا أبواب العراق، حيث توجد الدولة البويهية الضعيفة.

وفى أول الأمر اتفذ الفليفة العباسى ظهور هذه القوة التركية السنية الفتية؛ لتهديد البويهيين الشيعة المسيطرين عليه(٢). فنشأ عداء بين البويهيين والسلاجقة؛ فنضلاً عن العداء التقليدي بين العنصر الفارسي والتركى؛ بحيث أن أبا كاليجار ملك البويهيين حارب السلاجقة؛ وكان يعتبر وجوده درعاً للشيعة في

<sup>(</sup>۱) عنه: رقیات، ۲من ۴۳۸ رما بعدها؛ آل سلجوق، ص ۱۵. هو اسم مرکب من طغرل ویك، وطغرل اسم علم معروف، ویك معناه آمیر. آل سلجوق، س ۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) عنها: حميد الله القرريني، تاريخ كرندة، نشر Browne ما. Leiden ، ۱۹۱۰/۱۳۲۸، (۲) منها: حميد الله القرريني، تاريخ كرندة، نشر

<sup>(</sup>٣) السيرة المؤيدية، ص ٦٤ س ١٧. يتوعد الخليفة أبا كاليجار بطفرابك التركماني،

العراق ومصر(١). ولكن البويهيين ضعفوا بحيث إن أبا كاليجار نفسه صالح طغرليك وزوجه ابنته(٢)، أما الملك الرحيم، فقد كان يطلب ودهم، ورضى أن يكون تابعاً للسلاجقة، حتى أنه قبل أن يذكر اسم طغرلبك في الضطبة. ولما أعلن البساسيري نياته في خلع الخلافة العباسية والدعوة للمستنصر الفاطمي، استنجد القائم العباسي بطغرليك، الذي أسرع إلى نجدته، فأعلن طغرليك وهو في طريقه إلى بغداد، عزمه على المسير إلى الشام ومصر، وإزالة المستنصر(٢): كما وصف نفسه بأنه خادم أمير المؤمنين- الخليفة العباسى- وعبده، ومتصرف على أميره وينهيه(٤). وحسينمسا وصبل طفسرليك إلى بفسداد في ٤٤٧/٥٥/، هرب البساسيري إلى العرب في الجزيرة-ولم تكن فتنته قد أعلنت بعد- وعزم الملك الرحيم على الهروب ايضاً مع البساسيري، لولا أن الخليفة القائم كتب إليه يدعوه أن ينبذ البساسيرى؛ مما جعل الملك الرحيم يحسرف النظر عن المهروب، ويقول ومن معه: نحن لأوامر الديوان متبعون، وعنه منفصلون(٥)، أي عن البساسيري وعلى العكس خرج رئيس الرؤساء لمقابلة طغرلبك؛ حيث كان يكاتبه بالنيابة عن القاشم. وكان أول ما علمه طغرليك بعد دخول بغداد، هو قضاره على الدولة البويهية، فسبجن الملك الرحيم البويهي، الذي بقى في سجينه بالبرى إلى أن مات في ١٠٥٨/٤٥٠ ، مع أنه كنان قد استقر الرأى عبلي التعاون بين الاثنين، وإن تكون الضطية للملك الرحسيم بعد طفسرلبك. كخلك علم طفسرلبك على القسطساء على منظاهر المذهب الشسيسعى، فسأمسر أهل الحكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم: ( المسلاة خبير من النوم)، وتسرك الآذان: (بسمي على خيسر العسماء وقسداتف ذطف رابيك لقي السلطان (٦) ، وعسرف بالسلطان

Cataogue of Oriental Coins, cf.:Lane Poole;

Ency de l'Isl, (art. Sultân) t 4, P. 568 sqq.

<sup>(</sup>١) نفسه، ص ٧٧. انظر ، نص غطاب أبي كاليجار إلى المؤيد،

 <sup>(</sup>۲) الكامل، ٨ص ٤٤؛ العبير، ٣ص ٢٥٤؛ انظر. حبسين أمين ، تاريخ العبراق في العبصر
 السلجوقي، بفداد ١٩٦٥، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨من ٧٠ وما يعدها.

<sup>(1)</sup> المنتظم، ٨ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٨من ٧١.

<sup>(</sup>١) لَمْهَارَ النَّولُ المُتَقَطِّعَةِ، وَرَقَّةِ ١٨؛ المُعْتَصِرِ، ٢ص ٢٢١؛ انظر،

الأعظم، ونقشه على العملة الإسلامية لأول مرة، وهو اللقب -أى السلطان- الذى ورد في القرآن بمعنى القوة والنفوذ، وكان يطلق على الخلفاء وحدهم (١)، ومع ذلك يبدو أن اللقب نودى به طغرلبك وهو في خراسان سنة ٢٣١/٤٠١ وبذلك غير الخلفاء العباسيون المسيطر عليهم ، فجعلوه من السلاجقة بدلاً من البويهيين: "Changer de maître" ؛ مما جعل كثيراً من جنود الملك الرحيم الديالمة يتوجهون للبساسيرى في الجزيرة، وينضمون إليه (٤).

فى ذلك الوقت، كانت الدعوة الفاطمية قد نشطت بين العسكر البغدادى بقيادة البساسيرى فى الجزيرة، وارسل المؤيد فى الدين الشيرازى بالأموال والسلاح. وقد تمكن المؤيد من جمع العرب الذين التجأ إليهم البساسيرى، ولا سيما أن الغر لما جاءوا بغداد، انتشروا نصو الجزيرة وقاتلوا العرب، ودخلوا الموصل. ومع أن قريشاً بن بدران العقيلي كان يدعو لطفرلبك منذ دخل بغداد، فإنه لما انتصر البساسيرى على الفر فى موقعة سنجار()، فى أرض الجزيرة

انضم إليه، ولدينا كتب الانتصار المرسلة إلى مصر. وقد دعا قريش العقيلى للمستنصر، كما دعاله بقية العرب. ولكن كان أكبر نصر للفاطميين، هو استمالة ينال، الأخ الصغير لطغرلبك من أمه، الذي كان من أنشط إخوته في غزوات الغزّ، ولأنه عرف بسوء تفاهم سابق مع أخيه طُغرلبك (٢). وقد قيل إن المؤيد هو الذي استمال ينال، أو أن ينال هو الذي بدأ الصلة بالفاطميين عن طريق المؤيد (٧) أو أن البساسيري هو الذي راسل ينال (٨). وعلى كل حال، عرضت على ينال القاب الخلافة الفاطمية والخلع، وأن يكون المشرق في يده، على أن تكون

<sup>(</sup>۱) الطبري، Annales (۱)

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٨ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، ماجد، الإمام المستنصر بالله القاطمي، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٨ من ٧٧ س ٢٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٨من ٧٧؛ السيرة للرّيدية، من ١٣١–١٣٤.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٨ من ٥١-٢٥٠

<sup>(</sup>٧) السيرة المؤيدية، من ١٧٥.

<sup>(</sup>٨)ابن العميد، ص ٢٧٢؛ ذيل، ص ٨٧ (آهر الصقحة)-

الخطبة للمستنصر قبله، فكان ذلك داعياً إلى وقوع الفتنة في أسرة آل سلجوق - فانفصل بنال عن أخيه بجيش عظيم وقصد ناحية فارس؛ بحيث إن أخاه طغرلبله خرج وراءه من بغداد، مما سهل للبساسيري وللعرب دخول بغداد، وإعلات الخطبة للمستنصر، التي دامت أربعين جمعة؛ كما ذكرنا.

ولسوء حظ خلافة الفاطميين ظهر سوء تصرف من قبل وزرائها، وخياتة في معالجة الخطة التي يجب اتباعها نحو الثورة في العراق؛ مما قضى على هذا النجاح. فنسمع أن اليازوري وزير المستنصر، أصبح يكاتب طغرلبك، وأعلن أنه في طاعته، وأن البلاد بحكمه، وأنه لا يتكلف في قتال؛ بحيث إن المستنصر قبض علي اليازوري وقتله (۱). بل لما طلب البساسيري المضور بشخصه إلى مصر، للاتفاق على تدبير أمر الثورة، رفض الوزير طلبه، كذلك الوزير الذي جاء بعد اليازوري وهو أبو الفسرج المفسري؛ فابه بدلاً من إرسال الأمسوال للمسرف على ثورة البساسيري، منع الأموال عن البساسيري، وترك أجوبته (۲).

وكان طفرلبك قد انتصر على أغيه وخنقه بوتر قوسه (٢)، وعاد إلى بغداد في جمادى الآخرة سنة ١٠٥٩/٤٠١؛ مما اضطر البساسيرى إلى الخروج منها واحترقت الكرخ حيّ الشيعة فيها(٤). واستمال طفرلبك العرب(٩)، مثل: ابت مروان سيد ديار بكر، ودبيس، في الحلة؛ كما اتصل بقريش العقيلي، حليقه البساسيرى. وقد أصبح هم طفرلبك بعد عودته إلى بغداد، تخليص الخليفة القائم من أسره، وإحضاره إلى بغداد. فقد كان الخليفة القائم لما اختلف على مصيره البساسيرى وقريش، نقل إلى بلدة حديثة عانة على الفرات –وهي جزيرة وسحد البساسيرى وقريش، نقل إلى بلدة حديثة عانة على الفرات –وهي جزيرة وسحد

<sup>(</sup>١) ابن حبير العسبقالاتي، رقع الاصبر عن قبضاة مصبر، منقطوطة بنيار الكتب، برقم • - ١ تاريخ، ورقة ١٨٥ انقار، ماجد، للستنصر، ص ٢٩-٣١.

<sup>(</sup>۲) النجوم ، ٥ص ١١.

<sup>(</sup>۲) الكامل ٨١٠ س ١١.

<sup>(</sup>٤) نفسه، المسالاة.

<sup>(</sup>۰) نقسه ۸مس ۸۸.

النهر كانت فيها قلعة— وسلّم إلى أحد أمراء العقيليين واسمه مهارش العقيلي، إلَى أن يتقرر لهما عزم(١) ويبدو أنه من هناك أرسل الخليفة العباسي ورقة ، لتعلّق على الكعبة مستعديا فيها الله على البساسيري ، عنوانها: د إلى الله العظيم ، من

المسكين عبده، ، فبقيت الورقة هناك إلى أن خرج القائم من الاعتقال<sup>(٢)</sup>. فساوم قريش بالخليفة القائم، وصالح طغرلبك، وسلم إليه الخليفة. وحينما وصل الخليفة

إلى بغداد، خرج طغرلبك بنفسه لاستقباله، وأخذ بلجام بغلة الخليفة، واجلس الخليفة على سرير الخلافة الذي بقى في منفاه مدة عام، وكان ذلك في اليوم عينه الخليفة، وعد ذلك من غرائب الاتفاق<sup>(٢)</sup>. وبعد ذلك غرج طغرلبك وراء البساسيري؛ حيث قال: و أنا أمضى خلف هذا الكلب، فسسار وراءه إلى واسط، وتمكن من قتله هناك، وحمل رأسه إلى بغداد، وطيف به فيها، وعلقها بإزاء دار الضلافة، وكان ذلك في ذي الصجة ١٥٤/ ٢٠١٠(٤). واعترافاً بجميل طغرابك على الخلافة العباسية لقبه القائم، وركن الدين، (٥)؛ كما أنكمه ابنته (٦).

ثم عمد طغرلبك إلى الانتقام من الفاطميين لسوء فعلهم بالخلافة العباسية، بصيث قال: د وأقعل في حق صاحب مصر ما أجازي به فعله، (٧). بل يبدو أن السلاجقة في عهد طفرلبك اتفقوا مع البيزنطيين على أشد دولة الفاطميين(٨)، حتى أن البيزنطيين قطعوا خطبة الجمعة للفاطميين في مسجد القسطنطينية، وأعلنها للعباسيين، كما ذكربا، ولكن الب أرسلان(١)، الذي خلف طفرلبك، اتبع

Ency. de l'Ist, (art. Alp Arslân)t I, P. 324; 2 éd t I, P. 420-1.

<sup>(</sup>١) السيرة الزيدية، من ١٨٧ انظر،، ماجد، للستنصر، من ٩٨.

<sup>(</sup>٢) ذيل ، ص ١٠٧؛ المنتظم، ٨ص ١٩٥. لدينا نص تاريخي للاستفاثة،أنظر.

<sup>(</sup>٣) وفيات، ١ص ١٠٨. عن ذلك: خاشع للعاضيدي بعض أنساب العرب، بقداد ١٩٦٨، ص

<sup>(</sup>٤) نفسه. قيل في ١٥ أو ١١ من ذي الصجة.

<sup>(</sup>٥) رامة الصدور، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٨ص ٩٢-٩٤.

<sup>(</sup>۷)نفسه، همس ۸۱ س ۸-۹.

<sup>(</sup>٨) السيرة المؤيدية ص ٩٠، تقدمة ص ٢٧؛ انظر. تبله.

<sup>(</sup>٩) عنه، التفصيل: وقيات، ٢ص ٤٤٧ وما بعدها؛ انظر.

سياسة أخدى هي الاستحواذ أولا على ثقة الشعوب الإسلامية بمهاجمة البيزنطيين، ثم ممارية الفاطميين، فقد انساح السلاجقة، في عهد ألب أرسلان من العبراق إلى شهمال الجنزيرة. وواصلوا النرحف إلى أبواب آسيا الصغرى بجيش عدده أكثر من ستمانة ألف فارس سوى أتباعهم، فتحاربوا ملك بيزنطة رومانوس ديرجنيس "Romanos Diogenes" - يسميه المرب أرمانوس- في موقعة ملاذ كرد أومَناز كبرد في ١٠٧١/٤٦٣ (١)- بلدة على الفيرات الأعلى في مبدخل آسيا الصغرى- الذي جاء في ثمانين وخمسمانة ألف بطريق، مع كل بطريق أكثر من ألفي فارس، وماثة ألف نقاب وحفار، ومعهم العرادات والمسامير والمجانيق، منها منجنيق عليه ألف ومائتا رجل، وأقطع البطارقة حتى بغداد، وبعد حرب شديدة **| في يوم الجسم عنة، تمكن أحد أتباع ألب أرسلان-واستمته شيادي- من أسسر** الامبراطور، وهو أول إمبراطور بيزنطي يؤسر، الذي وقع بين يدي الب أرسلان ورمي به على الأرض، مكبلاً في الحديد، ضربه هذا الأخير بيده بالمقارع، ورفسه، وقال له: ( ألم أرسل لك في السلام، فأبيت). وقد كان هذا النصر السلجوقي من المعارك الحاسمة؛ سبباً في فتح أبواب آسيا الصغرى أمام شعوب الترك، الذين بقوا فيها إلى وقتنا الحاضر، وقضى نهائياً على خطر بيزنطة على الشرق الإسلامي.

وقى عهد ملكشاه (۲) الذى خلف آلب أرسلان، أصبح هم السلاجةة التألى هو القسماء على الفاطميين. فقضوا على سيطرة القبائل العربية في بلاد (۱) مثلا: آل سلجوق، ص ۳۰ وما بعدها؛ الكامل، ٨ص ٢٠١-١١؛ العينى، تاريخ، ورقات ١٨٨-١٨٩؛ ابن العديم، زيدة ٢ص ٢٤؛ انظر.

Ency de l'Isl, (art. Malâzgerd) t 3, P. 214-215;

Byzance et les Seljoucides, P. 65.: Laurent;

La Campagne de Mantzikert. Byzantion, 1934, 636-639.: Cahen

Decisive Moments in the history of Islam, 3 ed Cairo, 1948, P. 98-105.: Enan

السد رستم، الروم، ص ١٠٨ وما بعدها؛ وأيضاً من قبايز اسكندر: البيزنطيون والأتراك

السلاجقة في معركة ملاز كرد (٢٣/١٠٧٨) في مصنف تقفور برينيوس، دراسة مقارنة

للمصادر، الإسكندرية ١٩٨٤، أيضاً معركة ملاز كرد وصداها في القسطنطينية،

الاسكندرية ١٩٨٨.

(Y) عنه: وقيات، ٢ص ٨٦٥ وما بعدها.

الجزيرة(۱), وهي القبائل التي كانت تساند الفاطميين في ثورة العراق، واستولوا على الموصل من العقيليين، ووصلوا إلى حدود الشام. وزاد الخطر على الدولة الفاطمية بتولية ملكشاه لأخيه تتش بن الب ارسلان؛ جيث قرر له فتح الشام وديار مصر ويلاد المغرب(٢). فكان اتسـز المعروف بالاقسيس وهو احد قواد الترك الفاطميين سابقاً، يعمل لحساب تتش هذا. فاستولى اتسـز على دمشق، وخطب فيها للخليفة العباسي في ٢٥٤ أو ٢٨٤١/٥٠٠ - ٢٠٧١، أوم يخطب فيها للمصريين بعد ذلك أبداً، وقد منع فيها الآذان بحي على خير العمل، وفرح أهل دمشق فرحاً عظيماً لرجوع السنة إليها، ولتخلصهم من تصرف الولاة الفاطميين. ولدينا نقوش منذ ذلك التاريخ باسم الخلفاء العباسيين(٤)؛ كما أنه لم يظهر للفاطميين عملة فيها(٩). كذلك سقط بيت المقـدس في يد اتســز في يظهر للفاطميين عملة فيها(١٠). كذلك سقط بيت المقـدس في يد اتســز في سقطت حلب التي كسانت في أيدي الماطميين منذ مجيئهم إلى مصر، كما سقطت حلب التي كسانت في أيدي المراسيين في أيدي الســلاجــقــة في المركر (١٠)، وهي التي هوجـمت من قبلهم في عهد الب أرســلان.ويذكر المركر والمنان الملكة الفاطميين اضطربت بفتح السلاجقة بلاد الشام الفوقاني(٨)، الم البث اتســز أن مملكة الفاطميين اضطربت بفتح السلاجقة بلاد الشام الفوقاني(٨)، الما لبث اتســز أن تغلب على أكثر الشام وأصبح على حدود مصر.

ومجمل القول: أن الخلافة الفاطمية في عهد المستنصر، أتيحت لها الفرصة في ضم العراق إلى ملكها، والقضاء على الخلافة العباسية عدوتها اللدود، وتوحيد

Inscr. Arabes de Syrie, P. 12 Suiv, 90 Suiv.: Van Berchem Ency. de Isl, (art. Damas) t I, P. 930.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الدولة الأتابكية ، ص ١٧، ١٧.

<sup>(</sup>٢) آل سلموق ، ص ٦٠؛ الكامل، ٨ص ١٧٦. (هذا الأخير يقول الطعه الشام)،

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر. Répertoire t 7, P. 214.

<sup>(</sup>ه) انظر. Hist. of Eg. P. 161, n(1): Lane-Poole

<sup>- (</sup>۱) الكامل، ٨ص ١١٠، ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) نفسه، ٨ص ١٢٦. ريما استولى عليها الب السلان في ٦٣٤/٠١٠٠.

<sup>(</sup>٨) سير الآباء، ٣ ورقة ٩٣.

جبهة المسلمين تحت قيادتها. ولكن ظهور المارد السلجوقي قضى على نجاحها في العراق، فكان هذا النجاح الفاطمي أشبه بالسراج، الذي يلتهب عند إطفائه (۱)، بل إن هذا المارد السلجوقي ما لبث أن استولى على أكثر أجزاء الشام، التي تعب الفاطميون في توحيدها مع مصر، وأصبح يهدد خلافة الفاطميين في مصر.

#

أما سياسة الفاطميين نمو بلاد الجزيرة العربية، فقد اتسمت هى الأخرى بالنشاط والنجاح؛ وإن كان يبدو أن نجامها لا يرجع إلى المجهود الحربى، بقدر ما يرجع إلى شخصيات قوية من الدعاة الفاطميين في الجزيرة العربية، الذين أعلوا

من شأن الدعوة الفاطمية فيها. ولا ريب ؛ فإن ثورة الشيعة كانت محفورة فى المان الجزيرة العربية منذ مقتل الحسين وغيره من أبناء على؛ فضلاً عن وجود الكوفة-مركز التشيع- على حدودها؛ مما كان سبباً في أن غمرتها الدعوة الشيعية في جميع أنحاثها.

فحنذ وقت مبكر انتشر التشيع الإسماعيلى فى اليمن حوالى سنة الاركار / ١٨٨ على يد دعاته الأوائل(٢)، وهما: أبو القاسم بن حوشب، الذى هو من نسل الحميريين، نزل جنوبي صنّعاء، وعلى بن الفضل الجنني (أو فضل)، الذى نزل قرب البحر الأحمر، فرعفا بالجيوش وفتصا المن، فاشتهر أبن حوشب بالمنصور أو منصور اليمن؛ ربما لسيطرته فيها، كما أطلق الشيعة عليه فجر الدعوة المتنفس. فكان الدعاة(٢) معهما يخرجون من اليمن إلى كل مكان في السند والهند ومصر والمقرب (١) معهما؛ فأبو عبد الله الشيعي الصنعائي مثلاً، خرج من اليمن إلى المفرب، وهذا يبل على أهمية اليمن في الدعوة الإسماعيلية، وكان

<sup>(</sup>١) المنزل المنقطعة، ورقة ١٨.

<sup>(</sup>٢) كشف أسرار الياطنية، ص ٢١ وما بعدها؛ افتتاح الدعوه، ورقة ٣ وما بعدها؛ انظر الهمناني، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، (مثن سنة ٢٦٨هـ إلى سنة ٢٢٦ هـ)، ص ٢٩ وما بعدها. وهو أبو القاسم العسن بن فرج بن حوضب بن زادان الكوفي،

<sup>(</sup>٣) الكرماني، الرشد والهداية، تحقيق كامل حسين؛ أنظر.

<sup>(</sup>٤) إفتتاح ، ورقة ١٩ ؛ قبله.

الخلفاء الفاطميون في وقت ما يفكرون أيضاً في الاستقرار باليمن؛ وأن تكون خلافتهم فيها، بدلاً من إنشائها بالمغرب(١).

وقد كان بعد اليمن عن مركز الفلافة العباسية، ووعورة طرقها من أهم الأسباب التي حالت بين الفلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش لإنقاذها من دعاة الفاطميين. يُضاف إلى ذلك، أن بعد اليمن عن مركز الضلافة في بغداد، كان سبباً في أنها قسمت إلى مقاطعات صغيرة، موزعة بين حكام عديدين كانوا في منازعات داخلية دائمة، يشبهون الأنواء والأقيال السابقين، حتى أن المأمون العباسي في ٢٠٣/٨٨، أرسل قائده محمد بن زياد (٢)، وشجعه على إنشاء دولة، اتخذت زبيد عاصمة لها، عرفت بالزيادية، أخذت تحد نفوذها تدريجيا على المخاليف وهي الأقطار الواسعة، قمدت سيطرتها على كل جنوب الجزيرة مثل المخاليف وهي الأقطار الواسعة، قمدت سيطرتها على كل جنوب الجزيرة مثل حضرموت وشهر وعدن، وحتى نجران شمالاً، وأذعن لها القبائل والملوك. وكان عن الخلافة العباسية. وقد انتعشت اليمن بوجود هذه الدولة، فاشتهرت عدة مدن مثل. المخالاة العباسية. وقد انتعشت اليمن بوجود هذه الدولة، فاشتهرت عدة مدن مثل. المخالاً)، وعدن التي سسماها المؤرخون فيما بعد دهليز الصين (٤). وقد استقلالها مقيقياً؛ بسببب اضطراب أعوال العباسيين، بقيام ثورة الزنج؛ مما جعل العباسيين يشجعون رجلا اسمه جعفر بن يعفر،

يقوم في مستعاء وينشئ دولة عرفت باسم البعقرية، فكان هذا الاضطراب السياسي عاملا على نجاح الدعوة الإسماعيلية في البمن.

<sup>(</sup>١) سيرة جمقر الماجب، ص ١١٠؛ انظر، الهمنائي، الصليميون، ص ٣٩.؛ وقبله.

<sup>(</sup>۲) هـ مـمـد بن ايراهيم بن عبيد الله بن زياد. اين الواردى، تاريخ، ١ ص ٢١٣؛ ابن أبي مـغرمة، كتاب ثفر عدن، ١ ص.٩.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان، ٧ص ٧-٤. بين زييد وعدن.

<sup>(</sup>٤) نقسه، ٦ص ١٢٦ مما بعدها.

ولكن الدعوة الشيعية باليمن لم تستمر في نجاحها، فعلى بن فضل خرج على ابن حوشب ودعا لنفسه (۱) ، فحاربه ابن حوشب وانتصر عليه . ومع أن ابن الفسضل مات مسسموماً ، ولم يلبث ابن حسوشب هو الآخر أن مسات حوالي ۳۰۳/ ۹۱ ؛ فإن أولاد ابن حوشب هم الآخرون انقسموا على أنفسهم ، ومنهم من دعا للعباسيين ؛ بحيث إن جعفر بن منصور اليمن الذي ترك لنا سيرته مرب إلى المهدى أول خلفاء الفاطميين بالمغرب، نتيجة لسوء سياسة إخوته ، وخروجهم على الدعوة الفاطمية (۲) .

حقاً إن الدعوة الإسماعيلية ما لبثت أن عادت إلى اليمن على يد القرامطة، الذين نشأوا في البحرين، وسيطروا على معظم الجزيرة العربية كما ذكرنا. ولكن انقسامها السابق كان قد أعاد الدويلتين السنتين المؤيدتين من قبل العباسيين، وهما: الزيادية في زبيد، واليعقرية في صنعاء؛ حتى أنهما تعاونتا على المعاضدة والمنافرة في القضاء على بقايا القرامطة وأذيالهم من الشيعة؛ وإن كان كلاهما ضعيفاً، وخصوصاً أن ملوك بني زياد كانوا قد خضعوا لعبيدهم من الصيش، فاستطاع أحد العبيد واسمه نجاح، تكوين أسرة حاكمة في زبيد العبيد واسمه نجاح، تكوين أسرة حاكمة في زبيد الخليفة العباسي التقليد، كما كان يفعل مع بني زياد؛ وإن كان بنو نجاح ما لبثوا أن ضعفوا بدورهم، فانتقل الملك إلى عبيد عبيدهم (٢).

ولا يعنى هذا أن الدعوة الإسماعيلية زالت من اليمن، نتيجة لخروجها من بيت ابن حوشب، ومن انسحاب القرامطة، وإنما تحولت سرية في مناطق الجبال. حقاً إنه لم يعد في اليمن دولة شيعية؛ إلا أنه طوال عهد الخلفاء الفاطميين بالمغرب ومصر، كان كل داعية لهم باليمن، يحافظ على حسن العلاقة بيئه وبين الإمام الفاطمي الحاضر، ويحرص على أن يأتيه التعيين الرسمي منه، كما يرسل له مال

<sup>(</sup>١) كشف ، من ٣٧ وما بعدها؛ انظر، الهمدائي، الصليميون، من ٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) سلوك (تاريخ اليمن) ، مضتصر كاى Kay ، من ١٥١ ؛ انظر. الهمداني، الصليحيون. من ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الوردي، تاريخ، ١ مس ٢١٤.

المستجيبين لدعوته. وربما قويت الدعوة الإسماعيلية في اليمن عن ذي قبل، لما انتقل الخلفاء الفاطميون من المغرب إلى مصر؛ حيث نسمع أنه خطب للعزيز<sup>(۱)</sup> الفاطمي باليمن، على يد قمطان اليعفري. ولدينا أسماء بعض الدعاة زمن الحاكم والظاهر، وأشهرهم: هرون بن محمد بن رحيم، الذي تولى الدعوة زمن العزيز والحاكم. ولدينا سجل إلى هرون<sup>(۲)</sup>، يبلغه الحاكم فيه بوصول مال الدعوة من ذهب وقرابين، وينقل إليه أوامره إلى الدعاة الآخرين، ويعلمه بإرسال رسول من قبله إليه. وبعد موت هرون خلفه داعية آخر اسمه: يوسف بن أحمد بن الأشي (أو الأمشج)، ثم خلفه عامر بن عبد الله الزواحي<sup>(۳)</sup>، وقد استمر هذا الأخير يدعو للحاكم وابنه الظاهر.

ولكن الدعوة الفاطمية عادت إلى أوج قوتها من جديد في عهد المستنصر، مما ترتب عليه إنشاء دولة فاطمية في اليمن؛ وقد تم ذلك على يد داعية كبير اسمه: أبو الحسن على بن محمد الصليحي (أ) ، الذي وصف بأنه شاب أشقر اللحية أزرق العينين، وليس باليمن أشقر أزرق غيره. وكان أبوه قاضياً سنياً في حراز (°) من بلاد همدان اليمنية، قرب زبيد، ولكن عامر بن عبد الله الزواحي—الداعي السابق— تمكن من استمالة على الصليحي إلى المذهب الفاطمي وهو دون سن البلوغ، وجعل منه أحد بصاته. وقد سلم سليمان قبل محوته إلى على الصليحي مالاً كثيراً كان قد جمعه من أهل الذهب، وأوصى بكتبه إليه، وجعله خليفته؛ بحيث أصبح على الصليحي زعيم المذهب الفاطمي في اليمن بعده، فتمكن

<sup>(</sup>۱) النهوم، ٤ص ١٢٢ س ١-٧.

<sup>(</sup>۲) عيون الأغبار، ٦ ورقات ٣٧٧-٣٧٣؛ انظر، الهمداني، المسليحيون، ص ٥٦ وملحق ص ٢٠١؛ ماجد ، الحاكم، ص ١٤٨، وملحق ص ٢٣٩- ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار الباطنية ، ص٤٤؛ انظر، الصليحيون، ص٥٧-٥٨ وهامش (٢).

<sup>(</sup>٤) عن حياته: وفيات، ٢ ص ٧٧ وما بعدها؛ عيون ، ٧ ورقة ٧ وما بعدها؛ انظر، الصليحيون، ص ٦٤ وما بعدها؛

Ency de l'Isl, (art Sulaihides) t 4, P. 540 sqq.

<sup>(</sup>٥) عنها : انظر معجم البلدان، ٣ص ٧٤٠ النظر.

Ency (art Hamdanides) 2 éd, t 3. P. 128.

على الصليحى بعد أن كثر أتباعه - حيث كانت طليعته • ٩ و و و أية العصيان على جبل مسار - أعلى جبال اليمن - في أرض حراز؛ فألقى فيهم غطبة يحضهم على العصيان، وذلك في ٢٩ / ٢٠ / (١). وقد جاءه أعوانه من كثير من البقاع التي فيها شيعة من أتباع المذهب؛ كما اجتمع إليه خلق كبير من العرب المائعين، ولا سيما أن العرب أخذتهم الصمية إلى عدم الخضوع للعبيد من دولة بني نجاح السنية فلما استقر على الصليحي بالجبل، كتب إلى المستنصر وأرسل إليه الهدايا، فوجه إليه المستنصر الرايات والألقاب وأذن له بعلنية الدعوة وقد استمرت دعوة على الصليحي مدة في الجبال، فلما ظهرت كلمته، أرسل إلى المستنصر يعلمه ما هو عليه من ظهور الكلمة، ويستأذنه في النزول بالعساكر إلى تهامة ومقاتلة أهلها، وهي أرض سهول تجاور ساحل البصر الأحمر: فأذن له، وذلك في أيام وزارة البازوري (٢).

وفي أول الأمر أخذ على الصليحي يلاطف نجاحاً، فأرسل إليه جارية جميلة قتلته بالسم في ٢٥١/ ١٠٦٠ (٢)، فهرب أولاد نجاح إلى جزيرة دُهُلك (٤) في البحر الأحمر وهي المكان الذي كان ينفي الأمويون فيه أعداءهم. قوى ذلك من مركز على الصليحي، الذي استولى على التهاثم والنجود وهي المناطق الجبلية. ولم تخرج سنة ٥٥٤/ ١٠٦٤؛ إلا وقد ملك اليمن كله، سهله ووعره، ويره ويحره، وهذا ما لم ير مثله في الجاهلية ولا في الإسلام (٥). وقد استقر في صنعاء، واتخذها حاضرة له، ومعه ملوك اليمن الذين ازال ملكهم، حيث وأي في الصعون غيرهم. كذلك ذاعت الدعوة الفاطمية في كافة أرجاء اليمن، وعادت بالقوة السابقة غيرهم. كذلك ذاعت الدعوة الفاطمية في كافة أرجاء اليمن، وعادت بالقوة السابقة

<sup>(</sup>۱) عيون، ٧ ورقات ٧-٨؛ انظر ، الهمداني، الصليحيون، ص ٧٦- ٧٨. يقول الحمادي سنة ١٠٤٧/٣٣٩ . كشف ، ص ٤٢-٤٢.

<sup>(</sup>٢) أبن حجر، رقع الإصر ، ورقة ٨٥ ب.

<sup>(</sup>٣) مثلا: العبر، عُص ٢١٤؛ عمارة / كاى ، ص ١٦. أما إدريس عماد الدين فلم يذكر شيئاً عن هذه الميلة. أنظر. الهمداني، الصليميون ٨٤ هامش.

<sup>(</sup>٤) عنها، انظر. معهم البلدان، ٤ مس ١١٤ – ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدول المنقطعة، ورقة ٧٠؛ عمارة / كاي ، ص١٨؛ وفيات، ٢ص ٧٤.

ذاتها، ويقيت من وقتئذ إلى يومنا الحاضر. وكان يخطب فى اليمن للمستنصر خليفة مصر، ثم لعلى الصليحى، ثم لزوجة على الصليحى—وهب ابنة عمه—أسماء بنت شهاب، فيقال لها: و اللهم وأدم أيام الحرة، الكاملة، السديدة، كافلة المؤمنين، (۱). وقد بلغ من تعلق على الصليحى بالإمام المنتصر أن أرسل إلى المستنصر هدية عظيمة القدر فى ٤٥٤/٢٠١، لم يسمع بمثلها؛ فشحنت فى المستنصر هدية عظيمة القدر فى ٤٥٤/٢٠١، لم يسمع بمثلها؛ فشحنت فى الراكب ثلاثين يوما، وفيها فنون كثيرة من الذهب والفضة والسلاح والوشى والمسك والعنبر، والكافور والعود الهندى الرطب والأستاذين والجوارى وكثير من الأمتعة، يبعد حصرها، ويعظم أمرها(٢). كذلك كتب إليه يستأذنه فى السفر إلى مصر، ليحظى بلقائه، فأرسل إليه المستنصر كتابا(٢)، يأذن له بالجئ إلى مصر، في جمادى الآخرة من سنة ٤٥٩/ أبريل سنة ١٠٦٧.

وكان المستنصر يشجع ناعيته المظفر، الذى أخضع له اليمن. فكان يمنحه الألقاب الفخمة، التى لم تعرف قبلاً؛ فأصبح على الصليحى يلقب: بالأمير، الأجل، الأوحد، أمير الأمراء، تاج الدولة، سيف الإمام، المظفر في الدين، نظام المؤمنين(1). ثم زاد في القابه القابا أضرى اكثر فضامة، مع احتفاظه بالقابه القديمة، فصار يعرف: الأمير، الأجل، الأوحد، أمير الأمراء، عمدة الضلافة، شرف المعالى، تاج الدولة، سيف الإمام، المظفر في الدين، نظام المؤمنين(1)، وكان المستنصر يلقب كل أشراد أسرة الصليحي، فلقب عقيلة الصليحي، بلقب، الصرة، التقية، كافلة المؤمنين، الساعية في مصالح الدين؛ ولقب ابنته؛ بالفاضلة، ولقب أبناءه واحداً المؤمنين، الساعية في مصالح الدين؛ ولقب ابنته؛ بالفاضلة، ولقب أبناءه واحداً

<sup>(</sup>١) أبن الجوزي، مراة الزمان، ١٧ ورقة ٨٨ب؛ انظر، الهمداني، الصليميون، ٦٧.

<sup>(</sup>۲) هيون، ۷ ورثات ۲۱-۲۷؛ المسليميون، من ۲۱۸. يقول المسادي سنة ۲۰۵٬۱۰٤/۱۰. ووجه إليه بهدايا سيمين سيفاً، مقابضها عقيق، واثنى عشير سكيناً عقيق. كشف، من ۲۵.

<sup>(</sup>۲) سجل ويد في عيون الأغبار ، ۷ ورقات ۸۲–۸۹؛ انظر. الهمداني، الصليميون، ص ۹۷، الملحق رقم رقم ٥ ص ۲۰۰–۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) السجلات المصرية، سجل رقم ٤ من ٢٢٥. وهامش

<sup>(</sup>٥) سچل ۸ ص ۲۲۰، وهامش

واحداً(۱). وكنان المستنصر يرسل لعلى الصليحى رايات الخلافة والويتها، وملابسه الفاصة كبركة له ولأبنائه، ويكتب لهم تعويذات، ويدعولهم (۲). بل كان يرسل لهم باللحوم بعد النصر. حيث كانت ترسل لهم مقددة (۳)، فتفرق من وزن نصف درهم، إلى ربع درهم، على سبيل البركة. ولما رغب على الصليحى في ولاية عهده لابنه محمد في ٢٥٤/ ١٠٤، وافق المستنصر، وأرسل إليه سجل التولية (٤)؛ ونصحه أن يعتمد دائماً على إخوته. وبعد أن كان لقب محمد: منتجب الدولة وصفوتها، ذا المجدين، أضاف المستنصر إليه لقب: الأمير، الأعز، شمس المعالى، ولكن محمداً توفى بالحمى، فأسرع المستنصر بالموافقة على تولية الابن الأوسط أحمد المكرم، وورد سجل التولية من قبله (٥).

ومن ناصية أغسرى، نجد أن المستنصر لم يتردد فى أن يستغل علياً الصليحى؛ لبسط نفوذ غلافته فى أنحاء الجزيرة العربية، وبخاصة فى الحجاز، الذى سادته الفوضى، يسبب منافسة العباسيين لهم عليه كما سنرى؛ بحيث إن نفوذ الخليفة العباسى عاد إليه، وخطب له فيه على منابرها. فجميع السجلات، التى وجهت من المستنصر إلى على الصليحى، تبين الأهمية الكبرى للأماكن المقدسة عند فاطميى مصر، وإن المستنصر يريد ألا تراق الدماء فى مكة، حرصاً على قداستها(۱). وقد خرج على الصليحى بجيش إلى الصجاز، وتمكن من إغضاعها للفاطميين؛ إلا أن أعداءه من العبيد أتباع دولة بنى نجاح المهزومة بقيادة سعيد بن نجاح الأحول، يساعدهم بنو يعقر، تربصوا بالصليحى، وقتلوه فى

<sup>(</sup>۱) سبهل رقم ۲،۲،۵،

<sup>(</sup>٢) سجل رقم ٦١ ص ٢٠٢، وردت في مندر كتاب للمكرم،

<sup>(</sup>۲) مبیح، ۳ من ۱۰-۱۹۰۰.

<sup>(</sup>٤) سجل رقم٢ ص ٣٧–٣٣؛ وسبهل رقم ١٠ ص ٥٣–٤٤؛ وسبهل ورد في عيون الأشبار، ٧ ورقة ٨٦؛ انظر، الهمداني، الصليحيون، ملحق رقم ٢ صن ٣٠٢.

۲) سېل رقم ۷.

 $(^{(1)})$ ؛ وأسروا زوجته، ولدينا وصف قبتله في رسالة من ابنه أحمد المكرم إلى المستنصر على قبل على الصليحي، فسمح بإقامة عزائه في حضرته $(^{(Y)})$ .

ومع أن الدعوة الفاطمية كادت تزول من اليمن بقتل على الصليحى، فإنه يجب أن نقرر أن تسامح على الصليحى مع السنيين—شانه في ذلك شأن الضلافة الفاطمية—سمح بإظهار المذهب السنى؛ إلا أن تصرف المستنصر السريع كان من عوامل بقاء الدعوة في اليمن. فحينما وصل خبر قتل على الصليحى، أسرع المستنصر بتعيين أحمد المكرم مكانه، فأرسل إليه التشاريف والأعلام (أ). ولدينا سجلات تبادلها المستنصر مع أحمد المكرم، يظهر فيها مثابرة أحمد المكرم للأخذ بثأر أبيه. فقد تمكن من قتل قاتل أبيه سعيد الأحول (أ)، كبير بني نجاح، وإن هرب جياش أخو سعيد إلى الهند، ليعود من جديد للمقارمة في تهامة، كما فتح المكرم زبيد وخلص أمه من الأسر، وأقام لعلى في زبيد مشهداً ؛ ومشهداً له آخر في صنعاء (۱). ويبدو أن أهل حراز من رجال الدعوة الأول، وآل زريع من قبيلة في صنعاء (۱). ويبدو أن أهل حراز من رجال الدعوة الأول، وآل زريع من قبيلة همدان في ناحية عدن (۱۷)، كانوا أكبر عون له في هزيمة أعداء الصليحيين.

وقد استمر المستنصر في تشجيع احمد المكّرم بكل الوسائل كما فعل مع على الصليحي من قبل؛ فكان يرسل إليه السفارات والتشاريف وملابسه الخاصة، على سبيل البركة. كذلك لقبه بالقاب(^)، منها: الأمير، الأجل، المكّرم، شرف

<sup>(</sup>۱) سبل رقم ٤٠، أنظر. مقدمة السبالات، ص ١٩. يؤيد كثير من المؤرخين موته في هذا التاريخ. عيون، ٧ ورقة ٩٠؛ الكامل ، ٨ ص ١٠١؛ عمارة/ كاي، نص ص ٢٧، ترجمة ص ٣٠. هذا الأخير يقول هي رواية صحيحة، بينما يجعلها أبو الفنا (المختصر، ط الحسينية، ٢٠ ص ١٨٨) في ١٠٨٠/٤٧٣.

أنظر الهمداني، الصليحيون، ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>۲) القمى، رسائل، مخطوطة، يمكتبة الهمدانى الخاصة، ورقات ۲۱–۷۷، أنظر، ملحق، (الصليحيون)، برقم ٢ص ٢٠٨ وما بعدها؛ ابن أبى مضرمة، كتاب تاريخ ثغر عدن، تحقيق ١٩٣٦، Leyden ، ١٩٣٦، ٢ص ١-١٠، وهي على لسان الملك أحمد المكرم، وموجهة للمستنصر،

<sup>(</sup>٣) عيون ٧ ورقة ١٠٣؛ انظر، الهمناني، الصليحيون، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) سجل رقم ۲۰٤٠.

<sup>(</sup>٥) على الخمسوس، سجل ٦٠ ص ٩٨؛ أبو القداء المختصر، ٢ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) عمارة /كاي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٧) عيون، ٧ ورقة ٩٦؛ ابن أبي مشرعة، تاريخ ثفر عدن، ١ ص ٤٠

<sup>(</sup>٨) سبهل رقم ٣٩-

الأصراء، عز الملك، منجب الدولة وغرسها، ذو السيفين. ثم بعد ذلك لقبه بالقاب كثيرة، حتى زادت عن القاب أبيه، منها(۱): الملك، الأجل، الأوحد، المنصور، العادل، المكرم، عمدة الخلافة، تاج الدولة، سيف الإمام، المظفر في الدين، نظام المؤمنين، عماد الملة، وغياث الأمة، شرف الإيمان، مؤيد الإسلام، عظيم العرب، سلطان أمير المؤمنين وعميد جيوشه. كما لقب المستنصر زوجة المكرم، وهي سيدة أروى. بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي – التي ولدت عام ١٠٤٨/٤٤، وربتها أسماء بنت شهاب أم المكرم – بالقاب(٢) منها: الصرة، السيدة، السديدة، المكينة، ذخيرة الدين، عمدة المؤمنين، كهف المستجيبين، صنيعة أمير المؤمنين. بل كان المستنصر يكاتب أسماء أم المكرم، بالألقاب التي كان قد خلعها عليها(٢).

ولكن أحمد الكرم نفسه لم يلبث أن زهد في الحكم ريما بسبب مرخب بالشلل، نتيجة لجراح كان قد أصيب بها في محاولة إنقاذ أمه، وإن قيل اشتغل بالأكل والشراب؛ فكانت زوجته سيدة أروى تحكم معه. فينكر عمارة المؤرخ أن أحمد المكرم فوض زوجته في الحكم، فاستبدت بالأمور، واستعفته في نفسها، وقالت لزوجها: د إن أمراة تراد للفرش، لا تصلح لتدبير أمر، فدعني وما أنا بصدده (۱)، وقد يكون استقلالها بالحكم ابتداءً من سنة ۲۷۸/٤۷۱؛ حيث إن الستنصر يوجه إليها السجلات رأساً، ويبين (۱) لها وسائل الحكم المسائية (۱)، ويعتبرها مثالاً أعلى للمراة لتقلدها قلائد التقوى، ولكفاءتها في إدارة ششون ويعتبرها مثالاً أعلى للمراة لتقلدها قلائد التقوى، ولكفاءتها في إدارة ششون البلاد، وليدقظتها في أمود الدعوة، ولذلك لا يعدها من ضمن زموة ريات الحجاب (۷). كذلك تراسلها أم المستنصر، وتضاطبها بقولها: د فاقمت للسياسة المجاب في الأمور، بطالبها بأن تسلك مسلك أسماء والدة المكرم (۱).

Dâ'i Hâtim. Oriens. 1974, P. 863.: Abbâs Hamdanî,

<sup>(1) -</sup> 大と: ・ア、イア・アア・ア・ノミット・ア・・ア・・

<sup>(</sup>۲) سیل رقم، ۲۱ ص ۱۹۲،

<sup>(</sup>۲) سبول رقم ۵۰ می ۱۸۰–۱۸۱.

<sup>(</sup>٤) عمارة/ كأى، ص ٢٠؛ عيون الأشبار، ٧ ورقة٨٨ ۽ انظر .

<sup>(</sup>٥) عمارة / كاي بص ٢٩؛ انظر، المسليميون، ص ١٤٨..

<sup>(</sup>٣) سجل ٤٤مس ١٥٢–١٥٤.

<sup>(</sup>۷) سچل ۲۰ ص ۷۱.

<sup>(</sup>A) سبول ۵۱، م*ن* ۱۷۰.

<sup>(</sup>۹) سېل ۲۰ من ۷۷-۷۸.

وحينما مات أحمد المكّرم في ٤٧٨/ ١٠٨٥؛ اختلفت آراء الأمراء والسلاطين في اليمن، فيمن يتولى الحكم بعد المكّرم، ولكن المستنصر كان يريد أن يؤثر بالولاية في اليمن سبلالة على المبليحي، وذلك لأنه رأى في السيدة الصّرة من القوة والكفاية لتنفيذ رغباته ما يرضيه. لذلك أرسل إليها سجلاً بإقامة ولدها أبي الحسن على بن المكرم(١)، الذي تسمى باسم: عبد المستنمسر، وذلك تودداً إلى المستنصر. وعلى الرغم من صغر سن عبد المستنصر؛ فإن المستنصر لقبه بالقاب أبيه، بما فيها: عمدة الخلافة، وأرسل إليه ملابسه الخاصة والويته وسيرفه ودواة لمسها، وذلك ليعلى من شانه(٢). ويعث المستنصر إلى الصليحيين، وغيرهم من الزواحيين-وهم سلالة دعاة اليمن قبل الصليحيين- برسالة يدعوهم فيها إلى الائتلاف، ويشوفهم من ضياع الملك من أيديهم إذا تفرقت كلمتهم، ويصفهم بشدة في الوقت ذاته على طاعة السيدة المّرة وابنها عبد الستنصر؛ حيث إن سنه الصفيرة لا الار لها، لأن أمير المؤمنين يرعاه فنضلاً عن رعاية أمه له(٢). وأرسل المستنصر إلى أخيه محمد بن المكرم، الذي تسمى هو الآخر بعبد الإمام، كتاباً يطالبه فيه بالتعاضد مع أغيه(٤) وإن كان عبد الإمام ما لبث أن توفى(٥). وقد نجح المستنصر في حفظ اللك في البيت الصليحي، حتى إن السيدة الصرة نقلت إلى الإمام قبول السلاطين خضوعهم لها ولابنها عبد المستنصر(١). هتى بعد موت ابنها، الذي لم يعمر طويلا، ظلت السيدة الحرّة تحكم في اليمن، فهي في رأى المستنصر بيدها المل والعقد والإبرام والقضاء والإعطاء.

ولكن يبدو أن السلطان أبا حمير سبأ بن أحمد بن المظفر بن على الصليحى كان يـتوق إلى حكم اليـمن عن طريق الزواج من السـيدة الحرّة، وقد كانت الـعقبة

<sup>(</sup>۱) سبهل ۱۲، من ۲۱، ۲۲ من ۲۱،۹۱، من ۱۸،۱۵۹ من ۱۲۱-۱۳۵.

<sup>(</sup>۲) سېل ۲۷ س ۱۲۷.

<sup>(</sup>۲) سجل ۲۸ من ۱۲۸–۱۳٤.

<sup>(</sup>٤) سچل ۱۷ ص ۲۹ –۷۱.

<sup>(</sup>ه) سجل ۲٤ من ٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>۲) سچل ۲۲،۲۲.

أمامه في وجود سليمان بن عامر الزواحي، الذي أخذ ينافسه؛ إلا أنه تصالح معه (۱)، مما مهد لأبي حمير تحقيق أطماعه. ويبدو أن السيدة الحرة هي الأخرى كانت تعيل إلى أبي حمير "كانت أبها أبلغت المستنصر، أن أبا حمير كان أول السلاطين إسراعاً للطاعة، وأنه يمكنه أن يعتمد عليه. وقد فهم المستنصر ميل الإثنين إلى بعضهما البعض، فعمل على تزويجهما عن طريق رسوله، الذي قال للسيدة الحرة؛ و وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من الداعي الأوحد، المنصور، المظفر، عمدة الخلافة، أمير الأمراء أبي حمير سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي، على ما حضر من المال، وهو مائة ألف دينار عيناً، وخمسون ألفا أصنافاً من تحف ولمائف وطيب وكساوي (۲). لذلك يعتبر المؤرخون سبأ آخر ملوك الصليحيين (٤)؛ فقد ظل يحكم مع السيدة الحرة من ١٩٨٤/ ١٠١ إلى ٩٢٤/ ١٩٨٠ - ٩٠ أما السيدة الحرة، فقد عاشت بعد سنة ٣٥/ ١٩٧١. ولا ريب أن هذا الزواج كان كفيلاً ببقاء الدعوة الفاطمية طوال أيام المستنصر، وحتى بعد موته.

ولكن بعد موت زوجها، أرسلت الخلافة في مصر زمن الخليفة الآمر الفاطمي داعياً مصرياً اسمه: أبو الحسن على بن إبراهيم بن نجيب الدولة المصرى في ١١٩/٥١٢(٥)؛ ليقف بجانبها، بعد أن أرسلت معه جماعة من السودان، أي فرقة من الجيش المصرى؛ بحيث عادت الأمور إلى حالها، والطاعة لها. فكان ابن نجيب الدولة بمثابة الوزير لها، وقويت شوكته، وكان يغزو في بلاد اليمن بجيش مصر، وانقمع أهل اليمن المتمردون. ولكن ابن نجيب الدولة تكبر على أهل اليمن المتمردون. ولكن ابن نجيب الدولة تكبر على عدى أن يحجر عليها أنه رمى السيدة الحرّة بالخبل، وقال؛ و قد خرفت، واستحق عندى أن يحجر عليها(٧)، عما جلب عليه كره اليمنيين له ،وغضبت عليه الخلافة

<sup>(</sup>۱) سچل ۲۱ من ۲۰،۱۲۰من ۸۱–۸۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه من ۱۲۰–۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) عيون، ٧ ورقة ١٤٣؛ عمارة/ كاي، ص ٣٥؛ انظر، الصليحيون،ص ١٥٨-١٥٨.

<sup>(</sup>٤) أبن القداء المقتصور. لامن ١٨٧.

<sup>(•)</sup> عمارة/ كاي، ص ٤٢-٤٤، اسمه بالكامل: على بن إبراهيم بن نجيب الدولة.

<sup>(</sup>٦) عمارة/كاي، ص ٤٦-٤٧.

<sup>(</sup>٧) نفسه، ص ٤٣-٤٤؛ انظر. الهمداني، الصليحيون، ص ١٧١.

القاطمية أيضاً، وسبعت إلى قتله، ويبدو أن السبيدة الحرّة بعد هذه الحوادث، انقصلت عن نقوذ خلقاء القاطميين في مصر وقت وفاتها(١).

ومن ناحية أخرى، عادت اليمن إلى فوضاها السياسية والدينية، نتيجة لضعف المليحيين وانفصالهم عن نفوذ مصر، فتوزعت مدن اليمن بين حكام عديدين، وفتحت الطريق أمام المضاطرين، الذي أصبح كل واحد منهم يسعى إلى السيطرة على اليمن، فظهر في زبيد من أرض تِهامة، رجل اسمه على ابن مهدی(۲)(ت٤٥٥/٥٥٩)، يبدو أنه كان يعتنق دعوة الفاطميين في مصر، وظهر المذهب الزيدى في صعدة شمال صنعاء في ١١٣٧/٥٣٢ - ٨، على يد رجل أو مصلح، اسمه الإمام المتوكل أحمد، من نسل الهادي إلى الحق يحيى مؤسس المذهب الزيدي في اليمن، وهو المذهب الشيمي الذي كان لا يتعارض كثيرا مع المذهب السنى، وكان اعتنقه البويهيون في العراق كما ذكرنا، أما مسنعاء ذاتها، التي كانت عاصمة الصليحيين إلى سنة ١٠٨٨/٤٨١ – ٩، ثم بعد ضعفهم نقلوا العاصمة إلى ذي جبلة، فقد سيطرت عليها قبيلة همدان الكبيرة(٣) ، التي كان منها الصليحيون، إذ كانت هذه القبيلة منذ أيام الإسلام الأولى أكبر مناصرة لعلى وخلفه في العراق، حينما انتقل فرح منها إلى الكوفة(1)، وإل زريع ظهروا في عدن ، الذين اصبحوا دعاة لخلافة الحافظ في مصر، ليقاوموا بها الدعوة الطيبية نسبة إلى ابن الأمر، حتى أن أحدهم وهو محمد بن سبأ الزريعي لقبه الحافظ: الداعي المعظم المتبوج المكني بسبيف أمبير المؤمنين(°) ، الذي كان يسبعي إلى شبراء قبلاع. الصليحيين، أما الصليحيون أنفسهم، قلم نعد نسمع عن سلالتهم إلا نادراً بعد السيدة الحرّة.

وقد بقى الحال هكذا فى اليمن من الفوضى السياسية والدينية إلى أن أرسل مسلاح الدين أخاه توران شاه بعد أن كان قد قضى على الخلافة الفاطمية فى مصر

<sup>(</sup>١) لا تزال تذكر في اليمن للآن باسمها أروى، وليس بلقيها السيدة المرة، ولها جامع على اسمها، ومتى طريق باسمها: طريق الملكة أروى،

<sup>(</sup>٢) عمارة، ص ٢٩-٣٠؛ أبو القداء المقتصر، ٢ص ١٥٤.

Ency. de l'Isl, (Hamdanides) 2 ed t 3, P. 128. (٣)

Ibid , (art . Hamdan) 2 ed, t 3, P. 125-6. انظر (٤)

<sup>(</sup>٥) العير، ٤ ص ١٩.

فدخل توران شاه اليمن بناء على دعوة من شيوخ قبيلة همدان؛ كما أزال على بن مهدى؛ وبذلك قضى على كل اثر للمذهب الفاطمى ، وبالتالى فتحت الطريق أمام المذهب الزيدى.

ومن المعقق أن أفراد أسرة على الصليحى جميعاً، كانوا الدعاة المفلصين للقاطميين في اليمن فكانوا يحرصون على إظهار ولائهم الذي لا يتزعزع للخليفة الفاطمي كإمام روحي لهم، فكانوا يرسلون أموال الدعوة من أتباع المذهب من نجاوى وقرابين وفطر، كذلك كانوا يرسلون باستعرار سفارات دينية إلى القصر الفاطمي بالقاهرة، فقد ذهب لمك بن مالك الصميري(١) وهو قاضي قضاة اليمن وداعيته وغيره إلى مصر، واتصلوا بالإمام وداعيته المؤيد في الدين أبي نصر همة الله بن موسى، وأقام لملك بمصر خمس سنوات في دار العلم، مركز الدعوة الفاطمية، وكان المستنصر يعتبر ملك ضمن حاكمي اليمن(٢)، وسبب انتشار دعوة الفاطميين فيها، فسمى في عهد المكّرم: و داعي القلمه(٢)، واستقبله قبل رجوعه، ومنحه ٧٧(٤) خلعة؛ كما أن يحيى بن لملك استعر في الدعوة بعد أبيه. ولعل لمك والمؤيد في الدين، وقد رأيا اضطراب أحوال مصر الداخلية، بتغيير وفذا وزرائها وتضعضع الدولة(٥)، فصولا التراث الذهبي الفاطمي إلى اليمن، وهذا وغسر انتقال الكتب الفاطمية إلى هناك.

<sup>(</sup>۱) ســهل ٤٢، من ١٤٤، ٥٥من ١٨١، ٦١ من ٢٠٢؛ عنيسون الأشهبار، ٧ ورقبة ١٠٢–١٠٤؛ انظر،

The history of the Ismaili Dawa and its Literature, during the last phase of-:Hamdanî the fatimid empire J.R.A.S. Jan, 1923, P. 135;

Some unknown Isma'ili authora and theis works J.R.A.S. Jan, 1933, cf.

<sup>(</sup>۲) سجل ۵۰ ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) عيون، ٧ ورقة ٨٣؛ انظر، الصليميون، ص ١٧٧؛ عيون، ص ٧ ١٠٢-١٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٧ ورقة ١٤٤؛ أنظر. نفسه، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٥) أنظر يعدد.

ومن الأهمية أن ندرك أنه بفضل الصليحيين وارتباطهم بدعوة الفاطميين أصبح اليمن جزءاً من دولة الفاطميين في مصر. كذلك توثقت العلاقات التجارية بين مصر واليمن، تلك العلاقات التي تمتد إلى أيام الفراعنة، فأصبح التجار يرحلون من مصر إلى اليمن، فاستقر كثير من كبار تجار مصر في مدن اليمن، واتخذوها وطنا ثانيا لهم، كبنى الخطاب، وهم تجار من أهل مصر، وكان ثغر عدن (1)، وهو مكان محاط بالجبال، ولا يدخل إليه إلا من البحر، أهم موانى التجارة اليمنية للمصريين، أما مصر فقد كان عيداً وهو على البحر الأحمر، والقلزم، مرسى للتجارة الواردة من عدن، حتى أن ناصر خسرو ذكر أنه كان تابعاً لليمن (٢).

وأخيراً نذكر أنه منذ نشأة الدعوة الفاطمية، فإن دعاتها في اليمن يعتبرون عناصر رئيسية لنشرها في الهند، ويقصد بها السند أو المنطقة الغربية من ألهند، التي يجرى فيها نهر السند. فقد كان الفاطميون يرسلون إلى الهند الدعاة منذ أيام ابن حوشب(۲)؛ بحيث كون الشيعة في الهند دويلات أشهرها الملتان(٤)، فكان حكامها يرسلون الهدايا وأموال الدعوة إلى اثمة الفاطميين بمصر. ولكن لما قامت دولة الغرنويين السنية على حدود الهند (أفغانستان)، ثم توسعت باستيلائها على إقليم ما وراء النهر من السامانيين(٤)، غزت دولة الغرنويين دويلات الشيعة، بميث أصبحت غرنة بما فيها الملتان في ٢٩٦/ ٥٠٠ (٢)، وعمدت إلى قتل الشيعة؛ بحيث أصبحت غرنة عاصمة الغرنويين، مصيدة لكل شيعى من الهند أو غيرها. وقد حاول الفاطميون في عهد الحاكم والظاهر استمالة الغزنويين للتخفيف عن أنصارهم، ولا سيما

<sup>(</sup>۱) ابن أبى مشرمة، ثغر عنن، ص ۲۰،۲۰،۹۰۶. سميات عنن من العنون وهى الإقامة، أو من عننان مما ينل أصلها العربى، أو حتى من المعنن. نفسه، ص ۲۹،٤،۲، وأيضاً: معجم البلنان، 1ص ۱۲۲ وما بعنها.

<sup>(</sup>٢) سقر نامه، س ٢٧١ معهم البلتان؟، ص ٢٤٦٠،

<sup>(</sup>٣) إقتتاح، ورقة ١٨-١٩، عيون، ٦ ورقات ٢٨-١١٤-١٧؛ انظر.

Ismā'ili Propaganda and the Fatimid rule in Sind Ic. oct 1949, PP. 298-307.: Stern The beginnings of the Ismā'ili da' wa in Northern India. Cairo, : Ahbās al-Hamadānī 1959.

د القدسى، أحن التقاسيم، ط. Leiden . من المقاسيم، ط. Leiden . أحن التقاسيم، ط. Ency. de l'Isl (art. Multân) t 3, P. 771; (art Hind) 2 6d, t 3, P. 447.

<sup>(</sup>a) الكامل،٧ من ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) القرق بين القرق، من ٢٧٧.

محمود الغزنرى، فيقول ابن كثير<sup>(۱)</sup>: و وكانت رسل الفاطميين فى مصر تفد إليه بالكتب والهدايا لأجل أن تكون فى جهتهم، في حرقهم ويحرق كتبهم وهداياهم». ولكن بسبب ظهور الصليحيين فى اليمن فى عهد المستنصر، فإن الدعوة الفاطمية عادت إلى الهند من جديد؛ حيث خول المستنصر الصليحيين تعيين الدعاة فيها. فكثير من السجلات<sup>(۲)</sup>، تبيّن سيطرة الفاطميين على شئون الدعوة فى الهند، بفضل المكرم الصليحى والسيدة الحرّة.

\*

كذلك نجمت الدعوة الفاطمية منذ وقت مبكر—مثلما في اليمن— في البلاد الواقعة عند بر العسرب من الخليج الفارسي؛ حيث بلغت غاية نجاحها في البحرين (٢) بين عرب القيسية. وقد بلغت الدعوة غاية نجاحها على يد القرامطة الأوائل، مثل أبي سعيد الجنابي، وابنه أبي طاهر، بتأسيسها دولة إسماعيلية قوية؛ كما ذكرنا (٤). ولكن كان قد ظهر بين القرامطة منذ أيام أبي طاهر فريق مناهض للفاطميين، وقوى بعد موت أبي طاهر، الذي لم يترك إلا عشرة أبناء مسغار فقام أحمد بن أبي سعيد الجنابي، المسمى أبا منصور، بالوصاية على سابور بن أبي طاهر، حيث ظلت علاقة القرامطة بالقاطميين غير واضحة زمن وصايته إلى سنة ٨٥٦/ ٩٦٩، وهي السنة التي فتح فيها المعرّ مصر. فقبض سابور على عمه أحمد، غير أن أحمد توفي بتدبير شبعة سابور. ولكن الحسن ابن أحمد —المروف بالأعصم أن الأعظم—قتل سابور في ٩٤٩/ ٩٧٠، وأوقع باتباع الفاطميين، وخرج في حملة على الشام ومصر؛ حيث صدُّ الموادعة والطاعة ومع أن هذا الأخير كتب إلى الأعصم كتاباً طويلاً يدعوه فيه للموادعة والطاعة ومماه فإن الأعصم استمر في عدائه (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، النهاية، ٢ص ٢٩) النجوم عص ٢٥١؛ انظر. نص الكتاب من محمود الفزنوى للخليفة القادر في ١٠٢٩/٤٢٠.

<sup>(</sup>Y) انظر، السجلات: ٥٠ من ١٦٨، ٦٣.

<sup>(</sup>٣) عن البحرين: معجم البلنان، ٢ص ٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) العبر، ٥ص ٨٨ وما بعدها؛ انظر.

Ency de Isl, (art Karmates) t 2, P. 8/2 sqq.

<sup>(</sup>٥) إتماظ، ص ٢٥١ وما بعدها؛ تحقيق جديد، ص ١٨٩ وما بعدها.

ولكن لما حارب العزيز أفستكين استنجد أفتكين بالأعصم القرمطى ضد جوهر، وهزموه؛ فلما مات الأعصم خرج العزيز بنفسه وهزم أفتكين وجعفر ابن الأعصم القرمطى، الذى هرب إلى الرملة بأرض فلسطين . فأرسل العزيز الذى صالح أفتكين واستماله إليه ويعرض الصلح على القرمطى بمبلغ ثلاثين ألف دينار، تحمل له ولأصحابه كل سنة، ويعده بالصفح. فقبل القرمطى شروط العزيز، وذهب جوهر بنفسه، إليه، واستحلفه بالطاعة للعزيز. فعاد الأعصم إلى الأحساء بالبحرين (۱)، فكان المال يحمل إلى القرمطى كل سنة إلى وقت وفاته، التى ذكر بعض المؤرخين أنها عام ٣٦٠/ ٩٧٧ (٢). وقد قام العزيز بعد أن ترك الأعصم الشام بنقل أشيماء بالبحرين (١٠)، فالشام إلى القراعة من بنى سليم وهالل من الشام إلى الصعيد (٢).

وبعد موت الأعصم، قام عرب البحرين بثورة ضد بيت أبى سعيد الجنابى بسبب أنه لم يعجبهم تصرف أقراده بالدعاء للخليفة العباسى، فأخرجوا الأمر منهم، وأرسلوهم إلى المنفى في جزائر الخليج العربي (الفارسي)، وأقاموا لحكمهم نظام السادة، أي زعماء القبيلة، وهم من قبيلة سليم، فاضتاروا ستة منهم، جعلوا لهم ستة وزراء(٤). وقد تمكن هؤلاء السادة من إعادة علاقة الود مع الخلفاء الفاطميين؛ كما كانوا يتدخلون في منازعات أمراء البويهيين؛ بحيث كان لهم نائب في بغداد. وحينما ضعف البويهيون، كانوا يهاجمون مدن العراق،

فهاجموا البصرة في 400/900، والكوفة في 900/900، ولم يحج أحد من العراق؛ غوفاً من القرامطة في 900/900، وعادوا إلى مهاجمة البحدرة في 900/900.

ولكن في حوالي سنة ٢٩٨/٣٩٨ (٦)، تمكن الأصبغر بن المسن الثعلبي من قبيلة ثعلب القوية، أن يقضى على نفوذ السادة، الذين ريما كان معظمهم من

<sup>(</sup>۱) ذیل، س ۲۰–۲۱.

<sup>(</sup>۲) النجريم، ٤مي١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ديل، ص ٣٠-٢١؛ ويعده.

<sup>(</sup>٤) العَيْرِ، عُص ٢٠١؛ الرونزاوري، ص ١٠٩ س ٣-٤٠

<sup>(</sup>٥) الرولراوري، من ١٠٩؛ النجوم، عمن ١٦٧، ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) العير، عُصُ ٩١-٩٢، ص ٧٢.

قبيلة بنى سلّيم، وإعلن الدعوة للعباسيين بدل الفاطميين، كذلك طرد التعلبى بطون بنى سلّيم من البحرين، ومنها عشهرة بنى عقيل، الذين ساروا إلى المجزيرة، وتغلبوا على بقايا الحمدانيين، وأعلنوا الدعوة الفاطمية لخلفاء مصر كما ذكرنا، ويبدو أن السادة قد عادوا إلى حكم البحرين؛ فيذكر الرحالة ناصر خسرو<sup>(۱)</sup>، الذي زار مدينة، لحساً أو الأحساء في ٢٤٤/ ١٠٥١؛ أن حكم السادة كان قائماً، وأنهم يعتمدون على الزنوج والحبش، وأن مذهبهم الديني قد اختلط بعقائد باطلة، فهم يعتقدون برجعة أبي سعيد الجنابي -مؤسس دولتهم-ويسمون أنفسهم أبا سعيديين، وأنهم لا يصلون ولا يصومون.

كذلك بلاد عُمان المجاورة للبحرين، ومعظم سكانها من قبائل الأزد، استقلت عن سلطة العباسيين، مثلما كانت أيام الأمويين؛ حيث كانت ملجأ لدعوة الضوارج النجدية، ومن بعدهم الضوارج الأباضية. ومع أن الأمويين تغلبوا على هؤلاء؛ إلا أنهم عادوا إلى السيطرة في أيام العباسيين(٢). وقد حاولت الخلافة العباسية استرداد عُمان، وأرسل هارون الرشيد اسطولا، وحاول الخلفاء العباسيون ذلك بعده. ويبدو أن أسرة بني شامة كونت فيها مع البحرين واليمامة المجاسيون ذلك بعده. ويبدو أن أسرة بني شامة كونت فيها مع البحرين واليمامة قرامطة البحرين عليهم، فاستولى على بلادهم أبو طاهر في ٢٩٧/٣١٠؛ حيث قرامطة البحرين عليهم، فاستولى على بلادهم أبو طاهر في ٢٩٧/٣١٠؛ حيث ملكها القرامسطة إلى سنة ٢٥٥/٣٨٠. ويعد ذلك سيطرت على عُمان أسرة بني مكرم، الذين حكموا باسم الشيعة البويهيين، ولكن فساد اسرة بني مكرم بتغلب النساء والعبيد عليها؛ جعل الملك البويهي أبا كاليجار يرسل عسكرًا من البحر، استولى على عُمان في ٢٤٤/ ٢٠٥٠. ويضعف البويهيين تمكن أحد الخوارج واسعه ابن راشد من الاستيلاء على عُمان في ٢٤٤/ ٢٠٥٠، والقضاء الضوارج واسعه ابن راشد من الاستيلاء على عُمان في ٢٤٤/ ٢٠٥٠، والقضاء المسرة بني مكرم، وتسمى بالراشد بالله، وربما سيطر على البَعمورين

<sup>(</sup>۱) سفر نامه، س ۹۲-۹۰.

<sup>(</sup>٢) عن ذلك بتقميل: العبر، ٤ص ٩١-٩٢: الكامل، ٨ص ٥٥؛ معجم البلدان، ٢ص ٧٣. عن عُمان؛ انظر. معجم البلدان، ٢ص ٢١٠-٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ٣٢، ٥٥.

أيضاً<sup>(۱)</sup>، وذلك كما يظهر من أحد السجلات المستنصرية بتاريخ ٢٥٤/٤٥٦، التي تبين استيلاء الخارجي على هـُجر.

ومسعنى هذا أن الدعسوة الفساطمسية التي قيامت في البسر البعربي من الخليج الفارسي قضى عليها عن طريق السنة أو الخوارج؛ إلا أنها عادت من جديد في زمن المستنصر بالله بالذات(٢). ويبدو أن عودة الدعوة الفاطمية يرجع إلى الظروف القلقة في هذه البلاد؛ وبخاصة إلى قيام أسرة الصليحيين القوية في اليمن. فنجد أن المستنصر بناء على طلب أهالي البصرين وعمان، يعين الدعاة فيهما، ويجعل الإشراف على الدعوة للمكرّم الصليحى: ‹ ولاية تلك الأعمال-الأحساء وعمان-جميعها: دانيها وقاصيها، مطيعها وعاصيها(٢)، وعلى أن يعتبر دعاة القطرين نواباً عن المكرّم، وكان انشاعال المكرّم بظروف دولته؛ مما منعه من الاهتمام بأحوال الدعوة في القطرين؛ فكان المستنصر يستحثه على بذل الجهد لنشر الدعوة الهادية المستنصرية فيهما. ونعرف من شخصيات الدعوة الفاطمية في البَحْرين عبد الله بن على العلوى في الأحساء، الذي لقبه المستنصر: بالأمير، مستخلص الدولة العلوية وعدتها، وفي عُمان يوسف بن حسين الصدابواري وابنه، اللذين لقَّبهما المستنصر بلقب غرس الدين. وريما يكون هؤلاء الدعاة قد حكموا القطرين باسم الفِاطميين، فنسمع أن رئيس الدعوة في البَحُرين كان يحارب الخوارج وغيرهم؛ كما قد يكون المكرّم الصليحي أشرف إشرافاً تاماً على عُمان؛ حتى من ناحية إدارتها.

ولكن بعد ذلك سقطت البسمرين في أيدى السلاجة في سنة الاسلام، الذين سيطروا في العراق والشرق الإسلامي أيضاً؛ كما أنه لما طرد السلاجة بني عقيل من الجزيرة، عاد بنو عقيل إلى البحرين بلدهم الأصلى (°). أما عُمان؛ فإنها بقيت تحت إشراف المكرم، الذي عين لها داعية جديداً في ١٠٨٢/٤٧٦، اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن جابر (٢). ولما انصرف هذا الداعي عن الدعوة باحترافه التجارة، اقترحت الملكة الحرة التي تولت الحكم في اليمن بعد

<sup>(</sup>۱) سجل ٤ *س* ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر، ماجد، الإمام المستنصر، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) سجل ١٧٩ من ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٥ص ١٠٦ س ١.

<sup>(</sup>٥) العير، ٤من ٩٢.

<sup>(</sup>٦) سجل ٩٣ ص ٢٠٥.

المكرم تعيين حمزة بن سبط حميد الدين، فجاء سجل إلى الملكة بتعيينه في المكرم تعيين الدين، فجاء سبط الدعوة في هذه البلاد.

والضلاصة أن الدعوة الفاطمية عادت إلى البَحْرين وعُمان في عهد المستنصر، ولكن النفوذ الفاطمي ضاع منها بظهور السلاجقة، الذين استولوا على البَحرين؛ كما أصبحت الدعوة في عُمان للمذهب وحده، وليس من ناحية الإشراف عليها، ولا سيما أن الصليحيين انقسموا بموت المكرّم.

\*

أما في الحجاز وسط الجزيرة العربية، فقد كان هم الفاطميين أن يدعي لهم في الصرمين، بسبب أن أمير المؤمنين الحقيقي هو من كان ملكاً للصرمين (٢)؛ وذلك لأن الحجاز هو قبلة المسلمين جميعاً. ثم بالنسبة للفاطميين على الخصوص لوجود قبر فاطمة الزهراء بالمدينة (٢)، التي تنتسب إليها خلافتهم.

ولكن التشيع لم يلق في الحجاز مثل النجاح الذي لقيه في اليمن أو البر العربي من الخليج الفارسي؛ بسبب تمسك الخلفاء السنيين بالسيطرة الاسمية عليه. وكان الحجاز قد فقد مركزه السياسي بقيام الأمويين، الذين نقلوا مركز الحكم من المدينة إلى دمشق، فعادت إليه المنازعات القبلية، التي كان الإسلام قد انقذها منها، وقد استفل الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون ذلك؛ بالإبقاء على سيطرتهم فيه. وهذه البلاد كانت تحظى بزيارة الخلفاء إليها للحج، وإن امتنعوا منذ هرون الرشيد، وكانوا يكتفون بإرسال الكسوة «الشمسية» للكعبة، التي لونها أسود، شعار العباسيين، وكذلك إرسال الهبات والأموال.

ومع ذلك؛ قبإنه ظهرت في الصجاز اسرة علوية غير فاطمية. فظهر بنو الحسن أو الحسنيون أو الطالبيون بمكة (٤) ، من نسل الحسن بن على في آيام الخليفة العباسي المأمون، حيث كونوا فيها دولة السليمانيين، نسبة إلى بني سليمان بن داوود بن حسن (الحسن) المثنى بن الحسن السبط بن على، وهي

<sup>(</sup>۱) سجل ۵۰ من ۱۶۸.

<sup>(</sup>٢) المستعبودي، مسروج الذهب (التسمقيق الأوربي) احس ٣٦٢؛ انظر المستراء المسفيارة الإسلامية، ترجمة أبي ريدة ، ط ٢ ، احس ٤.

<sup>(</sup>٣) سفر نامه، ص ٦٦ (في آخر المنقعة).

<sup>(</sup>٤) عنهم، العبر، ٤ص ١١، ٩٩ وما يعدها؛ صبح، ٤ص ٢٦٧ وما يعدها؛ انظر،

شيعة إمامية؛ وإن كانوا خطبوا لأنفسهم في خلافة المقتدر العباسي في ما ٩١٣/٣٠١. ثم استولى أبو طاهر القرمطى على مكة من السليمانيين باسم الخليفة المهدى الفاطمي، أول خلفاء الفاطميين بالمغرب في ٩٢٩/٣١٧. ولكن خروج القرامطة على دعوة الفاطميين بعد موت أبى طاهر مهد لعودة العباسيين، عن طريق ضمها إلى ولاية العباسيين في مصر، ولا سيما الإخشيديين (١)، الذين كانوا يرسلون للأشراف فيها المال والقمح، وإلا فالويل للحجاج (٢) وما لبثت دولة السليمانيين أو الأشراف أن عادت إلى سيطرتها في أيام كافور، وكانوا يدعون للعباسيين، وإن أصبحوا يعرفون بالموسويين (٢)، نسبة إلى موسى بن عبد الله، فرع من السليمانيين، وأيضاً بالأشراف.

أما في المدينة، فقد كان يقيم أقراد من بنى الحسين بن على، الذين عملوا على تأسيس دولة لهم بزعامة طاهر بن مسلم من أحفاد الحسن بن على زين العابدين بن الحسين بن على في ٣٦٠/ ٣٦٠)، وكانت إسماعيلية. وقد كان لحاولة الخلافة العباسية السيطرة على هذه البلاد من ناصية، والنزاع بين الحسنيين والحسينيين، وبين بعضهم البعض من ناحية أخرى، أثره مما جعل الحج فوضى.

مهما يكن نجد المعزّ في الوقت ذاته—الذي كان يستعد فيه لفزو مصر—
يتدخل بطريق مباشر في وقف فوضى المج؛ نتيجة لنزاع في مكة بين
السليمانيين وجماعة أخرى من النحسنيين من نسل جعفر بن أبي طالب، فأرسل
إليهما الأموال الطائلة، لشراء ديات المقتولين من الطرفين في ٣٤٨/ ٩٥٩(٥)؛ مما
مهد إلى عقد السلام بينهما، ولا ريب أنه كان من أسباب سير الفاطميين إلى
الشرق، عزم المعز تأمين المج(٢)، الذي هو فريضة دينية، ويعتبر في تلك
العصور تذكرة الجنة. وحينما ثم لجوهر فتح مصر في ٩٦٨/٣٥٨، أعلن أمير

<sup>(</sup>١) المصلط، ٤ من ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن جبير، رحلة، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب.

<sup>(</sup>٤) العبر، ٤ص ١٧؛ انظر، سرور؛ النقوذ القاطمي في جزيرة العرب، ط١، ص ١٤. هو طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن على ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) اتعاظ، ص ١٤٥–١٤٦، ط جديده، ص ١٠١، العبر، ٢ص ١٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر . صيغة أمان جوهر للمصريين، اتعاظ، ص ١٤٩.

مكة الخطبة للمعزّ على منابرها، وأرسل إليه المعز التقليد من المغرب؛ كما أقيمت الخطبة لهذا الخليفة في المدينة (١). ولما انتقل المعزّ من المغرب إلى مصر، عمل على إرسال الكسوة إلى البيت -وتسمى شمسية (٢) بعد أن كان يرسلها العباسيون من العبراق. ويصف لنا المقريزي أول كسوة فاطمية أرسلت إلى البيت، وهي من الصرير الأحمر، ثبتت فيها الأهلة من الذهب، وكتبت فيها آيات الصج بزمرد أخضر، ورصعت بالدر كبيض الحمام، وبالياقوت الأحمر والأصفر والأزرق، وبخرت بالمسك، وقبل إرسالها نصبت في أعلى مكان في قصر المعزّ بالقاهرة.

ويبدو أن دعوة الفاطميين وقفت في الحرمين في آخر أيام المعزّ، وأول حكم العزيز؛ بسبب هجوم القرامطة في مصر والشام،؛ وإن ذكر بعد ذلك أن العزيز استولى على مكة من الخلفاء العباسيين. فقد أرسل أحد قواده المغاربة وهو إدريس بن زيري الصنهاجي أميراً للحاج في ٣٦٧/٣٦٧، فاستولى على الحرمين، وأقام الخطبة للعزيز(٢). ولا ريب أن الذي ساعده على الدعوة للعزيز في الحرمين، أن البويهيين المسيطرين في العراق وهم شيعة – اعترفوا بإمامته، ولا سيما عضد الدولة البويهي وقد مهد التفاهم بين الفاطميين والبويهيين أنه كان يحج العراقيون أيضاً(١). ونحن نعرف في عهد عضد الدولة الطريق التي كانت يحج العراقيون أيضاً(١). ونحن نعرف في عهد عضد الدولة الطريق التي كانت تسلكها قوافل صجاج العراق، وهي من بقداد إلى الكوفة والنّجف والقادسية، ومحاذاة نجد حتى الحجاز، حيث مكة.

ولكن الحجاز خرج عن السيطرة الفاطمية في عهد الحاكم حوالي سنة ١٠٠٩/٤٠، حينما أعلن أمير مكة أبو الفتوح الحسني الخطبة لنفسه، وتلقّب بأمير المؤمنين الراشد بالله، ونزع ما كان بالكعبة من ذهب وفضة،

:Vie du Calife Moézz, P. 172-3 : Quat

<sup>(</sup>۱)عن الخطبة في هذه الأخيرة: عبد التادر الأنصاري، درر القرائد المنظمة، مسقطوطة بدار الكتب، ورقة ۲۰۲ (ينقله سرور). أنظر. سرور، النقوذ، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) إتعاظ، ص ١٩٣؛ أنظر.

<sup>!</sup> Mekka. Le Haye, 1888-89, P. 53 sqq.: Snouck Hungronje,

ماجد ، نظم القاطميين، ٢ من ١٣٠-١٣١.

<sup>(</sup>۲) العبر، ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) الرونراوری، ص ٥٧.

<sup>(°)</sup> عيون الأخيار، ٧/٦ ورقة ٢٤٥، وما بعدها؛ الروذراوري، ص ٢٣٦ وما بعدها؛ الخطط، ٣٠ عمد ٢٥٠-٢٥٠، عص ٢٠١-١٥٣.

وضرب نقوداً باسمه؛ كما استولى على المدينة من الحسينيين. وربما يكون سبب ذلك تحريض الوزير على بن الحسين المفربى، الذى غضب عليه الحاكم لسوء تصرفه، فهرب إلى مكة واجتمع بأبى الفتوح، فحمله على الخلاف. وكذلك نجد أبا الفتوح يذهب إلى الشام للانضمام لعربها الثائرين بقصد غزو مصر، مثلما فعل عرب البحرين من قبل أيام المعرّ . فلما وصل إلى الشام، أجابته طيئ، وخلق عظيم من عرب الشام، وخطبوا له. وقد استخدم أبو الفتوح ما كان يدفعه من أموال لساعدة عرب المجاز، وفي استمالة العرب في الشام؛ كما أنشا كتاباً قرئ على الناس بألا يقبل له أحد الأرض، وخطب في الناس خطبة وصف فيها الحاكم بأنه فرعون علا في الأرض.

ولكن الحاكم -وكان داهية في سياسته - اسرع إلى العمل، فاستمال عرب الشام، ولا سيما أن مال أبى الفتوح كان قد نفد، فتفرق العرب عنه. كذلك دس بين أفراد أسرة بنى الحسن، وأنفذ لشيوخها مالاً وثياباً، وكاتب أبا الطيب ابن عم أبى الفتوح. فلما رجع هذا الأخير من الشام -بعد أن تخاذل عنه عربها -اجتمع الناس وأشهد بخلع نفسه، وأن الإمامة للحاكم؛ متنصلاً مما اقترف طالباً العفو. فصفح الحاكم عنه، وما لبث أن جاء أبو الفتوح بنفسه إلى مصر متذللا، وهو راكب حماراً، فأمر له الحاكم، بالكساء وأنعم عليه. أما الوزير على المغربي؛ فإنه هرب إلى العراق، وأرسل هو الآخر قصيدة يطلب فيها الصفح؛ فصفح الحاكم عنه، ودعاه إلى الحضور، إلا أنه مات قبل أن يحضر.

ومع ذلك، بقى إحساس أبى الفتوح عدائياً نصو الفاطميين طوال مدة حكمه التى امتدت إلى ١٠٢٨/٤٣٠، وإن لم بعلنه صدراصة. كذلك فسدت أصوال عرب مكة (١)، وتصاربوا مع حسينيى المدينة من نسل طاهر — من أصفاد الحسن—، مما أدى إلى عودة الفوضى في مكة، وتوقف الحج إليها. فتعطلت قوافل الحج في أواخر حكم الماكم وأوائل حكم الظاهر(٢)، حرصاً على سلامة الحجاج، كما انقطع

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة، ٢ص ١٥٢-١٥٣س ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، مجانب البدائع، ورقة ١٤٨.

إرسال الكسوة، وإن نسب اعداءالحاكم تعطل قوافل الحج إلى انحراف الحاكم عن الدين (١). وحينما ضرب احد غلاة الحجاج الحجر الأسود بدبوس - أي عصا اعتقاداً أنه لا يجب تقبيله، ثار العرب بحجاج مصر، ولكن الخليفة الظاهر الفاطمي اسرع بالتملص من هذا الفعل، ونفي حدوثه من حجاج مصر، واتهم به الحجاج من العراق (٢)، أو من فرقة النصيرية الغلاة (٣)، وهي فرقة غير فاطمية، ومع ذلك لم يقطع أبو الفتوح الخطبة لخلفاء مصر من الحاكم إلى المستنصر.

ولكن في أول عهد المستنصر؛ تنفيّرت الأحوال في الصجاز لصالح الخلافة الفاطمية عن ذي قبل. فبعد وفاة أبي الفتوح، تولى ابنه أبو عبد الله شكر في الفاطمية عن ذي قبل. فبعم الصرمين مثل أبيه، بمحاربة الحسينيين بالمدينة (٤)، وقد ظهر شكر بأنه أقل عداوة من أبيه للخلفاء الفاطميين؛ فبايع المستنصر وخطب له طول مدة ولايته في مكة. فكانت استمالة المستنصر لشكر عن طريق المال الكثير، الذي يدفعه له، فيدفع له ثلاثة آلاف دينار في الشهر، ويرسل إليه الخيول والخلع مرتين في السنة في سفينة (٥).

وقد هيأ ذلك تنظيم شئون المج بشكل لم يحدث قبلاً. فكان المستنصر يرسل الكسوة مرتين كل سنة (٢)، مع أنها كانت ترسل مرة في السنة، ويذكر الرحالة ناصر خسرو. أن الفاطميين كانوا يقومون بدعوة واسعة إلى الحج، فإذا أهل موسم الحج قرئت في المساجد مراسيمه، ويكون ذلك في منتصف رجب وفي رمضان، وهي (٧) : ويا معشر المسلمين حل موسم الحج، وسيجهز ركب

<sup>(</sup>١) يميى، ص ٢٧٤؛ انظر. ملجد ، الماكم، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) العبر، ٤ ص ١٠٧، يقول العينى: د... طاف هذا الرجل بالبيت، وانتهى إلى الحجر الأسود ليقبله، فضريه بدبوس، وقال: إلى متى يعبد الحجر ولا محمد ولا على، فمن يمنعنى عما أفمل؛ فإنى أهدم اليوم هذا البيت، وجعل يرتعد، فاتقاه اكثر الصاضرين، وتأخروا عنه، وكان رجلاً طويلا، أسمر اللون اشقر الشعر، وكان جماعة من الفرسان وقوفاً ليمنعوه... فقتله رجل بخنجر، وتتبعه أصحابه، العينى، تاريخ، ورقة ١٨٨،

<sup>(</sup>۲) يحيى (شيفو)، ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>٤) نفسهُ، صبح ، ٤ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>۵) سفر نامه، ص ۱۸.

 $<sup>(\</sup>mathring{\Gamma})$  نقسه، ص  $\mathring{\Gamma}$ . ريما كانت الكسوة تصنع في شطا مدينة عند بمياط، اشتهارت بصناعتها أيام سيطرة العباسيين في مصر. الغطط،  $\mathring{\Gamma}$  عند  $\mathring{\Gamma}$  معجم البلدان،  $\mathring{\Gamma}$  عند  $\mathring{\Gamma}$  عند بمناعتها أيام سيطرة العباسيين في مصر. الغطط،  $\mathring{\Gamma}$ 

<sup>(</sup>۷) سفر نامه، من ۲۵

السلطان كالمعتاد، وسيكون معه الجنود والضيل والجمال والزادا. وقد بلغت النفقة على قافلة الحج في عهد المستنصر ووزيره اليازوري مائتي الف دينار(۱), مع أنها قبل ذلك كانت مائة الف وعشرون الفا، ولم تبلغ هذه النفقة مثل ذلك في دولة من الدول؛ حيث كانت تشمل ثمن الطيب والشمع، والصماية، والصدقة، وأجرة الجمال، ومعونة خدم القافلة، ومن يسير معها من العسكر، الذين بلغت نفقاتهم في عهد المستنصر ستين الف دينار في اليوم(٢). والواقع أن الفاطميين كانوا يبالغون في تجهيز قوافل الحج؛ حتى أنهم كانوا يرسلون كل شئ يمتاجه الحجاج، بما فيه الثلج.

وكان الحجاج ينزلون قبل مسيرة القافلة، في منطقة بقرب القاهرة عرفت من أجل نزولهم بها: اببركة الصجاج، فلا تسير قوافلهم منها إلا في حضرة الخليفة (٢). ويبدو أن هذا المكان كان موضع نزهة أو عبارة عن بركة ماء وحدائق،

حيث بنى فيه قنطرة. فكان الخليفة المستنصر في هذه المناسبة يتجه في زيّه الرسمي، وعلى رأسه عمامته بالجوهر، والمظلة – من شعار الأثمة – منشورة عليه، فيجلس في توديع الحجاج على دكة، تسمى: دكة الوقار<sup>(2)</sup>. وقد كان الحاج إذا ساروا في الطريق البرى، يبلغون مكّة في خمسة وعشرين يوماً، ويمكثون بها عشرة أيام، ثم عيّذاب، ثم يعودون إلى مصر في خمسة وعشرين يوماً<sup>(9)</sup>.

<sup>(</sup>١) القطط، ٢ص ٢٨٨؛ انظر، الإمام المستنصر، ص ١١٩.

<sup>(</sup>۲) سفر نامه، س ۵۹.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٢ص ٣٨٣، ٣ص ٣٦٠-٢٦١؛ انظر، ملهد ، نظم الفاطميين، ٢ص ١٣٠-١٣١. عرفت هذه البركة أولا: و يجب عميرة؛ لأنها كانت معسكراً لعشيرة عميرة من قبيلة تميم، ثم قبل لها: و أرض الجب؛ ثم عرفت في العصر الفاطمى: وببركة المجاج، من أجل نزيل المجاج فيها.

<sup>(</sup>٤) أبو صالح، تأريخ الكنائس، ٢٤ ص ٣٧. يظهر مما ينقله القريزي عن أبن ميسر أنه جرت عادة الغليفة المستنصر بالله أن يركب في كل سنة مع نسائه وماشيته إلى و بركة المجاج، فيحمل معه الخمر في روايا كبيرة على الجمال، ليسقيها لمن حوله. ولكننا نشك في صحة هذه الرواية لأننا لا نعرف عن المستنصر أنه كان ماجناً فاسقاً، ولكن تعصب المؤرفين السنيين، جعلهم يبتدعون حكاية مثل هذه الرواية. كذلك يذكر أبو صالح أن الخليفة في هذا المكان، كان يحب أن يأكل السمك، الذي يعده له أحد الأقباط، وأسمه منصور.

<sup>(</sup>٥) سفر نامه، ص ٦٦.

ولما حدثت مجاعات بمصر، كان الصجاج يركبون في النيل من الفسطاط إلى قُوص-مدينة باقصى الصعيد- ثم الإبل من قُوص في الصحراء المسماة عيداب، ومن ميناء عبداب إلى جدة في البحر؛ حيث يركبون الجلاب<sup>(۱)</sup>، وهي نوع خفيف من المراكب الشراعية. ومن الطريف أن نذكر أنه لم يصج أحد من خلفاء الفاطميين؛ كما لم يحج أحد من العباسيين منذ هرون الرشيد، وإن كنا نقر بأنا لا نعرف السبب في ذلك بالنسبة للخلافتين (۲).

ويبدو أن القحط في بلاد الإسلام في الحجاز بالذات، كان أيضاً العامل الأساسي على وقف الحج واختلاله. فسمثلاً لم يحج أحد من محسر في الأساسي على وقف الحج واختلاله. فسمثلاً لم يحج أحد من محسر في ١٠٣٦/٤٢٨، وفي ١٠٣٦/٤٣٠ التي تليها، أحد من الشام ولا من العراق ولا من خراسان. وفي سنة ١٣٩/٣٦/ التي تليها، تقرد أهل مصر بالحج، ربما لقرب مصر وغناها(٢). وقد بلغ القحط في العجاز مداه في سنتي ٢٣٤/٢٥٠ و ٤٤٠/٤٠ و ويناها(٢)، حتى أنه قرئ في كل منهما على الناس في مصر المرسوم التالي بمنع الحج: ويقول أمير المؤمنين: إنه ليس من الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام، فإن به قحطاً وضيقاً، وقد هلك به خلق الخيرون، وإني أقول هذا شفقة بالمسلمين، وقد بلغ الأمر بأهل الحجاز أنفسهم أن هاجر منهم إلى مصر خمسة وثلاثون ألف آدمي، فأجري المستنصر عليهم الرزق سنة كاملة، ولما أمطرت السماء في بلادهم و كثر الطعام كساهم صغيرهم، وكبيرهم، وأغدق عليهم الحملات، ثم رحلهم إلى الحجاز.

<sup>(</sup>۱) المَطط، ١ من ٣٢٦–٣٢٨. عن نوع هذه المراكب: رحلة ابن جبير، تمقيق حسين نصار، من ٤٤؛ انظر. ماجد، نظم القاطميين، ١ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزى، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء الملوك، تمقيق الشيال، القاهرة ١٩٥٥، ص ١٧-١٧، مقدمة، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) حسن الماشيرة، ٢ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) سفر نامه، <del>من ٦</del>٦–٦٧.

بيد أن موت أبى عبد الله شكر عقد الأمور للخليفة المستنصر فى الحجاز، فصدئت فترة اضطرب فيها حبل الولاء لبيته، واستمر ذلك إلى آخر عهده، فقد توفى شكر ولم يعقب، فانتهى بيت الموسويين، وآلت الزعامة فى مكة إلى بيت الهواشم وهم زيدية— بزعامة محمد بن جعفر بن أبى هاشم محمد (محمد بن أبى هاشم)، وهو زوج ابنة شكر. فقام محمد بن جعفر (۱) بطرد بنى سليمان من الحجاز، فهاجروا إلى اليمن؛ وأخذوا معهم الذهب، الذى كسيت به الكعبة، وذلك فى ١٠٦٢/٤٥٤ يبدو أن بنى مهنى وهم من المسينيين أيضاً، ظهروا فى المدينة، وتمكنوا من الاستقلال بها. ومع أن ابن أبى هاشم بدأ حكمه بإعلان الخطبة للمستنصر؛ إلا أنه مالبث أن عاد وخطب للعباسيين، وأظهر عداءه التام الفاطميين؛ كما فعل أمير المدينة من بنى مهنى (٢).

ولكن لحسن حظ المستنصر - في ذلك الوقت- ظهور الصليحيين الأقوياء في اليمن (٢)، الذين كان لهم في إرجاع الدعوة للمستنصر في الصرمين، فنجد أن المستنصر طلب من على الصليحي إزالة هذه الأسرة المعادية من مكة وقد أطاع على الصليحي أمر الخليفة، فتوجه في ذي الحجة من سنة ٤٥٤/٢٢-١٠(٤)، ودخل مكة هو وزوجته اسماء، التي اصطحبت معها مائتي جارية. ولما دخلها على الصليحي كسا البيت بثياب بيض-شعار الفاطميين- كما رد حلى البيت التي

<sup>(</sup>۱) المير، عَسَ ۱۱، ۲۰۱–۲، ۱۲۲؛ صبح، عَص ۲۷۰. هو مسمعه بن جمقى بن أبى هاشيم مسمعه بن المسن بن مسمعه بن موسى بن عبد الله بن أبى الكرام بن موسى الجوئ بن عيد ابن حسن بن المسن السبط، العبر، عَص ۱۱–۱۲؛ صبح، عَص ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) منبح، ٤من ٢٧٠؛ العير، ٤من ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر. قبله.

<sup>(3)</sup> العبر، عمن ٢١٠؛ أبو القداء المقتصر، ٢ من ١٠٥؛ الكامل، ٨من ٢٠، ٢٠١؛ النجوم ٥ من ٢١٠؛ عيون ، ٧ ورقة ١٠٩ انظر، الهجناني، الصليحيون، من ٩٠ وهاسش (٢) - يذكر المرشون شروج على الصليحي في ٢٥٥/٣٠٠، ولكن إدريس يذكر تاريخ ٤٥٤/٣٠٠. وقد استنتج صديقنا المؤرخ المرموم الهمداني صحة هذا التاريخ من سجل ورد في عيون الاخبار، ومن سجل من السجلات المستصرية، برقم ٧ من ٤٠٠٠ ميث ورد فيه عودة على الصليحي من مكة، في شهر ربيع الأخر سنة ١٠٠١/٣/٥٠ مما يؤكد نهايه إلى مكة في ذي الصحة.. ويؤيد ذلك أيضاً السحل رقم ٤ من ٢٠، الذي جاء فسه رجسوع على المسليمي، ووصول غطابين منه للمستنصر، أحدهما صدر من صنعاء في شهر شعيان المنايمي، ووصول غطابين منه للمستنصر، أحدهما صدر من صنعاء في شهر شعيان المنايمي، ووصول غطابين منه للمستنصر، أحدهما صدر من صنعاء في شهر شعيان

كان بنو سليمان قد أخذوها، فابتاعها منهم، وهي قناديل الكعبة وستورها، وصفائح باب الكعبة والميزاب(١). ويذكر المؤرخون أن علياً الصليحي لما ملك مكة جلب إليها الأقوات ورفع الظلم، فأدب القبائل التي تعتدى على الحجاج، وظهرت له أفعال جيدة. ومع أن علياً الصليحي لم يستطع إزالة الهواشم من مكة؛ إلا أنه أخضعهم على ما يبدو وفعلا يكتب محمد بن جعفر إلى المستنصر، يشيد بما فعله على الصليحي(٢)؛ كما أن المستنصر شكر علياً الصليحي. كذلك يبدو أن وجود الصليحي في مكة جعل الدعوة الفاطمية تعود إلى المدينة، وقد أراد المستنصر كعادته استمالة الأمير الهاشمي الجديد في مكة؛ فشجعه بمنحه الألقاب والتشريف، فلقبه بلقب: الشريف، الأجل، نسيب الدولة وعزها، مجد المالي، ذي الفضرين(٢).

ولكن محمد بن جعفر أراد أن يستفيد لصالحه من وجود الخلافتين المتنافستين— العباسية والفاطمية— بالاستقلال عن أى نفوذ، ويجمع المال الوفير، وقد وصفه أبو المحاسن بأنه كان خبيثاً متلوناً تارة مع العباسيين، وتارة أخرى مع الفاطميين<sup>(3)</sup>. وكان على الصليحي يريد العودة إلى حربه لتأديبه، ولكن بسبب رغبة المستنصر في عدم إراقة الدماء بالحرم، والإخلال بشعائر الحج، والخوف من تدخل العباسيين؛ اضطر إلى الرجوع دون قتال<sup>(6)</sup>. ولكن محمداً نفسه لم يلبث أن علجم مدينة حَلِّي<sup>(1)</sup> من مدن اليمن على البحر الأحمر، مع أنه كان للصليحي بها أموال ومتاع، كما خطب للعباسيين، ولما قرر الصليحي الذهاب إلى مكة، قتل كما ذكرنا، على يد عبيد بني نجاح<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١)ابن الجوزى، مرآة الزمان، ١/١٢ ورقة ٨٨.

<sup>(</sup>۲) سجل ۲ص ۳۷.

<sup>(</sup>۳) سجل ٤٠ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٥ من ١٤٠ س ٧-A.

<sup>(</sup>٥) سجل ٧ مس ٤٨-٤٩.

<sup>(</sup>٦) سجل ٤٠ منها؛ انظر، معجم البلدان، ٣ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٧) أنظر. قبله.

ويمقتل على الصليحى قطع كل ولاء للفاطميين، فاستولى محبدًا بن جعفر على الأموال التى كان الصليحى قد تركها للإنفاق على الحرم، وذلك فى ٢٦/٢٠١٠). ولم يلبث أن أرسل محمد بن جعفر ابنه إلى السلطان السلجوقى ألب أرسلان في ٢٤/٢٠١٠)، ليسارمه في إعلان الخطبة للقائم العباسي، وقطعها للمستنصر الفاطمي. فأرسل إليه السلطان مبلغ ثلاثين ألف دينار وخلعة، وأجرى له في كل سنة عشرة آلاف دينار، ووعد أمير المدينة مثل ذلك إن فعل ذلك، فيأخذ عشرين ألف دينار، وفي كل سنة خمسة آلاف دينار. ويبدو أن أمير المدينة لم يقبل؛ فما كان من محمد بن جعفر إلا أن زحف بمساعدة الأتراك السلاجقة إلى المدينة، وأخرج منها بني الحسين(٢). ويذكر المؤرخون أن الخطبة للقائم استمرت حوالي أربع سنوات أو خمسة(٤)، وإن استمر الأذان في مكة: بحي على خير العمل— وهو أذان الفاطميين— واعتبره محمد بن جسعفر أذان علي، طالب (١٠).

ولكن لما توفى القائم العباسى، وتولى المقتدى العباسى، سعى المستنصر من جديد لإعادة الخطبة باسمه فى الحرمين. فأراد استمالة محمد بن جعفر؛ بأن أرسل إليه هدية جليلة، وكتب إليه فى ٢٩٤/٤/١٠ ( إن إيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان الب أرسلان، وقد ماتا(١٠). كذلك أمر المكّرم -واليه على اليمن-بحمل عشرة آلاف دينار كدفعة أولى إلى محمد بن جعفر فى ٢٤١/٥/١٠ وتلمظهم بنفقة من عندك يتمرزون بهاه(١٠)، وذلك مع الوعد بإرسال المقرارت إليهم. وقد دعا ذلك ابن جعفر إلى أن يقطع الخطبة للعباسيين، ويعيدها للمستنصر(٨). وفي ذلك الوقت كان المكرم قد تمكن من تنظيم أحوال اليمن، التى

<sup>(</sup>۱) سچل ٤٠من ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٨ص ١٠٧-١٠٨.

<sup>(</sup>٣) العير، ٤من ١٠٣؛ منيح، ٤من ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن ميسر، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) النجوم ٥ص ٨٩؛ انظر. سرور، النفوذ الفاطمي، ص ٢١.

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٨ڝ ١٢١.

<sup>(</sup>۷) سېل ۲۲ من ۲۰۳.

<sup>(</sup>۸) سېل ۵۷ من ۱۸۸-۱۸۸.

اضطربت بسبب مقتل على الصليحى، فاستولى المكّرم على المدينة وخطب فيها للمستنصر، في ١٠٧٦/٤٦٩، ويبدو أن السيطرة الفاطمية على الصرمين عادت كما كانت أيام على الصليحى حتى أن المستنصر في سجل صدر عام عادت كما كانت أيام على الحجازية واليمنية واحدة (٢).

ولكن محمد بن جعف عاد إلى قطع الخطبة للفاطميين في سنة الخليفة المستنصر على التلون والمساومة (٢) . فضلع الصفائح التي كانت باسم الفليفة المستنصر على باب الكعبة ، وكتب عليها اسم المقتدى بالله العباسي فأرسل المقتدى بالله أميراً للحج من الترك ، فكان هذا تقليداً جديداً. ثم أعاد ابن جعفر الضطبة للمستنصر ، ثم عاد للخطبة للمقتدى العباسي ، ولما بويع للمستظهر العباسي بن المقتدى خطب له أيضاً . ويبدو أن شجعه على ذلك ضعف الصليحيين ، ولا سيما بعد موت المكرم . ومع ذلك ؛ فإن مشايخ اليمن وعلى رأسهم عبد المستنصر بن المكرم ، قرروا مهاجمة الحجاز (٤) ، ولكنهم كانوا أضعف من أن يفعلوا ذلك . وقد ترتب على إطلاق يد محمد بن جعفر في شئون الحج أن ساءت أحواله ، ولا سيما أنه كان لا يتردد في سلب المجاج وقتلهم . وقد بقى محمد بن جفعر متلوناً سفاكاً لصاً إلى وقت وفاته في ١٩٧٨ ؛ بحيث فرح المسلمون بموته (٥) ، وإن توقف نفوذ الفاطميين فيها بعد ذلك إلا من فترات قصيرة (١٠) .

من هذا يتبيّن أنه كانت هناك منافسه شديدة بين خلافتى العباسيين والفاطميين للخطبة لهما فى الصرمين، والتوطيد نفوذهما فى دار الإسلام، ولكن حكام مكة الخصم الثالث؛ استخادها من هذه المنافسة للاستحواذ على المال والنفوذ.

<sup>(</sup>١) المنتظم، ٨من ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) سبول ۵۶ من ۱۷۷.

<sup>(</sup>٣) العير، ٣ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سجل ٢٢ من ٨٣.

<sup>(</sup>٥) النجوم، ٥ مس ١٤٠؛ ابن الجوزى، مرآة الزمان، ٣/١٢ ورقة ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) صبح، ٤ص ٢٧٠.

اما سياسة الفاطميين الصربية نصو جنوب الوادى، فهي امتداد لسياسة مصرية ترجع إلى عهد المصريين القدماء. فقد كانت هذه المنطقة قديماً يطلق عليها تا—نصسو<sup>(۱)</sup> أي أرض السود، ثم اطلقت ووات على الجزء الشمالي، وكوش على الجزء الجنوبي منها، مثلما أن شمال مصر عرف بمصر السفلي، وجنوبها بمصر العليا، وهذه المنطقة استوطنها المصريون القدماء منذ الأسرة السادسة، ثم نقلوا إلى سكانها لفتهم وديانتهم وحضارتهم (۲).

ويبدو أنه بعد العصر الفرعوني، انتقلت إلى هذه المنطقة هجرات من داخل أفريقيا، يسميهم العرب: «أساود» (٢) أو «النوية» (٤) أو « البرابرة» . مجهولة الأصل، تجرى في عروقهم الدماء الزنجية، وتتكلم لغة خاصة ، استطاعت أن تكون في جنوب مصر عدة ممالك ذكرها الرحالون العرب وغيرهم منها (٥) النوية "Nobatae" ، ومقرة Makoritae ، وعلوة ، أو علوا "Alodaie" ، أما شرقي النوية ، بين النيل والبحر الأحمر فكان يسكنه عنصر بدوي أسود يعرف بالبُّجة أو البُّجاة ، وهم البليميون "Blemonyes" . وكما في العهد القرعوني حرص المصريون المسيحيون على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية أو اليعقوبية بينهم (٢) ، وذلك على

A History of the Arabs in the Sudan. Cambridge, 1923, P. 14 sqq; Islam In the Sudan. London, 1949, P. 39.: Trimingham; Ency. de Isl, (art Nûba) t3, P. 1008 sqq.

L'Egypte, P. 3.: Drioton et Vandier (۱)

يذكر الإدريسى أنه وجد بالسودان بلدة اسمها كوشة، أنظر، المغرب وأرض السودان ومصر والأنبلس مأغوذ من كتاب نزهة المشتاق، تمقيق de Coeje و Dozy ، ط Leyde ، ط 1477 ، من 14.

<sup>(</sup>Y) انظر. Driot et Vand ، انظر. (Y)

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان، ٤ ص ٨٦ ص ٩. يطلقه العرب على سكانها.

<sup>(</sup>٤) نفسه، همس ٣٢٣ انظر ايضاً: Mac Michael

يقول ياقوت إن ملوكهم من حمير.

<sup>(</sup>٥) مسعمهم البلدان، ٨ص ٣٢٣؛ الخطط، ١ص ٣١٣، ٣١٨، ٣٢٠؛ الأدريسى، المفسرب وأرض السودان، ص ١٣–١٤ و ٢٠–٢١ و ٢٦؛ انظر،

Ency de l'Isl, (art Alwa) 2 ed t I, P. 425; (art Bedja) I ed, t I, P. 705; ومصطفى سعيد، الإسلام والنوية في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٥٦-٥٠ [ يذكر مصادر قديمة].

<sup>(</sup>٦) سعید بن بطریق ۲ م*ی ٤٦*؛ انظر، Bonet-Maurg

Le Christiansme en Afrique, P. 46.

الرغم من أن البيرزنطيين كانوا يعملون من جانبهم على نشر عقيدتهم الملكانية(١)، ويعارضون انتشار العقيدة المصرية. ولكن بقيت أغلبية سكان جنوب الوادى تعيش عيشة بدائية، فهم عراة لا يلبسون شيئاً، ولا ديانة لهم إلا الاعتقاد في السحر، وفي بعض عقائد الأجداد الفطرية(٢).

بعد ذلك تأتى مرحلة الفتح العربى، ويستحسن أن نعرض لها بشئ من التفصيل، نظراً لأهمية الشروط التى وضعها العرب لتنظيم العلاقة بين الشمال والجنوب، وهى الشروط التى حددت العلاقة بينهما طوال العصور الوسطى، ومع أن معلوماتنا عن غزوات العرب الأولى للجنوب مضطربة؛ إلا أنه من المؤكد أن عمرو بن العاص، أرسل حملته بعد فتح مصر في ٢٤/٣١٦. ولكن النوبيين قاوموا هذه الحملة؛ بحيث اضطر العرب إلى التقهقر بعد أن لحقت بأغلبيتهم الجراحات وفقدوا حدقهم من سهام النوبيين، حتى أنهم سموهم: و رماة الحدق؛ أ. وفي عهد الخليفة عثمان، توجه عامل مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح بحملة قوية نحو النوبة في سنة ٢٩/٢٥٢(٥)، استطاعت أن تصل إلى دنقلة أو دُمقلة (٢)، التي على ما يظهر كانت وقتئذ عاصمة النوبة ومقره متحدتين(٧)، فرضع أمامها المنجنيقات ، ودمر الكاتدرائية. لذلك سعى الملك المسمى قليدوروث (قليدوز) إلى طلب الصلح(٨)، وقبل ابن أبى سرح –الذي أنهك القتال جيوشه—

- Ency de l'Isl, t3, P. 1009. انظر (۱)
- Ency. de l'Isl, (art Sudan) t4, P. 519. انظر. (٢)
  - (٢) الخطط، ١ من ٣٢٣س٥.
- (1) فترح البلدان، من ۲۳۷؛ انظر، Quatremere

Mém, Sur l'Eg. et sur quelques Contrées Voisines. Paris, 1811, 2, P. 42 Suiv

- (a) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ١٨٨.
- (٦) مدينة كبيرة على شاطئ النيل. معجم البلدان، ٤ ص ٨٢، أمص ٣٢٣.
  - (٧) لقب ملك النوية يدل على ذلك. نفسه، ٨ص ٣٢٣.
    - (٨) القطط، ١٩س ٣٢٣ س ١١.

عقد الهدنة، فاتفق الطرفان على ما عرف بالكلمة المبهمة: «بقط» (۱) وهي ان يكون بينهما هدنة وأمان، وأن تحمل النوبة كل سنة إلى ولاة مصر ثلاثمائة وستين رأساً من الرقيق غير المعيب المتوسط العمر. ويبدو أن النوبة تعودت من جانبها – وإن لم تذكر المعاهدة ذلك – أن تأخذ من مصر قمصاً وشعيراً وعدساً وثياباً وخيلاً عند دفع البقط (۲) ومثل هذا الاتفاق جعل أهل النوبة في نظر العرب: « مصالحين (۲)». وهو ما عرفه الفقهاء باسم: « أهل العهد» (۱) . فكانت هذه أول مرة يوافق فيها العرب على التحالف مع دولة غير إسلامية ، والسبب في هذا أن النوبة لم تهزم.

وقد ترتب على عقد هذه الهدنة أن زاد نفوذ الكنيسة المصرية في النوبة، وهي التي أصبحت وحدها مسيطرة في مصر بسبب زوال الدولة البيزنطية؛ بحيث إنه لما طلبت النوبة إرسال أساقفة، أرسل إليهم البطريرك المصرى أساقفة من اليعاقبة (٥)؛ كما امتد نفوذ هذه الكنيسة حتى علوة (علوا) في الجنوب (١). وفوق ذلك تحولت الحبشة التي كانت حليفة بيزنطة، وعلى عقيدتها إلى اليعقوبية (١) نفسه، ١ص ٣٢٧ وما بعدها؛ فتوح البلدان، ص ٣٣٠–٣٢٨، ابن عبد الحكم، ص ١٨٨؛ انظر. حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والغلافة الراشدة، القاهرة (١)؛ من ١٩٤١، ص ٢٧٨–٢٧٩؛ سيده كاشف، مصر في فجر الإسلام، ص ١٩٤٠، وهامش (٥)؛ Ency. de l'Isl, (art. Bakt) t I, P. 621.

اصل هذه الكلمة غير واضع؛ فلعلها من العربية «بقط»؛ بمعنى البقل والعشب (الخطط، L'Islam in the Su-، Trimingham. اى اتفاق. أنظر (Pactium) ، أو من اللاتينية؛ (Pactium) أي اتفاق. أنظر (٣٣٢).

أو من الكلمة المصرية القديمة (باك) بمعنى عبد (انظر Ency. de l'Isl, TI, P. 621.)، وهذا العبد لا يشمل علوة، وإنما النوية إلى مدود علوة فقط (الخطط، ١ص ٣٣٤)؛ وإن كتب عهد مشابه مع البجه، المصدر السابق، ١ص ٣١٦.

- (٢) الخطط، ١ من ٣٣٤ س ٧-٨.
  - (٣) نفسه، ۱ من ۲۲س ۲۳.
- (٤) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ١٢٣؛ انظر Cheira:

Les Statuts des Pays des Ahd, aux 7 e et 8 e Siècles. Annals of the Fac of arts. Ibrahim Univ Vol 1. 1951, P. 43 sqq.

- (٥) الخطط، عمن ٢٩٥-٢٩٦.
- (٦) سعيد بن بطريق، ٢ص ٤٦ س ٢-٣٠

المصرية، فكانت مصر ترسل إليها اساقفتها أيضاً، وكان ملكها يلقب: ﴿ بأوحد ملوك اليعقوبية ﴾ (١) ، وما زالت الحبشة تضضع روحياً للكنيسة القبطية حتى الآن. ولا ريب أن بقاء النوبة مسيحية فترة طويلة ، كان سبباً في أن الإسلام لم ينتشر في أعماق قارة أقريقيا ؛ بحيث إن بعض سكانها مازالوا وثنيين إلى الآن.

وقد كان من نتائج تحول النوية، وما حولها إلى مذهب اليعقابة المصرى، أن أصبح أهلها سنداً لانتفاضات المصريين ضد ولاتهم المستبدين، فكان ملك النوية يأتى لمحاربة الولاة، أو يقوم بتأخير البقط؛ فقى مرة، فى أيام الأمويين، جاء ملك النوية إلى مصدر على رأس مسائة آلف، بسبب أن الوالى عبيد الله (عبد) ابن الحبحاب (٢)، كان سجن البطريرك المصدرى بسبب جباية الجزية؛ مما اضطر الوالى إلى إطلاق سراح البطريرك. ولكن لما بدأ الإسلام ينتشر بين المصريين؛ فإن الولاة فى مصدر كانوا يهاجمون فى النوية؛ كما كان ملك النوية يفزو فى مصدر فى وقت الضعف. ومن ناحية أخرى؛ فإن الإسلام انتشر بين البجة فى مصدر فى وقت الضعف. ومن ناحية أخرى؛ فإن الإسلام انتشر بين البجة فى والبحر الأحمر، ومن أهم قبائلهم الإسلامية، العبابدة والبشاريون والهندودة... وقد أصبح انتشار الإسلام بينهم تاماً؛ حينما أرسل ابن طولون—والى مصر من قبل العباسيين— قبائل بدوية من ربيعة وجهيئة (٥)، كانت انتقلت من القرات إلى مصر؛ كما أن ابن طولون نقسه استخدم كثيراً من السود فى جيشه (١).

وحينما جاء الفاطميون مصر، كان من المنتظر، وهى دولة جاءت للجهاد، أن تمارب النوبة المسيحية؛ لكن هذا الجهاد لم يوجه ضد النوبة؛ لوجود اتفاقية البقط السابقة. ثم إنه لم يكن يوجد خوف من اتفاق النوبة مع الروم الأعداء الألداء

Ency. de l'Isl, (art Bedja) 2 ed t I, d, 1192-3.

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى، ٦ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المطط، ١ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۳) نفسه، اص ۳۱۵ س ۲۲.

<sup>(</sup>٤) ابن جبير، رحلة، ص ٣٣؛ انظر.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، القدمة، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الشطط، ١ص ١٥٢ س ٦ وما يعدها؛ وقيله،

للإسلام وقتئذ - بسبب اختلاف مذهب كل منهما عن الآخر، ولخضوع كنيسة النوية وما حولها لبطريرك مصر القبطى، لذلك سادت علاقات طيبة بين مصر والنوية بمجئ الفاطميين؛ فقد أرسل جوهر -قائد الفاطميين - لما فتع مصر رسوله إلى چورج الثاني ملك النوية، يطالب بدفع البقط (۱) ، على اساس أن الفاطميين أصبحوا حكام مصر، فاستجاب له ملك النوية. كذلك كان الآباء البطاركة المصريون يكاتبون ملوك النوية والمبشة دفعتين في السنة؛ بما يعني استقامة أحوال الكنيسة في مصر، ويرسلون لهم اساقفة من مصر (۲). واحتياطا، نجد أن الفاطميين، يقيمون بصفة دائمة في ثغر أسوان من ناحية الشلال الأول رجالا من العسكر (۲) ، مستعدين بالأسلمة، لحفظ الثغر، وكفالة حكمه لوال مصرى أو لرئيس قبيلة ربيعة الذي لُقب بكنز الدولة (٤)، منذ عهد الحاكم؛ بحيث مصرى أو لرئيس قبيلة ربيعة الذي لُقب بكنز الدولة (١) منذ عهد الحاكم؛ بحيث ما لبث أن ظهرت أسرة أو دولة داخل الدولة، عرفت بدولة الكنز أو الكنوز أو كنوز الدولة، اتخذت أسوان عاصمة لها.

ومع ذلك، فقى خلال خلافة الحاكم حدث سوء تفاهم مع ملك النوية؛ بسبب أن هذا الخليفة طبق الشروط العمرية (٥) ، التى وضعت لتحديد علاقة المسلمين بأهل الذمة ، منذ أيام عمر بن الخطاب، قميّز القبط واليهود بعلامات خاصة وغيار» (٦) ، وهدم كنائس القبط الملكانية (٧) ، الذين هم على عقيدة بيرنطة ،

<sup>(</sup>١) المقريزي، المقفى، مخطوط بدار الكتب برقم ٣٢٧ه تاريخ، المجلد الرابع، ورقة ٢٢٧؛ انظر، مصطفى مسعد، فجر الإسلام والنوية، ص ١٣٧،

<sup>(</sup>٢) أبو منالح، الكنائس، ١٧٤ (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أبر منالح، كنائس، ص ١٢٨؛ انظر. عوش غليقات، مملكة ربيعة العربية في وادي النيل، عمان ١٩٨٧.

<sup>(</sup>ه) وغيات، ٣ص فس ١٤؛ الكامل، ٧ص ٢٤٠ وهامش؛ انظر، ماجد الماكم، ص ٩٠ وما بعدها. عن الشروط العمرية، انظر بتفصيل؛ ابن قيم الجوزية، شرح الشروط العمرية، تمقيق صبحى الصالح، دمشق ١٩٦١.

<sup>(</sup>٦) من مصادر متعددة: يعيى (شيغو)، ص ٨٧، ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٣-٢٠٣؛ سير الآباء، ٣ ورقات ٤٥-٥٥؛ ابن عماد، ص ٥٧؛ الخطط، ٤ص ١٥٧ - ١٥٨. وذلك بوضع زنانير ملونة، وليس العمائم السود، وتلقيعات سوداء. بتقصيل، انظر، ماجد، الحاكم، ص ٩٧.

<sup>(</sup>V) الخطط، عص ٣٩٩ س ٢٥.

واستولى على أوقافها، وغيرهم في الهجرة، إلى بلاد الروم أو الحبش أو النوبة (١) ، وهدم كنيسة القيامة؛ كما ذكرنا. وفوق ذلك ، منع سفر الأساقفة المصريين إلى النوبة أو الصيشة، أو حتى مكاتبة ملوكها، حتى بلغ من قلة أساقفة هذه البلاد، أن اغلقت كنائسها أبوابها(٢). فنجد ملك النوبة يتراسل مع ملك الحبشة بشأن قبط مصر(٣) ، ولا يبدو إطلاقاً أن هدم كنيسة القيامة آثار ثائرتهما، مثلما أثار ثائرة الروم ونصارى الفرنجة على الخصوص. ولكن الحاكم سرعان ما كف عن تطبيق هذه الشروط(٤)، وأعاد للنصارى كنائسهم وأوقافها، بل وسمح كف عن تطبيق هذه الشروط(٤)، وربما يكون تراجع الحاكم لضوفه من أن تساء معاملة المسلمين في البلاد النصرانية، حتى أن ملك الحبشة كان يجعل مسلمي بلاده يدفعون الجرية، ويضع حول أعناقهم الصديد، وعليه ختم الملك. فكان الحاكم إذا حضر كتاب من ملك الحبشة أو النوبة أمر البطريرك بمكاتبتهما بما للنصارى من الجلالة والإكرام في بلاده(١)، ويدعوهما أن يستوصيا بالمسلمين لنحت رعايتهما. ومن الجدير بالذكر أن الحاكم وضع سياسة نشر الإسلام في النوبة، وشجع أسرة الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم بلاد الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث أصبحت النوبة تُعرف باسم

وقد بلغت العلاقات الطيبة أنجها بين الفاطميين والنوبة في عهد المستنصر بالله الفاطمين؛ بسبب أن أمنه كنانت نوبية سوداء، وهو نفست اسمن اللون، فاستكثر من جند السودان، الذين صنار عددهم زيادة على خمسين الفأ أو ستين الفلاً\، نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشراء أو الشرى(١)، أي

<sup>(</sup>١) الكامل، ٤ ص ٢٤٠، سير الآياء، ٢ ورقة ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أبق منالح، كنائس، من ١٣٤ (١٠٧پ).

<sup>(</sup>٣) سير الأباء، ٣ ورقه ٥٠؛ انظر أ. ماجد ، الماكم ، ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) يحيى (شيخر)، س ٢٢٨–٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ۲۳۲ س ١٠-٦.

<sup>(</sup>٦) أبو منالع، كنائس، ص ١٣٤ (١٠٦پ).

<sup>(ُ</sup>٧) ابن شاهين، زيدة . ص٣٧؛ النجوم، ٢ص ٤٥؛ انظر القومس، الكنور، القاهرة ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٨) الخطط، ٢ص ١٣٨س ٩-١٠.

<sup>(</sup>٩) سقر نامه، ص ٥٣؛ انظر، ماجد، نظم، ١ڝ ١٩٩–٢٠٠.

الذين يشترون بالمال؛ فقد كان تجار الرقيق يسرقون أبناء البجة لبيعهم للفاطميين (١). وقد سكنت طوائف السودان في وقت المستنصر حارات عديدة معروفة في القاهرة، مثل؛ الحسينية والفرحية والميمونية والريحانية، وكانت الريحانية وحدها عدة حارات (٢). وقد سيطر السودان في دولة الفاطميين إلى وقت سقوطها، حتى أن الخليفة الفاطمي عرف بهم، صاحب السودان (٢). وفي عهد الخليفة المستنصر؛ حينما ترك سلمون النوبي الملك لابن أختة جرجه؛ لينفرد هو للعبادة والنسك، دعي سلمون إلى مصر؛ حيث تلقاه رجال الدولة المسريون بالطبول والبوقات، وأكرم في مصر إلى وقت موته (٤). وربما أن الدولة العباسية حرضت ملك النوبة على الامتناع عن دفع البقط، ولكن ملك النوبة لم يوافق، وعلى العكس أرسل الهدايا إلى سلطان مصر، وبالتالي لم يذهب جيش مصر إلى النوبة ليؤذي أهلها.

وقد استمرت علاقة النوبة بالفاطميين علاقة ودية؛ فكان ملك النوبة يرسل البقط، وحتى الهدايا، التى أرسلت إلى العاضد آخر الفاطميين. كذلك بقى تاريخ النوبة لا يتغير، حتى مجئ الماليك، الذين عملوا على غزوها بإرسال القبائل العربية(°) نحوها؛ مما جعلها تتحول إلى إلاسلام، وبذلك أصبح السودان جسزاً لا يتجزأ من العالم العربي المسلم، من وقت الماليك.

\*

بقى أن نعرف سياسة الفاطميين نصو المغرب، الذى تركوه إلى مصر، ليتخذوها قاعدة لهم فى تنفيذ خططهم فى المشرق؛ إذ لم تكن بلاد المغرب إلا خطوة تمهيدية فى البرنامج الذى وضعوه لأنفسهم. ولعل عدم تمسك الفاطميين بالبقاء فى المغرب راجع للأسباب الآتية؛

اولاً: انزواء المقرب في ركن قصى بعيد عن قلب العالم الإسلامي. وقبل الفاطميين نجد روما لا تتمسك باستعمار المغرب بقدر رغبتها في القضاء على

<sup>(</sup>۱) سفر نامه، ص ۷۳.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٣ص ٣٢-٣٤.

<sup>(</sup>r) على الخصوص المادر الصليبية؛ أنظر،

<sup>(</sup>٤) سقر نامه، ص ٧١.

<sup>(ُ</sup>ه) المقريري، البيان والإعراب، تعقيق عبد العميد، القاهرة ١٩٧١ .

قرطاجنة ، كما أن العرب انفسهم تأخروا في فتح المغرب إلى عهد الأمويين ، وحتى الفرنسيين بعد استيلائهم على الجزائر ، لم يكونوا في أول الأمر متحمسين للبقاء في البقاء في أعينهم ، حتى تمسكوا بالبقاء في كل أجزائه .

ثانيا: إن الفاطميين لم يسلس لهم حكم المغرب؛ بسبب وجود عناصر معادية لهم فيه، فهم أنفسهم لم ينشئوا خلافتهم فيه إلا بالاستفادة من عداء عنصرى بين سكانه، الذين يتكونون من البستر أي البدو، ومن البرانس أي الحضر، ويظهر أن الفاطميين نجحوا في ضم البرانس من صنهاجة وكتامة فرعها على الخصوص إلى دعوتهم، وفسلوا في ضم البتر من زناتة وغيرهم، الذين يسكنون من أواسط المفرب إلى المحيط الأطلسي، وبقوا أعداء لدعوتهم. فلعل المعزّ لم يستطع أن يحكم المغرب، كما يجب، وليس أدل على ذلك من وصفه سكان المغرب بقوله: «الهمج الرعاع» (١).

ثالثاء أنه كانت توجد دول في المغرب، تقف موقفاً معادياً منهم، منها: دولة بني مدرار أو بني واسول الصفرية في سجلماسة، ودولة الرستمية الأباضية في تأهرت، وكلتاهما من الخوارج، ودولة الأشراف الأدارسة في المغرب الأقصى حول فاس وتلمسان، وهي دولة علوية زيدية غير إسماعيلية، وإن كانت غير ثابتة على مبدأ واحد، وأن رعاياها كانوا من السنة ومن وراثها توجد الدولة الأموية في الأندلس، التي تصولت إلى خلافة في عسهد عسبد الرحمن الثالث (٥٠٠-١٠٠/٣٠)، عقب إعلان الفاطميين خلافتهم في إفريقية؛ حيث كان عداؤها للفاطميين، امتداداً للعداء القديم بين بني هاشم وبني أمية. لذلك ما أن استقر الفاطميون في إفريقية؛ حتى اخذت الدولة الأموية في الأندلس تعاديهم، تارة بإثارة القبائل البتر من زناتة، وتارة بالتقرب من الأدارسة. ولقد أصبحت تارة بإثارة القبائل البتر من زناتة، وتارة بالتقرب من الأدارسة. ولقد أصبحت قرطبة مركزاً للدس ضد الفاطميين، الذين يُلعنون (١) من على منابرها. بل سعى الأمويون إلى الاستيلاء على سبتة، وهي مدينة ذات موقع استراتيجي هام في المغرب.

<sup>(</sup>۱) نفسه، من ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) المجالس والمسايرات، تمقيق، ١ ص ١٧٦ وما بعدها وهو ما يلومه المعزّ عليهم.

فكان هؤلاء الأعداء جميعاً يجابهون الفاطميين منذ وصولهم إلى شمال إفريقيا، وكادوا ينجمون في القضاء عليهم بثورة يزيد بن مخلد بن كيداد، المعروف بصاحب الحمار، الذي تزعم قبائل البتر كما ذكرنا، وكان يرسل بأنباء نصره على الفاطميين إلى الأمويين أولاً بأول؛ بحيث أنه لم يبق للفاطميين في أثناء فتنته غير المهدية، التي كانت قد بناها المهدى عبيد الله بعد فتحه إفريقية، وقد شغل هؤلاء الأعداء جميع خلفاء الفاطميين إلى وقت انتقالهم إلى مصر.

وقبل أن يرحل المعرز إلى محسر ذهب بنفسه لمقاتلة الثائرين في جبل أوراس(۱)، التي تقع في جنوب بلاد إفريقية، وهي منطقة مملوءة بالأحراش؛ كما توجه قائده جوهر في ٧٤٧/٥٩(٢)، ليهزم الضوارج في تأهرت، وليقتل ثائراً في سجلماسة لقب نفسه بالشاكر بالله، ويناديه أصحابه بأمير المؤمنين، ووصل إلى المصيط الأطلسي؛ حيث اصطاد من سمكه، ووضعه في قلال أرسلها إلى خليفته المعرز، دلالة على سيادته على كل المغرب، وإن عاد إليه من جديد في ١٣٤٩/ ٢٠٠٠. وبعد سفر جوهر إلى محسر، سار المعرز بنفسه من جديد في طاعته.

ويظهر أن المعزّ تردد في كيفية حكم بلاد المغرب إذا ما تركها إلى مصر، وخير وسيلة للاحتفاظ بها. وقد أقترح عليه أن يترك أحد أولاده ليحكم في المغرب، ولكن المعزّ لم ير ذلك؛ فالمغرب لم يستقر بعد وهو فيه، فما باله بابنه كذلك فكر في أن يوليه لأسرة أندلسية مخلصة لبيته، وهمي أسرة على أبن حمدون الجذامي، الذي وقد إلى المغرب من الأندلس، واتصل بالمهدى ثم القائم، وقتل في فتنة يزيد عام ٣٣٤/ ٥٤٥، وكان لأولاده فيها جولات دفاعا عن الفاطميين. فأراد أن يوليه لجعفر بن على بن حمدان، أمير الزاب، وكان ابن هائئ الأندلسي الشاعر(٤) مدحه؛ مما يدل على قيمته، لولا أنه وجد معارضة من

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۸٤.

<sup>(</sup>٢) العير، ٤من ٢٦.

<sup>(</sup>۳) سیرة جردر، ص ۱۰۷-۱۰۹ الکامل، ۷ص ۳۰۰

<sup>(</sup>ع) ابن الخطيب، المغرب العربي في العصر الوسيط، يشمل القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام، تحقيق العبادي والكنائي، الدار البيضاء ١٩٦٤، ص ٢٦٠

المغاربة في أن يتولى عليهم أحد الأندلسيين، فضلاً عن أن جعفراً لم يوفق في رده على المعرّ لما اقترح عليه ولاية المغرب؛ إذ قال: أترك معى أحد أولادك أو إخوتك يجلس في القصر وأنا أدبر، ولا تسأل عن شيء من الأموال، لأن ما أجبيه بإزاء ما أنفقه، وإذا أردت أمراً فعلته دون أن انتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء والمخراج وغيره لي...، ولقد غضب المعرّز وقال: «يا جعفر عزلتني عن ملكي، وأردت أن تجعل لي فيه شريكا في أمرى، واستبددت بالأعمال والأموال دوني، قم فقد أخطأت حظك» (١).

وفسهم المعَّز نوايا أهل المفسرب في أن يحكمه أبناؤه، ووجد في ذلك خيس وسيلة للاحتفاظ به، وضموصاً أن المفرب لم تحكمه أسرة مغربية على كثرة ثوراته منذ الفتح العربي، وإنما كانت تحكمه أسر تأتيه من الفارج من شيعة وخوارج، فأراد المعرز قبل منفادرته المغرب، أن يعبر عن جميله للمغاربة، الذين ساندوا دولته، بأن يترك شئون المغرب الأهله. ولم يول المعزّ حاكماً من قبله من كتامة، مع أنها أشد القبائل المغربية تعلقاً بالفاطميين- كما يظهر من وثائق وتوقيعات، الخلفاء الأوائل بالمغرب- بحيث كانوا كالخراسانيين للعباسيين، حتى يقول المنصور أبو المعرِّ: ١ أهل دعوتنا، يا أنصار دولتنا، يا كتامة(٢)،، ذلك لأن المعنز أخذ معظم كتامة معه إلى مصدر. ولكن المعنِّ أعطى المفرب لصنهاجة (٣) بالذات، لأنها لم تكن مجرد قبيلة، وإنما كانت شعباً عظيماً يتألف من بطون بلغت السبعين، حيث كانت كتامة فرعاً منها، وهي قوة هائلة تملك المغرب حتى أواسطه، وتنقسم قسمين عظيمين، احدهما قريب من الساحل، والآخر يسيطر على جنوب المغرب حتى السودان، وكانت منهم جماعات بترية أشهرها الطوارق، التي لا تزال باقية إلى الآن. يضاف إلى ذلك أن صنهاجة، أظهرت إضلاصاً في أيام نشئاة دولة النفاطميين في المغرب، وإذ كان معظمها من الصفير أو ما يعرف بالبرانس-- ربما لتمّيزهم بزيّ البرنس- في عداء ضد البتر من قبيلة زناتة،

<sup>(</sup>١) العير، عمر ٣٢و ٨٢–٨٣.

<sup>(</sup>٢) أبو على منصور، سيرة الأستاذ جوذر، تمقيق كامل حسين وشعيرة، ص ٥٩. عنهم: العبر، ٢ص ١٤٨ وما بعدها؛ قبله.

<sup>(</sup>٣) عنها: العبر، ٦ص ١٥٢ وما بعدها؛ انظر.

انصار الأمويين بالأندلس أعداء الفاطميين؛ إذ يظهر أن عداء صنهاجة لزناتة يمتد إلى قديم الزمان<sup>(١)</sup>.

وقد وقع اخستسيسار المعسر على أبي الفستسوح يوسف بن زيري بن مسناد الصنهاجي $(^{Y})$ ، ذلك لأن أباه زيرى $(^{Y})$  ، كان من زعماء صنهاجة مثل أبيه مناد، واظهر إخلاصه في الساعات المخيفة وقت ثورة يزيد بن مخلد، كما أثبت ولاءه في حملاته في المغرب مع جوهر. واشتهر يوسف أيضاً باسم: بلكين أو بلقين، كما منحه المعرُّ لقب، أمير إفريقية 477/771، وجعل خاتمه في يده $(^{1})$ ، فكان بُـلِّكين مؤسساً للبيت الزيرى. وقبل أن يترك المعز المغرب، وضع شروطاً على بلكين، تكفل بقاءه وخلفه من بعده خاضعين للضلافة الفاطمية. فجعل المعز القضاء والضراج في بلاد المغرب تابعين لضلافته بالقاهرة؛ بميث إن سجلات القضاة بمصر كانت تشمل المغرب، كما أنه عين عاملا لجباية الأموال، وأن تكون العملة باسم خلفاء الفاطميين، وفي الوقت ذاته، فحمل طرابلُس وبرَقة، وجعل عليهما ولاة من الكتاميين خاضعين له مباشرة. وكذلك رسم السياسة التي يجب أن يسير عليها بلكين، وهي عدم رفع السيف أو الجباية عن البتر من أهل البادية -يقصد قبيلة زناتة بالذات- ومعاملة البرانس و أهل الحاضرة، معاملة خاصة، وكلفه بأن يقوم بحملة ضد البتر لإرهابهم، حتى لا ينتهزوا فرصة خروجه إلى مصدر للاستيلاء على المغرب<sup>(ه)</sup>والضيراً امدره الا يولى احداً من إخوته ويني عمه؛ فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منه.

بقى بلكين على سياسة التبعية للمعرّ، بعد انتقال الخلافة إلى مصر، واستمر على إخلاصه للعزيز بن المعرّ؛ فأعلن بلكين للعزيز الطاعة، وأرسل إليه

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٦٢.

<sup>(</sup>۲) المير، ٦ص ١٥٥-١٦٠. عنه: وفيات، ١ص ١٦٤؛ حسن محمود، بتوزيرى وسياستهم الداغلية؛ أنظر.

<sup>(</sup>٣) عنه: وقيات، ١ ص ٢٥١-٢٥٣؛ الكامل، ٧ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٥٩.

<sup>(ُ</sup>ه) العبير، آس ١٥٥-٥١؛ إتماظ، ص ١٤٣، ١٤٤-١٤٥؛ الكامل ١٨٠، ١٤٤ ابن الضطيب،

هدایا صحبها بنفسه إلى مسافة طویلة فى ٢٦/٣١٥. وكان بلكین یجمع المال ویرسله إلى العزیز، الذى كان یرده إلى أصحابه زیادة فى استمالته (۱). وفوق ذلك نفذ بلكین سیاسة المعز، فكان یغزو البتر من زناتة، وكانت سجلات العزیز تشیجمه على ذلك و تصله بالبرید (۲)، فقد قابل بلكین بنی خزر من زناتة، یساندهم جعفر بن علی بن حمدون، الذى كان قد رشح لولایة المغرب، ولجأ هو واخوه لبلاط الخلیفة الأموى المكم المستنصر (۱)، فقتله بلكین، وشرد زناتة من واخوه لبلاط الخلیفة الأموى المكم المستنصر (۱)، فقتله بلكین، وشرد زناتة من الم یستول على سبّتة، التى بقیت تحت نفوذ الأمویین، وإن أخاف هؤلاء (٤).

كذلك استمرت العلاقة ودية بين خلف بلكين وخلفاء الفاطميين، فبعد مــوت بلكين، وافق العــزيز على توليــة أبى الفــتح المنصــور بن بلكين فى ١٩٧٤/ ٩٨٤(٥)؛ كــمــا أنه وصل ســـجل بولاية العــهــد لأبى مناد باديس فى ١٩٧٢/ ٢٨٢ ، وأرسل العزيز للمنصور هدية قيمة، ومعها فيل عظيم، وبعض رءوس القتلى من الروم، لتعرض في بلاده(٢). كما أرسل المنصــور إلى العزيز هدية مقدارها مليون دينار(٧). ويبدو أن نفوذ المنصـور في المغرب الأقصى قد ضعف، فعادت زناتة إلى قوتها؛ بعد أن نفضت عنها سيطرة الزيريين وحتى الأمويين، وخصوصا أن الأمويين كانوا قد قضوا على الدولة الإدريسية؛ بحيث لم تتعد سيطرة الزيريين في عهده المغرب الأوسط.

ولما توقى المنصور فى ٩٩٦/٣٨٦ وهى السنة ذاتها التى توقى قسيها العريز ومن سجل التولية من الصاكم بولاية أبى مناد باديس (٨)، ولقبه الصاكم بنصير الدولة، وسجل ثان يضبره فيه بوفاة أبيه العزيز، وثالث لأغذ البيعة للحاكم؛ كمنا أرسل هندية عظيسمة فجلس باديس ودعا وجوه الصنهاجيين،

Ency de l'Isl, (art. Badîs) 2 éd, 1 P. 884.

<sup>(</sup>۱) این عذاری، البیان، ط بیروت، ۱ ص ۳۲۷–۳۲۹.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ من ۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) العير ، ٤ ص ٣٧ و ٨٢-٨٣.

<sup>(</sup>٤) البيان، ١ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) العير، ٦ص ١٥١–١٥٧.

<sup>(</sup>٦) البيان، ١ ص ٣٥٣–٣٥٤.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۱ مس ۲۶۶-۶۶۳.

<sup>(</sup>Å) نفسه، ۱ من ۲۰۷؛ العبر، ۲ من ۱۰۷–۱۰۸. عنه بتقصیل: وفیات، ۱ من ۱۰۲–۱۰۳؛ انظر. ماجد الحاکم، من ۱۰۵.

وأخذ عليهم الطاعة للصاكم. ومن ناصية هذا الأخير، فإنه أغدق على الزيريين الألقاب، وبالغ فى استقبال رسلهم، والاحتفال بالصجاج المفاربة؛ وذلك بقصد الإبقاء على خضوع المغرب، الذى يعتبر مستودع جنود الفاطميين منذ نشأة دولتهم.

ولكن ظهرت بوادر فتور بين الفاطميين والزيريين في عهد باديس هذا. فمن قبل لاحظ ابن الأثير وغيره أن الزيريين مسستقلون؛ فصينما أتى أهل القيروأن يهنئون المنصور بالولاية، قال لهم (۱): وإن أبى يوسف وجدى زيرى كانا يأخذان الناس بالسيف، وأنا لا آخذهم إلا بالاحسان، ولست ممن يولى بكتاب، يأخذان الناس بالسيف، وأنا لا آخذهم إلا بالاحسان، ولست ممن يولى بكتاب. ويعزل بكتاب، يعنى أن الغليفة بمصر لا يقدر على عزله بكتاب. بل إن بلكين ومن بعده المنصور كانا قد طمعا في ولاية طرابلس أو أطرابلس (۱)، المجاورة لهم في إفريقية، والتي كان المعزّ أغرجها هي ويرقة عن نفوذهم، والواقع أن هذه المنطقة خضعت دائما لمن يحكم في مصر منذ الفتح العربي، وسكنتها قبائل بربرية—مفارية— معظمها من السنة، مثل؛ مزاتة وزناتة ومغراوة ولا سيما لواته، التي سكنت برقة منذ الفتح العربي وتفرقت منها في المغرب ويلغت العماه (۱)؛ ولما جاء الفاطميون في إفريقية (تونس)، ضموا طرابلس، وملكها المهدى بسبب إهمال ولاة مصر من قبل العباسيين، فأرسل إليها ولي عهده أبا القاسم في ۲۰۲ (۹۰، وأبقي والياً عليها من قبله، ثم ضم برقة أيضاً أن. فكان والى برقة في أيام المعرب ناشب الصقلى، ووالي طرابلس عبد الله النار، بخلف الكتام. (۱۰).

Berbères et Arabes. Paris, 1942, P. 124.

<sup>(</sup>١) الكامل، ٧ص ١٣١؛ البيان، ١ ص ٣٤٣،

<sup>(</sup>٢) عنهما: معهم البلنان، ٢ص ١٣٣ وما يعنها، ٦ص ٢٤ وما يعنها.

<sup>(</sup>٣) الخطط، عُص ٧٠؛ مسمع بن غلبوم، التذكار فيمن ملك طرابلس وما كنان بها من الأخبار، تمقيق طاهر الزاوى، القاهرة ١٣٤٩هـ.، ص ١٢؛ انظر. Brémond :

<sup>(</sup>٤) التذكار، ص ١٦ وما بعدها؛ البيان، ١٠٨ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) وقيات، ١ من ٢١٠؛ العير، ٦ من ١٥٥٠

ولكن بلكين طلب من العسزيزان يضسيف إليسه ولاية طرابلس في ٧٦٧/٣٦٧ ، فأجابه العرير إلى ملتمسه ، فعين بلكين فيها عوصلة بن بكار نائباً عنه. فلما توقى بلكين وخلفه المنصور، أقر العزيز المنصور على ولايتها. ولكن الحاكم أحس بسعى الزيريين للاستقلال، فعمل على وضع حد لأطماعهم ووقف منهم موقف المناضل، وقد جاءت الفرصة حينما اراد عوصلة بن بكار تسليم طرابلس بدون علم باديس إلى الحاكم، فأذن الحاكم لعوصلة بالالتجاء إلى مصر، وأرسل يانساً العزيزي-وهو معقلبي- ليحكم طرابلس باسم الخلافة، كما كانت في أيام المعز، بحيث لم يشعر باديس، حتى قدم يانس من مصر. فحارب باديس يانساً وقتله في ٣٩٠/ ٢٠٠٠، فأرسل الحاكم جيشاً آخر بقيادة يحيى ابن على بن حمدون الأندلسي من الأسرة المنافسة للزيريين في ٣٩٩/٣٩٣. وإن كان هذا الجيش قد رجع(٢)، وأكثر من هذا شجع الحاكم البتر من زناتة، حتى أن أسرة زناتية تعرف ببنى خزرون سادت بقيادة شخص اسمه فلفل بن سعيد في طرابلس، وحاربت باديس، ولكن قبيلة مغراوة المصالفة لصنهاجة ارادت ان تسترد طرابلس لباديس، وإن لم تنجح في أخذها من زناتة، وعلى العكس، يبدو أن برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين، فوليها في عهد الحاكم صندل الأسود ني ۲۹۶/۱۰۰۶ (۲).

ويبدو أن باديس أراد الانتقام لما فعله الحاكم في طرابلس، فشجع أحد الثوار في برقة، وهو الوليد بن هشام (هاشم)(٤)، الذي انتسب إلى بني أمية من بني

Druzes, CCCXVI sqq: De Sacy

<sup>(</sup>۱) العبر، ٦ص ١٥٦؛ انظر. الزاوى، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، القاهرة ١٩٥٤، ص ١٧٧–١٧٧.

<sup>(</sup>۲) عن كل هذا: البيان، ١ص ٣٦٨، ٣٧٢؛ العير، ٤ص ٥٩؛ الكامل ٧ص ٢١٨؛ انظر. الزاوى، تاريخ الفتح، ص ١٧٨ - ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٤ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) عن ثورته: عيون، ٧/٦ ورقات ٢٣١ وما بعدها ؛ العبره ٤ص ٥٨-٥٩ يحيى (شيخو)، ص١٨٨ وما بعدها: البيان، ١ص ٣٧٠ وما بعدها: الكامل ٧ص ٢٣٤-٢٣٧ : النجوم، ٤ص ٢١٥-٢١٧ ، ابن حماد، ص ٤٩ : انظر. ماجد، الماكم، ص ١٥٧-١٦٣ ؛

مروان، إذ لما قبض الوزير المستبد المنصور بن أبي عامر على السلطة في عهد المؤيد الخليفة الأموى الأندلسي، أخذ يتعصب ضد أهل المؤيد، فكان الوليد ممن هربوا من الأندلس. قباء الوليد إلى مسسر وسمع الصديث بها، ثم أقام بمكة، وسار إلى اليمن، وعاد إلى مصر قبل أن ينتقل إلى القيروان، ومنها إلى برقة. وقد عرف الوليد بأبي ركوة لأنه كان يظهر النسك، ويحتفظ بركوة معه وهو وعاء من الجلد للوضوء على عادة الصوفية، أو ربما تكون من تلقيب أهل مصر إذ جروا على عادة السخرية من أعدائهم(١).

واستطاع أبو ركوة أن يجمع عناصر غاضبة على الفاطميين بين البربر السنيين القاطنين بها، وبين قبائل عربية كانت ببرقة. يضاف إلى ذلك أن قبائل زناتة من البتر، عدوة الفاطميين وأنصار الأمويين بالأندلس، كانت قد تسربت إلى برقة في أثناء النزاع بين يانس وياديس، وساعد على ذلك أن أبا ركوة قد عمل معلماً لأولادهم، فأخذ يصرضهم على الحاكم، وأظهر أن غرضه ليس إلا نصرة الإسلام، والثأر لأصحاب الشريعة، الذين يسبهم الحاكم—يعنى أعداء الشيعة—بحيث أن أهل برقة انضموا معه في حرب عسكر وإلى الحاكم، وذلك في جمادي الأخرة سنة ٢٩٠/مارس —أبريل ١٠٠٥.

وقد بدأ أبو ركوة حركته في برقة، بالاستيلاء على عدة بلاد فيها مثل مقة من أعمال برقة، التي قـتل من فيها. ثم ذهب إلى قرنة لعلها قريني مدينة عامرة، فحاول أهلها الدفاع عنها، ولكن القبائل البريرية الهائعة اقتحمتها، وقتلوا من فيها، وهدمها أبو ركوة. ثم سار نصو برقة ذاتها، فقاتله عسكرها قتالاً شديداً، وبفعوه أولى الأمر. وفي أثناء ذلك جاء عسكر من البرير اللواتيين، فأسرع أبو ركوة لمقاتلتهم، ووقع قتال شديد بينهما، حتى اضطرهم إلى التفرق في الشعاب. ثم عاد بنفسه لصصار برقة بشدة، وكان أهلها قد بنوا السود المندق، وقاتلوه قتالاً شديداً، مع أنه فرق العسكر على السور، ونصب عليه المندق، وقات والعرادات لدك السور. وقد ضيق على أهلها؛ واشتد بهم الجهد، وماتت الخيل، ويقيت برقة عدة شهور محاصرة.

<sup>(</sup>۱) یمیی، (شیش)، ص ۱۸۹ س ۲۰.

وحاول الحاكم أن يستدرجه، فأمر بعض المفارية بالكتابة إليه (١)، ولكن دون جدوى، فجهز الحاكم لحريه جيشاً من المشارقة، أى الأتراك والمفارية -أى البرير- بقيادة ينال احد قواد الأتراك في مصر. فلما سمع أبو ركوة بأغبار وصول ينال ومن معه، أضرم النيران في المنجنيقات والعرادات، ونادى بالرحيل رافعا الحصار عن برقة قاصدا ينال. ولم يكن ينال على معرفة بطبوغرافية الأرض التي يحارب عليها، فضلله أتباع أبي ركوة، وساروا به بين التلال العالية؛ حيث هاجمه أبو ركوة في موضع يعرف بعيون النظر، بإلقاء الصخور من على التلال. ثم إن حماس المفارية للقتال تحت راية أحد قواد الأتراك المشارقة كان ضعيفاً، وبخاصة أن أحد وزراء الحاكم واسحه برجوان (أو أرجوان) عرف بعداوته الشديدة للبرير(٢)؛ فضلاً عن أن جيش أبي ركوة كان معظمه من المفارية، فتخائل مفارية ينال وفروا. فوقع ينال أسيراً في يد أبي ركوة، الذي أمره بلعن الحاكم، فلما رفض بأن بصق في وجه أبي ركوة، أمر أبو ركوة فقطع إرباً إرباً.

وقد ترتب على هزيمة ينال أن أسلم أهل برقة المحاصرون إلى أبى ركوة في الحجة من سنة ٢٩٥/يوليس ٢٠٠٥؛ كما غرج منها رجال الحاكم وواليه صندل عن طريق البحر، فتوجه بعضهم إلى مصر، ويعضهم إلى المقرب. فلما دغل أبو ركوة برقة انتقم من الشيعة فيها، فتتبعهم بالفتك؛ كما نهب كل ما في البلدة، بحيث أصبح أهل البادية الذين معه بعد فقرهم من أصحاب الجوارى والكساء والغيل. وقد أعلن أبو ركوة في برقة منهب السنة، وتسمى بأمير المؤمنين الناصر للدين، ونقش ذلك على السكة (العملة). كذلك استخلف على برقة رجلاً بريريا اسمه بن ماواس، الذي أساء الحكم؛ بحيث أكل الناس بعضهم بعضاً فيها، وإضطر معظم أهلها إلى الغروج منها وأولادهم إلى الإسكندرية. فأرسل الحاكم إلى أبى ركوة جيشاً معظمه من المشارقة بقيادة فاتك؛ فلما سمع به أبو ركوة أرسل إليه جيشاً قاتله في جهة اسمها الحمام.

<sup>(</sup>١) البيان، ط Colin و ١٠٤٠١ ، ١ مس ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٢ص ١٨ س٢؛ انظر. ماجد. الحاكم، ص ٣١.

وبعد ذلك، نهض أبو ركوة إلى مصر في رمضان ٢٦٩ يونية ٢٠٠١ ، ومعه عساكر كثيرة من كل البقاع، وقبائل جائعة يجتذبها غنى مصر، غير أن أبا ركوة اعتبر أرض مصر دار حرب للكفار، ومنع جنده حتى نهبها واستبلعة الصرمات فيها، فتوجه أبو ركوة لصصار الإسكندرية، فضرج إليهم عسكر الماكم فيها وهزموه، فانتشر بجنده في قرى مصر ينهبونها ويسبون حريمها. ولكن استفحل أمر أبي ركوة، حينما انضمت إليه قبائل عربية عديدة من ريف مصر، مثل: بني قُرة (١)، في نواحي الإسكندرية - الذين كان الصاكم قد حاربهم بعدساكره، وحبس منهم جماعة من اعسيانهم وقتل بعضهم في بعدساكره، وحبس منهم جماعة من اعسيانهم وقتل بعضهم في أبي ركوة عرب كانوا قد جاءوا مع القرامطة من بني سليم ويني هلال (٢)، الذين نقلهم العزيز إلى الصعيد. وقد كان أبو ركوة يقطع من اجتمع إليه من الأعراب الضياع، ويكتب لهم السجلات، غير أن العرب جميعهم اتفقوا ضد الماكم، بحيث القسموا ملكه، فيأغذ أبو ركوة ومن معه مصر، والعرب بأغذون الشام (٢).

فجهز الحاكم من جديد جيشاً كبيراً من عرب الشام اعداء البربر، وفيه كثير من الترك والديلم والسودان، بقيادة الفضل بن الحسن بن صالح (أو الفضل ابن عبد الله). وذكر المؤرخون أن الحاكم تنازل وقتئذ عن شدته مع المصريين في شئون الحسبة (1)، وهي مراقبة الأخلاق والأسواق. كذلك أقبل المصريون على الانضمام إلى جيشه، لما رأوا من تخريب جيش أبي ركوة الذي ذكرهم بتخريب القرامطة؛ كما وضعوا أموالهم كلها تحت تصرفه (٥). ونجد من معاونة المصريين للحاكم لصد هذا الخطر، أن الأسعار توقفت عن الزيادة (١)؛ مما يدل على أنهم لم يزيدوا الحالة سوءاً للحاكم. ولدينا روايات مغرضة تذكر أن الحاكم وقتئذ عرب

Ency de l'Isl t 2, P. 325-6, 4 P. 542-3.

<sup>(</sup>١) الخطط، ٤ من ٦٦ (في آخر المنقمة)؛ عيون ٧/٦ ورقة ٧٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) العير، ٦ من ١٣؛ انظر.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١ مس ٢٣٦س٦.

<sup>(</sup>٤) يميي (شيمَو)، ص ١٩٢ س ١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) عيون ٧/٦ ورقة ٢٣٩.

<sup>(</sup>۱) يميي (شيغر) من ۱۹۱ س ۱-۷.

على الفرار إلى الشام ونقل خزائنه إلى بلبيس، إلا أن أشير عليه بالعودة إلى مصر فعاد (١). وعلى النقيض تذكر روايات أخرى أن الصاكم كان يتميّز بالتبات والشجاعة، فكان يدعو الناس للجهاد، ويخطب على المنابر، ولا ريب، فالحاكم كان هو الخليفة الوحيد الذي كان يسير وحده في القرى والفلوات؛ مما يدل على شجاعته (٢).

على العموم هزم جيش الحاكم أبا ركوة في الفيوم، فانسحب أبو ركوة إلى الجيزة بقصد اخذها؛ بحكم أن جنود الحاكم في الفيوم. فجاء إلى أبي ركوة عامل الجيزة فهزمه، فاضطر أبو ركوة إلى العودة إلى الصعيد، منتظراً أن يأتيه المدد من كل مكان، ولا سيما من عرب الصعيد. فرجع أبو ركوة باكثر من سبعين الفا بين فارس وراجل لمقاتلة الفضل بن الحسن، الذي كان قد رجع إلى القاهرة، فحدثت موقعة فاصلة في مكان يعرف برأس البركة؛ حيث منع الفضل العرب من الاشتراك فيها. فانهزم أبو ركوة ومن معه، وقتل أكثر البربر، وتفرقت الطوائف التي انضمت إلى أبي ركوة وجاءت إلى الحاكم تائبة، ولم يفلت إلا نفر قليل من النساء والصبيان، حملوا اسرى إلى القاهرة، وأطلق سبيلهم، ولا سيما أنه قد تفشى فيهم الجدرى والوياء.

ولكن أبا ركوة هرب إلى النوية، وكان ملكها قد توفى، فسلمه ابنه واسمه روفائيل إلى الفضل(٢)، وذلك بناء على هدنة البقط التي كانت قد عقدت منذ أيام عمرو بن العاص، ونصت على تسليم الهاربين، وريما حارب روفائيل أبا ركوة وهزمه، لما قصد بلاده، وذلك في مكان اسمه: بوسقا(١)، وكان يوجد فيه دير، أو لعله حاربه في أسوان مع بني كنز بزعامة أبى المكارم المعروف بالأهوج المطاع. وكان الفضل يريد تقديم أبى ركوة حيًا إلى الحاكم، فتركه يكتب إلى الحاكم يطلب منه العفو؛ كما أحسن معاملته. فلما وصل به أبو الفضل إلى القاهرة، احتفل الحاكم بهذا النصر المشهود من مكان مرتفع؛ فشهر بأبي ركوة على جمل، وقد

<sup>(</sup>١) النجوم، ٤ ص ٢١٢ س ٥-٦؛ انظر ماجد، الحاكم، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) عيون، ٧/٦ ورقة ٢٦٦؛ انظر. ماجد، الماكم، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) أبو صالح، ص ١٢١ (٩٠٠)، أما عن معاهدة البقط: الخطط، ١ ص ٣٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ دمشق، ص ٦٤-٦٠؛ انظر عطية القومس، تاريخ نولة الكنوز، ص ٥٤.

البس طرطوراً طويلاً، وخلفه قرد وبيده درة؛ فقد كان حماس المنتصر في امم الإسلام في العصور الوسطى، يغريه احياناً بمسلك غير إنساني، ولكن حينما انزل أبو ركوة من على جمله كان ميتاً فقد روحه، وإن كانت رواية أخرى تذكر أن أبا ركوة ضريت عنقه، ثم رقع على الأعواد وصلب، وأشعل العود الذي صلب عليه، وبسبب هذا النصر جاءت الوفود إلى الحاكم مهنئة، كما أرسلت البشائر(١) إلى سائر الأعمال، بقتل أبي ركوة.

وبذلك تخلص الحاكم من خطر أبى ركوة، الذى كان مثل تهديد الحسن الأعظم القرمطى في عهد المعرّ. ولعل السبب في نجاحه هو ثباته، ومساعدة المصريين له، الذين كانوا ساعدوا المعرّ من قبل ضد القرمطى، ولأن الخلافة الأمبوية في الأندلس، التي كانت تؤيد أبا ركوة أصبحت على وشك السقوظ، وتغلب عليها ملوك الطوائف(٢)، الذين أصبح بعضهم على عنلاقت وديّة بالفاطميين(٢)؛ فضلاً عن أن قبائل بني قُرّة العربية، كانت قد اتفقت سراً مع بالفاطميين(٢)؛ فضلاً عن أن قبائل بني قُرّة العربية، كانت قد اتفقت سراً مع بالفاطميين في جيش الحاكم.

وفى اثناء هذه الهجمات، تجد موقف الزيريين غامضاً؛ فلا نسمع عن مجيئهم لنصرة الحاكم، كأنهم يرغبون فى ضياعة وهذا ولا ريب يدل على أن دولتهم كانت تسعى للاستقلال. كذلك قد يكون عدم وقوفهم بجانب الحاكم؛ لأن الحاكم اساء معاملة المغاربة فى جيشه، أو أنه توجس خوفاً منهم؛ بسبب أن جيش أبى ركوة كان معظمه من المغاربة. وينقل إلينا المؤرخون أن باديس وصل القاهرة فى طريقة للحج أثناء قيام ثورة أبى ركوة فى ٢٩٦/٥٠٠؛ كأنه أراد أن يتخلص من الموقف الحرج، فسأل الحاكم باديس عن أبى ركوة—وكان أبو ركوة لا يزال فى برقة— فعظم باديس حاله، وذكر قوته وكثرة جموعه، والحاكم صامت. فلما رجع باديس إلى مصر بعد الحج، واستأذن الحاكم فى المسير، أخره الحاكم الذي كأن قد باديس إلى ركوة، ليشهده احتفالات النصر ولعل الحاكم قصد بتأخير باديس إرهابه بطريق غير مباشر، أو على الأقل عتابه (1).

(٤)عيون، ٦/٧ ورقات ٤٤٢-٥٤٢.

<sup>(</sup>١) الخطماء عمل ٧٠س ٢٠.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٧من ۲۹۰،

<sup>(</sup>٣) تبودلت رسائل ودية بين على بن مجاهد العامرى صاحب دانية والخليفة المستنصر بالله الفاطمي في سنة ٢٥٢/ ١٠٦٠. ابن الأبار، التكمله، ص ٦٢٢.

ومع ذلك بقى المفرب مرتبطاً برباط الود التقليدى بالصاكم فسفى سنة ومع ذلك بقى المديس إلى طرابلس واستولى عليها، ولا سيما أن بنى خزرون من زعماء زناتة، انشقوا على أنفسهم بعد موت زعيمهم فلفل فى وعلى من زعماء زناتة، انشقوا على أنفسهم بعد موت زعيمهم فلفل فى وعلى المليفة الحاكم اخيراً لم يجد بدأ من استمالة باديس بطريقة ودية—مثلما فعل المعزّ والعزيز من قبل— فأضاف إلى باديس أيضاً برقة وأعمالها في ٢٠٤/٢٠١٠(٢). ويبدو أن هذا التصرف جعل العلاقة ودية بين باديس والحاكم إلى حد ما. ففي سنة ٥٠٤/١٠١٤، أشرج باديس هدية للحاكم، كما وجهت أخت باديس هدية إلى أخت الحاكم(٢).

ولكن لما تولى المعسر بن باديس (٤)، الذي يظهر من اسسمه إخلاصه للفاطميين، إذ هو قد سمى على اسم المعر الفاطمي؛ فإنه مع ذلك زادت عوامل القطيعة، بسبب شمول المعر بن باديس ورعيته من المذهب الفاطمي، إلى المذهب السنى، وانشخال الحاكم بالانشقاق المذهبي، الذي حدث في عهده (٥). ولكى نستقصى التحول عن مذهب الفاطميين في عهد المعر بن باديس، يجب أن نجده في مذهب أهل إفريقية (تونس)، على الخصوص قبل مجئ الفاطميين. فقد كان أهل إفريقية (تونس)، على الخصوص قبل مجئ الفاطميين. فقد كان أهل إفسريقسية على مسذهب أبى حنيفة، ولكن سسمنون بن سسميد (١٦) أهل إفريقية على مشده بابى حنيفة، ولكن سسمنون بن سسميد (١٦) الذي قدم القيروان في ١٩٠١/ ٧٠٠، والف كتاباً في المذهب المالكي، الذي أصبح يتفق مع طبائع أهل إفريقية، والواقع أن أهل إفريقية أيدوا الضلافة الفاطمية، لرغبتهم في

Coup d'oeil sur l'Islam en. 1 Bel Berbérie. Paris, 1917, P. 4 sqq Hist. of the Fatimids, P. 200: Qleary;

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٧ص ٢١٨؛ البيان، ٦ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) البيان، ١ ص ٤٧٧–٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه (ط. L ل ۲۵۹–۲۹۰.

<sup>(</sup>٤) عن توليته: الكامل، لاص ٢٧٧-٢٧٩؛ وفيات، لاص ٥٥٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أنظر. بعده.

<sup>(</sup>٦) عن ذلك بتقصيل، انظر، الدباغ، صعالم الإيمان في طبقات فقهاء القيروان، تونس
١٣٠هـ٢ وما بعدها؛ طبقات علماء إفريقية، ٤ص ١٣٠ وما بعدها؛ الخطط ٤ص ١٤٤؛
انظر.

التخلص من حكم ولاة الخلافة العباسية، ومن الفوضى الضاربة في بلادهم، ويبدو أنه بفضل الدعوة الفاطمية وحدها انتشر المذهب الفاطمي على الأقل رسمياً؛ ولذلك شدد المعرّ الفاطمي على أثمة المساجد والمؤذنين، أن يراعوا المذهب ونصوصه (۱). وبعد رحيل الفاطميين إلى مصر، أصبح الزيريون ولاة الفاطميين ويمثلون وحدهم المذهب الشيعي في عاصمتهم المنصورية؛ أما في القيروان وغيرها من مدن إفريقية، فقد عادت السنة ممثلة في المذهب المالكي إلى قوتها، وتظهر قوة السنة المبكرة من أن العزيز لما طلب عزل أحد القضاة السنة وإرساله وتظهر قوة السنة المبكرة من أن العزيز لما طلب عزل أحد القضاة السنة وإرساله القاضي (۲). ولا ريب؛ فإن ضعف مذهب الفاطميين بإفريقية، راجع إلى ما حدث من ضسعف الفاطميين بغزوة أبي ركوة، وقد شد من أزر السنة، حدي في المنصورية— عاصمة الزيريين— أن العزّ بن باديس لما تولي كان صغيراً، عمره حوالي ثماني سنوات ونصف، فسيطر عليه فقيه سني اسمه المسن بن علي أبن أبي الرّجال (۱) (ت ١٠٧٤/ ١٠٣٤)، كان كافلا للمعزّ بن باديس قبل ولايته، وأن الفاطميين لم يكونوا يعلمون ذلك عنه.

وكان مظهر التحول عن مذهب الفاطميين في عهد المعرّ بن باديس، وقوع مصادمات بين السنة والشيعة، ولا سيما في عام ١٠١٧/٤٠٠؛ بحيث أن ابن عذارى المؤرخ يذكر أن الدم جرى غزيراً في القيروان، فكانت السنة تهاجم الشيعة في الأسواق(1)؛ خصوصاً أن القيروان اضحت مركزاً علمياً قوياً للمالكية؛ بسبب

<sup>(</sup>۱) البيان، ۱ ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>۲) نفسه، اص ۳۵۵-۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ١ص ٣٩٠، هذا منذهب الفقيه كان شاعراً ومؤلفاً عرفه الأوربيون باسم Albenragal) وقد ترجمت بعض كتبه إلى اللفات الأروبية، مثل: البارع في أحكام النجوم، ترجمة إلى الأسبانية في ١٢٥٠م، وإلى اللاتينية في ١٤٨٠م، كما أهداه ابن رشيق — المؤلف المورف— كتابه المشهور: العمدة.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ١ص ٣٨٧–٣٨٨ (ط ليدن)، ص ٣٨٥؛ الكامل، ٧ص ٣٩٤–٣٩٥؛ انظر، حسن محمود، محنة الشيعة بأفريقية في القرن الخامس الهجري، قصله من مجلة كلية الآداب بالقاهرة، مجلد ٢/١، ديسمبر ١٩٥٠، ص ١٤–٩٠.

مرور العلماء الأندلسيين المالكيين، حتى أصبحت زعيمة المالكية(١). وقد قلدت أغلب مدن إفريقية القيروان، مثل المهدية عاصمة الفاطميين السابقة، فانبسطت أيدى العامة في الشيعة، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأحرقوا بالنار، ونهبوا ديارهم؛ بحيث حاول الشيعة الهروب إلى صقلية، وكان السنة يسمونهم المشارقة، نسبة إلى ابي عبد الله الشيعي، الذي كان من المشرق، أو أتباع بني عبيد الله المهدى نسبة إلى عبيد الله المهدى -عبد الله وحتى لا ينتسبوا للفاطميين. ويذكر المؤرخون أن العرب بن باديس هو الذي حمل أهل مملكته على مذهب مالك(٢)، ويؤيد ذلك، أن العملة التي صدرت بالمهدية، مكتوب عليها: « محمد رسول الله؛ أرسله بالهدى ودين الحق، ولا تظهر عليها عقيدة الفاطميين: «على ولى الله؛ أرسله بالهدى

ومع هذا الميل السنى؛ فان المعرّبن باديس لم يقض على الولاء الاسمى للماكم أو لخلفه في أول الأمر، وكانت حجة المعرّ على حد قوله؛ وما أبقيت السكة إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام والمسافرين(٤)، ومع ذلك؛ يبدو أن السبب الرئيسي هو انشغاله بانقسام في دولته؛ فلم يسع إلى القطيعة التامة، حتى لا يقع بين شقى الرحا. فمن قبل، كان أبوه باديس قد تناسى نصيحة الخليفة المعز لجده بُلكين، حينما كفل الدفاع عن المغرب الأوسط ضد البتر من زناتة لعمه حماد بن بلكين(ت ٤٤١/٤٤١). ولكن حماداً الذي كان يبني القلاع ومنها قلعة عظيمة اقيمت على قمة جبل عال، فخرج عن طاعة ابن اخيه في ٥-٤/٤١١(٥)،

La Kal'a des Beni Hammåd: Une Capitale. berbère de l'Afrique du Nord au XIe Siécle. Paris 1909;

La Berbérie Musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946, P. 163 sqq.:Marçais عن القلمة: معهم البلدان، ٧ص ١٤٩: انظر، ماجد والبنا، الأطلس التاريخي القاهرة عن القلمة الثالثة، غريطة (١٠).

<sup>(</sup>۱) عن موقف الفقهاء المالكية من المنعب الفاطمي، انظر، المالكي، رياض المنفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونسائهم وسير من أغبارهم، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة ۱۹۰۱؛ أبو العرب، طبقات علماء إفريقية، تحقيق ابن شنب، الجزائر ۱۹۱٤.

<sup>(</sup>۲) النجيم، ٥ص ٧١ س ١٣-١٤.

<sup>(</sup>۲) انظر. Lavoix (۲) (۲) انظر.

<sup>(</sup>٤) الدباغ، معالم الإيمان، ٣٠٩.

<sup>(°)</sup> الكامل، لاص ١٨٢، ١٨٧–١٩٩، ٢٧٦–٢٧٦ هـ ١٠١؛ أبو القسدا، المشـ تـ مـــر، ٢صـ (°) الكامل؛ لامن Beylić المشـ تـ مـــر، ٢صـ (°)

وكون دولة مستقلة، عُرفت بدولة بنى حماد. فذهب باديس ليعاقبه، ولا سيما أن حماداً كان متوحشاً يقتل الأطفال والنساء والأسرى. وقد تمكن باديس من هزيمة حمّاد، إلا أن باديس توفى وهو يحاريه فى عام ٢٠١٥/٥٠. وقد كان حماد، خد تولية المعرّبن باديس، ويريد تولية أخ لباديس؛ مما اضطر المعرّ ابن باديس إلى محاربته، واضطره إلى الصلح فى ٢٠١٧/٤٠، على أن يقتصر حماد على ما فى يديه. ومع ذلك بقى حمّاد سيفاً مصلتاً على دولة المعرّبن باديس. كذلك قامت زناتة من البتر فى طرابلس، بزعامة بنى خرون يهاجمون بلاده، حتى أنهم هاجموا عاصمته المنصورية أيام المستنصر فيما بعد.

اما من ناحية الحاكم؛ فإنه كان قد شغل بشئون المذهب، فلم يتخذ إجراء حاسما ضد المعرِّبن باديس. فاكتفى بأن يرسل إليه يستعلم عن سبب سفك دماء الشيعة، فأرسل المعرِّبن باديس يعتدر عما حدث، ويلقى اللوم على العامة الذين لم يستطع أن يكبح جماحهم(١). وريما يكون الحاكم اضطهد المالكية في مصر من بأب المعامله بالمثل، ولكنه عدل عن ذلك لما طلب المعرِّبن باديس أن يعدل عن اضطهادهم(١). ونجد أن الحاكم قد ألفى الألقاب؛ إلا لقب المعرِّبن باديس، الذي تلقب بشرف الدولة في ٨٠٤/١٠١٥؛ كما نجد أن المعرِّبن باديس يعلن للحاكم نهاية الضلافة الأموية بالأندلس، وأن الحاكم يرسل إليه سيفا مكللاً بنفيس الجوهر، وخلعة من لباسه، فلقى المعرِّبن باديس هدية الحاكم في أجل ذي وأكمل هيئة، فقرئ على المعرِّ بن باديس سجل التشريف، ورد المعرِّ على الحاكم وأكمل هيئة، فقرئ على المعرِّ بن باديس سجل التشريف، ورد المعرِّ على الحاكم وأكمل هيئة، فقرئ على المعرِّ بن باديس سجل التشريف، ورد المعرِّ على الحاكم وأن الحاكم وأن الحاكم أنه الحاكم

كذلك أبقى المعرَّ بن باديس سياسة الولاء الاسمية ذاتها للظاهر بن الحاكم والمستنصر بن الظاهر من بعده. فلدينا عسملة خسريت بالمهديّة من زمن الظاهر(\*). ولما زاد الظاهر لقب المعرَّ بن باديس، فسماه شرف الدولة وعضدها،

<sup>(</sup>١) السلاوي، الاستقصاء، ص ١٦٧،؛ انظر، ممنة الشيعة، ص ٩٨.

 <sup>(</sup>۲) النجوم، ٤ص ١٧٨س ١٥ وما يعيفاء؛ انظر، ماجد، الماكم، ص ١٦٥٠.

<sup>(</sup>۲) يمى، من ۲۲۲–۲۲۳.

<sup>(</sup>٤) البيان، ١ من ٢٨٩.

<sup>(</sup>ه) انتظر. Cat, P. 98 (247): Lavoix ولك في ١٠٢٩/٤٢٠

وأرسل إليه هدايا ثمينة، منها كسوة لبسها الخليفة نفسه، وأقراسا من خيله، وبنوداً مذهبة، مما لم يرك مشيل من قبل: فإن المعزّبن باديس أحسن كعادته استقبال التشريف الخلافى، وقرئت السجلات بما فيها سجل التلقيب بين يديه وفى كل مكان، بما فيها مسجد القيروان(١). كذلك يذكر المؤرخون أنه كان للمعزّبن باديس بالقاهرة نائب، يتولى أموره أمام المستنصر(٢)، وكانت العملة في إفريقية تسك باسم المستنصر.

ولكن المعرّ بن باديس قرر فجأة الانصراف في سياسته، والقطيعة نهائيا بين مصر والمغرب، وذلك في عهد المستنصر بالذات، أو ما يسميه المستشرق الفرنسي مارسيه "Maiçais": بالطلاق بين الشرق والغرب(٢). ويبدو أنه اتخذ هذه الخطوة بناء على إجماع شعبه السني؛ بحيث إن أهل القيروان امتنعوا عن صلاة الجمعة، بسبب إبقاء الدولة على المذهب الشيعي؛ فأقفرت المساجد، وكان الواحد منهم يصلى الظهر أربعاً في بيته(٤). ويبدو أيضاً أن الغلافة العباسية كانت تمرضه ضد أعدائها الفاطميين؛ إذ يذكر المؤرخون أنها كانت تهدى إليه الهدايا(٥). وربما كان انحرافه بغية الإستقلال التام، ولا سيما أنه كان شخصية مغرورة؛ فقد وربما كان انحرافه بغية الإستقلال التام، ولا سيما أنه كان شخصية مغرورة؛ فقد عان يقتني السباع وتخرج بين يديه، وأنه دفع إلى أحد الشعراء في دفعة واحدة مائة ألف دينار(١). ويذكر المؤرخون أنه أخذ يعمل فكره في ذلك(٢)؛ فقضي على الشيعة في بلاده، حتى أنه تباهي بأنه يقتل المشارقة في السر(٨). ثم لأن صنهاجة المسيعة في بلاده، حتى أنه تباهي بأنه يقتل المشارقة في السر(٨). ثم لأن صنهاجة الخلصت للفاطميين؛ فإنه عمل على التخلص من أكثرهم في جيشه، فطلب منهم

<sup>(</sup>١) البيان، ١ من ٣٩٢. وذلك في ١٠٢٣/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) الدول المنقطعة، ورقة ٦٨؛ انظر، مأجد، المستنصر، ص ١٣٢.

La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946, P 136 : انظر (۲) sqq.

<sup>(</sup>٤) الييان، ١ مس ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) السيرة المؤيدة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) البيان، ١ ص ٤٠٢، ٥٥٦.

<sup>(</sup>۷) نفسه، اس ۳۹۹ س۲.

<sup>(</sup>٨) الدباغ، ٣ من ٢٠٩.

الضروج من القيروان إلى المنصورية العاصمة (١) ، ربما ليكونوا تعت مراقبته . وكون جشياً خصوصيا من العبيد ، بلغ ثلاثين الف مملوك(٢) .

ولديناتواريخ مختلفة لهذه القطيعة في ٢٩٤/ ١٥٠ (٦)، وفسى ٢٤٤/ ٤٣٥ (٤)، وفسى ٢٤٤/ ٤٣٥ (٤)، وفسسى ٢٤٤/ ١٥٠ (١)، وفسلام ١٠٤/ ٢٤٠ (١). ويذكر "Marçais" أن هذا الاختلاف في التواريخ معناه أن العداء كان متجها إلى الشدة، ضد الفاطميين (١٠٤/ ونصن نرجح تاريخ ٤٤٠/ ١٠٠ أي بعده؛ لأنه يتوافق مع الاتساق التاريخي؛ لأن الرحالة ناصر خسرو الذي بلغ مصر في بعده؛ لأنه يتوافق مع الاتساق التاريخي؛ لأن الرحالة ناصر خسرو الذي بلغ مصر في يكون المعرّب، يذكر أن بلاد إفريقية كانت تابعة لخليفة مصر، وبعد ذلك يكون المعرّبن باديس قد قضى على كل صلة بين الفاطميين والمغرب، بعد مائة وخمس وأربعين سنة ابتداء من ٢٩٨/ ٢٩٠.

وكان المظهر الأساسى لقطع العلاقة مع الفاطميين، هو إسقاط الخطبة للخليفة المستنصر من منابر المساجد في بلاد المعرّبن باديس. وقد لعن الفاطميين وسبهم بأبشع السب، منه (''): «اللهم والعن الفسقة الكفار، المارقين الفجار، أعداء الدين، وانصار الشيطان، المخالفين لأمرك، والناقضين لعهدك، المتبعين غير سبيلك، والمبدلين لكتابك، اللهم والعنهم لعناً وبيلاً، واخزهم خزياً عريضاً طويلاً، اللهم وإن سيدنا أبا تميم المعرّبن باديس بن المنصور، القائم لدينك، والناصر لسنة نبيك، والراقع للواء أوليائك، يقول مصدقا لكتابك، وتابعا

<sup>(</sup>۱) البيان ، ١ص٣٧٦ .

<sup>(</sup>Y) الكامل، ٨ مس ٥٥ (أخر الصفحة).

<sup>(</sup>٣) البيان، ١ ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٨ص ٣٩؛ أبن القداء المقتصر، ٢ص ١٦٧؛ وقيات، ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) البيان، ١ من ٣٩٩؛ الكامل، ٨من ٥٥.

<sup>(</sup>٦) البيان، ١ص ٤٠٠؛ النجوم، ٥ص ٥٠–٥١.

<sup>(</sup>٧) البيان، ١ ص ٣٩٧؛ وقيات، ٢ ص ٥٥٠؛ أخبار الدول المنقطعة، ورقة ٦٩.

<sup>(</sup>A) انظر. La Berbèrie P. 168. ، Marçais

<sup>(</sup>٩) سقر نامه، ص 3٤.

<sup>(</sup>١٠) البيان ، ١ ص ٤٠١. هكذا تكر باسقاط قل وآخرها، وهي ملاحظة ابن عذاري.

لأمرك، مدافعا لمن غير الدين، وسلك غير سبيل الراشدين. [يا أيها الكافرون، لا أعهد ما تعبدون ١٠٩: ١٣٠] . كذلك ظهرت أقوال وقصص ألفت لأهل إفريقية (تونس) ، يرددها أبن عذاري عن خلفاء مصر واصلهم (١) مثل تلك التي قبيلت عنهم في العراق، من أنهم ليسوا من أسرة النبي، وأنهم ميمونية نسبة إلى ميمون القداح، وأن مذهبهم يدعو إلى وضع الفرائض، وإعلان الزنا واللواط، والكذب وشرب الخمر؛ وأن جد المستنصر —وهو الحاكم— ادعى الربوبية.

ولما كان الحكام وقتذاك، لا يكون حكمهم شرعياً إلا باعتراف خليغة؛ فإن المعرز بن باديس سعى إلى التقرب من خليفة العراق القائم بامر الله، عدو الفاطميين. فدعا له من على المنابر؛ ودعا للعباس بن عبد المطلب، وللخلفاء الأربعة وبقية العشرة الذين وعدهم الرسول بالجنة (٢)؛ وكلهم من المنافسين لأل على والفاطميين. كذلك أرسل المعرب باديس إلى القائم المنشور، الذي قطع فيه الخطبة للفاطميين، ومعه بعض الهدايا. فاسرع القائم بإرسال التقليد الشرعى—وهو طويل— وبه اعتراف بشرعية حكم المعرب بن باديس في إفريقية وأيضاً ما يفتحه، كما أن التقليد الذي منحه له ورد فيه (٢) و من عبد الله أبي جعفر القائم بأمر الله، أمير المؤمنين، إلى الملك، الأوحد، ثقة الإسلام، وشرف الإيمان، وعمدة الأنام، ناصر دين الله، قاهر أعداء الله، ومؤيد سنة رسول الله، نقه، أبسى تميسم المعرب باديس بن المنصور ولى أمير المؤمنين، بولاية جميع المفرب، وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين،

ولم يكن وصول التقليد -كما يبدو- ميسراً في أول الأمر؛ بسبب وجود الفاطميين بين العراق والمغرب، ووجود بيرنطة التي كانت على علاقه طيبة بالفاطميين؛ بحيث إن ملك الروم قبض على الرسول العباسي واسمه غالب

<sup>(</sup>۱) تقسه، ۱ص ٤٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مثلاً : نفسه، ١ص ٣٩٩؛ شذرات، ٣ص ٢٦٤؛ العيني، تاريخ، ورقة ١٨٦

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ٣٩.

الشيرازى؛ الذى كان يحمل التقليد وبعض الهدايا للمعزّبن باديس؛ وارسله إلى المستنصر الفاطمى؛ فدخل الرسول غالب القاهرة على جمل؛ وأحرق التلقيد وما معه من هدايا في حفرة في ميدان بين القصرين  $(^{(1)})$ . وهو براح واسع بين القصور الفاطمية – ومع ذلك؛ فقد ذكر المؤرخون أن التقليد ومعه الأعلام العباسية والخلع وصل بحراً عن طريق القسطنطينية في البحر $(^{(Y)})$ ؛ وهذا يدل بوخسوح على موافقة ملك الروم بعد ذلك؛ الذي كان يسره انقسام المسلمين.

ولما كانت الدولة الزيرية مثل غيرها من دول الإسلام في العصور الوسطى طابعها ديني؛ فقد قرر العزّبن باديس إزالة المظاهر الدينية الفاطمية من بلاده، وفي أول الأمر سأل فقيها عن شرعية الطرز مما يلبس أو يصلى فيه، وعليها اسم الفاطميين؛ فأفتاه بقلعها (٢). فأمسر المعسزّ بن باديس بلبس السسواد شسعسار العباسيين، وخلع البياض شعار الفاطميين؛ كما أحضر جماعة من الصباغين، وأضرج لهم ثياباً بيضاً من الكتان، وأمرهم أن يصبغوها بالسواد، وكسا بها الفقهاء والمؤذنين والخطباء في المساجد (٤). كذلك أمر بحرق أعلام الفاطميين بما عليها من أسماء المستنصر (٥). ثم إنه أزال العملة الفاطمية «السكة»، على الرغم مما جره ذلك إلى اضطراب النقد في بلاده؛ بحيث كانت آخر عملة للمستنصر في سنة ٢٨٤/٢٤٠٠).

ومع ذلك كانت العملة الزيرية من قبل على يد المعزّبن باديس، ترد احياناً، كما حدث في أيام الحاكم؛ خالية من العقيدة الشيعية «علىّ ولى الله»، ويكتفى في نقشها بالأتى: « محمد رسول الله» أرسله بالهدى ودين الحق» (٧). ولكن هذه المرة نقش في أحد وجهيها (٨): «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً، فلن يقبل منه، وهو

<sup>(</sup>۱) المقريزى، اتعاظ، مخطوطة قبو سراى، لوحة ۸۸؛ انظر، مختار العبادى، السياسة Ravaisse . الفاطمية، ص ۲۲۲-۲۲۲ عن ميدان بين القصرين؛ الخطط، ٣ص ٤٤؛ انظر Essai sur l'Histoire et sur la Topogaphie du Caire M.M.A.F.I., 1. P. 439.

<sup>؛</sup> ماجد ، نظم القاطميين، لاص ٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>۲) مثلاً: أبن القداء المتصر، ٢ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن غلبون، التذكار، س ٢٣.

<sup>(</sup>٤) البيان، ١ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ١ص ٢٠٢-٤٠٣.

Egypt, P. 138; n(I): Lane-Poole (٦)

<sup>(</sup>٧) أنظر. Cat, t I, P. 78-79(92): Lavoix ؛ ماجد، الحاكم، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٨ُ) البيان، ١ ص ٢٠٤؛ ابن الخطيب، أعمال، ص ٧٤.

فى الآخرة من الضاسرين، وفى الوجه الآخر العقيدة السنية: ولا إله إلا الله محمل رسول الله. كذلك أمر المعزّبن باديس أن يسبك ما كان عنده من الدنانير الفاطمية، ونادى مناد بأن من تصرف بمال فاطمى نال عقوبة شديدة.

وقى أول الأصر؛ وقدقت الضلافة المستنصرية مكتوفة اليدين، إزاء هذا الانفصدال، بسبب مشاريعها فى العراق والشام، ولظروفها الداخلية من مجاعات وثورات جيشها، وفساد الحكم بتدخل أم المستنصر فى شئونه (۱) ولما تولى اليازورى الوزارة فى ٢٤٤/ ١٥٠٠، استخدم السياسة، لعل المعرّبن باديس يرجع عن قصده، فبعث إلى المعرّبن باديس سفارات، وكتب المستنصر إلى المعرّ ابن باديس، يقول له، دهل اقتفيت آثار آبائك فى الطاعة والولاء، ولكن المعرّ ابن باديس— الذى وجد أن رعيته ضد الشيعة— رد فى جوابه على المستنصر: د إن آبائي وأجدادى كانوا ملوك المفرب قبل أن يملكه أسلافك، ولهم عليهم من الغدم أعظم من التقديم، (٢) ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم (٣)؛ كما عمل تحقير الوزير، وبدلاً من أن يكتب إليه كما هو المعتاد: عبده، كان يكتب له: صنيعته، وصمفه: بالفلاح (٤)؛ لأن اليازورى كان فى أصله فلاها. فنجد اليازورى لكى ينتقم يعمل على إرهاب المعرّبن باديس، فيدس عليه من يأخذ نعله، كما تمكن من أخذ سكين دواته التى يقطع بها الورق— وردها إليه قائلاً و إننا كما تلطفنا فى أخذها، سكين دواته التى يقطع بها الورق— وردها إليه قائلاً و إننا كما تلطفنا فى أخذها، نتطف فى ذبحه بها، وكان يسميه: البريرى الأحمق (٥).

وأخيراً عولت الخلافة الفاطمية في وزارة اليازوري هذا على حبرب المعنز ابن باديس، ولما كانت لا تستطيع إرسال جيشها ضده، بسبب انشفالها بمشروعاتها في الشام والشرق، ولأن طوائف هامة في جيشها كانت من المفارية من نفس جنس جيش المعنز بن باديس، ولا سيما أن الدولة أهملتهم منذ أيام

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر. بعده.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان، وفيات، (ترجمة المستنصر).

<sup>(</sup>٤) أخبار الدول المنقطعة، ورقة ٦٨.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ورقة ٦٩.

العزيز(۱): فإنها عملت على أن ترسل ضده قبائل عربية، من سلالة القبائل التى هاجرت إلى سحسر مع الفتح العربى، أو جاءت مع القسرامطة إلى الشام، ونقلها العزيز إلى الصعيد، كما ذكرنا(۲). وكانت هذه القبائل غير مرغوب فيها فى مصر؛ لأنها كانت تضايق أهلها بفتنها(۲)، وتستطيل بالأذى عليهم؛ بحيث أصبحت كلمة عربى أو عربان من أيام الأمويين تدل على الرجل غير المتدين، وغير صحيح الإيمان(٤)؛ كما أن معظم هذه القبائل كانت تعاون أعداء الفاطميين مثل أبى ركوة. فوجد اليازورى في إرسال عرب مصر نحر شمال إفريقيا، ضرب عصفورين بحجر؛ بقصد التخلص منهم، وإرجاع المعزّ بن باديس إلى الطاعة. وينسب للمستنصر قوله: « والله لأرمينه بجيوش لا أتحمل فيها مشقة؛ ، فدعا العرب وأباح لها مجاز النيل إلى المفرب، وكان ممنوعاً عنها قبل ذلك. فعبر منهم خلق عظيم.

وقد اختلف في أسماء القبائل العربية الغازية، وعددها. ويبدو أن هذه القبائل كانت قد تكاثرت في مصر الغنية، وانتشرت في كل مكان فيها، ولا سيما في الصعيد؛ بحيث أصبحت تمثل معظم فروع شجرة النسب(\*). العربية؛ فمثلاً الفيوم أصبح أكثر أهلها عرباً، وإن وجد بجوارهم القبط(\*). ونعرف من السجلات المصرية المستنصرية وكتب المؤرضين، أسماء بعض القبائل التي أرسلت نحو المغرب مثل(\*): رياح وزغبة والأثبج (الأسبج) وعدى وصعصمة وسليم ومع ذلك، فإنه غلب على غزوة العرب للمغرب اسم الفروة الهلالية؛ ربما بسبب أن هذه القبائل السابقة، من أحياء بني هلال(^). وقد قدر عدد الغازين بخمسين الفاً، أو

<sup>(</sup>۱) انظر. بعده.

<sup>(ُ</sup>٢) المير، ٢٥مس ١٣ س ٩-١٠ انظر، يونس، الهلالية، القاهرة ١٩٥١، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) إغاثة، ط٢، ص ٢٤س٢.

<sup>(</sup>٤) الطيري، ٢ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥) أهم مصدر هو المقريزي، البيان والأعراب، أنظر. (٦) المسقدي، تاريخ القيوم ويلداه، القاهرة ١٨٩٨، ص ١٧–١٣، ٧٤.

Les Arabes et Berbérie du XIVe Siècle. Constantine-Paris, 1913. P. 39 sqq.: Marçais Ency de l'Isi, (art. Riyâh) t 3, P. 1242.

<sup>(</sup>٨) العبر، ٦ص ٢٧- ٢٠ ، ٢٤ ، عن هذه القابئل على الخصوص، انظر. Ency de l'Isl, (art. Hilâl) t 2, P. 325-326; 2 éd t 3, P. 398-400; كحالة، قبائل العرب ( هلال)، ٣ص ١٣٢١ وما بعدها؛ يونس، الهلالية، ص ١٣٦-٢٧؛

ا كالله المرب ( هالل)، المرب ( هالله عليه المرب ( هالله)، الم

حتى بمليون نسمة، وهو رقم -على مايبدو- مبالغ فيه؛ بدليل بقاء بعض الهسلالية في مصر إلى أيام ابن خلدون (١) ويصاول بعض المؤرخين القدامي والحديثين أن يحطوا من شأن عرب هذه القبائل، ويصفوهم بأنهم جماعات من المشردين (٢) ، الذين يشبهون الجراد، لأنهم كانوا يأتون على كل شئ في طريقهم ولكن من السجلات المستنصرية وغيرها؛ يظهر أن هذه القبائل وإن كانت غير نظامية، إلا أن الخلافة أرسلتها بقصد غزو منظم؛ فقد زودت قبل ذهابها بالسلاح والعتاد والمال.

وقد داعبت الأحلام جقون الخلافة الفاطمية، فحينما تحركت جموع العرب في ٢٤٤/ ٥٠٠ (٧)، وأرسل اليازوري إلى المعرّبن باديس قائلا: و أما بعد، فقد أرسلنا إليكم خيولاً فحولاً، وحملنا عليها رجالا كهولاً، ليقضى الله أمراً كان مفعولاً، فسيطرت هذه القبائل في برقة، التي عرفت بثوراتها ضد الفاطميين أيام الحاكم، ولا سيما أنها أعلنت الطاعة للمعرّبن باديس، وأحرقت المنابر التي كان يخطب فيها للفاطميين، وأحرقت راياتهم، وأعلنت دعوة القائم العباسي(٤). ثم استولت هذه القبائل على طرابلس من زناتة، وقد بقيت فيها زُغبة. ثم دخلت إفريقية (ترنس)؛ حيث أخذت مدنها تسقط الواحدة بعد الأخرى، ويذكر شاهد عيان أن العرب ما كانوا يمرون بقرية؛ و إلا وقد سحقت وأكلت، وأهلها عراة أمام حيطانهاه(٥). ولدينا وصف استيلاء العرب على القيروان العاصمة العربية القديمة فقد استولوا عليها بقيادة مؤنس بن يحى الرياحي، بناء على خطة محكمة (٢)؛ إذ كان العرب لا يبادرونها بالهاجمة، وإنما يهاجمون ضواحيها، حتى محكمة (٢)؛ إذ كان العرب لا يبادرونها بالهاجمة، وإنما يهاجمون ضواحيها، حتى

Ency. de l'Isl, (art. al-Mustansir) t 3, P. 832.

l'Afrique; Paris, 1977, I, Marmol Caravajal المير، آص ه. هو تقدير ابن رقيق. انظر. (۱) المير، آص ه. هو تقدير ابن رقيق. انظر. Histoire et Description de l'Afrique; trad Pary. London, 1895, : Leon l'African P.275; Les Arabes, P. 113.: Marçais, I, P. 139

<sup>(</sup>٢) مثلاً؛ للبعض من القدامى؛ أبن خلدون! انظر.

<sup>(</sup>٣) مثلاً: الكامل، ٨ص ٥٠ وما يعدما؛ البيان، ١ص ٤١٧ وما يعدما .

<sup>(</sup>٤) البيان، ١ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) نفسه، من ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) فقد أراد العرب أن يتقدموا لمصاصرة القيروان؛ فقال لهم مؤتس؛ ليست المبادرة عندى برأى، فقالوا: كيف تحب أن نصنع؟ فأخذ بساطا فيسطه، ثم قال لهم؛ من يدخل وسط البساط من غير أن يمشى عليه؟ قالوا: لا يقدر على ذلك، قال: هكذا القيروان، خذوا شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى إلا القيروان فخذوها؛ فحينئذ قالوا: إنك شيخ العرب وأميرها.

اضطر أهلها إلى القرار، ومع أن المعرّبن باديس لم يهتم بالعرب في أول الأمر، إلا أنه عمل على أن يدخل ضدهم في موقعة حاسمة دفاعا عن القيروان. فضرج في ثلاثين ألف قارس ومثلها رجالة من عبيده ومعه عرب القيروان وصنهاجة وزِنّاتة، ولكن اتفق عرب القيروان مع عرب مصر بحكم ميل العرب بعضهم إلى بعض؛ ولكن اتفق عرب القيروان مع عرب مصر بحكم ميل العرب بعضهم إلى بعض؛ كما أن صنهاجة انسحبت أوفرت بسبب أنها حليفة الفاطميين؛ مما مهد إلى هزيمة المعرّبن باديس. وقد سميت الموقعة بالعين؛ بسبب أن جند المعرّ كانت تلبس الكُراعندات (١) مفردها كزاغند – وهي سترات مبطنة أي دروع، والمفافر مفردها مفقر – وهي خوذات أو أردية، فلم يكن هناك مجال إلا بغسربهم في الأعين، ويبدو أن المعرّ بن باديس عاول من جديد صد العرب عن القيروان دون جدوى، ويعدها هرب المعرّ بن باديس إلى المنصورية—عاصمة الزيريين—فسار العرب إليها وحاصروها، وسقطت في أيديهم. فانتقل المعرّ بن باديس إلى المهدية عاصمة الفاطميين الأولى بالمغرب، فحاصروه فيها سنة ٤٤٤/٧٥٠١.. وقد كان عاصمة الفاطميين الأولى بالمغرب، فحاصروه فيها سنة ٤٤٤/٧٥٠١.. وقد كان وإعلان الخطبة للمستنصر؛ كما كان يولى عليها ولاة من قبل الخلافة وإعلان الخطبة للمستنصر؛ كما كان يولى عليها ولاة من قبل الخلافة الفاطمية المستنصر؛

ولكن العرب اختلفوا وهم الذين كانوا دائمى الاختلاف فيما بينهم، حتى أنهم لم يرتحلوا من منصر، قبل أن يصالح اليازورى زغبة ورياح<sup>(۲)</sup>، وريما يكون المعرد أبن باديس هو الذى دس بينهم. فأسرع المستنصر كما يظهر من سجل له صدر في ١٠٦٣/٤٥٥)، بإرسال مندوب عنه اسمه: الأمير أمين الدولة ومكينها

4Suppl, 2, P.462 : Dozy

Die Waffen. Leipzing, 1886, P. 334.: Schwarzlose

الماجد، نظم الفاطميين، ١ ص ٣٢١ وهامش.

عن مقافر، انظر. Suppl, 2, P. 21. ، Dozy . هي كلمة تعنى العمائم أو الأردية،

(٢) سجل، ٥ ص ٤٤.

(٣) أبو القداء المختصر، ٣ص ١٧٠ عن قبيلة رياح، انظر.

Ency de l'Isl, (art. Riyâh) t 2, P 1242.

(٤) سجل ٥، س ٤٤-١٥

<sup>(</sup>١) الكزاغند سترة مبطئة بالقطن والحرير. من الكزاغندات؛ انظر.

-حسن بن على بن مُلهم- ليؤلف بين قلوب العرب على قتال المعرّ بن باديس. وقد نجح هذا الأمير في مهمته، وعادت قبائل العرب إلى الهجوم بقوة؛ فاستولت على مدن كثيرة و في حسون البحر وضواحي البرى، منها قابس(١) قرب المهدية، بحيث منعت ابن باديس- ويسمعيه في السجل اللعين- وأن يبل ريقاً، وسد لأنفاسه طريقاً، كذلك يذكر السجل ذاته، أن بعض أسرة المعرّ بن باديس أسرعوا إلى التسليم، بمن فيهم من شخصيات هامه مثل ابن بلكين صهر المعرّ وزوج أخته، وابن يلمو، وابن حمّاد من كبار القوم؛ كما أن عدداً كبيراً من شيوخ منهاجة، وحجيجا كثيراً كانوا انقطعوا عن الحج منذ أن قطعت العلاقات وردوا مصر. كذلك يذكر المقريزي في مخطوطة طوب قبو سراي الموجودة بتركيا؛ أنه أرسلت إلى القاهرة تحف وأسلحة وعدد وآلات وخيام وغيرها؛ مما نهب من قصور بني باديس- مثلما حدث حينما نجحت ثورة البساسيري في العراق حيث كان ليوم دخولها إلى القاهرة، أمر عظهم من اجتماع الناس(٢).

ويبدو أن موقف المعرّبن باديس صار حرجاً؛ بحيث إنه أصبح على وشك السقوط، كما يذكر السجل، ولم يقف الأمر عند هجوم العرب عليه، بل نافقت عليه المدن الخاضعة له مثل سوسة، على البحر بإفريقية (٢). ومع ذلك لم تذهب دولته نهائياً، كما يذكر الإدريسى، بل لعله عاد إلى طاعة المستنصر وتاب(٤). ولا يمكن أن يكون المعرّبن باديس توفى في ٢٥١/١٠١ أو في ٢٠١/٤٥٢ أو في يمكن أن يكون المعرّبن باديس توفى في ٢٥١/١٠١ أو في هذه السنة، بعليل السجل السابق وروايات مؤرخين آخرين، وقيل إن موته كان بالبرص.

فتولى بعده ابنه تميم<sup>(۲)</sup> (ت۱۰۸/۵۰۱)، الذى ذكر عنه أنه كان عاصياً على أبيه. وقد كسان فى نزاع دائم مع بعض مسدن دولته المتسفسرةية مسثل

<sup>(</sup>١) عنها: معجم البلدان، ٧ص ٢-٢؛ انظر. ماجد والينا، الأطلس، خريطة.

<sup>(</sup>٢) انظر، مختار، السياسة الفاطمية، ص ٢٧٤. يعتمد على نص مخطوط،

<sup>(</sup>٣) البيأن، ١ ص ٤٢٨. عنها: معجم البلدان، ٥ ص ١٧٣؛ انظر. ماجد والينا، الأطلس، خريطة، رقم ١٠.

<sup>· (</sup>٤) عيون الأخبار، ٧ ورقة ٥٠؛ انظر. H.R.Idris ،

Sur le retour des Zirides à l'obédience fatimide, dans. AIEO. Alger 1934

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٨ص ١٥٨ س ٣٢؛ المختصر، ٢ص ١٨٠؛ البيان، ١ص ٤٢٧؛ شذرات، ٣ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) عنه: وفيات، ١ ص ٧٧١-١٧٤؛ البيان، ١ ص ٤٣٥.

سـفاتس(١)، الواقعة على ضفة البصر بجوار المهدية؛ حيث ثار فيها أحد أقراد أسرته، كما استولت قبيلة بربرية، اسمها هوارة على بعض بلاده(٢) بل كان تميم نفسه يطلب معاونة العرب، وأنكح بناته أمراءهم؛ إذ كان لديه أسرة كبيرة، له فيها مائة ولد(٢) ويبدو أنه بقى في المهدية كعاصمة له، إذ توفي بها في ١١٠٧/٥٠١؛ وإن كان البعرب قد عادوا إلى حصيارها في ١٩٣/٤٧٦ (٤)؛ ولكنهم هزموا. ولعله هو الآخر اعترف بالخلافة القاطمية؛ حيث عادت العملة باسم المستنصر إلى الظهور في المهدية من ١٠٦٢/٤٥٤ إلى ١٠٦٥/٥٥٠ (٩). ولكن لما ظهرت دولة بريرية عسرفت بدولة المرابطين(١) أو الملشمين في جنوب المفسرب مسلاصيقية للمستحسراء، من قبيلة صنهاجية في الجنوب في ٤٤٧ / ٥٠٠ أو في ١٠٥٦/٤٤٨ ، خضع لها. ولما تولى بعده ابنه يصيى بن تميم اعترف بالقاطميين أيضاً، ووصلته هدية منهم؛ كما تسلم على بن يحيى هو الآخر هدية(٧). أما ولده حسن؛ فإنه لما هاجم الفرنجة المهديّة -العاصمة- أراد الرحيل إلى مصر ليلتجيره إلى الحافظ النفاطمي(^)؛ وإن كان ما لبث أن خضع للمتوجدين الذين سيطروا في المغرب بعد المرابطين، وهلك في رحلته إلى مراكش عاصمتهم، وهو آخر من ملك إفسريقسية من أسسرته، وعلى بده انقسرضت دولة المزيريين. كل هذا يبدل على أن الزيريين. اضطروا أمام غزوة الهلاليين إلى العودة إلى طاعة الفاطميين والسعى إلى مودتهم.

<sup>(</sup>١) البيان ١هـ ٢٤ كا الكامل، ٨هـ ٩٠-٩٦. عنها، انظر. معجم البليان ٥هـ ٨٧-٨٨.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٨مس ٤ ١٤٧

<sup>(</sup>۲) العبر، ٦ص ١٥ ،١٦ ،٢٩

<sup>(</sup>٤) البيان ، ١ ص ٤٢١

<sup>(</sup>ه) انظر Hist, P. 138 n(I).، Lane- Poole انظر

هى عملة زيرية، ليس عليها اسم الزيريين؛ وإن كانت باسم الستنصر بالله.

Catalogue .B.EO t XXIV Damas, 1971, P 24.: Launois.

<sup>(</sup>٦) وهى نسبه إلى الرياط الذى أنشأه ققيه اسمه عبد الله بن ياسين، كان ينشر أحكام الشرع بين القيائل، ونسبة إلى الـلثام، الذى كان البرير يلبسونه فى الصحراء من الحر والبرد الكامل، ٨ص ٧٤-٧٦ انظر حسن محمود قيام دولة المرابطين القاهرة ١٩٥٧ أنظر

<sup>(</sup>٧) البيان، ١ من ٤٣١ ٤٤٢

٨١) العبر ١ صفحة ١٠ البيان ١ ص ٣١٣ ابن القطان نظم الجمان ص ٣٤ وهامش

وفي الوقت الذي تمكن العسرب فيه من القسضاء على سلطان الزيريين، عملوا على السير نصو المغرب الأوسط ضد دولة بني حمّاد، ولا سيما من ٧٥٤/ ١٠٦٥، وكان انسياحهم فيها يشبه انسياحهم في دولة الزيريين؛ وإن كان اكثر صعوبة بسبب كون دولة بني حمّاد جبالا وعرة، وتكثر فيها القلاع، ومع ذلك استولى العرب على هذه القلاع، ولا سيما قلعة حمّاد ذاتها؛ بحيث بني الناصر بن علناس بن محمد بن حمّاد مدينة بجاية (باغاية) على البحر(١)، وتعرف أيضا باسم الناصرية على اسم بانيها كعاصمة. وكما لم يقض العرب على الدولة الزيرية، لم يقضدوا على دولة بني حمداد؛ وكمانت هي الأخسري على الدولة الزيرية، لم يقضدوا على دولة بني حمداد استفادت من كسر شوكة تصالحهم، وتدفع لهم الإتاوة. بل إن دولة بني حماد استفادت من كسر شوكة منهاجة؛ بحيث أن تميماً سعى إلى مصالحتها في ٢٤٠/٧١٠ (٢). ولكن لا يبدو استعانة الطرفين بالعرب في منافستهما، بدليل

كذلك انتشر العرب في المغرب الأقصى؛ حيث حدثت مصادمات عنيفة بين قبائل بني هلال العربية وزناتة من البربر، خلّدتها قصة بني هلال، التي وصفت لنا البطل أبا زيد الهلالي وعدوه خليفة الزناتي، وهذه القصة كبرها المسريون، بما أضافوه إليها من خيالهم(٢). وربما يكون حكام الأندلس سعوا إلى الاستعانة ببني هلال خسد الأسبان(١)، الذين كانوا يقومون بحركة الاستسرداد "Reconquista"؛ إلا أنهم خافوا إذا وصلوا أن يخربوا البلاد، ويهاجموا سكانها من دون الفرنجة.

وعلى كل حال نجحت الدولة الفاطمية -بإرسال العرب- في القضاء على نفوذ أعدائها الزيريين والحماديين ولكن مثلما حدث في العراق؛ لم تنتفع الدولة

<sup>(</sup>۱) البــــيـــان، ١هن ٤٣٠-٤٢٩؛ الكامل، ٨هن ١٠١؛ الـعــــبـر، ٢هن ٤٦؛ انظر. Op.Cit.P.198.Marçais ؛ يونس ، الهــلاليـة، من ١٠١ وما بعـدها. عن بجـاية؛ مـعـجم البلدان، ٢ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٨ص ١٢٤–١٢٥؛ البيان، ١ ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) عنها بالتقاصيل، انظر يونس ، الهلالية.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٨ مس ١٤١ س ٢٦-٢٧.

الفاطمية بهذه الانتصارات الباهرة. وقد كان السبب الأكبر هذه المرة -مثلما كان بالنسبة للعراق- سوء التصرف، ولا سيما ما حدث من كوارث للضلافة في مصر من فساد السلطة التنفيذية، وثورات للجند ومجاعات؛ مما كان يشغلها عن الاهتمام بالمغرب. يضاف إلى ذلك أن العرب لما بعدوا عن مصر، لم يعد يربطهم بها شئ؛ كما أن هذه القبائل نفسها لم تتمد في دولة؛ فأخذت كل قبيلة تعمل لمسابها، وتبيع المدن التي تستولى عليها للقواد المفارية مثل القيروان(۱)؛ كما تمولت إلى قبائل يقاتل بعضها بعضاً، فمثلا في ٢٥٤/ ١٠٧٤، قامت حرب شديدة بين بني رياح وزغبة(٢)؛ إذ يبدو أن عداوتها لم تنته على الرغم من مصالحة الخلافة الفاطمية بينهما، ونتيجة لفوضي العرب تحولت البلاد التي نزلوا بها إلى المفرب يعتبر حدثا ألى تاريخه "Tournant de l'histoire"؛ لما ترتب عليه من تفيير عنصري، مميث تمول الجزء الأكبر من أهله إلى عرب ومسلمين(١٤)، نلمس أثره حتى الذي كان طاغياً على اللسان العربي، وسارت عملية الاستعراب بسير عملية المزج والاحتكاك من وقتذاك.

\*

وإذا تكلمنا عن المغرب، يجب أن نذكر صقلية، وهي جزيرة مثلثة الشكل، مقابلة لساحل المغرب، وقد سعى المسلمون إلى النسيطرة عليها منذ أن فتصوا المغرب، وقدّروا أهمية موقعها الجغرائي، لقريها منه، ولا سيما أن الروم كانوا قد

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۸من ۱۰٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه، همن ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) الدباغ، ممالم الايمان، ٣ص ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر. Coup d'oeil sur l'Islam en Berbérie. Paris, 1913, P. 24. : Bel

<sup>(</sup>٥) انظر. Op. Cit, P. 205 sqq، Marçais

انست بوا إليها بجيوشهم من المغرب، واتضدوا من موانيها قواعد للقرصنة، وانشأوا فيها مفابئ لمراكبهم، فأغار العرب عليها منذ عهد معاوية.

ولكن لم يتيسر فتحها، إلا في عهد دولة الأغالبة، وهي التي كانت قد استقلت بإفريقية (تونس)، قبل مجئ الفاطميين، فقد انتهزت دولة الأغالبة وجود ثورة في صقلية ضد حكامها الروم؛ فقامت بغزوها في ٢١٢/ ٢٢٨ (١)؛ كما استولت على مالطة (٢) في ٢١٨/ ٨٣٥ -٣٦١ أو في ٢٥٦/ ٢٦٩ - ٨٧٠ فضلاً عن أنها استولت على جنوب إيطاليا؛ وهي كالبريا التي سماها العرب قلو رية (روما) في الأرض الكبيرة فاستولوا عليها في غارات متعددة، ووصلوا إلى رومية (روما) في الأرض الكبيرة (أوربا) في سنة ٢٦١/ ٢٥١، وبها يسكن البابا الذي هو رئيس النصرانية الغربية، فدخلوا نهر التيبر، وأصرة وا المدينة، ونهبوا كنائس القديس بطرس "Pietro" وبولص "Dietro" ، وإضطر البابا ليو الرابع "Vi ooi" أن يختبي (٤). ويقضل توسع وبولص "Paolo" ، وإضطر البابا ليو الرابع "Vi ooi" أن يختبي (٤). ويقضل توسع الأغالبة في الأرض الكبيرة، أصبح البحر الأبيض بحيرة إسلامية، فكانت لا تسبح للنصرانية فيه سفن (٥).

ولما أسس الفاطميون خلافتهم في المغرب بعد قضائهم على الأغالبة، استولوا على صقلية ومالطة وقلورية، عن طريق مؤيديهم من البربر؛ كإرث عن دولة الأغالبة (١)، التي تغلبوا عليها. هذا فضلاً عن إدراك الفاطميين أهمية هذه الجزيرة في الجهاد، الذي جعلوه دعامة من دعائم العقيدة الإسلامية الشيعية.

Ency. de l'Isl, (art. Sicile) t 4, P. 414 sqq.;

<sup>(</sup>۱) أمارى المكتبة الصللية: Biblioteca Arabo-Sicula ، من ٤٢٨؛ الكامل، ٥ص ١٨٦ ومسا بعدها؛ انظر.

إحسان عباس، العرب في صقلية، ط. دار المعارف، ص ٣١ وما بعدها. عن صقاية، انظر. معجم البلدان، ٥ص ٣٧٢ وما بعدها.

Ency. de عن مالطة: الكامل، هم ١٥٩ (يقهم ضمناً استيلاء السلمين عليها) ؛ انظر. (٢) عن مالطة: الكامل، هم ١٤١٤, (art. Malte) t 3., P. 227 sqq.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٥ص ٢٥٢، ٢٦٧. عنها: معجم البلدان، ٧ص ٢٥١–١٥٣.

Le poéme de la destruc- Lauer القديمة. أنظر. الم يرد عن ذلك شئ في المسادر العربية القديمة. أنظر. tion de Rome Mélange de l'Eeole de Rome, XIV, 1899, pp. 307-91. ومن التاريخ العربي، ص ٤٨؛ Reinaud; ؛ ٤٨ عن رومية، انظر. معجم البلدان، ٤ص ٢٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) مقد مة ابن خلدون، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

وقد ترددت أحاديث نبوية، نقلت عن الأثمة الفاطميين أنفسهم عن أخذ رومية، وهي غير الأحاديث النبوية التي ترددت عن أخذ القسطنطينية، وأن أخذ رومية يكون على يد المهدى أو الفاطمى المنتظر، ويقصد به مهدى الفاطميين؛ كما ورد في مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس (B.N) ، بعنوان: شموس الغيوب من حناديس القلوب(١). ولا ريب فقد احتلت رومية مركزاً مهما في أوربا؛ بسبب أعتمادها في نفوذها على الفرنجة، الذين أصبحوا منافسين أقوياء للروم، في ميدان الزعامة على المسيحية.

ولذلك نجد أن الفاطميين يستولون على صقلية إثر فتنة ضد واليها الأغلبى، وهي فتنة تبدو مؤيدة من قبل البرير —المفارية— الذين يكونون غالبية الفزاة في صقلية، إذ أيد البرير —كما نعرف— الفاطميين، وساعدوا على قيام دولتهم في إفريقية مكان الأغالبة. فولى المهدى— أول خلفاء الفاطميين— على صقلية واليأ اسمه: الحسن بن أحمد بن أبي خنزير الكتامي(٢)، مكافأة للكتاميين، الذين كانوا أول من عمل على قيام دولة الفاطميين، ولكن العرب من جند صقلية ثاروا على الوالى المغربي، واقساموا واليا عليهم اسمه أبو الفوارس؛ وإن نجح البرير في أن يولوا واليا جديدا اسمه على بن عمرو البلوي.

وكان من عدم استقرار ملك الفاطميين في أواخر حكم المهدى، أن جعل حكم صقلية من قبلهم أيضاً غير مستقر. فحدثت في صقلية فنن كثيرة، أهمها في تنت أحصد بن زيادة الله بن قرهب في سنة ٢٠٠/١٠، وهو من اقسارب الأغالبة(٣)، الذي رفض أن يتولى على أهل صقلية في أول الأمر، ولكن العرب عملوا على توليته. وكان ابن قرهب في أول ولايته، يضفع للمهدى الفاطمي، ولكنه انقلب عليه بعد ذلك، ولم يكتف بالاستقلال بصقلية؛ وإنما جعل الخطبة

<sup>(</sup>۱) وهي برائم ۲۳۲۹، ورقة ۱۶۸؛ انظر. Abel :

Un Hadît sur la prise de Rome dans la tradition eschatologique de l'Islam. Arabica, tv . Jan, 1958. Fase 1, P. 1 sqq.

بمسن ابراهيم، عبيد الله المهدى، مؤسس الدولة القاطمية فى المغرب، بالاشتراك مع طه شرف، القاهرة ١٩٤٧، ص ١٩٩٩؛ مباجد، العبلاقات بين الشرق والغرب فى العبصور الوسطى، ص ١٠٦. عن ذلك، انظر. مقدمة ابن خلدون، ص٢٠٧--٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) المكتبة المسقلية، ص ٣٥٠ وما بعدها. نقلاً عن الكامل لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال، ص ١٢٠.

على المنابر للعباسيين أعداء الفاطميين، وأرسل ضد هؤلاء أساطيله نحو إفريقية. ثم حدثت قتنة ضد ابن قرهب بتحريض من المهدى، فأراد ابن قرهب الهروب إلى الأندلس، ولكن جند مسقليدة من البرير سلمسوه للمسهدى الذى قستله فى الأندلس، ولكن جند مسقليد أن أرسل أسطوله ليحارب العرب فى مسقلية، وأخضع العرب للبربر.

ولما قلب البحرير ظهر المجن للفاطميين في المغرب، في عهد القائم، ومن بعده المنصور—ولا سيما فتنة أبي يزيد، اللقب بصاحب الصمار—ضعف مركز الفاطميين في صقلية، فكان يتولاها الولاة المتغلبون، يضاف إلى ذلك، أن أهل المدن المسيحية في صقلية، انتهزوا الاضطراب بتنازع العرب والبرير للقيام بالثورة ضد الحكم الإسلامي، ويخاصة أن بعض مدن صقلية لم تكن قد فتحت بعد، فكانت تستعين في ثورتها بالروم، وكان المؤيدون للحكم الفاطمي في صقلية، يحاربون سكان المدن المسيحية الثائرة، ويحاربون في الوقت عينه البرير، الذين أصبحوا أعداء الحكم الفاطمي.

ولكن في حوالي سنة ٢٣٤/ ٩٤٥، ولى المنصور الفاطمي الذي تغلب على فتنة مخلد بن كيداد، واليا على صقلية من أصل عربي أو عربي بالولاء، اسمه: حسن (الحسن) بن على بن أبي الحسين الكلبي الكتامي<sup>(٢)</sup>؛ حيث كان لأفراد السرته مواقف جليلة في خدمة الخلافة الفاطمية في أثناء فتنة أبي يزيد. وقد تمكن الحسن بنفوذه ودهائه أن يعيد السلام إلى ربوع الجزيرة بين العرب والبرير، وأن يعود إلى الجهاد الداخلي والخارجي.

وفى الواقع إن الفاطميين فى ظل بنى أبى الحسين الكلبيين، استطاعوا أن يجاهدوا جهاداً لم يتهيأ لهم مثله فى أيام دولتهم. فكانوا يغزون مدناً رومية فى صقلية؛ كما أرسلوا حملة بقيادة سالم بن راشد عبرت المجاز من مسينى، وثبتت سيادة المسلمين فى قلورية (٢). كذلك عادوا إلى غزو السواحل الإيطالية، ففتحوا

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۱۹۱، ۱۹۱ وما بعدها، ۳۱۶ وما بعدها. بنقلاً عن يصبى بن سعيد الأنطاكى؛ Ency. of : ٤١–٤٠ س مقلية س ١٠٤؛ Ency. of: ابن الأثير؛ وعن البيان المغرب، أنظر، إحسان، العرب في صقلية س ١٤١, (art. Fâtimids) 2cd. t3, P. 853.

<sup>(</sup>۲) العبر، ۲مس ۲۰۸، عن تتابع اسرته، انظر، زامباور، معهم الانساب، ترجمة عربية، مس ۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) المكتبة الصقلية، ص ٢٥٣. نقلا عن الكامل لابن الأثير.

جنوا في ٣٣٣/ ٩٤٥/١)، وأغاروا على تُورسقة وسَردانية(٢)؛ كما غزوا ساحل الريقييرا، وهو الذي عرقه العرب باسم: البر الكبير من العدوة الشمالية، والعدوة هي المكان المتباعد. بل أرسل المعرُّ النفاطمي- الذي ولَّي بغد المنصور من صنقلية أسطولاً للمريّة - الميناء الأندلسي- أحرق جسميع ما فسيه من المراكب في ٤٤٤/ ٥٥٥(٣)، للانتقام من الضلافة الأموية في الأندلس التي كانت تثير الفتن في المغرب، واختطفت مركباً فاطمياً، وتتحالف مع الروم(٤) ضدهم، وعلى العكس من نجاح الفاطميين في جهادهم، نجد الروم الذي قووا بفضل الأسرة المقدونية التي تحكمهم، قد استولوا على الجزائر، التي كانت تضضع -ولو اسميا- للعهاسيين الضعاف، فاستولى الروم على أقريطش (كريت) في ٩٦١/٣٥٠. وبعد خمس سنين استولوا على قبرس(\*) ، حتى لم يعد للمسلمين سيطرة في شرقي ألبحر الأبيض، الذي عرف بالليشانت "Levant" . ولعل الروم أرادوا استعادة مسقلية، وكان من المكن أن يغزوها؛ حيث بقيت فيها مدن مسيحية كثيرة، وبالفعل أنزلوا فيها جيوشهم، ولكن الخليفة المعرِّ ثبت لهم(١). وتصف لنا سيرة جوذر اهتمام المعرّ البالغ بالأسطول(٧) ، بإنشاء المراكب الصربية في المهدية، وشراء حواثج الأسطول، وحمل الغدة والسلاح والأطعمة إلى مسقلية لنصرة العسساكر. ويصف لنا ابن هانئ الشاعر(ت٩٧٣/٣٦٢)، الأسطول الفاطمي في غاراته، يقوله(^):

(٢) الكتبة المسقلية، ص ٢١٧. نقلاً عن الكامل لابن الأثير. أنظر.

Ency de l'Isl, t4, P. 167.

- (٣) النعمان، المهالس والسايرات، منفطوطة بهاسعة القاهرة، برقم ٢١٦٦، ودقات ٥٣٠-٢٣٥؛ تصفيق، ١٥٠ الكتبة الصقلية، ص ٤٦٤؛ الكامل، ٦ص ٤٤٩؛ انظر. العدوى: الأساطيل المربية في البحر الأبيض المتوسط، القاهرة ١٩٥٧، ص ١١٦ -١١١٧.
- (٤) دليل ذلك استقبال عبد الرحمن الناصر لرسل قسطنطين السابع، البيان، ٢ص (٤) ٢١٣-٢٠٠
  - (٥) معجم اليلنان، ١ص ٣١١–٣١٢، ٤ص ٢٩٩-٢٠٠، ٧ص ٣٦.
    - Ency de l'Isl, (art Sicile) ef.: انظر التفاصيل في
      - (۷) سیرة جونر، ص ۱۱۹،۱۰۲،۱۰۲،۱۱۹،۱
      - (٨) تمتيق زاهد على، بيروت ١٣٥٦هـ.، ص ٢٦.

لدينا شعر مـن الشاعر على بن محمد الأيادى الترنسى يصف فيه قوة الأسطول الفاطمى فى عبد القائم. المقرى، نفح الطيب، ٥ص ١٩٩-٢٠؛ انظر- مـضتار العبادى، براسـات فى تاريخ المغرب والأندلس، ص ٦٨-٦٨.

<sup>(</sup>۱) المقدمة لابن خلدون، ص ٢٠١س؟؛ العبر، ٤ص ٢٠٨؛ الكتبة المسقلية، ص ٢٠٤. نقلاً من كتاب العبر لابن خلدون.

عليها غمام، مكفهر مسبيره إذا زفرت غيظاً، ترامت بمسارج فأفواههن الحاميات صواعسق

له بارقات جمة ورعسود كما شب من نار الجميم وقود وأنفاسهن الزافرات حديد

ولما أنتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر لم يرضوا التخلى عن حكم صقلية للمغاربة؛ كما فعلوا بالمغرب، وإنما فصلوا صقلية عن حكم المغرب، وجعلوها خاضعة لهم مباشرة، وذلك للاستمرار في الجهاد من ناحية، ولتكون قاعدة قد تهدد المغرب إذا حاول الانفصال. فأبقى المعرّ صقلية لأسرة بنى الحسين الكلبيين السابقة، فولاها لأحمد بن حسن في ٢٥٣/٣/٤؛ حيث جاء إلى المعرّ قبل مغادرته المغرب وحلف له يمين الولاء(١). فكان حكم صقليّية بهذه الأسرة، سبباً في استقرار أحوال الجزيرة، والاشتناد في الجهاد، فكان أفرادها يضرجون بانفسهم للجهاد، حتى أن أبا القاسم بن حسن بن على بن أبي الحسين، قتل في معركة مع الفرنجة في ١٧٦/ ١٩٨/ ١٩٨٠)، وعرف بالشهيد لأنه استشهد في غزوته الخامسة بجنوب إيطاليا؛ وذلك بعد أن بقي في ولايتها اثنتي عشرة سنة، وهو الذي كان قد دوخ السواحل. ثم وليها من قبل العزيز يسوسف بن عبسد الله ابن مصمد بن أبي الحسين، فلما أصابه فالج استناب ابنه جعفراً في

والذى جعل أمور الجهاد تسير بنشاط أيضاً، هو وجود دور صناعات السفن في مصر؛ حيث أن نواة الأسطول الفاطمي الكبير نشأت في مصر، على يد صناعها المسريين. والمعرّ نفسه أنشأ دار صناعة في مكان على النيل اسمه؛ القس(1) ، كان من أكبر دور الصناعات البحرية؛ إذ كان يتسع لستماثة سفينة ، ولم

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٢ص ٣٣٩؛ المقريري، اتعاظ الحنفا، س ١٤٤ وهامش (٤)؛ ابن المطيب، اعمال، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) المكتبة المسقلية، ص ۲٦٩. نقلاً عن أبن الأثير. الكامل، ٧ص ١٠٩؛ البيان، ط. بيروت. ١ص ٢٣٨. يقول ٢٩٨/ ٩٨٢. وأيضاً ابن الفطيب، أعمال، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ١٥٧؛ انظر. Amari

Storia dei Musulmani di Sicilia. Firenze, 1858, 2, P. 360 sqq.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٣ص ٣١٧-٣١٨؛ انظر، ماجد، نظم القاطميين الجزء الأول، قصل الأسطول.

تر مصر مثل هذا العدد من السفن من قبل، وكان لهذا الأسطول ديوان يسمى: دديوان الجهاد، ورجاله يسمون: «الجاهدين في سبيل الله» ، وكان الخليفة الفاطمي يقوم بموادعة الأسطول، وتقام لذلك حفلة وداع توزع فيها النفقة والخلع والألقاب على رجال الأسطول. ولكن هذا الأسطول الضخم، أحرق في أيام العزيز، واتهمت به جالية الروم في مصر؛ وإن كان العزيز قد أمر بإعادة بنائه، وجمع الأخشاب من سائر أنماء البلاد؛ حيث كانت مصر تزرع الغابات(١) ، كما طرد جزءاً كبيراً من جالية الروم في مصر. فكان أسطول الفاطميين في مصر هو المارس لصقلية العربية.

وقد بقيت صقلية خاضعة للحاكم بعد العزيز؛ بالأخص بفضل أساليب الحاكم الماهرة. فلكى يبقى على ولاء يوسف وابنه جعفر، منح يوسف لقب ثقة الدولة وولده جعفراً: تاج الدولة(٢). ولما اسقط الحاكم الألقاب جميعها، لم يسقط لقب صاحب صقلية وولده، كما لم يسقط لقب صاحب إفريقية كما ذكرتا. وقد كانت صقلية تذكر في سجل قاضى القضاة. فقد ذكرت في سجل ابن أبي العوام سنة ٥٠٤/٤٠١(٢)؛ ولدينا من صقلية عملة مسكوكة باسم الحاكم(٤).

وقد بقى جعفر - نيابة عن أبيه - ضابطاً للبلاد تخضع للضلافة القاطمية. وذلك على الرغم من ثورات المفاربة، الذين كانوا قد قلبوا للفاطميين ظهر المجن في كل مكان. فلما قام المفاربة بفتنة كبرى في صبقلية عام ٥٠٤/١٠٠. تغلب عليهم جعفر، ونفاهم إلى إفريقية. ولكن المفاربة ما لبثوا أن أجبروا يوسف على نفى ابنه جعفر إلى مصر في ١٠١٩/٤١٠، فأرسله يوسف إلى الصاكم وصعه أموال كثيرة، وولى بدله ابنا آخر هو أحمد المعروف بالأكحل، الذي بقى على ولائه للفاطميين، على الرغم من استمرار ثورات المفاربة ضده مما مهد إلى ضعف سيطرة الفاطميين على صقليّة.

<sup>(</sup>۱) المُطط، ١ ص ١١٨، ٣ ص ١٩٨؛ انظر. Bahgat

Les Forêts en Egypte. Mém de l'Inst. Eg. Le Caire, 1900, P. 141 sqq

<sup>(</sup>٢) يميى، ص ٢٢٢–٢٢٣؛ انظر، ماجد ، الماكم، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) ولاة، من ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر. Catalogue, P. 65; 67 (156-160).:Lavoix

وفي عهد الظاهر زادت المنازعات في الجزيرة بين المغارية من ناحية وجند نائب الفاطميين من ناحية أخرى. فقد ترك يوسف صقلية، وذهب إلى مصر ومات بها؛ وإن بقى فيها الأكمل وحده يصاول إبقاء الخيط الواهى، الذي يربط الجزيرة بالفاطميين؛ فوصلتنا عملة باسم الظاهر(١). وفوق ذلك؛ انتهز الروم هذه المنازعات؛ فأرادوا تحقيق مغانم خاصة، وتهديد السيطرة الفاطمية. فنجد ملك الروم باسيليوس الثاني"Basilios II Bulgaroctonos" (بسيل) في ١٠٢٥/٤١٦ -الذي كان يعادي الظاهر- يملك ما كان للمسلمين في جازيرة قلورية (Y) (كالبريا). ولما كان الظاهر منشف الأبمشاكله الداخلية -في الشام على الخصوص- فإن المعرِّ بن باديس والى المغرب جهز اسطولاً عدده اربعمائة قطعة من المتطوعين. ولكن هذا الأسطول لما قرب من جزيرة قبوصرة المجاورة لساحل إفريقية؛ هبت عليه ريح شديدة ونوء عظيم، فغرق أكثره، وكذلك فعل رومانوس "Romanus III Argyrus" (أرمانوس) بمشروعاته في غزو منقلية، وكان يحارب الظاهر في الشام(٢). وقد كانت صقلية هي السبب في بقاء العداء قائما بين رومانوس والظاهر- حتى بعد توقف العداء في الشام- فقد رفض الملك الرومي أن يعقد مع الظاهر هدنة، إلا إذا تركه حراً في محاربة صاحب صقلية. ولكن الظاهر-الذي كان شديد الرغبة في مصالحة الروم- رفض الموافقة على ذلك(٤).

وبعد ذلك، عقدت أرملة الظاهر -وهي أم المستنصر- حلفاً مع ميشائيل الرابع "Michael IV" في ١٠٣٨/٤٢٩، فقد كان ميشائيل يسعى للمصالحة، لا الرابع "Michael IV" في الكمل أمير منقلية حلفاً معه (٥). ولكن ساءت لا عادة بناء كنيسة القيامة، كما عقد الأكمل أمير منقلية حلفاً معه (٥). ولكن ساءت الأحوال نهائيا، بالنسبة لسيطرة الفاطميين في البريرة، بسبب تدخيل المعرز ابن باديس، الذي كان يسعى إلى الانقصال، فكان يدس فيها ضد الفاطميين، حتى

.Storia, II, 276-7: Amari

<sup>(</sup>١) انظر .: (234-235). P. 93 (234-235). انظر ال

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٧ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر. قبله.

<sup>(</sup>٤) يحيى، ص ٢٧٠-٢٧٠. وهذا ينفى قول "Cahen" إن إتفاقا بين الظاهر والروم كان ممكنا. أنظر. Ency, (art. Fatimides) t 2, P. 872.

<sup>(°)</sup> انظر. Regesten, 841: Dölger ؛ أسد رستم، لاص ٦٦؛ ماجد، الإمام المستنصر، ص

حدث بين الأكحل نائب الفاطميين وأهل صقلية وحشة، فأرسلوا إلى المعز أبن باديس يستعدونه على الأكحل<sup>(۱)</sup>، فأرسل جيشاً عليه ابنه عبد الله في ابن باديس يستعدون على الأكحل وقتلوه، وحملوا رأسه إلى المعز بن باديس. ولكن أهل صقلية كرهوا عسكر المعز بن باديس فقاتلوهم، وأرجعوهم بالمراكب، وولوا أشا الأكحل الصمام بن يوسف.

ولم تلبث الأحوال أن اضطربت في الجزيرة نهائياً، وانفرد كل إنسان ببلد، وأصبحوا أشبه بملوك الطوائف في الأندلس، وقد كان أشهرهم هو ابن الثمنة (٢)، الذي حكم سَرْقُوسة—عاصمة الحاكم الرومي السابق— وغيرها من مدن كثيرة، وتلقي بالقادر بالله، وأصبح يعرف بصاحب صقليّة. ولكي يحتفظ هؤلاء الحكام بأملاكهم من طمع المعرّ بن باديس، الذي انفصل نهائيا عن سيطرة القاطميين، كانوا يبقون على الخيط الواهي الذي يربطهم بالفاطميين، فيصدرون عملة باسم كانوا يبقون على الخيط الواهي الذي يربطهم بالفاطميين، فيصدرون عملة باسم المستنصر، واستمر ذلك إلى آخر سنة ٢٥٤/ ١٠٤ (٢). كذلك كان بعضهم يحمل المال إلى المستنصر؛ فكانت تغادر صقلية كل سنة سفينة تحمل المال إلى مصر؛ المال إلى المستنصر؛ فكانت تغادر صقلية كل سنة سفينة تحمل المال إلى مصر؛ كما كان يجلب منها كتان رقيق وثياب منقوشة (٤). وقد استغل الفاطميون من جانبهم هؤلاء الحكام بالتحريض ضد المعرّ بن باديس في إفريقية؛ فقد حرض جانبهم هؤلاء الحكام بالتحريض ضد المعرّ بن باديس في إفريقية؛ فقد حرض الهازوري أهل صقلية ضد المعز بن باديس أن

ويسبب تطاحن أهل صقلية من ناحية؛ ودس المعزّ باديس من ناحية أخرى، تشجع أعداء المسلمين بالهجوم على الجزيرة، فقد غزا الروم صقلية من جديد بقيادة منياكس "Maniakes" في أوائل عسهد المستنصر في ٤٣٠ إلى من المادة منياكس (١٠٣٨/٤٣٢)، ولكنه فشل وقوى المسلمون الذين طردوا كل رومي من

<sup>(</sup>١) العبر، ٤من ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، کص ۲۱۱.

<sup>:</sup> Lane-Poole . أنظر . Cat, P. 122(320). : Lavoix . قيل إلى آخر سنة ١٠٥٧/٤٤٨ أنظر. Hist, P. 138n (2).

<sup>(</sup>٤) سقر نامه، ص ٥٤. كانت صقلية على بعد عشرين يوما بالسقن من مصر،

<sup>(</sup>٥) ابن هجر، رقع الإصر، ورقة ٨٠.

<sup>(</sup>٦) الميني، تاريخ، ورقة ١٨ ب؛ انظر. Michel Pselios

Chronographia, ed et trad. Reinaud. Paris, 1828, 11, P. 31-46;

L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle, t3, 1905 P. 227 sqq. :Schlumberger

<sup>؛</sup> اسد رستم، الروم، ٢ص ٢٦؛

Le Monde Oriental, t 3, P. 545.: Diehl et Marçais

الجزيرة، وكان ذلك بمساعدة الزيريين، وليس الفاطميين؛ فقد كان جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن المعز بن باديس. وما لبث أن هند صقلية عنصر قوى من أهل أوروبا عرف بالنورمان وسماهم العرب بالتسمية العامة بالفرنج<sup>(1)</sup>. وقد ظهر النورمان في الوقت الذي ظهر فيه السويديون، وغزوا إنجلترا في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وتحولوا فيها إلى النصرانية، ثم انتقلوا إلى قرنسا واستقروا فيها بالمنطقة الشمالية، التي عرفت باسم نورمنديا وأرمندية، ثم مجموا على سواحل الأندلس، التي بها المسلمون في سنة ٢٢٩/٤٤٤<sup>(٢)</sup>، وعرفوا باسم المجوس؛ كما هجموا على سواحل المغرب في مدينة أصيلا (أرزيلة)<sup>(٢)</sup>، والله في أيام الأدارسة قبل مجئ الفاطميين، وبعد ذلك دخلوا البحر الأبيض، وركزوا هجومهم على سواحل الأدرياتيك ضد مملكة الروم بقيادة زعيمهم روبر ولكن الروم بقيادة قسطنطين التاسع "Robert Guiscard» الماصر ولكن الروم بقيادة قسطنطين التاسع "Cosantinus Monomachus" الماصر ويهودهم ضد صقلية، ابتداء من سنة ١٤٤٤/١٠٠ فأخذوا يستولون عليها، ويهجرها أهلها المسلمون.

وقد تطوع ابن الثمنة—أحد الولاة<sup>(1)</sup> المستقلين أن يملك النورمان صقلية. ولعل السبب في ذلك أن ابن الشمنة بعث يطلب مبالاً من المستنصر، وكبان المستنصر عاجزاً عما طلب منه للأزمة الاقتصادية في مصرفي في ذلك الوقت؛ فبعث ابن الثمنة إلى الفرنج، وفتح لهم الأبواب. وقد حاول المعزّ بن باديس أن ينقذ صقلـيّـــة بأسطول كبير شحنه بالرجال؛ إلا أن الأسطول غرق<sup>(1)</sup>، فكان غرقه مما

Stioria di Sicilia, 2, pp 423 sqq

<sup>(</sup>۱) ابن جبیر، رحلة، ص ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٥ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) البيان، ١ ص ٣٣١-٣٣٢

Byzance, P 278-9 Bréhier . Alexiade II, 17-57, Anne Comnéne . انظر. (٤) انظر.

<sup>(</sup>٥) النجوم، ٥ص ٨٧

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٨ص ١٥٨ انظر Aman

اضعف المعرَّبن باديس أمام العرب؛ بحيث سهل انشفاله عن صقلينة غزو النورمان. كذلك حاول تميم بن المعزّ أن ينقذ الجزيرة من النورمان، فأرسل اسطولاً بقيادة ابنيه أيوب وعلى؛ ومع أن المسلمين في صقلية سروا بمقدم هذه المعونة؛ ولكن بسبب وجود العبيد في جيش تميم، كرههم على صقلية، ورجع الأسطول في ١٠٦٨/٤٦١؛ بحيث تركت صقلية للنورمان يتوغلون فيها، ولم يبق للنورمان مانع. فاستولى ملكهم رجار الأول (Rogerol) على الجزيرة باجمعها في سنة ١٠٩١/٤٨٤)، واسكنها الروم والقرنج مع المسلمين؛ كما أنه است تولى على مالطة في ٤٨٣/ ١٠٩٠. ولم يكتف النورمان بأخذ صقليّة من المسلمين؛ وإنما هاجموا ساحل المغرب(٢) ومعهم الروم والجنويون والبيزيون؛ فكان الجنويون(٢) يقومون بمعارك بحرية مستمرة مع الفاطميين. فاستولوا على طرابلس الغرب في ١١٤٦/٥٤١ بوالمهدّية عاصمة الفاطميين السابقة في ١١٤٨/٥٤٣ ، ووصلوا حتى زُويلة في الجنوب. وقد استمرت طرابلس والمهدّية في أيدى النورمان إلى أن طردتهم منهما دولة الموحدين المغربية، التي نشأت في المغرب الأقصى، وقد كان أخذ النورمان هاتين المدينين، وإغارتهم على غيرهما من مدن المغرب، سبباً في جعل حدود الدولة الفاطمية تقف عند برقه.

وعلى العكس لم يحاول القاطميون العمل على محاربة النورمان أو التعاضد مع الزيريين في سبيل ذلك؛ بسبب سوء أحوال دولتهم في آخر أيام المستنصر ويعده. بل وجدنا الخلفاء الفاطميين بعد المستنصر يقيمون علاقات سلمية مع النورمان وكذا تجارية، ولدينا خطاب مرسل من الحافظ إلى روجر الثانيRogero" "١١(٤) ، يتبين منه الملاقات السلمية بين القاطميين والنورمان، وخصوصاً أن

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٨من ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) البيان، ١ص ٤٣٤؛ ابن غلسن، المقدمة، ص ٢٠١؛ الكامل، ٨ص ١٤٧، ١٥٠؛ العبر، ٦ص ١٦٢؛ انظر.

Storia, 2, P. 170. . Amari

Ency de i'Isl, (art. Tripoli) t 4, P 858;

Histoire de l'Afrique du Nord. Paris, 1952, P. 107: Julien;

Krusger: Genoese Trade with, north west Africa in the Twelfth Century Spec- انظر. (٣) ulum, VIII, 3, July, 1933, P. 377 sqq.

<sup>(</sup>٤) مىيح، ٦ص ٤٥٨ -٤٦٢؛ انظر. Canard

Une lettre du Calife Fatimite al-Hâfiz (524-542-II30/II49) à Roger II, Palerme, 1955, P. 125-146;

La Politique arabe des Normands de Sicile. Sivdia Islamica.IX, Paris,: Gabrieli 1958,P. 86.

<sup>؛</sup> ماجد ، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ١٢٦.

هؤلاء بسبب وجود رعاياهم المسلمين، عملوا من ناحيتهم على تحسين علاقاتهم بالمسلمين خارج صقلية ولكن ظهور ملوك متعصبين منهم، ومشاركتهم الصليبيين الذين هدوا الشرق الأوسط؛ جعلتهم يغيرون من سياستهم نمو الفاطميين، حتى أنهم أغاروا على موانى مصدر، مثل؛ تنيس ودمياط والإسكندرية (۱)، في آخر أيام الدولة الفاطمية.

\* \* \*

وبالإجمال؛ قبإن الأملاك الواسعة التي ورثتها الضلافة الفاطمية بدأت تتقلص، وإن كان مجهودها في الاحتفاظ بها كان كبيراً.

: Storia Index, ef. : Amari انظر. (٣)

Ency (art. Fatimides) tp 875.

وذلك في سنة ٤٨٥/٥٥٠ و ١١٥٥/٥٥٠ و ٢٥٥/١٦١٥ و٥٥/١١٧١

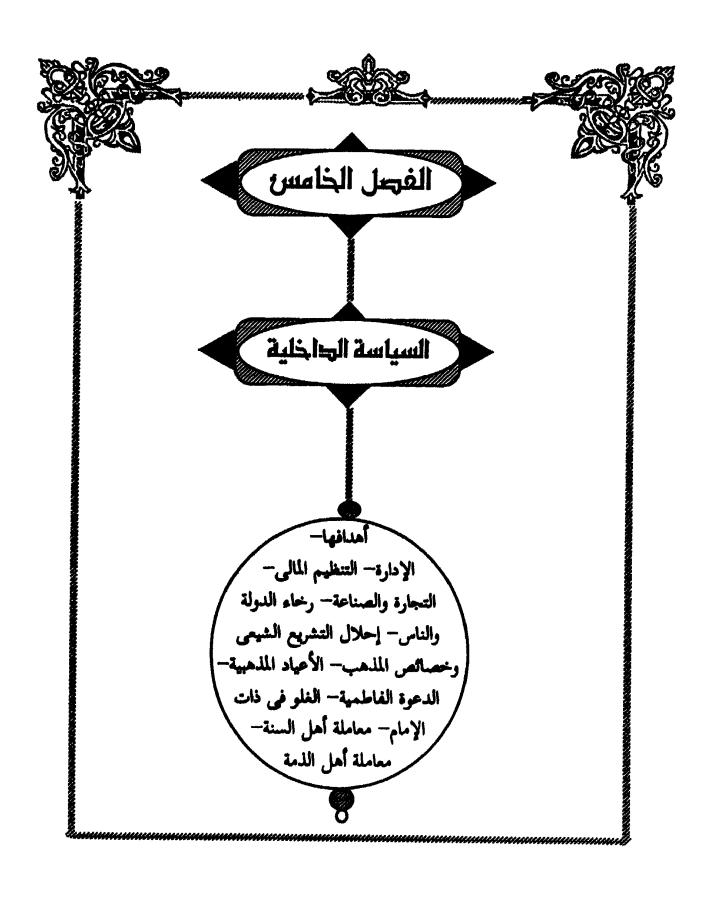

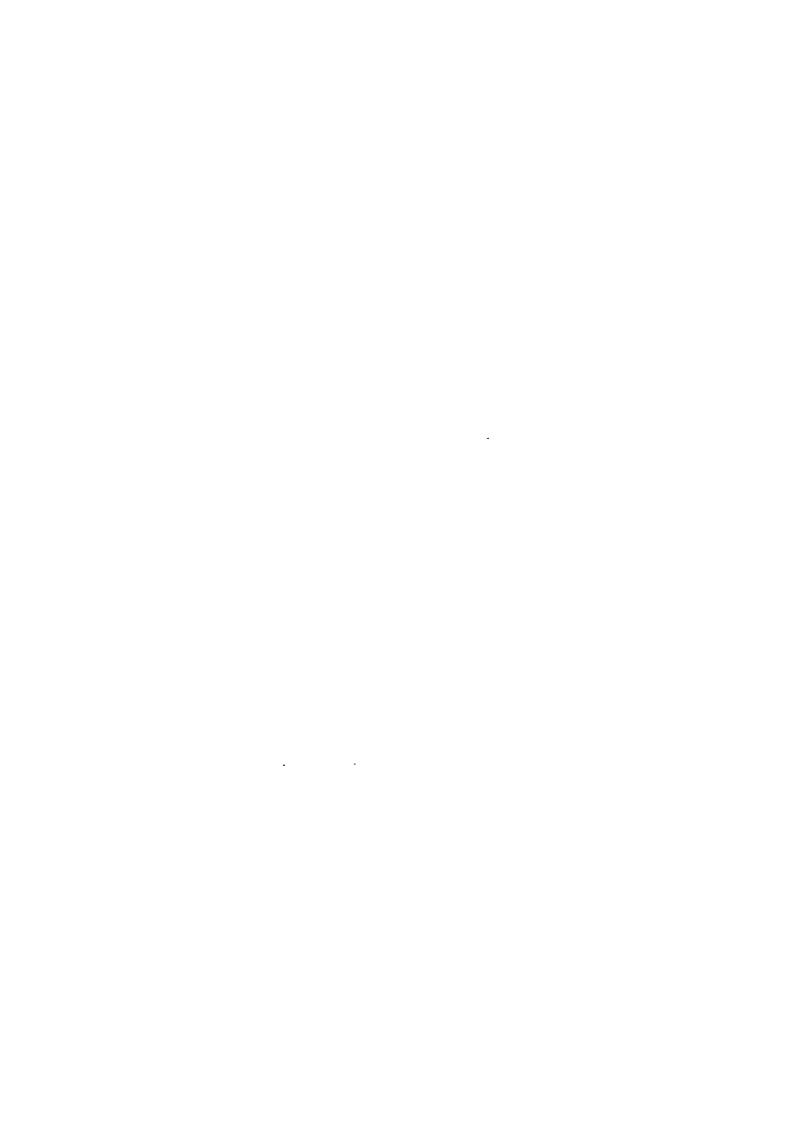

## السياسة الحاخلية

بعد ذلك نلقى نظرة شاملة على سياسة الفاطميين في مصر، التي اتخذوها قاعدة لحكمهم، ومركزاً لتحقيق أهدافهم، وخصوصاً أن المعزّ الفاطمي حينما دخل مصر، دخلها ومعه توابيت آبائه(۱) ، الذين ماتوا بالمغرب؛ مما يدل على أنه كان يستهدف الاستقرار نهائياً في مصر.

ولا ريب أن المصريين قبلوا حكم الفاطميين عن رضاء تام، فنعرف أن هؤلاء جاءوا إلى مصر بناء على دعوة أهلها<sup>(۲)</sup>، ولم يكن العصر عصر القوميات، حتى يظهر مصرى، يحصل لبلاده على حكم مصرى خالص، فهذه الأفكار في الوطنية لم يكن لها وجود في ذلك العصر؛ لأن الفكرة المسيطرة على الناس وقتئذ، هي أن تضمهم الخلافة الإسلامية، التي ينضوى تحت لوائها جميع المسلمين في دار الإسلام، ومن المفروض أن تكون عصبيتها في قريش، على حسب ما سن في سقيفة بنى ساعدة، بعد وفاة النبى، لذلك لم يطمع المصريون في حكم أنفسهم بقدر ما يطمعون في أن تحكمهم أسرة من سلالة النبى من قريش، ولو بأنفسهم بقدر ما يطمعون في أن تحكمهم أسرة من سلالة النبى من قريش، ولو الم يقبلوا ذلك، لاعتبروا خارجين على صبداً الضلافة، أو بمعنى آخر على المبدأ الدستورى القائم، الذي كان يحكم بلاد الإسلام، طوال العصور الوسطى.

ومن ناحية الفاطميين انفسهم؛ فقد كان همهم استمالة المصريين، حتى يتفرغوا لأهدافهم الثورية في توحيد الإسلام تحت رايتهم، وفي نشر مذهبهم الشيعي، وهي الأهداف التي من أجلها انتقلوا من للغرب إلى مصر. لذلك حينما دخلوا مصر لم يدخلوها دخول الغزاة المنتقمين، وإنما كان همهم اكتساب أهل مصر إلى جانبهم، فأعلنوا لأهلها الأمان بمجرد أن طلبوه (٣)، وجددوه لهم عدة مرات، بقصد إظهار نياتهم الأكيدة في التقرب إليهم، وحتى لا يتضايق المصريون، فإنهم لم يسمحوا للمفارية الذين يكونون معظم جيشهم، بالسكن في مدينة

<sup>(</sup>١) أنظر. قيله.

<sup>(</sup>٢) إتماظ، ص ١٤٦ -١٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، قبله.

الفُسُطاط فكان منادى جوهر(١) -قائد الجيش- ينادى كل عشية، لا يبقى فى المدينة أحد من المغاربة، وجلد بعض المغاربة، الذين ضايقوا المصريين، وقد أثار المغاربة بعض الاضطراب بمجئ المعرّ، ولكن الخليفة أقر سكناهم خارج مصر، وأسكنهم القاهرة(٢)، المدينة التي بناها جوهر، ولما نزل بعضسهم في دور المصريين، أنكر المعرّ ذلك، ونقلهم إلى عين شمس بعيداً، وركب بنفسه، حتى المصريين، أنكر المعرّ ذلك، ونقلهم إلى عين شمس بعيداً، وركب بنفسه، حتى يشاهد المواضع التي ينزلون فيها(٢). ولا يعني هذا أن الفاطميين كانوا يريدون تدليل أهل مصر؛ فقد كانوا يحكمونهم كما يحكم أغلب الملوك شعوبهم في العصور الوسطى، وهو الحكم الذي يتلفص في هذه العبارة:أنا الملك الزوج، والشعب زوجتي الشرعية، كناية عن تصرف الحاكم بالشعب على حسب هواه.

\*

فهم وإن جعلوا الدواوين -وهى المصالح الحكومية- في القصر الفاطمى (3)؛ لتكون تحت إشرافهم المباشر؛ إلا أنهم أبقوها في أيدى الموظفين المصريين، كما كان الحال قبلهم، وبخاصة في أيدى القبط، الذين يكونون نصو ثلث سكان مصسر؛ حيث لم يكن الإسلام قد انتشسر بعد على نطاق واسع، فكانت معظم مصالح الدولة في أيدى القبط، ولدينا أمثلة كثيرة، تشير إلى استخدام القبط في مختلف الدواوين، وفي أعلى المناصب الإدارية، وأنه زاد عددهم عن ذي قبل (6).

حقا إن جوهرا عند وصوله مصر، عين بعض المقاربة من أتباع الدولة المخلصين في المراكز الرئيسية في الإدارة؛ بحيث يقول المقريزي؛ إنه لم يدع عملاً إلا جعل فيه مفربياً شريكاً لمن فيه (۱)؛ إلا أن المفاربة، الذين كانوا يجهلون شئون الإدارة المصرية، لم يبقوا فينها إلا في أوائل حكم الدولة، حينما لم تكن الدولة قد استقرت بعد، بقصد زيادة قبضتها على البلاد. وخصوصا أن تصول المغاربة عن الإخلاص للدولة الفاطمية فيما بعد؛ جعل الخلافة تبعدهم عن كل سيطرة؛ لذلك بقيت الإدارة في مصر يعمل فيها المصريون.

<sup>(</sup>١) إتماظ، مخطوطة، نقلاً عن الوثائق الفاطمية، جمع الشيال، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه، من ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٩٧؛ ابن ميسر، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ص ٢٣٦؛ انظر، ماجد، نظم القاطميين، ١ص ٩٥.

<sup>(°)</sup> يحيى ( P.O. )، من ٩٠٥-١٥؛ مسن الماشرة، ٢من ١١٦ س ٧.

<sup>(</sup>٦) اتعاظ، من ٨٧.

وكان هم الفاهميين أن يشعروا المسريين بأن طريقة حكمهم صالحة، تختلف عن طريقة حكم ولاة الضلافة العباسية قبلهم، فنجد جوهراً والمعزّ وخلفه يهتمون بالمظالم، وهو نظام قضائي معروف؛ بقصد تطهير أداة الحكم من فساد الموظفين في العاصمة والولايات، وكان القيام به وسيلة ناجحة للمحافظة على سمعة الدولة، بسعيها إلى إقامة العدل بين الرعية. فكان الخليفة الفاطمي يقوم به في قصره؛ حيث خصص له فيه مكاناً يعرف بالسقيفة الماضي له سقفبباب الذهب (۱۱)، فضلاً عن أنه عين له قاضياً متخصصاً يعرف بقاضي المظالم (۱۷)، أو كان يكفله لأحد كبار موظفيه، وإن كان لابد أن يكون معه ممثلان عن الخليفة؛ أحدهما صاحب القلم الدقيق والآخر صاحب القلم الجليل، وذلك للتوقيع نيابة عن الخليفة. فكان المتظلمون من أبناء الشعب المصرى يأتون إلى القاهرة، ومن جميع أنحاء البلاد المصرية؛ يتظلمون من تعسف الإدارة، وظلم الموظفين.

وكان خلفاء الفاطميين في أول أمرهم يشرفون بأنفسهم على الحكم (٢)؛ حتى أن جوهراً رفض أن يعترف بالوزير ابن الفرات، الذي كان وزيرا في عهد الإخشيديين، ولما جاء المعرَّلم يتخذ وزيراً، وإنما اعتمد على كبار كتَاب الدواوين من المصريين، ولقبهم بألقاب منها: الموقع أو المدبر (٤)؛ بمعنى أنهم يتصرفون في الأمور بعد الرجوع إلى الخليفة، ومنذ العزيز ظهرت رتبة الواسطة أو الوساطة (٥)؛ أي من يتوسط بين الخليفة والرهية، ومن يتولاها يتسمى بالوسيط أو السفير، كما ظهرت أيضاً رتبة الوزير (٢)، بمعنى الذي يتصمل عبء الحاكم، وقد فكر الخليفة الماكم في أن يسير في حكمه على أسس إسلامية؛ فجمع مجلسا للشوري من أعيان الدولة والمصريين، ولكن ما لبث أن أبطله (٧)، وعاد إلى الاعتماد

<sup>(</sup>١) المُعلط، ٢٨س ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) ولاة، من ٨٤ه.

<sup>(</sup>٣) أنظر، القصل الخاص بالوزارة في كتابنا: نظم الفاطميين، ١ ص ٧٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن الصيرقى، الإشارة إلى من نال الوزارة، تحقيق عبد الله مخلص، من ٢٩،٢٦،٢٥.

<sup>(</sup>٥) نفسه، هن ۲۹، ۳۰، ۳۶؛ منبع، ۳هن ۶۸۹، ۲ ص ۱٤۹.

<sup>(</sup>٦) حسن المعاضرة، ٢ص ١١٦.

<sup>(</sup>٧) الخطط، عمر ٦٨ (في آخر الصفحة)؛ انظر، ماجد، الحاكم ص ٤٦.

على الوسيط أو الوزير، وهذا المنصب الأخير استمر إلى وقت سقوط الدولة الفاطمية.

ومع أن منصب الوزير هو المنصب التالى للخليفة الفاطمى؛ فإنه كان يتولاه المصريون من المسلمين أو القبط (١)؛ بحيث أن أغلب وزراء مصر من هؤلاء فى العهد الأول من حكم الفاطميين. ولا ريب؛ فإن المصريين أدرى بحكم أنفسهم من غيرهم، وإن لم يمنع ذلك من إن يبحث الفاطميون عن كفاءات أخرى بين أفراد ليسوا من المصريين. وفي واقع الأمر؛ فإن المصريين كانوا هم الذين يحكمون فى دولة الفاطميين بوجودهم في الإدارة وفي منصب الوزارة.

ومن الطريف أن نذكس أن دولة الفاطميين كانت تمنح الألقاب لسائر موظفيها بجميع طبقاتهم؛ للقبط والمسلمين على السواء؛ بجميع أنصاء ولايات الخلافة؛ فكانت بعض الألقاب تميّز كل منصب عن الآخر. والواقع أن الألقاب في عهد الفاطميين انتشرت بشكل لم يحدث من قبل، وأن بعضها كان يصل إلى عشرة القاب أو أكثر. وحينما فكر الخليفة الحاكم بأمر الله في إسقاط الألقاب، بقصد المساواة بين الجميع، وجد أن ذلك يفقده نفوذه فأعادها، وإن كان الحاكم كان يعاقب بسلب لقب الشخص، فيصير الرجل في حزن ويكاء حتى يرد عليه لقبه، فيكون عيداً عند الرجل.

\*

بالإضافة إلى ذلك، اهتمت الضلافة الفاطمية بكل ما يتعلق بشئون المال فعملت على تنظيم ضريبة الأرض، وإن جعل هذا التنظيم الأرض في مِلْكِ الدولة، مثلما كان الحال في عبهد الأمويين أو العباسيين، والفراعنة من قبل. وقد استحدثت الضلافة قصبة لقياس مساحة الأرض، عرفت بالقصبة الحاكمية(٢)، أصبحت المقياس المعترف به، حتى بعد سقوط دولتهم، فكانت الأرض في عهد الخلافة الفاطمية تؤجر إلى كبار المزارعين المسلمين والقبط على السواء، بصفتهم

<sup>(</sup>١) الإشارة؛ أنظر.

<sup>(</sup>٢) صبح، ٣ص ٤٤٦؛ انظر، ماجد، الحاكم، ص ٦٣.

مُتقبلين أو مُعمان (١)، يتعهدون بدقع ما عليها من ضريبة لقاء استغلالها. وكانت قبالات الأرض -مفردها قبالة-- تتم بطريقة التزايد عليها، وذلك لمدة أربع سنين، متى تتاح الفرصة للمتقبل أن يعوض النقص في حالة المصول السيع. أما بقية سكان مصر من غير كبار المزارعين؛ فإنهم في الواقع كانوا أشبه برقيق الأرض، وإلى عهد الفاطميين كان الصراع جاريا ضد الهاربين من المزارعين، وكان المال على الأراضي يؤخذ على حسب السنة الخراجية أو الشمسية؛ إلا أنه قرئ مرسوم في سنة ٩٧ ١٠ (١)، يفرض الجباية على حسب السنة الهلالية بدلا من الشمسية؛ وإن لم يتجاوز هذا القرار غير قراءته. وفوق ذلك لا نسمع بوجود إقطاعات كثيرة في عهد الخلافة الفاطمية، مثلما حدث في العهود التالية لهم من الأيوبيين والماليك. ويلاحظ أن هذه الإقطاعات كانت قليلة جداً في عهد الدولة الفاطمية؛ إلا أنها تضاعفت في آخرها(٢)؛ بسبب سيطرة رجال الجيش وقت ضعفها؛ وإن حددت مدتها إلى ثلاثين سنة(٤).

كذلك نظمت الخلافة الفاطمية الضرائب على الإنتاج من الوارد والصادر<sup>(0)</sup>، وغلب عليها في عهدها أسماء عديدة، منها: المكوس<sup>(1)</sup> التي فرضت على البضائع في المدن والسواحل على البضائع الواردة إلى الموانئ، والعشر على بضائع المسلمين، والضمس على بضائع الأجانب. وكانت هذه الضرائب تأتى بحصيلة

<sup>(</sup>١) المُطط، ١ص ١٣٨؛ انظر. ماجد، نظم القاطميين، ١ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سير الآباء، ٣ ورقة ١٠١؛ انظر. بهجت، مقدمة قانون ديوان الرسائل، ص ١٥ وما بعدها. نقلا عن القريري.

<sup>(</sup>٣) القطط، ١ص ١٣٨ س ٢-٤.

<sup>(£)</sup> نقسه. (بولاق)، ۱ من ۱۳۳ س ۲۷.

<sup>(</sup>٥) يتقميل، انظر، ماجد ، نظم القاطميين، ١٥٠ -١١٩-١٠

<sup>(</sup>٢) المصلط، ١ص ١٦٦-١٦٧. كلمة دمكس، بمعنى ضريبة أسواق، كانت معروفة من قبل، في المصدر الجاهلي، انظر. Suppl. 2, P. 806.: Dozy ، وقبل مجئ الفاطميين، كانت تعرف باسم: د الهلالي، لأنها تستأدي على حكم الشهور الهلالية، وأيضاً باسم: د الموافق، ودالمعادن، ولعل اسم قرية د مقس ، على النيل ، وهي تحريف لكلمة دمكس، لأن الماكس كان يقعد بها ليستشرج دالمكس، عن هذه القرية، انظر، المقريزي، الخطط، ٢٥٠٠٠.

وافرة من المال؛ إذ كانت تفرض على كل شئ بملاحظة المقريزى، وفيما عدا الهواء الذى أطلق سراهه، وترك حراً. لذلك وجدنا الخليفة التقى الحاكم بأمر الله، يعمل على تخفيفها، فألغى منها المكوس(١).

وعلى العكس؛ وجدنا أن الضرييبة، التى كانت تفرض على أهل الذمة، واعتبرت من أهم مصادر المال في عهد الضلافة الإسلامية الأولى، لم تعد كذلك في عهد الفاطميين في مصر، وذلك بسبب تحول معظم المصريين للإسلام، حتى أنها أصبحت تسمى: «الجوالى» في عهدهم، بدلاً من اسمها القرآني الجزية؛ مما يدل على قلة عدد أهل الذمة، ويذكر القلقشندي أنه كان لها ديوان اسمه: «ديوان الجوالى» (٢).

ومن ناحية أخرى، تدفق المال على خلفاء مصر الفاطميين من كنوز مصر الدفائن، إذ كان أغلب حكام مصر الإسلامية يسعون إلى التنقيب عنها. ومنذ عهد الفاطميين، نظمت عملية التنقيب عن الآثار المصرية القديمة. ويبدو أن ذلك كان في عهد الحاكم بأمر الله(٢)؛ وإن وجد البحث عن آثار مصر وكنوزها من أيام الطولونيين؛ بحيث كون الباحثون لها نقابة حقيقية أصبحت من نقابات الحرف، كما سعى بعض المصريين إلى فك رموز اللغة المصرية القديمة مثل المتصوف الكبير ذا النون المصري(٤) (ت٥٤٢/٥٥)، وهو من أبناء أخميم في الصعيد. فكان الخليفة يأخذ الغمس منها، يدفعه له شيخ الباحثين، وهو أمير تابع له، تحت يده الحفارون، أو ماكان يسمى بالمطالبين. وفي سبيل ذلك، كان الخليفة يأتي برجال من المفاربة والمصريين وأهل الشام، ينفقون المال الكثير، ويتحملون المشاق في تلال مصر ومحاجرها، فأحياناً يجدون الدفائن والكنوز، وأحياناً لا يهتدون. ومن كثرة ما جمعه منقبو الآثار في عهد الفليفة المستنصر؛ فإنه لما نقلت ثروة أحد زعماء الحفريين إلى خزائنه، استمر النقل مدة شهرين(٥).

<sup>(</sup>١) نفسه، ٢ص ١٩٦ وما يعدها ؛ انظر. ماجد، الحاكم، ص ٦٣.

<sup>(</sup>۲) صبح، ۲س ۲۹3.

<sup>(</sup>٣) نقلا عن ابن حماد . انظر. توفيق اسكندر، بموث في التاريخ الاقتصادي. ترجمة، القاهرة.١٩٦١، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) عنه: الشعراني، الطبقات الكبرى، القامرة ١٢٩٦هـ.، ١ ص ٧، ٤٩.

<sup>(</sup>٥) سقر نامه، ص ٦٩؛ انظر، ماجد، المستنصر، ١٥٤.

وكان المبدأ السائد في هذا العصر، هو آلا تذهب إيرادات الدولة بانواعها المختلفة إلى بيت المال لتخزن؛ وإنما يخصص كل إيراد لنفقه معينة، وأن بيت المال لا يستعمل إلا في تخزين الفائض أو الاحتياطي. وكان الفاطميون مثل غيرهم من حكام الدول الإسلامية المتقدمة، يحرصون على تقديم الميزانية كتابة؛ لإحصاء قدر الارتفاع في النفقات. وفي سبيل ذلك، أقاموا ديوانين: ديوان النظر للإشراف، وديوان التحقيق(١) للمراجعة. فكان ربط الميزانية يتم على حسب السنة الشمسية؛ لأن الخراج الذي يكون الجرء الأكبر من الدخل، كان يجبى على حكم السنة القبطية أو الشمسية.

وأخيراً؛ فإن الفاطميين عملوا على تجويد العملة في التداول، وكانوا قد وعدوا بها المصريين في الأمان، الذي اصدروه لهم. ولم يلجأوا في أول الأمر إلى منع العملة السنية، حتى لا يحدثوا اضطراباً في التعامل، أو خسائر فادحة لمن يملكونها، وإنما أبقوا عليها مثل: الدينار والراضي، (٢)، نسبة للغليفة الراضي العباسي، والدرهم والرياعي، (٦)، المضروب في عهد المأمون، العباسي، والديناروالأبيض، (٤) أي النقى ، الذي سك في عهد الأمويين (٥)، وبقى حتى مجئ الفاطميين. ولكنهم منعوا العملة ذات الفئة الصغيرة، مثل: والمثقال، و والقطع، (١)، التي لم تعد لها قيمة بسبب ارتفاع الأسعار. ولما كان إصدار العملة يدل على سيادة الدولة (١) السياسية؛ فإن الفاطميين عملوا على إصدار عملة ضاصة بهم، تحمل بالضرورة عقيدتهم الشيعية، وأسماء خلفائهم والقابهم، وتواريخ الإصدار، ولمفظة عالي أو عال غاية أم عال غاية (١٠) — وهو ما يعرف بالعلامة أو الرمـز — الذي يبين صرفها على العيار الرسمي.

<sup>(</sup>۱) صبح، ٢ص ٤٩٣، ١ص ٤٠١؛ القطط، ٢ص ٤٤٢؛ انظر. ملهد، نظم القاطميين، ١ص (١) عبيج، ٢ص ١٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٣ص٨س٢.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٢ص ٣٣٧ س ٨؛ ٢٢١س١٢؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ص ٨ س ؛ ابن ميسر، ص٥٤.

<sup>(</sup>ه) انظر. انستاس مارى، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة ١٩٣٩، ص ٤٧–٤٠. سك المجام هذا الدينار.

<sup>(</sup>٦) المقدسي، أحسن، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup> $\dot{V}$ ) انظر . مَا كتبناء عن العملة القاطمية في كتابنا: نظم القاطميين، ١ص ١٣٦ ما بعدها.

Catalogue des monnaies de la Bibliothèque, : Laviox. انظر (٨) Nationale, continué par Casanova, t 3, P. 154; 156;162; 169.

وكانت عملتهم ثنائية جيدة، لا تضرب إلا من المعدنين القيمين الذهب والفضة؛ كما حددوا مقادير كل منهما، ونسبة الواحد منهما إلى الآخر. فنعرف من عملتهم الجديدة: الدينار «المغربي» (١) الذي أدخله الفاطميون من المغرب، والدينار والمعرّى (٢) نسبة إلى المعرّ الفاطمي. ويبدو أن الصيارفة لم يعجبهم تصديد الدولة مقادير كل عملة، فقاموا بثورة إلا أن جوهرا هدد بحرق مكان الصيارفة(٢)؛ مما جعلهم يخضعون للأمر الواقع. ثم إن العزيز عمل على سيادة العملة الفاطمية وحدها في التداول؛ فاشترط أن تكون جباية الضراج بالدنانير والدراهم الفاطمية(٤)؛ فكان هذا عاملاً على تضعضع العملة السنية ، وتمول المصريين عنها وقد ترتب على ذلك أن سادت العملة الفاطمية في جميع أنصاء مصر والإمبراطورية؛ بحيث إنها كانت تسك في دور السكة التي أقيمت في طول البلاد أوعرضها بشكل لم يعرف قبلاً: في القاهرة ومصد والإسكندرية وتِنّيس؛ فضلاً عن سكها في كافة ارجاء دولتهم: في صرور وعسقلان وطبرية ودمشق والمهدّية والمنصورية وصقلية(م). ويذكسر المضرّومي أن دار الضسرب بشفسر الإسكندرية كان يرد إليها الذهب الرومي على اختلاف أصنافه من الدنانيس وغيرها، والسبائك، والدنانير الطرابلسية، والرباعية، والمهدوية، والصقلية القديم، والدنانير الرابطية، والمكسرة، ودالمصاغ، فيعقد عليها في الأتون، وتصير ذهباً نقياً، أو فضة ماء وإحداً، وتسبك سبيكة وإحدة، أو تقلب قضباناً، ويكون المعيار بالميزان، ثم تختم بختم السكة (١).

وكانت الضلافة الفاطمية تستهدف الاهتمام بالتجارة والصناعة، وكان مجهودها في هذا المجال كبيراً؛ مما يدل على فهم واسع لمسائل الاقتصاد في عصرها؛ كما كان بناء عاصمة جديدة، وهي القاهرة، بجوار مصر أو الفسطاط، العاصمة القديمة، اثر في نهضة البلاد الاقتصادية في أيام الفاطميين، ونمت

<sup>(</sup>۱) سقر نامه، أنظر.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسر، ص ٤٠؛ الخطط، ٣ص ٨ س٢.

<sup>(</sup>٣) إتعاظ، من ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢مس٨.

Op. Cit. cf. ، Lavoix ) انظر

<sup>(</sup>١) المفزومي، المنهاج، تمقيق، ٣٠-٣١.

المدينتان معاً. واصبحتا مركزاً اقتصادياً لإمبراطورية واسعة؛ يشهد بذلك الرحالون وقتئذ. فيروى ناصر خسرو أن القاهرة، كانت مدينة كبيرة. قل نظيرها من المدن، فكان فيها أكثر من عشرين ألف دكان(١)، ملكاً خاصاً للخليفة، كل منها يؤجر بعشرة دنانير. وليس فيها من تقل أجرته عن دينارين، ويشير الرحالة نفسه إلى مصر أو الفسطاط(٢)، وتميّزها بتوافر جميع وسائل الحياة فيها، وجميع ما هو جيد وجميل، ويضيف بأن أسواقها مملوءة بكل ما في العالم من المنتجات، حتى النادرة منها والثمينة؛ فهي تفيض بالبضائع، التي تأتيها من جميع أجزاء العالم.

ومن المحقق أنه كان يبوجد غير القاهرة ومصر مدن أخرى كثيرة في طول البلاد وعرضها، تعتبر مراكز اقتصادية نشيطة، مثل: الإسكندرية ودمياط، اللتين اشتهرتا بتصدير المنتجات منها إلى بلاد الروم والفرنجة، وعَيْدَاب (٢) على بصر القليزم أو الأحسمسر، وهي من أهم المواني، التي تتلقى تجسارة الهند والصين، وينيس (٤) التي كان فيها على حسب ما يروى ناصر خسرو ما يزيد على عشرة آلاف دكان عطار؛ مما يدل على اتساع تجارة التوابل الهامة في العصور الوسطى، وقوص في أقصى الصعيد، التي أصبحت مركزاً هاماً للتجارة في جنوب محسر؛ وينيت فيها دار للسكة الذهبية، إذ كانت قريبة من مناجم الذهب في النوية (٥).

بيدانه يرجع إلى القساطميين القسفسل في خلق مسركث مسسسر الدولي الاقتصادي المتفوق في العصور الوسطى، إذ أنهم عرفوا منزايا الموقع الجفرافي للصر في مفترق القارات بين افريقيا وأسيا وأوروبا، ولكي يسهلوا نقل التجارة بين الشرق والغرب؛ فتحوا القنال بين النيل والبصر الأحمر، وهو الذي كان يوجد منذ الفراعنة، وأعاد حفره البطالة، ثم حفره المسلمون في عهد عمر بن الخطاب، وعرف بلقبه: خليج أمير المؤمنين، ثم أعيد حفره في عهد الحاكم بأمر الله، فعرف

<sup>(</sup>۱) سقر نامه، من ٤٨.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ص ٥٩ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) المطط، أص ٣٧٧-٣٢٨.

<sup>(ُ</sup>٤) سفر نامه، من ٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن بَعدة، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المسرية، تعقيق عبد الرحمن فهمى، 1977 ، ص 29-00 .

باسمه: الخليج الحاكمي<sup>(۱)</sup>، أو باسم: خليج مصر. كما أن الفاطميين أشرفوا على باب المندب منذ عهد المستنصر، لخضوع اليمن للصليميين كما ذكرنا. وللغرض ذاته أعاد الفاطميون حفر خليج الإسكندرية، بعد أن طم الجزء الأول عند خروجه من فرع رشيد. كذلك أنشأوا أساطيل تجارية كبيرة؛ بقصد التجارة العالمية، بنيت في مصر وفي أماكن أخرى في دولتهم الواسعة في دورد الصناعة؛ (۲)، تجوب في كل البحار. فكان في تنيس وحدها ألف مركب منها ما هو للتجار، وكثير منها للخليفة (۲).

ويبدو ازدهار التجارة في مصر في عصر الفاطميين، من التعابير المضتلفة التي ظهرت في أيامهم، لتدل على أماكنها، مثل: فندق، وخانه، ورباع، وبازار، ودار الوكالة، وقيسارية، فمثلاً: «الفنادق»؛ تعني مكان التجار الأجانب، وتتكون من غرف مختلفة وصحن مكشوف ومخانن، وقد انتشرت انتشاراً كبيراً في كل مكان في مصر. فكانت توجد من الإسكندرية إلى أسوان، التي يذكر الرحالة ابن جبير أنه يوجد فيها فندق كبير(1). كما أن الخانات توصف بأنها عبارة عن ساحات واسعة(٥)، والقيسارية(١) أو القيصارية، ولعلها محرفة من اللاتينية "Caesares"؛ حيث كان الرومان يقيمونها في المدن كمستودع لبضائعهم، وتكثر حجراتها، وكثرت بمصر حتى أن المقريزي يذكر أسماء قياسر كثيرة.

ولعل أهم أنواع التجارة في عهد الفاطميين بمصر: التوابل، التي كانت تنقلها مصر من الهند $^{(Y)}$  أو الصين التي استقرت فيها طائفة من العلويين تعلمت

Suppl, 2, P. 32. : Dozy

<sup>(</sup>۱) الخطط، ٣ص ٢٢٧؛ انظر، ماجد، نظم القاطميين، ٣ص ١٠٧ وما بعدها. يقال إنه احتقر بعد أن طم.

<sup>(</sup>٢) المصلط، ٣ص ٣٠٦ وما عبدها؛ انظر. ماجد، نظم القاطميين، ١ص ٢١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سقر نامه، من ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) رملة ابن جبير، ص ٣٧.

<sup>(°)</sup> الخطط، ۳ من ۱۶۹. (۲) نفسه، ۳ من ۱۶۰ وما بعیها؛ انظر.

Ency. de l'Isl, (art. Kaisâriya) t 2, P. 700-701.;

The Fatimids and the route to India. Rev,: Lewis (۷) de la Fac. des Sc. Econom. de l'Univ. de Istanbul. 1953, P. 53.

لسان الصين واشتغلت بتجارة التوابل(۱)؛ كما إن طبقة من التجار ظهرت في مصر تخصصت لها؛ عرفت من أيامهم باسم(۲)؛ تجار الكارم أو الكاريمي أو الأكارم أو الكارمية؛ ربما نسبة إلى تجار من كانم، جماعة سودانية الأصل، كانت تعيش في مصر، وأصبحت التسمية تطلق على كل من يتاجر في التوابل. فلعل ظهور هذه الطبقة في عهد الفاطميين أو حتى قبلهم؛ إذ شارك الخلفاء الفاطميون في الاتجار بالتوابل؛ حتى أنه أصبح لا يقرق بين الدعاة والتجار، فكانوا يطلقون عليهم في الهند اسم دبوهرا، وهي كلمة معناها تاجر البهار. وقد كانت عيذاب على البحر الأحمر، وقوص البلدة الهامة في الصميد ، طريق التجارة الواردة من الهند، لكي تصعد في النيل إلى الموانئ، لتبحر بعدها إلى أوروبا، ولا سيما إلى المدن الإيطالية النشيطة(۲) مثل: بيزة وجُنوه والبندقية، التي بدورها تورد لمصر منتجات أوربا ومحصولاتها، ولا سيما الأخشاب التي كانت مصر تفتقر إليها في مناعة المراكب؛ إذ كانت غابات مصر لا توجد فيها إلا غابات خشب السنط(٤)، في صناعة المراكب؛ إذ كانت غابات مصر لا توجد فيها إلا غابات خشب السنط(٤)، في البهنسارية والأشمونية والأسيوطية والأخميمية والقوصية.

وكانت معظم أسواق القاهرة أو مصد مبلطة(°)، ويكون في جانبيها أفريزان، يمشى عليها الناس في زمن الشتاء، كما أن أغلبها مغطى بالسقائف وبعضها يضاء ليلاً ونهاراً بالقناديل، لأن الضوء لا يصل إلى داخلها(۱). والواقع أن القاهرة لم تضاً ليلاً(۷)؛ إلا زمن الفاطميين، في وقت الحاكم بأمر الله، الذي أمر

<sup>(</sup>۱) شرفاء الزمان (حوالي ٤١٥ هـ) طباع الميوان، تعقيق Minorsky ، ط. London . ط. ١٩٤٢ ، ط. ١٩٤٢ ، ص ٥-٣ .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه اللقطة في وثائق الجنيئة، التي ترجع إلى العهد الفاطمي. عطية القوصى، أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيئة، المبلة التاريخية المسرية، ٢٢، 1940، ص ١٧ وما بعدها:

مسيح ، ٢من ٤٦٨ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٦٩ ، ٥من ٢٨٠ - ٢٨١ ؛ ماجد، نظم الفاطميين، ١من Goitein ؛

New light on the Beginnings of the karimi Merchants. J.E.S.H.O.I, 1958. P. 175-185.

<sup>(</sup>٣) انظر. Commerce du Levant I, P. 99, 104: Heyd

<sup>(</sup>٤) الخطط، ١ من ١٧٨ س ٢١؛ انظر، Alf Bahgat ،

Les forêts en Egypt et leur administrition au Moyen Age. Bull. de l'Inst. d'Egypte, 4 Serie 1901, P. 141-58.

<sup>(</sup>٥) الشيزري، نهاية الرتب، تمقيق الباز، ص ١١.

<sup>(</sup>۱) سفر نامه، من ۵۸.

 $<sup>(\</sup>dot{V})$  الخطط،  $\pi$ من V0 - V1 ؛ انظر، ماجد، الحاكم، من V2.

بإضاءة الشوارع والأسواق والحوانيت والمال بمصر والقاهرة ليلاً، وكان ذلك لا يعمل قبل ذلك، بحيث كان الناس يدعون له، لاتساع أرزاقهم، ولتسهيل الانتقال في أسواق مصر والقاهرة، وجدت على نواصيها الحمر المسرجة، عليها براذع مزينة، لتكون في خدمة من يريد الركوب(1). يذكر الرحالة ناصر خسرو(1)، أن دكاكين البرازين والصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب والجوهر والفضة والأمتعة المختلفة، وأنه يجتمع في الأسواق كل ما هو متصور من غريفي وربيعي وصيفي وشتوي.

ولزيادة الرخاء الاقتصادي اهتمت الدولة الفاطمية أيضاً بالصناعة ، ويشير الرحالة ناصر خسرو إلى أن حالة الصناع في عهدها في مصر أحسن من حالتهم في البلاد الأخرى؛ حيث لا توجد سخرة (٢) ؛ فقد اشتهرت في عهدها صناعة النسبيج ، في المصانع المسماة «طرازاً» مسئل (٤) : القسماش الحريري الموشح «ديباج» (٥) ؛ حيث كانت له دار كبري في القاهرة ، تعرف بدار الديباج ، وقماش كتاني رقيق «شرب» (١) ، وقساش مزركش مصنوع في دابق من قرى دمياط «ديبقية» (٧) ، أصبح يطلق على أنواع له تصنع في مدن أخرى ويلاد غير مصر و«قصب» (٨) ملون ينسج في تنيس، يستخدم في لبس عمائم رجال الجيش، ولا ينسج في جهة أخسري غيرما؛ وإن كان الأبيض منه ينسج في دميساط،

Les Manufactures d'étoffes en Egypte au: Alf Bahgat

Moyen Age. Mém. de l'Insl, Egyptien. ef.

(°) الخطط، ٣هر ٣٤٣-٤؛ انظر. Suppl, I, P. 421.: Dozy ؛

Ency. de l'Isl, (art. Dîbâj) t I, P. 993.

هو حرير رقيق يعتبر تقليداً للحرير الصيني، وهي كلمة فارسية تعني لباس الروح.

- (٦) انظر. Suppl, I, P. 740.: Dozy . تدخله خيرط حريرية أو مذهبة.
  - (٧) الشطط، ١ ص ٣٦٥، معجم البلدان، ٤ص ٣٤؛ انظر.

Ency. de l'Isl, (art. Dâbik) 2 éd, t 2, P. 74.

 (٨) سفر نامه، ص ٣٨. لم تعد توجد على الفريطة، ولعلها هى وشطا وينيس، كانت توجد فى جزر فى بميرة المتزلة، واغتفت.

<sup>(</sup>۱) سفر نامه، ص ۲۱–۲۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه، من ۲۰–۲۳.

<sup>(</sup>۲) نفسه، من ٤٠.

<sup>(</sup>٤) عن ذلك بتفميل؛ انظر. ماجد، نظم، ٢ص ١٥-١٦، وليضاً:

والبُوقلُمون (١)؛ الذي لا ينسج في أي مكان آخر غير مصر، وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات النهار، ووالسِقْلاطون، (٢)، وهو موشح بالذهب.

ومن الصناعات الأخرى، التى اشتهرت بها مصر فى عهد الفاطميين؛ صناعة الزجاج(٢)، الذى يوجد منه نوع شفاف جداً، يشبه الزمرد فى نقاوته، وقد دخلته لأول مرة الزخرفة بالكتابة والرسوم، ويموه بالمينا وهى مادة كالزجاج، وصناعة الفخار، التى اتخذت اساليب مسختلفة، ودخلها البريق، وتلون بألوان متعددة، وبلغ من لطفها أنه إذا وضعت يدك من الخارج ظهرت من الداخل، ومن جمالها تباع بالوزن(٤). وصناعة الصينى التى وصلت إلى درجة متقنة جداً؛ فنسمع بصناعة أجلجين—وهى أوان لغسل الثياب— لها أرجل على صورة الوحوش، ومرايا من الصينى، وأزيار، وجماجم أى قوارير(٥). وصناعة التحف البللورية ، وهذه على ما يظهر تقدمت تقدما كبيراً على أيدى الفاطميين، الذين خصصوا لها خزانة ما يظهر تقدمت بخزانة البللور إلى البللور يوجد فى مصر عند بحر القلّزم، أو أنهم يأتون به من المفسرب(٧)، فكان البللور يوجد فى مصر عند بحر القلّزم، أو الصفاء؛ فضلاً عن أنه كان ينقش ويلون. بل وجدنا من خلفاء الفاطميين مثل العزيز(٨)، من كانوا يتذوقون هذا الفن ويقدرونه، بحيث اعتبر هذا الخليفة خبيراً فى هذه الصناعة.

ومن الصناعات صناعة المعادن والجوهر، وهي لا تقف عند صنع الأواني والثريات والشمعدانات ولكن صنعوا منها تحفأ وزغرفوها بالحزوهو أبسطها أو بتنزيل الذهب والقضة والمعادن الثمينة، وذلك بإلصاقها أو تلبيسها، وهو ما

<sup>(</sup>١) نفسه. أو الأبوتلمون.

<sup>(</sup>٢) الفطط،٢ص ٢٠٥ س ٢٠. نسبة إلى بلد بالروم Suppl, I, P. 663: DOZY . كان يصنع ألى الفطط،٢ص ٢٠٥ . Suppl, I, P. 663: DOZY . "Cicalt" ، "Cicalt" ، الإسلامي، وغارج العالم الإسلامي، فهو بالألماني "Cicalt" ، وبالفرنسية والإنجليزية "Siglaton" ، بالأسبانية "Ciclaton" . أنظر، ماجد، الصفارة الإسلامية، ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) توجد منه نماذج في المتحف الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) سفر نامه (ترجمة عربية)، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الشماط، ٢ من ٢٦٤ س ٦؛ انظر، ماجد، نظم القاطميين، ٢ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ٢ص ٢٦٣؛ انظر، نفسه، ٢ص ١٨-١٩٠،

<sup>(</sup>۷) سفر نامه، س ۲۰.

<sup>(</sup>٨) الخطط، ٢من ٢٦٣ س ١٩٠٠

أطلق عليه التزميك أو التكفيت (١) ، أي التطعيم، وقد وجدت في القصر الفاطمي تحف معدنية؛ يبدو أنها كانت في غاية الروعة مثل (٢) : تمثال الطاووس من الذهب المرصع بنفيس الجوهر، وعيناه من الياقوت الأحمر، وريشه بالذهب على الوان ريش الطواويس، وديك من الذهب ذي عرف كبير مفروق من الياقوت، وغزال مرصع بنفيس الجوهر ذي بطن أبيض منظوم بالدر، وسفينة نيلية من الفضة، ويستان من الفضة، مزروع بأنواع الشجر، كله من المعدن ويبدو أن القاهرة استمر لها أسلوب خاص في صنع النحاس، الذي صنعوا منه تحفاً مختلفة؛ بحيث إن أي بيت لا يخلو من قطع نصاس مكفت، منها: الأبارق والمباخر والشريات والطاسات والمسارج والأواني والموائد (٢) وحتى صناعات حديدية، منها المقراض والسكين وغيره (٤)؛ فضلاً عن الصناعات الحربية (٥)، بكافة أنواعها.

\*

هذا المال المتدفق نتيجة التنظيم الدقيق، والفهم الواعى لمسائل الاقتصاد في ذلك الوقت، مهد للرخاء. فبنيت المباني الفضمة ولا سيما القصور المسماة القصور الرهراء (٢)، وإن اطلق على مجموعها القصر؛ بحيث عرفت دولتهم بسبب كثرة القصور بالدولة العلوية القصرية (٧). وكانت عبارة عن اثنى عشر قصراً متصلاً بعضها ببعض، فشبهت بالجبل لكثرة ما فيها من الأبنية المرتفعة منها؛ القصر الكبير الشرقي، الذي بناه جوهر، والقصر الصغير الغربي أو البحري الذي بناه العزيز وأتمه المستنصر، وقصر الزمرد، وقصر القرافة، وقصر المريم، وقصر الشجرة...إلخ، فضلاً عن بناء منازل العربي، وهو قصر على شاطئ النيل، وقصر

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۳مر ۱۷۰.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲ص۲۲، انظر، ماجد، نظم القاطميين، ۲ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) المطط، ٣من ١٧١.

<sup>(</sup>٤) سقر نامه، م*ن ٤٠*.

<sup>(°)</sup> لدينا رسالة من أول عصر صلاح الدين، من مؤلف مجهول، يبدو أنه من أيام الفاطميين، وذلك عن صنع الأسلمة بأنواعها، وقد نشرها وترجمها Cahen بعنوان:

Un traité d'armurerie. B.E. O. t XII. années, 1947-8, P. 1(3-163)

<sup>(</sup>٦) الخطط، ٣ص ٢١٤ وما يعدها، سقر نامه، ص ٤٨، ٦٣؛ انظر.

Essai sur l'Histoire et sur la topographie du Caire, d'après Maqrîzî (Palais :Ravaisse des Califes Fatimides) M.M.A.F. t I, I. III, 2. Paris, 1887-90.

لينبول، سيرة القاهرة، ترجمة حسن وعلى ابراهيم، ط٣، ص ١٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷) القفطى، أنباء الرواة على أنباه النصاة، تحقيق أبو الفضل، القاهرة ١٣٦٩/ ١٩٥٠، ٢ص ٧٠ س ٨، ص ٩٠ س ٧

آخر في جزيرة الروضة. والمناظر العديدة التي بداخلها الطيور (١). هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الجوامع، لا تزال توجد تحت نظرنا إلى الآن، بلغت ستاً وثلاثين في جامع في عهد المستنصر؛ كما بني الفاطميون البيوت الشعبية – وهذا أول ما حدث في تاريخ الدول – ليسكن فيها الناس باثمان زهيدة. فيقول ناصر خسرو إنه بنيت في مصر والقاهرة ثمانية آلاف بيث (٢)، تؤجر للناس برغبتهم، ويحصل الخليفة على أجرتها كل شهر. كذلك اهتمت الدولة بالمشروعات العامة: كالجسور والقنوات وبناء المقاييس؛ حيث لا ينزال مقياس الروضة باقياً يذكر بعهدهم، ويكفي أن نذكر أن الخلافة الفاطمية قد خصصت في ميزانية الدولة حوالي مائة الفدينار (٢)، للإنشاء والتعمير.

\*

وحتى في حياة الخلفاء المعيشية ظهر فيها الرخاء .حقاً إن الخلفاء الفاطميين في المغرب في أول الأمر كانوا يعيشون بتقشف، فكان المعرّ مثل سلفه يمقت حياة الترف، ويقيم في حجرة متواضعة (٤)، فرشت بالصوف والشعر واللبود، ويلزم الواحدة من النساء. ولكن المعرّ وخلفه لما نقلوا خلافتهم إلى مصر، تغيروا تغيراً كبيراً، ومالوا إلى البذخ ولين الحياة؛ بحيث إن بلاطهم في القاهرة نافس بلاط بغداد، وزود بكل ما يحتاج إليه من قاعات واسعة أو خزائن، استخدمت في خذن الدخيائه أو في المن خين السهد،

بعدد، ورود بحل ما يحداج إنه من قاعات واسعه او حراس، استخدمت في خزن البضائع أو في صنع الأشياء، وقد تأكد ثراؤها من وصف المؤرخين المسهب لمحتوياتها من الكنوز الثمينة(٥)، التي جلبت من جميع بقاع الدنيا، أو صنعت في مصر. ولم يقف هذا الغني عند الخلفاء وحدهم؛ بل تعداهم إلى سائر أهلهم من

Mém. geogr et hist sur l'Egypte II, 366 sqq;



<sup>(</sup>۱) الخطط، ٢ص ٢٧٩؛ ابن دقمان، الانتصار لواسطة، عقد الأمصار، القاهرة ١٨٩٢/١٣٠٩، ٤ عبر ١٠٠١، ١١٤، ١١٠١.

<sup>(</sup>Y) سفر نامه، مس ٤٨.

<sup>(</sup>٢) المُطط، ١ص ١٣٣س ٨؛ انظر، ماجد، نظم الفاطميين، ١ص ١٥٧. يدخل فيها ما يقام الضيوف الواصلين.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ من ١٦٤.

<sup>(</sup>٠) نفسه، ٢ص ٢٠٣ وما بعدها؛ القاضى الرشيد بن الزبير، كتاب الدَّهَاثر والتَّعَف، تَعقيق حميد الله، كويت ١٩٠٩؛ Ouatremère :

<sup>;</sup> Torzestvennig vezd fatimidskhalifov. St. Pétersburg, 1905, 92 sqq. : Inostrantsev; Die Schatze der Fatimiden, Z.D.M.C. XIV (1935) 329 sqq. :Kahle.

<sup>،</sup> ماجد، نظم الفاطميين، الجزء الثاني؛ انظر.

رجال ونساء على السواء، وإلى كبار رجال دولتهم؛ بحيث إن خزائن ابن كلس<sup>(١)</sup> وزير الآمر، شابهت خزائن الخلفاء.

وقد أصبح من يقومون بأعمال قصورهم المختلفة، فرقة هائلة من الناس، بلغت في عهد المستنصر ثلاثين ألف نسمة (٢)، لم تعرف لها مصر مثيلاً من قبل، يعرفون بالأستاذين (٤)، جمع استاذ، وهي كلمة من أصل فارسي، تعني عبيد القصر الذين يقومون بأعماله المختلفة. وكان يشرف على هذا الجهاز الضخم في القصر رؤساء لهم، يعرفون بالأستاذين المحنكين، لتميزهم عن غيرهم بزي الحنك، وهو أن يمر طرف العسمامة تحت الحنك؛ ليصعد من الجهة المقابلة ويلتف من جديد حول الرأس. فكان هؤلاء يكونون الخاصة، للخليفة، ولهم نفوذ كبير، إذ كان الواحد منهم له حق التلقب بلقب الأمير؛ كما أن الخليفة والوزير يشتركان معهم -أحياناً - في لبس زيهم الميز؛ مما يدل على خطورة مناصبهم. هذا بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الجواري والنساء، بعضهن لهن وظائف محدة.

وقد انتشرت في عهد الفاطميين الحفلات الرسمية، بشكل لم يعرف في أي بلاط إسلامي سابق أو لاحق، وهي المعروفة باسم: الرسوم، التي هي مأخوذة من تقاليد حكام مصر منذ الفراعنة، أو من رسوم العباسيين (٥)، أو حستى من رسوم الفرس والروم، وذلك بأن يشترك فيها الضليفة وضاصته ورجال الدولة والجيش، في أيام مشهودة، في أثناء العام. ويقول المؤرخ ابن تفرى بردى عن هذه الرسوم: إن المعزّ هو أول من أستسنها (١). وهذه الرسوم تضتص بأعياد قومية مصرية، وحتى بأعياد قبطية، وأخرى مذهبية. وقد كانت هذه الأعياد

<sup>(</sup>١) المططء ٣من ٨.

<sup>(</sup>Y) ابن میسر، ص ۵۷ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سقر نامه، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) صبح، ٣ص ٤٨١: انظر ماجد ، نظم القاطميين، ٢ص ١١-١١.

Question de Cérémonial Abbaside. Revue des Etudes Isalmiques: Sourdel (۵) أنظر. 1960, P 121-148.

ا (٦) النجوم، ٤ص ٧٩ص ٦.

فرصة للإعلان عن عظمة دولتهم؛ بما يظهرونه فيها من بذخ، وبما يوزعونه من الملابس على موظفيهم، من السروال إلى العمامة، مما لم يحدث له مثيل من قبل، بحيث إنهم أنشأو داراً خاصة بتوزيع الكسوة، سموها دار الكسوة(١)؛ حتى أن عيد الفطر بسبب كثرة ما يوزع فيه من ملابس على رجال الدولة وغيرهم سمى :عيد الحلل، أما الخليفة نفسه فكانت له كسى خاصة تصنع له في الاحتفالات والأعياد، وتختلف في كل مناسبة، أو حتى يغيرها في المناسبة الواحدة عدة مرات؛ فيلبسها بمساعدة سيدة يعاونها ثلاثون خادمة(٢).

وكسانت المواكب العظام اهم هذه الرسسوم، وتسسمى أيضساً المواسم والركوب (٢) ، وهى خروج الخليفة ورجال البلاط وطوائف الجيش والأسطول والموظفين أمام الشعب، فتضرج من خزائن القصر، شارات الخلافة، أو ما عرفت بالآلات الملوكية (٤) ، لتعرض على انظار الناس فى الشارع، وهى: أسلحة من كل نوع مذهبة أو مفضة أو مفطاة بالجلدة الكيمفت، (٥) ، وإعلام كشيرة من الحرير الخطط بالذهب، وملّبسة أعوادها بانابيب الذهب، وهوادج أو ما يسمى الحريات، تحيط بها ستباثر حمراء أو صفراء، مرصعة بالذهب والجوهر، وموشاة بالمؤلق، يحملها الخدم أو الجمال أو البقال لنقل الأشخاص، وأطقم أو ما يسمى مركبات برسم الدواب الكثيرة، التى تعد بالآلاف، قد تبلغ عشرة آلاف، ليس بينها ما لونه أسود وهو اللون الذي يرمز لأعدائهم العباسيين، من سروج محلاة بالفضة والذهب، وأطواق والجم من الذهب وقلائد من عنبر، وجلاجل من ذهب بالفضة ودروع للخيل عبارة عن صدر بفير ظهر اسمها فجواشنه (١)، وضوذ للخيل لعلها لراسها، وأيضاً نقارات وصفاقير وصنوج وأبواق ومباخر بأعداد كثيرة.

(١) الخطط، ٢س ٢٠٥.

<sup>(</sup>۱) المطلقة *اس ۱۹۵.* (۲) نفسه، لاص ۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) يتفصيل: النجوم ، ٤ص ٧٩ وما يعدها؛ صبح ، ٣ص ٥٠٣ وما يعدها؛ المطط، ٢ص ٣١٣

وما بعدها؛ انظر، ماجد، نظم الفاطميين، لاص 60 وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) مثلا: صبح، ٣ص ٤٧٤، وما بعدها؛ انظر، ماجد، نظم الفاطميين، ٢ص ٤٧ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> هى كلمة قارسية، تعنى نوعاً من الجلد يشيه ما كان يصنع فى خوارزم؛ كما كان يصنع فى مصد جلد مثله. انظر، هامش (٣) من كتابنا: نظم القاطميين، ٢ص ٧٠، ومصادر كثيرة منها: القدسى، أحسن التقاسيم، B.G.A. ، ص ٣٢٥س٣٠.

<sup>(</sup>٦) هى كلمة فارسية، ابن هذيل، حلية الفرسان، تمقيق عبد الغنى، ص ٣٣٧؛ انظر، ماجد، نظم الفاطميين، ١ ص ٣١٧ وهامش (٦).

فيجتمع موظف الدولة وطوائف جيشها ورجال الأسطول، وقد تأنق الجميع، فلبسوا أغلى الملابس واروعها، يشملها زيّ مصرى عام هو أكمام واسعة(١)، في ميدان بين القصرين الكبير والصغير، وهو ميدان واسع. فيخرج معهم الخليفة على رأس الموكب. وهو راكب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا يتغوط، وقد اعتم بالعمامة الجوهر أو التاج، عبارة عن عمامة عظيمة، شدت بترتيب خاص على حسب الموكب، مثل: شدة الوقار أو الشدة العربية أو الشدة الدانية غير المربية؛ فهذه الأخيرة يبدو انها أقل حجماً وتكون للمواكب المضتصرة، وقد أسدل من ورائه ذؤابة، ووضع في أمام العمامة بين عينيه جوهرة تعرف باليتيمة لا تقدر بثمن، وحولها جواهر أخرى في شكل حافر، وإن كان منذ عهد المستنصر استبدلت الجواهر بلؤلؤة كبيرة(٢)، وأمسك بيده سوطأ ثمينا(٢)، أو ما يعرف بقضيب الملك عبارة عن عصا مرصعة بالدر والجوهر وملبسة بالذهب، وكأنه أحد فراعنة مصر، وأحاط به حرسه المسمى «الرّكابية» كالجناحين، وقد لبسوا ثياباً مذهبة، وهزموا خصورهم، وعصبوا سيقانهم(٤)، وأمامه جملة من آلاته الخاصة، مثل: المظلة المرصعة بالأهجار الكريمة، والمذبتين العظيمتين كالنفلتين، والسيف الفاص المرصعة قبضته بالجوهر، والرمح الفاص في غيلاف منظوم باللؤلق، والدرقة المزينة بالذهب، التي كانت لحمزة عم النبي، والدواة من خالص الذهب.

فيتجه الجميع إلى مسجد أو مصلى يصلون فيه؛ حيث كان من رسم الصلاة في المواكب الكبرى، أن يقوم الضليفة بالخطبة والصلاة بنفسه، فكانوا بهذا على عكس الحكام في وقتهم، الذين انفصلوا عن شعوبهم في المقاصير المقفولة؛ مما حبب المصريين فيهم. كذلك كانوا يدعون كبار شخصيات الدولة للصعود معهم على المنبر، بقصد تشريفهم (٥)، فكان قاضي القضاة –أي كبير القضاة – هو القارئ الذي يعلن اسم من مصعد، مع نعوته المقررة ودعائه، وبعد هذه القراءات كان ياخذ كل من صعد على المنبر بجزء من لواء مركز في جانبي

<sup>(</sup>۱)سفر نامه، من ۵۶ س ۱۷.

<sup>· (</sup>۲) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٣٥٣،

<sup>(</sup>٣) سقر نامه؛ صبح، ٣ص ٤٧٤؛ انظر. ماجد، نظم الفاطميين ٢ص ٦٠-٦٧.

<sup>(</sup>٤) سفر نامه، من ٥٤.

<sup>(</sup>٥) صبح، ٣ص ١٧٥ وما يعدها؛ انظر. ماجد، نظم القاطميين، ٢ص ٩٩-١٠٠.

المنبر، فيستر الخليفة ويستترون. فيخطب الخليفة، فإذا فرغ الخليفة من الخطبة، المنبر، فيستر الخليفة من الخطبة، القي كل واحد بجيزء من اللواء الذي بيده خيارج المنبر، فينكشفون وينزلون القهقرى أولاً بأول، فإذا خلا المنبر منهم هبط الخليفة، وكان التجار يزينون الطرق التي يمر منها موكب الخليفة، بأشياء من تجارتهم لطلب البركة من نظرته (۱)؛ كما يسجد الناس، ويدعون له كلما قرب منهم (۲).

ويجمع الرحالة والمؤرضون على أن الموكب لفتح الخليج<sup>(۲)</sup>، كان من أعظم الأعياد الرسمية في مصر، وهو النهر الآخذ من النيل غربي القاهرة دقم الخليج، الذي عرف من وقت الحاكم باسم: الخليج الحاكمي، فيكون فتحه إيذاناً بفتح السدود التي تكون مقفولة لإرواء أرض مصر. وقبل الاحتفال بأيام كان يطوف منادون في القاهرة ينادون بأن الله تعالى قد زاد في النيل كذا اصبعاً، ويذكرون مقدار الزيادة كل يوم، حتى تبلغ الزيادة المهودة، وهي ثماني عشر ذراعا(٤).

فكان في هذه المناسبة ينصب على صافة الخليج للخليفة ولرجال الدولة سرادق عظيم التكاليف من القسماش الموشح ديباج، مسوشى بالذهب، ومكلل بالجواهر، فيوضع فيه العرش دسرير الملك، وتوضع عليه مرتبة عظيمة ليجلس عليها، ويوضع للوزير كرسي، أما كبار رجال الدولة فيقفون صفين من سرير الملك إلى باب الخيمة. وكان الاحتفال يبدأ بالاستماع إلى القرآن الكريم من قدراء مخصوصين بالقصر؛ فإذا فرغوا التي شعراء الدولة قصائدهم العصماء، بترتيب درجاتهم واحداً واحداً، فكان الحاضرون ينقدون لكل شاعر، ويحسنون ما حسن، ويعيبون ما يعاب.

<sup>(</sup>۱) القطط، ٢ ص ٣١٤ س ٢١؛ انظر، مناجد، نظم القناطميين، ١ ص ٣٠. قبل ذلك في عهد الأمر.

<sup>(</sup>Y) سفر نامه، من ٥٥. يذكر فقهاء الفاطميين أن هذا السجود هو سجود الطاعة، ويكون بالايماء؛ إذ لا ينبغى لأحد أن يضع جبهته على الأرض إلا لله تعالى، وهو أشبه يسجود الملائكة لأدم. السيرة المؤيدية، من ٣٣.

<sup>(</sup>٣) يتقمنيل: سقر نامه، من ٥١ وما يعدها؛ منبح، ٣من ١٩٥-٢٠٠؛ المُملط، ٢من ٣٠٣ رما يعدها؛ انظر، نظم الفاطميين، ٢من ٢٠١-١٠١،

<sup>(</sup>٤) مثلا: الخطط، ١ص ٩٠ (أسقل الصقمة).

بعد ذلك؛ ينتقل الخليفة إلى الخليج وبيده صربة، ليضرب بها السد، ثم يعجل الرجال بهدم السد بالمعاول والفؤوس، حتى ينساب الماء في الخليج، وعندئذ تضرب من البرين الطبول والأبواق الكثيرة، وتدخل في الخليج العشاريات(١) -مفردها عشارى- وهي مراكب مزينة بالستور الملونة، وتعلى بالأهلة الذهبية، ويقلائد العنبر والضرز الأزرق والقوانيس، طول كل منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعاً، ذات الوان مختلفة احمر واصفر واخضر ولازوردى، وقد بلغ عددها إحدى وعشرين، أوستاً وثلاثين؛ وإن كان أهمها الذهبي، الذي كان يوضع في وسطه بناء (بيت)(٢)، مثمن من العاج، سقفه على شكل قبة من خشب ملبس بصفائح الفضة والذهب، فيذهب الخليفة بمسحبة الوزير إلى منظرة قريبة على رأس الخليج، وهي قصر فخم؛ بينما يقام لرجال الدولة خيام مختلفة الأشكال والألوان على قدر مراتبهم. فيقدم لهم طعام خفيف حضره صاحب المائدة الملكية في موكب يتكون من مائة رجل، ومعهم الطعام محمولاً في صوان «طيافير» كبيرة مذهبة، وهي مغطاة بالطرح النفيسة، وريح المسك والتوابل تفوح منها، فيوزع الطعام على رجال الدولة على قدر مراتبهم، كذلك يقدّم للحاضرين تماثيل -لعلها من الملوي- على أشكال مختلفة من الغزلان والسباع والغيلة والزراف. فإذا انتهى الاحتفال، وصلى الخليفة صلاة العصر، لبس ثياباً جديدة غير التي عليه أول النهار، وغير المظلة لتكون مناسبة لثيابه فيركب إلى قصره،

كذلك، كانت الدولة القاطمية تقيم المآدب القضمة في العيدين وفي شهر رمضان المسماة: السماط(٣) ، حيث يجلس الخليفة في إحدى القاعات الكبرى بالقصر ذات الأعمدة: «الإيوان الكبير» ، أمام مائدة يقال لها المدورة، ثم يمد حولها موائد أخرى واطئة أشبه بالدكك. في قرش الموائد بالأزهار، وترص عليها أوان عديدة من الفضيات والذهبيات والصيني والخزف، وتملأ بالأطعمة المتازة،

<sup>(</sup>۱) سقر نامه، من ٥٠؛ الخطط، ٢ص ٣٦١ وما يعدها. كان لها عوض خاص واسع قرب القصر

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٢ص ٢٦٧--٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٢ص ٢٠٠-٢٢١؛ سيفير ناميه، ص ٢٦-١٢٤ مياجيد، نظم الفياطميين، ٢ص ١٠١-٢٠١.

الفائحة الرائحة من فراخ ومشويات، في أطباق تبلغ قامة الرجل، أما الخبز فيرص على حافتى الموائد، كل واحد يزن ثلاثة أرطال، وله بريق. وكانت أصناف العلوى متعددة، على الصور والتماثيل، بعضها يمثل الأشجار بكل غصونها وأوداقها وثمارها، وكان يوزع على الحاضرين الماء المبضر، أو الماء المثلج في الصيف؛ حيث كان معروفاً لهم، ويجلبونه من الشام. ويحملونه معهم في مواكب الحج، وحتى في ساحات القتال. ولقد ضرب بمطبخ الخليفة المستنصر الأمثال، وهو يقع خارج القصر، ويتصل به بنفق تحت الأرض، ويعمل فيه دواماً خمسون طاهياً.

ويالإضافة إلى السماط في عيد الفطر؛ فإنه كانت تعمل الفطرة العامة. وهي حلوى من دقيق وفستق ولوز وبندق وتمر وزبيب وعسل، وكان العزيز أول من رتب صنعها في دار ضاصة عرفت بدار الفطر(۱)؛ لتحضر إلى القمر يوم هذا العيد. وتنشر كالجبل الشاهق على مائدة طويلة بإحدى القاعات الكبرى والإيوان الكبيرة. فكان الخليفة يجلس في شباك ومعه الوزير؛ لتشاهد العامة وهي تأكل الفطرة. وتأخذ منها على سبيل البركة.

وكذا بالإضافة إلى السماط في عيد الأفسس، كأن الخليفة إذا صلى صلاة العيد، يذهب إلى المنصر؛ الذي يقع بجوار القصر الكبير(٢). فيخرج إليه، وقد توشح بدلة صمراء خاصة بهذا العيد، وتبعه رجال الدولة والجيش والقصر والجزارون، وأمامه تسير بعض الأضاحي التي يقوم بذبصها بيده، والبقية التي تبلغ الألاف ينبعها القصابون. فيطلع الخليفة والوزير وقاضي القضاة وأكابر الدولة على المسطبة، فيناول قاضي القضاة إلى الخليفة حرية، مشحوذة السنان. وفي كل مرة يرغب الخليفة في استعمالها يمسك قاضي القضاة بسنان الحربة، التي يجعلها في نحر الأضحية؛ فيطعن الاثنان معا عنق الضحية؛ فيرفع المؤتنون أصواتهم بالتكبير، كلما نصر الخليفة شيئا. وقد جرت المراسم أن توزع لحوم ما يذبحه الغليفة الماكم،

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ ص ٢٨١ – ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) بتقصيل: صبح، ٢ص ١٥٥-١٥: انظر. نظم القاطميين، ٢ص ١٠٤-١٠٠.

والقائمين بشئون الجوامع. كما كانت ترسل أول ضحية ينصرها الخليفة بعد تقديدها إلى سلاطين الصليحيين للبركة.

كذلك كانت الجلوسات من أهم رسوم القصر، ويحضرها أهل مصر بسائر استقبالات الخليفة، التى تقام أسبوعياً فى القصر، ويحضرها أهل مصر بسائر طبقاتهم: والوزراء، والقضاة، والفقهاء، والقواد، والأجناد، والكتّاب وأعيان العامة، وبطريرك القبط، ورئيس اليهود؛ إذ كان من عادة أهل مصر أن يسلّموا على الخليفة يومى الاثنين والخميس، وهو ما عرف بالجلوس العام. فكان ينصب للخليفة سرير الملك، خلف ستر يحجبه إذا أراد عن أعين العاضرين، الذين يقفون أمامه أو يجلسون في أماكنهم المقررة - وهو الإيمان كما ذكرنا - فكان الحاضرون يسلمون عليه بتقبيل الأرض بين يديه، أو الإنحناء بالسجود إلى الأرض - أي الإيماء - ويكون السلام على الخليفة مقصورا على قولهم فقط: والسلام على أمير المؤان، ويضاطب بكلمة مولانا، وبالضمير الثالث.

كذلك جرى العرف أن تصنفل الدولة الفاطمية باربع ليالٍ مباركة مشهورة، هي ليالٍ: أول رجب ونصفه، وأول شبعان ونصفه(٢). فإذا أقيمت صلاة المغرب خرج موكب مكون من قاضى القضاة والشهود، وقراء القرآن ومؤذنى الجوامع، وحجاب القصر، وبين أيديهم الشموع المنيرة زنة بعضها سنة أرطال إلى المنظرة، التي يجلس فيها الخليفة. فتفتح إحدى الطاقات، فيظهر منها رأس الخليفة ووجهه على ضوء الشموع، وحواليه خواصه الأستانون المحنكون وغيرهم. فيستمع

<sup>(</sup>۱) صبح، ٣ص ٤٩٨ وما يعدها؛ القطط، ٣ص ٢١٨ وما يعدها؛ ابن حماد، أغيار بني عييد، من ٢١؛ انظر. نظم القاطميين، ٣ص ١١١ وما يعدها.

<sup>(</sup>Y) يرجع أصل الاحتفال بليالى الوقود- كما يبين المقريزي- إلى زمن عمر بن الغطاب، الذى كان يصبح فى أهل مكة ليوقدوا النار ليلة هلال المعرم، حتى يوضعوا الطريق لعجاج بيت الله، وقد استمر الأمر على ذلك بمكة فى هذه الليلة، حتى كانت ولاية عبد الله بن داوود؛ فقد أمر أهل مكة أن يوقدوا فى ليلة هلال رجب، فقعلوا ذلك فى ولايته ثم تركوه، عن هذه الاحتفالات، انظر. صبح الأعشى، ٣ص ١٠٥؛ الخطط، ٢ص ٣٤٠-٣٤٨؛ انظر. ماجد، نظم الفاطميين، ٢ص ٢٠٠-٢٢٢.

الخليفة إلى قراء القرآن، وإلى خطبة ائمة جوامع القاهرة ومصر الكبرى، عن فضائل هذه الأيام. فإذا انتهت خطابة الخطباء اخرج الأستاذ نفسه يده من تلك الطاقة، فيرد على الجميع السلام وبذلك ينتهى الجلوس.

واهتم الفاطميون كذلك برسوم اخرى، مثل: عرض الغيل<sup>(۱)</sup>، الذى اصبح من رسوم الخلافة في مصر، فكان يخصص يوم قبل الموكب الرسمي لعرض الخيل، التي تكون كلها بيضاء، يحضره الخليفة وكبار رجال الدولة. وكانوا يهتمون بالخروج للصيد والقنص، فكان العزيز يضرج ومعه عشرون جملا عليها محامل فيها كلاب الصيد، ولولعه بالصيد عرف بالخليفة الصياد<sup>(۱)</sup>. وقد بلغت كلاب الصيد في آخر عهد الدولة، خمسين جوقة من الكلاب السلوقية<sup>(۱)</sup>. بلغت كلاب الصيد في آخر عهد الدولة، خمسين جوقة من الكلاب السلوقية<sup>(۱)</sup>. بل إن الخيلفة الحاكم، الذي كان يحرص على صحة سكان البلاد، أمر بقتل جميع الكلاب؛ فيما عدا كلاب الصيد<sup>(3)</sup>. كما أن العزيز كان يصطاد أيضا بالجوارح، ولدينا رسالة تقصيباية من بازيار العزيز بالله، الذي كان يشرف على ترويض ولدينا رسالة تقصيباية من بازيار العزيز بالله، الذي كان يشرف على ترويض الباز أن الصقور في مواكب الصيد.<sup>(9)</sup> وحتى السباق اهتموا به، مثلما فعل الخليفة نفسه، الذي سابق بحمامه حمام وزيره ابن كلس<sup>(۱)</sup>.

وأخيراً، فإن الرخاء ظهر في حياة الناس في عهد القاطميين، وبدأوا ينعمون بالحياة. ويكفى أن نذكر قول العزيز(٢) وأحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة، وأرى عليهم الذهب والقضة والجوهر، ولهم الفيل والنباس والضياخ والعقار، وأن يكون ذلك كله من عندي، وقال المسبّحي-ناقل هذه الرواية- وهذا لم يسمع بمثله قط من ملك . فيذكر الرحالة ناصر خسرو(٨) ، أن المصريين كانوا في غنى عظيم، وأنه رأى أموالا يملكها بعضهم، ولو ذكرها أو وصفها لما صدقه المد؛ فهي لا تقع تحت تحديد أو حصر، وهي للنصاري والمسلمين على السواء. فمثلاً كان

<sup>(</sup>١) صبح، ٢ص ٤٠٥-٥٠٠؛ انظر . ملجد، نظم الفاطميين، ٣ص ٨١.

<sup>(</sup>Y) ابن المسين، كتاب البيزرة، تحقيق محمد كرد على، بمشق ١٩٥٢، ص ٧، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٤من ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) يحيي بن سعيد ، س ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) كتاب البيزة؛ انظر

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب. ط. مصر، ٣ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) النجوم، ٤من ١٢٥؛ اتعاظ، تمقيق جديد، من ٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) سفر نامه، من ٦٢.

أحد سراة مصر عنده من الفيلال ما يمكنه من إطعام أهل مصر الفير سنوات. كذلك تحسن مستوى سكنهم، فالرحالة نفسه يذكر أن البيوت الضاصة تصولت إلى عمارات ضخمة، حتى أن إحدى العمارات فى القاهرة تسع خمسين وثلاث مائة ساكن، وأنه رأى بيوتاً مكونة من أربعة عشر طابقاً، وإن كانت غالبيتها من خمس أو ست طبقات، وأن البيوت كانت من النظافة والبهاء؛ بحيث يقال إنها بنيت من الجوهر الثمين، لا من الحجارة والطوب، وأنها بعيدة عن يعضها البعض، تفصلها الحدائق، ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغى لبيته فى كل وقت، من هدم وإصلاح، دون أن يضايق جاره. وقد أصبح من عادات أهل كل وقت، من هدم وإصلاح، دون أن يضايق جاره. وقد أصبح من عادات أهل القاهرة وضع الزهود فى الأصص، يضعونها فوق الأسطح(۱)؛ ويقول أيضاً أنه سمع أن شخصاً غرس حديقة على سطح بيت من سبعة أدوار، وحمل إليها عجلاً رباه فيها حتى كبر ونصب ساقية، فكان هذا الثور يديرها ويرفع الماء إلى الحديقة من البئر، وزرع على هذا السطح شجر النارنج والموز وغيرها، وقد أثمرت كلها، من البئر، وزرع على هذا السطح شجر النارنج والموز وغيرها، وقد أثمرت كلها،

\*

وعن المذهب الفاطمى نعلم أن الضلافة الفاطمية، لم تكن فقط ثيوقراطية أساسها الدين، ولكنها أيضا متمذهبة لها عقائدها الخاصة، التى تفلغلت فى كل مظاهر حياتها؛ حيث كانت العقائد فى ذلك الوقت هى التى تسيّر السياسة والنظم، وليست الآراء الاقتصادية أو غيرها، كما فى وقتنا الصاضر. فقد كان من أهداف ظهور هذه الضلافة نشر عقائدها الشيعية، بمكم أنها الدين الإسلامى المسميح، لا فى البلاد التى تسيطر عليها فحسب، وإنما أيضا فى بلاد أعدائها السنيين أو غيرهم(٢)، تمهيدا لتمويل أهلها إلى المذهب الشيعى.

ولكن اهتمام الخلافة الفاطمية كان أكبر بتحويل أهل مصر إلى المذهب الشيعي، بسبب أن مصر هي مقر الخلافة الشيعية. فقد كان إسلام المصريين في

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۷۰.

<sup>(</sup>۲) نقسه، س ۸۵.

<sup>(</sup>٣) انظر ما أورده المشاب نقلاً عن ناصر خسرو في كتابه:

<sup>.</sup> ويعده : Naciri Khusrau. Le Caire, 1946, P. 145.

أول الأمر على مذهب الضلافة العباسية المسيطرة آنذاك، وهو المذهب السنى، الذي يتمثل في اعتناق الصريين فروعه المختلفة. وكان أول مذاهب السنة التي انتشرت بين المصريين، مذهب مالك بن أنس (۱/ $(x^{1})^{(1)})$ )، وذلك بسبب توافر أصحابه الذين جاءوا إلى مصر، ولدينا أسماء فقهاء مالكيين كثيرين من بين المصريين. فلما جاء مصر محمد بن إدريس الشافعي في 110/100 من مصر، واستقر بالفسطاط، ودفن بالقرب من المقطم في 110/100 مصر، وصحبه جماعة من أعيانهم، وكتبوا بأنفسهم عنه؛ بحيث تفرق مذهبه من مصر، وصحبه جماعة من أعيانهم، وكتبوا بأنفسهم عنه؛ بحيث تفرق مذهبه من مصر في سائر البلدان، وأصبحت غالبية مسلمي مصر من أتباعه، وطفي في انتشاره على مذهب مالك(110/100) أما مذهبا أبي حنيفة وابن حنبل؛ فمع انتشارهما في المشرق، لم ينتشر في مصر، انتشار مذهبي مالك والشافعي.

ومع ذلك، فقد شق التشيع طريقه بأرض مصر منذ زمن مبكر، وقبل انتشار المذاهب السنية (٢). فقد جاء التشيع مصر أيام الخليفة عثمان بن عفان على يد رجل اسمه عبد الله بن سبأ، ويتلقب بابن السوداء (٤)، كأن يتكلم عن وصاية النبى لعلى، وأحقيته في الخلافة عن عثمان. فانتشرت آراؤه بين المسريين، واعتنقها كثير منهم. ثم قوى التشيع، حينما تولى على الخلافة بعد مقتل عثمان. وأرسل إليها واليا من قبله. هو محمد بن أبى بكر ابن الخليفة الراشد بحيث وصفت مصر حينذاك بأنها دار تشيع وعلى الرغم من أن معاوية وخلفه استولوا على مصر بالقوة؛ فقد كانت غالبية المصريين المسلمين تتسيع. فلما قامت فتنة الثائر ابن الزبير ضد الأمويين لمق به كثير منهم. وظل المصريون طوال حكم الأمويين وإلى وقت مجئ العباسيين يعملون بفتاوى أهل الشيعة، وبخاصة فتاوى جعفر بن محمد، جد الفاطميين (٥)

<sup>(</sup>۱) حسن للمناضرة ، ١ص ١٨٩ وما يعنفا؛ القطط، كص ١٤٥ ص ١٦ وما يعنفا، عنه: وقيات، ٢ص ٢٠٠ وما يعنفا.

<sup>(</sup>۲) نفسه، اص ۱۲۱ وما بعدها: نفسه، ٤ص ١٥٥١-١٤٦. عنه: وفيات، ٢ص ١٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) عن ذلك بالتفسيل: الفطط، قس ١٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) عنه على المصوص؛ انظر.

Ency. de l'Isl, (art. Abd Aliah B. Saba') t I, P. 30.

<sup>(</sup>٥) فضائل مصر، مقطيطة بالمكتبة الأهلية بياريس، برقم ٤٧٣٧، ورقة رقم ١٩٢٠.

ثم ضعف التشيع زمن حكم العباسيين، الذين حاربوا آل أبى طالب وشيعتهم، فعملوا على إخراج آل أبى طالب من مصر إلى العراق، واضطر من كان على رأى الشيعة من المصريين إلى التستر، يضاف إلى ذلك أن المذاهب السنية من مالكية وشافعية، انتشرت بين المصريين، بسبب حاجة هؤلاء إلى فقهاء مالكية وشافعية، انتشرت بين المصريين، بسبب حاجة هؤلاء إلى فقهاء يعلمونهم الدين، ولم يكن يسمح وقتئذ بوجود غير فقهاء السنة. لذلك تصول تشيع المصريين، إلى نوع من الحب والتقدير لآل على، فكانوا يتبركون بمن دفن منهم من الرجال والنساء، وما زالت مشاهد على من أيام الإسلام الأولى، موضع بركة للمصريين إلى وقتنا الصاضر، نذكر منها: مشهد السيدة نفيسه(۱)، ومشهد السيدة زين (٤)، ومشهد السيدة زين (١٠)،

ثم عاد التشيع إلى الظهور بمصر من جديد، منذ استقل بحكمها عن نفوذ الخلافة العباسية السنية أمراء القوياء من الترك، قشجع ذلك بعض المصريين على إظهار تشيعهم، ففى أيام الطولونيين ظهر رجل من أهل مصر، وأنكر أن يكون أحد خيراً من أهل البيت(\*)، ويقصد بهم آل على. ولما جاء المهدى من الشام في طريقه إلى المغرب، نزل عند بعض شيعته في مصر(١). وصينما قامت خلافة القاطميين بإفريقية عملت على نشر مذهبها بين المصريين، ويبدو أنها نجمت في تعويل بعضهم إلى الشيعة، فيذكر المؤرخون أن القائم الذي أتى بعد المهدى،

Ency. de l'Isl,(art. al-Saiyda Nafisa) t 3, P. 883.

Ency. de l'Isl, (art. Zaid b. Alî) t 4, P. 1260.

<sup>(</sup>۱) هى السيئة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على، توفيت بمصر في ۲۰۸/ ۸۲٤، وكان زوجها يريد دفنها بللنينة، فساله أهل مصر أن يدفنها عندهم، لأجل البركة. عنها: وفيات، ٢ص ٨٦: الخطط، ٤ص ٣١٣ وما بعدها؛ انظر.

<sup>(</sup>۲) هى السيدة زينب ابنة يصيى بن زيد بن على بن الحسن بن على. عنها: ابن جبير، من

<sup>(</sup>٣) هى السيدة كلثوم (كلثم) بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق. عنها: ابن جبير، ص ١٦٠؛ الخطط، ٤ص ٢١٦.

ا(٤) يصلوى قبره على رأس زيد بن على بن المسين، وقيد دفن بمصر آيام هشام بن عبدالملك. الخطط، ٤ص ٣٠٦ وما بعدها؛ انظر.

<sup>. (</sup>٥) الخطط، ٤ص ١٥٥س ٨-٩.

ا (۲) انظر، قبله.

أ (٧) البيان ، ١٨٠ من ١٨٢ .

كان يخاطب جماعة من المصريين، الذين استجابوا إلى الدعوة (٢) ، وقد زاد عدد المتشيعين في مصر، حتى أنهم كاتبوا المعزّ، وقالوا له: وإذا زال الحجر الأسود، ملك مولانا المعزّ الدنيا كلها، وهم يعنون بالحجر الأسود كافور (١). ولا يعنى هذا أن المصريين قد غيروا مذهبهم مرة أخرى، فقد بقيت غالبيتهم سنية، لأن السنة كانت قد تأصلت في نفوسهم، بانتشار مذهبي مالك والشافعي، حتى إنهم طالبوا جوهرا لما أرسله المعزّ لفتح مصر، أن ينص في أمانه على احترامه لمذهبهم السنى، فنص جوهر لهم على ذلك، على الرغم من أنه في رأيه لا فائدة لذكره، بحكم أن الإسلام سنة واحدة، وشريعة متبعة (٢).

بيد أنه منذ أن أقام الفاطميون خلافتهم بمصر، فإنهم عملوا على تحويل جهاز الدولة الرسمى إلى مذهبهم الشيعى. فعملوا على إحلال التشريع الشيعى مكان التشريع السني في القضاء والفتيا، وإنكار ما ضالفه("). والواقع أنه لم يكن يوجد قرق بين التشريعين، إلا في الفقه أو تفسير الأصول؛ إذ جعلوا هذا الأخير وفقًا على الإمام وحده، بحكم أنه وارث العلم الإلهى، فهو لذلك اعتبر: المجتهد المطلق، فإذا سمح به لغيره فهو مجتهد مقيد. كذلك غيروا في نظام المواريث، وجعلوه أساس رأى أهل البيت(")، فيجيز أن ترث البنت كل ما تركه أبواها إذا لم يكن لها أخ أو أخت مع وجود ذوى العصبية، وهذا يضالف مذهب السنة، الذي يقضى بالا ترث البنت أكثر من نصف الثروة. فلما ثار فقهاء السنة ضد هذا التغيير في التشريع، اتخذ محمد بن النعمان كبير القضاة في ذلك الوقت، بعض العقوبات ضدهم، ووطد حكم التشريع الشيعي(").

ثم إنهم قبلهم لم يكن يوجد غير قاض بسيط، يعين من قبل الفليقة السنى في بغداد. ولكن للمرة الأولى في مصر، ظهرت وظيفة قاضى القضاة، الذي صارت رتبته أعلى من جميع القضاة الآخرين، ليس فقط في أنماء مصر، بل في أنماء البلاد التي يحكمها الفاطميون، وهي التي امتدت من المحيط إلى الفرات، مما يدل على سيطرة القاهرة القضائية. ومع ذلك، لم يظهر هذا اللقب أول مجيئهم،

<sup>(</sup>١) أنظر قبله.

<sup>(</sup>٢) إتماظ، ص ١٤٨ وما بعدها، ويخاصة، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) المطط، عص ١٤٦ س ١٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه، عص ١٥٦ س ١٦-٢١.

<sup>(</sup>٥) ولاة، ص ٩٤ه . وذلك في سنة ٢٨٢ / ٩٩٢ .

وإنما أبقوا على القاضى المعين من قبل بغداد، لقدمه في منصبه، وهو القاضى أبو الطاهر الذهلي، رغبة منهم في تحاشي إغضاب الشعب المصرى السني. ولكن بعد مرض هذا القاضى وموته في عهد العزيز<sup>(۱)</sup>، جعلوا هذا المنصب الكبير مقصوراً على قضاة الشيعة وحدهم، بقصد تنفيذ أحكام الشرع الشيعي، وقد كان على ابن النعمان، هو أول من ضوطب بقاضى القضاة. فكان هذا المنصب يختص بأسر معينة، عرفت بتفقهها في التشريع الشيعي، أخصها أسرتا: النعمان والفارقي<sup>(۲)</sup>، وإن كان بعض قضاة المصريين قد تولوه، على أساس تفقههم في التشريع الشيعي.

وقوق ذلك، عمل الفاطميون على إدخال خصائص المذهب الفاطمي(٢) في الجوامع الرسمية، وهي خصائص لا تختلف عن خصائص المذهب السني، من حيث تناولها الدين الإسلامي، ولكن بوجهة نظر خاصة، فمنذ اليوم الأول، الذي دخل فيه الفاطميون مصر، جعلوا الأذان في المساجد الجامعة وهي الكبري—بحي على خير العمل، بدلا من حيّ على الفلاح، وذلك لأنهم يرون أن عمر بن الخطاب قد غير في الصيغة التي تنوقلت عن النبي، فقد كان عمر يرى أن الناس إذا سمعوا أن الضلاة خير من العمل، تهاونوا في الجهاد، وتخلفوا عنه (٤)، وكان الجهاد هو أم عمل في وقته. وفي صلاة الجمعة جهروا بصوت عال بالبسملة (٥)، وزادوا المنقد في الركمة الثانية، التي مؤداها: «اللهم نحن إليك قانتون»، وعلى النقيض أزالوا ما زاده السنيون في هذه المسلاة من قراءة: «سبح اسم ريك»، و«التكبير بعد الصلاقه (٢). وفي الصيام، جعله الفاطميون على حساب لهم (٧)، والمنين في أرجاء دولتهم الواسعة، نتيجة الإغتلاف الزمني في رؤية إلهلال. ولا شك أن تقدم علم الفلك في وقتهم؛ بظهور الزيج الحاكمي الذي نسب

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۹۷ س ۲۰–۲۱، ۹۸ ۱۹۰۰ السيوطي، حسن الماضرة، ۲ص۱۱؛ انظر. ماجد، نظم الفاطميين، ١ص ١٤١ –١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني، رقع الإصر؛ الكندى، ولاة ؛ انظر، ماجد، نظم، ١ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) عن هذه المصائص الشيعية: المطط، عص ١٥٦-١٥٧.

<sup>(</sup>٤) النعمان، دعائم، ١ ص ١٢٢.

<sup>(°)</sup> الخطط، ٤ص ١٤٠-١٤٦. كان المسريون يجهرون بها قبالاً في أيام إسالاسهم أيام تشيعهم، وقطعت في عهد العباسيين منذ ٨٦٧/٢٥٣.

<sup>(</sup>۱) إتعاظ، ص ۱٦٨ س ١٦٨.

ا (۷) الخطط، ۲۸۸ عمل ۲۵۸.

بالإضافة إلى هذا، اخذ الفاطميون في الاحتفال بأعياد تتعلق بالذهب الشيعي وذكرياته؛ وإن اجتهدوا أن تكون في أوساطهم الخاصة، تحاشيا لإغضاب عناصر السنة، غالبية شعبهم المصرى. فاحتفلوا لأول مرة في مصر في سنة٢٦٢/٣٦٢ ، بعيد غدير خُم (٢)؛ وهو اليوم الذي أرصى فيه النبي بالخلافة من بعده لعليّ، بمكان بين مكة والمدينة عرف بهذا الاسم، وذلك في ١٨ من ذي الحجه. فكانوا يحتفلون بهذا العيد في القاهرة دون الخروج عنها، فيخرج موكب رسمى من قصر الخليفة إلى مكان مجاور عرف بالإيوان الكبير، للاستماع إلى خطبة قاضي القضائة، الذي يقرأ نص وصية النبي لعلى بن أبي طالب. وبعد انقضائها يصلى الحاضرون ركعتين، ويتوجه الخليفة على رأس الحاضرين لذبح الأضاحي الكثيرة، ثم يقام سماط فضم؛ كما يحدث في عيد الأضحى، بل وبمظاهر أكثر أبهة منها في أي عيد آخر.

وكذلك كانوا يحتفلون بيوم ذكرى مقتل الحسين بن على، في العاشر من محرم -عاشوراء(٤) - سنة ٢١/٦١ اكتوبر ٦٨٠، باحتفال رسمي وشعبي كبير

Ency, de l'Isl, (art. 'Ashûra) tI, P. 463. انظر.

<sup>(</sup>۱) نقسه، ٤ من ١٥٧ س ٦؛ انظر، كاشف الغطاء، من ١٥٤. يعرض وجهة نظر الشيعة بمنفة عامة.

 <sup>(</sup>٢) انظر . ملاحظة حسن إبراهيم، الدولة الفاطمية، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٣ص ٢٣٢ وما بعدها؛ انظر. حاجد،، نظم الفاطميين، ٢ص ١٢١-١٢٨. أختلفت في تاريخ وصاية النبي لعلى ، فقيل عام ٧ هـ (١٢٨م)، في أثناء عودة النبي من الحديبية، وقيل في سنة ١٤هـ (١٣٢م)، في آخر حبة للنبي، وذلك في غدير غم، وهو مكان بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٢ص ٢٨٩ وما بعدها؛ انظر. نفسه، ٢ص ١٢٨-١٢٩. عن مقتل المسين بالتفصيل: أبو مخنف، في مقتل المسين، تحقيق الشيرازي، بمباي ١٣٦١هـ؛ انظر ماجد، الدولة العربية، ط ٧، ٢ص ٦٧ وما بعدها. اختلف في أصل تسمية وعاشوراء، فلعلها تعنى عيداً يهودياً أو عيداً من أعياد الجاهلية؛ وإن كان يبدو أنها تعنى هنا العاشر من شهر المحرم.

إذكان المصريون الشيعة يحتفلون به قبل مجئ القاطميين في أيام حكامهم الإخشيديين، وقد استمر الفاطميون يحتفلون به من ٢٦٦/ ٩٧٠، إلى وقت انقراض دولتهم في ٢٥/١٧١ (١)؛ وذلك باظهار الحزن الشديد. ففي هذا اليوم تعطل الأسواق، وتغلق الدكاكين وأبواب الدور، ويخرج موكب كبير إلى الجامع الأزهر، فيه رجال الدولة وأشياع المذهب، ليستمعوا لقراءة القرآن ومرثبات الشعراء، وبعض الأناشيد الدينية، ثم يذهبون إلى القصر، وقد فرش بالمصر بدل البسط، ووضع في بعض نواحيه دكك خشبية للجلوس، فيستمع الحاضرون إلى القراء من جديد، وتلقى كلمات مناسبة لهذه الذكرى، ثم يفرش سماط الحزن، الذي يتكون من العدس الأسود، والخبز المغبر لونه، والأجبان والمخللات، والألبان، وعسل النحل الأسود، فكان البعض يأكل منه، والبعض الآخر يمتنع، وإن كان الحزن يظهر على وجوه جميع الحاضرين.

وكانوا يحتفلون أيضاً بالموالد الستة (٢)، وهي: مسولد النبي، وعلى، وفاطمة ،والحسن ،والحسين ،والإمام القائم، وذلك برسوم متشابهة . فبعد مسلاة العصر يضرج قاضى القضاة في موكبه إلى جامع الأزهر وحواليه الشهود وداعى الدعاة -أى القائم بالدعوة للمنهب وقراء الصضرة ،والخطباء، وأثمة الجوامع بالقاهرة ومصر، وقومة المشاهد وغيرهم، ومعهم أرباب حملة أصناف الحلوى، معبأة في ثلثمائة صينية من نحاس. فيجلسون جميعا في الجامع العلوى، معبأة في ثلثمائة صينية من نحاس. فيجلسون جميعا في الجامع لسماع القرآن، ويأكلون الحلوى، ثم يستدعون إلى المنظرة التي بها الخليفة حيث كان يمنع المرور من الطرق المؤدية إليها، ويكنس تحتها ويفرش بالرمل الأصفر. فإذا وصل هذا الجمع إلى المنظرة، فتح الخليفة إحدى الطاقات، فيظهر منها رأسه ووجهه، فيفتح أحد الأستاذين -وهو من رجال القصر – طاقة أخرى، ويشير إلى

 <sup>(</sup>۱) النجوم، ص ۱۲۹٤ س ۱-۳.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٢ص ٢٩٣-٤٩٤؛ انظر، ماجد، نظم الفاطميين، ٢ص ١٢٣-١٢٣.

هذا الجمع بكمه بالسلام نيابة عن الخليفة، ثم يقرآ القرآن، ويخطب بكلام مناسب للذكرى، ثم تغلق الطاقتان، مناسب للذكرى، ثم تغلق الطاقتان، وينصرف الناس إلى بيوتهم.

ولما شعر الفاطميون بتوطيد مركز خلافتهم في مصر، عمدوا حثيثاً إلى نشر عقائدهم بين المسريين؛ بقصد تصويلهم إليها، وسرعان ما تأقلمت مع روح منصر؛ قلم نعد تسلمع إلا عن المذهب القاطمي وليس عن المذهب الإستمناعيلي، الذي كان تسميته في أول ظهور الفاطميين. وينسب تنظيم نشر المذهب الفاطمي، وهو ما عرف بالدعوة فقط أو الدعوة الهادية(١)، إلى وزير العريز بالذات، وهو يهودى كان أسلم ومسن إسلامه، وتفقه في المذهب الفاطمي بتمين، هو يعقوب ابن كلس(ت ٢٨٠/ ٩٩١)، الذي عبمل على عبقد حلقات لشرح المذهب ابتداء من ٥٩٥/٣٦٥ في المسجد الذي بني في عهد المعرّ في جمادي الأولى ٢٥٩/أبريل ٩٦٩، وتم في عسهد المعريز في رمسضسان ٣٦٧/ يونيسو ٩٧٢، وعسرف في أيام الفاطميين باسم جامع القاهرة نسبة إلى العاصمة، وعلى الخصوص بعد ذلك، وإلى وقتنا الحاضر باسم الجامع الأزهر(٢)، نسبة إلى قاطمة الزهراء التي تنتسب إليها الدولة، وهو أول مسجد فاطمى في مصر. فأقام فيه الوزير ابن كلس خمساً وثلاثين رجلاء تنفق عليهم الدولة، ويقيمون في سكن بجوار هذا الجامع؛ ليقوموا بشرح المذهب للناس، كذلك كان كبار رجال الدولة(٣) الفاطمية، يقومون بقراءة علوم أهل البيت؛ فقرأ على بن النعمان مسفتصراً في الفقه الفيه أبوه بعنوان الاقتصار، ومن بعده قرأ محمد بن النعمان علوم أهل البيت؛ كما جلس ابن كلس بنفسه لقراءة رسالة(٤) في الفقة الشيعي أسماها: الرسالة الوزيرية، تتضمن ما سمعه من المعرِّ وابنه العزيز، وبين يديه خواص الناس، وسائر الفقهاء والقضاة والأدباء. فكان المسريون يقبلون على سماع هذه الدعبوة، ويحضرونها بكل

<sup>(</sup>١) مثلاً: صبح الأعشى، ١٠ ص ٤٢٤–٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) عنه: المُطلم، ٢من ١٨١، ٤س ٤٩ وما بعدها؛ انظر.

Ency, de l'Isl, (art. Azhar) t I, P. 541 sqq; 2 éd t l, P. 837 sqq,

Abbas H: Evolution of the organisational Structure of the Fatimi Da' wah. انظر. (۳)
The Yemeni and Persian Contribution. Arabian Studis. Cambridge Univ. 111, 1976,
P. 85.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٤ص ١٥١-١٠٧، ٢س ٢٢٦؛ ابن منجب، إشارة، ص ٢٢.

طبقاتهم، حتى مات منهم أحد عشر شخصاً في الرّحام، من دفع الناس بعضهم لبعض، للاستماع لممد بن النعمان(١).

ولكن التحمس البالغ للدعوة في مصر وخارجها، بلغ أشده في عهد الحاكم، الذي اعتبره رسالة كلف بها، واتخذ في سبيلها خطوات جرئية فاقت سابقيه من الأئمة منذ إنشاء المذهب، وبقيت نمطاً يحتذيه خلفه من بعده؛ بل لم يعرف لتنظيمه إياها تنظيم سابق في أي مكان في العالم. ولا ريب؛ فإن الخلافة الفاطمية في عهده كانت قد وطدت اقدامها في مصر والشرق نهائياً، وكان لابد من نشر عقائدها. فجعل الحاكم للدعوة -لأول مرة- رئيساً يتلقب بداعي الدعاة، حيث تلقب به الحسين بن النعمان، فكان يقال له: قاضي القضاة، وداعي الدعاة "و قد كان للشيعة الإسماعيلية أو لغيرها من الفرق الدينية دعاة؛ إلا أن هذا اللقب لم يعرف إطلاقاً من قبل وحتى في المغرب، حينما أسس الفاطميون ضلافتهم؛ لم يوجد هذا اللقب، وإنما كان كبير الدعاة يعرف بالحجة (٢). كما أنه في أثناء فترة الستر، كان يسمى أيضاً حاجبا أو حتى مستودعاً. لذلك نعتقد أن لقب داعي الدعاة لم يظهر إلا في عهد الحاكم، وفي مصر بالذات.

ولأهمية الدعوة جعل منصب داعى الدعاة<sup>(1)</sup> يلى منصب قاضى القضاة، وجهازه يشبه الجهاز القضائى، وله مثله نواب فى سائر الأقاليم المصرية وغيرها، وفى القاهرة ذاتها، ولمكانته الهامة يتلقّب: «بالشيخ الأجل». يضاف إلى ذلك؛ أنه جعل لداعى الدعاة مجلس مال من الرؤساء يعرفون بالنقباء، يتكون من اثنى عشر نقيباً وحجة؛ وإن كذا لا نعرف سرا لإختيار العدد اثنى عشر؛ فلعله على

<sup>(</sup>١) له كتب أغرى ضاعت مثل: كتاب أداب رسول الله كله، وكتاب في الأديان، وكتاب في القراءات، وكتاب في القراءات، وكتاب في الفقه، ومغتصر كتاب في الفقه، ومغتصر الوزير.

انظر، مریدی، فهرست .1983 xx مریدی، فهرست

Ency de l'Isl, (art. إنظر ماجد، الماكم، ص ٧٨ وما يعدها؛ ٢١ انظر ماجد، الماكم، ص ٧٨ وما يعدها؛ ٢١ Dâ'î) 2 6d, t 2, P. 99-100.

<sup>(</sup>٣) الباب السابع عشر من كتاب زهر المعانى (المنتشب)، ص ١٥٤ انظر .

Ency de l'Isl, (art. Hudjdja) 2ed t 3, P. 562 sqq.

<sup>(</sup>٤) عن ذلك بتقصيل: الشطط، ٣ص ٢٢٦ س٤ وما بعدها؛ انظر، ماجد، نظم القاطميين، ١ص ١٨١ وما بعدها.

نسق عدد رؤساء الدعوة العباسية، أو عدد الاثنى عشر رجلاً من الأوس والخزرج، الذين عاهدو النبى على الولاء في بيعة العقبة، أو مثل عدد الصروف الاثنى عشر حرفاً في عبارة الرحمن الرحيم (١)، ومع ذلك، فلم يكن هؤلاء الدعاة والنقباء هيئة كهنوتية، وإنما جماعة من الموظفين استخدمتهم الدولة الفاطمية، لتعريف الناس بمذهبها.

ويدل على مدى الاهتمام بالدعوة، أننا سمعنا عن دعاة فى جميع أنحاء البلاد المصرية، حتى فى القلّزم على البصر الأحمر (٢). أما فى خارج مصر، فكان ميدان نشاط الدعاة واسع المدى، ينقسم إلى أقاليم، تسمى جزائر -جمع جزيرة تشـتمل على أملاك الفاطميين، وبلاد الأعداء فى المذهب، وفى بلاد خارج دار الإسلام. ولدينا اسماء هذه الجزائر أو الأقاليم، التى يبلغ عددها هى الأخرى اثنى عشر، تبدو موزعة على أساس جفرافى أو جنسى، وهى: العرب، والتحرك والبربر، والزنج، والحبشة، والخرر، والصين، والديلم (أى الفرس)، والروم، والهند (أففانستان الحالية)، والسند، والصقالبة (٢). فكان على رأس الجزيرة الحجة وجمعها الحجج أو صناحب الجزيرة، يتبعه ثلاثون داعياً على مثال الشهر، وهم والنهار، وهؤلاء يتصلون بالمستجيبين أى الأتباع.

واتخذت الدعوة بمصر اهمية خاصة، وأصبح يطلق عليها: مجالس الدعوة أو مجالس الحكمة(4). وقد كان همها تمويل كبار موظفى الدولة (شيوخ الدولة)

<sup>(</sup>۱) المجالس المستنصرية، من ٢٥؛ انظر. Frag, P. 30: Guyard (نص عربي)؛ ماجد، نظم الماطميين، ١ص ١٨٤ هامش(٤)؛ عارف تامر، أربع رسائل اسماعيلية، ص ١٧ وما

<sup>(</sup>٢) الخطماء ١ ص ٢٤٤ س ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر. Rise, P. 20-21.n. (1). Ivanow . يعتمد على رسالة أحد الدعاة، واسمه على الحسن المدن . Rise, P. 20-21.n. (1) انظر أيضاً من نفس: Ivanow مقالة: المحد بن الوليد (أواخر القرن الساس/ ١٢م). انظر أيضاً من نفس: The organization of the fatimid Propaganda J.B.B.R.A.S. I5 1939, P. 10.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٣من ٢٢٧ س ١-٢.

إلى المذهب الشيعى، إذ كان لابد لكى يبقوا فى وظائفهم أن يكون لهم على الأقل ميول شيعية، ولم تقتصر الدعوة على الرسميين وحدهم، بل تعدتهم إلى خاصة الناس وعامتهم من الرجال والنساء على السواء(١). ولدينا رسائل كثيرة معظمها القيت فى مجالس النساء؛ كما ذهب مؤلف كتاب غاية المواليد إلى القول بأن المرأة الشيعية قد تصبح داعية(١). ويضاف إلى ذلك أنه يدعى إلى مجالس الدعوة فى مصر من بلاد الأعداء رجال معروفون، أو من يمر بها من الطارئين، بقصد جعلهم دعاة للعقيدة الفاطمية فى بلادهم، وأدوات طبعة لضدمة أغراض السياسة الفاطمية العالمية، وإن كانوا فى الوقت ذاته من الشيعة المخلصين.

فكانت هذه الدعرة الواسعة تحتاج إلى عقد مجالس عديدة، لتغذية هذا العدد الكبير من الراغبين فيها بعقائدها. فيذكر المقريزي أنه قد خصص للدعوة زمن الحاكم، في أول الأمر يومان في الأسبوع، ثم أصبحت ثلاثة أيام: فكانت لعامة الرجال يوم الأحد، وللنساء يوم الأربعاء، وللأشراف ونوى الأقدار يوم الثلاثاء(٢). ولكن يبدو أن الدعوة أصبحت تعقد كل يوم فكان مجلس للخاصة، ومجلس للموظفين ورجال القصر، ومجلس لعامة الناس، ومجلس للطارئين على البلد، ومجلس لعامة النساء، ومجلس لحريم القصر.

كذلك كانت الدعوة تقرأ في أماكن متعددة لا في مكان واحد مثلما كان الحال في عهد العزيز. فكانت تقرأ في مكانين بقصر الغليفة: واحد للرجال في الصالة ذات الأعمدة «الإيوان» والثاني للنساء في رواق خاص اسمه « المحول»، الذي وصف على أنه أعظم المباني وأوسعها، كما خصص في الأزهر، وهو أول مكان القيت فيه الدعوة زمن العزيز، مجلس آخر للنساء.(١) كذلك بني الماكم مكان القيت فيه الدعوة، عصرف بدار الحكمة أو دار العلم(٥)، انشي في سنة مكاناً تلقى فيه الدعوة، عصرف بدار الحكمة أو دار العلم(٥)، انشي في سنة وده

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲س ۲۲۱س ۲۲–۲۷.

<sup>(</sup>Y) من ذلك؛ انظر .Rise,P. 21

<sup>(</sup>٣) المططء عمل ٧٠ س ١٥٨ س ١٦.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۲من ۲۲۲.

<sup>(</sup>۰) نفسه، ص ۳۳۶–۳۲۷؛ یمیی، ص ۱۸۸ س ٤-۷.

بالمحابر والأقلام(١) والأوراق، وجعل له البوابين والفراشين والخزّان، وقد اتخذت دار الحكمة في أول الأمر طابعاً حراً، فدعى إليها الفقهاء من المذهبين الشبيعي والسني، وإن أشرف عليها داعي الدعاة، يعاونه فقهاء اسمهم فقهاء الدولة أو المعلمون، لهم أرزاق خاصة؛ مما يدل على طابعها المذهبى، فكان الطلاب يفدون إليها من شتى الأقطار، بدون تفرقة في الجنس أو المذهب، يتلقون فيها أصول الدعوة الشبيعيية وعلوما أغرى مثل اللغة والمنطق والجبر والحسباب والأخبار والطب، وينسخون أو يقرءون، فكان أشبه بجامعة تتكون من عدة كليات. ومن المشاهير الذين وفدوا لهذه الدار حميد الدين الكرماني، الذي شبه في علمه وفقهه بالمؤيد في الدين الشيرازي داعي الدعاة؛ كما ورد إليها المسن بن الصباح، الذي ينسب إليه نشر الذهب في نواحي بحر قروين، ويبدو أن مثلها تعددت في عهد الصاكم في الفسطاط وغيرها من الأقاليم، حتى بلغت ثمانمائة مكان، كل منها يسمى دار العلم. يضاف إلى ذلك أن خزانة كتب(٢) بالقصر-التي أنشئت في عهد العزيز- لم يكن في جميع بلاد الإسالام داراً لكتب أعظم منها، فكانت تتكون من أربعين خزانة، فيها أكثر من مليون (ألف ألف) وستماثة ألف كتاب منها ٢٤٠٠ نسخة من القرآن الكريم، تعتبر أجمل وأبدع ما كتبه الخطاطون محلاة بالزخرفة والذهب والقضية، وعدد كبير من النساخ، ويشرف عليها داعي الدعاة، وكان المُليفة نفسه يأتي إليها، ويجلس فيها. وفوق ذلك، كانت الدعوة تقام في معظم المسلجد في طول دولتهم وعرضها، وقد أهصيت في مصر وحدها، قرجد عددها ستة وثلاثين آلف مسجد(٢). ويذكر الرحالة ناصر خسرو، أنه كان لكل مسجد في جميع المدن والقرى من الشام إلى القيروان نفقات يقدمها الخليفة، من زيت وحصير وسجاجيد للصلاة ورواتب للقوام والفراشين والمؤذنين وغيرهم.

حقاً إن الدولة الفاطمية كانت تتكفل بنفقة الدعوة، وتنفق عليها الأموال الطائلة، إلا أنها كانت تلجأ إلى مصادر اختيارية يدفعها المنضمون، ترمز إلى

<sup>(</sup>١) من الطريف أن نذكر أن القاطميين هم أول من أغترعوا القلم النباع و القلم الأبنوس، وهو قلم يملأ بالحبر، ويكتب به، دون أن يسقط المبر منه، عن ذلك يتقمِسيل؛ أنظر، نظم الفاطميين، الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) عنها بتفصيل: المططء ٣ص ٢٥٢-٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه، عص ٢٦٤ س ٧.

الطاعة للمذهب، وبلغ من اتساع الدعوة أن كفل الإشراف على جبايتها لداعى الدعاة ومساعديه، فكانت هذه المصادر الاختيارية تأتى بمبالغ طائلة، يحملها داعى الدعاة للخليفة بيده، بينه وبينه، لوضعها أولاً بأول في بيت المال. ويلوح أنها نفس المبالغ التي فرضها القرامطة على اتساعهم، ونستطيع أن نميز من هذه المبالغ النجوى أو النجاوى التي تعنى السر، ريما ليكون الدليل المادى على قبول التستر على عسقائد المذهب، وهي تبلغ ثلاثة دارهم وثلثا، ولكن أغنياء الشيعة كانوا يدفعون ثلاثة وثلاثين درهماً. فكان من يدفع هذا المبلغ الأخير، يتميز في مجلس يدفعون ثلاثة وثلاثين درهماً الخليفة الحاكم ورقة مكتوب عليها الجملة الآتية: «بارك الله فيك، وفي مالك، وولدك ودينك، وكذلك توجد الفطرة، التي كانت تدفع في مناسبة عيد الفطر، والخمس والزكاة، والقرابين (١)، التي يبدو أنها أصناف وعين.

وكانت الدعوة نوعين؛ دعوة ظاهرة تتعلق بشرح التشريع الشيعي، أو تفسير القرآن والحديث-وهذا الأخير يسمى عندهم بالأغبار- وذلك بمعنى مبسط فظاهر). وقد شجعت هذه الدعوة الظاهرة، فجعلت الدولة مالاً لمن يحفظ كتاب دعائم الإسلام، للقاضى النعمان بن صيون، ومضتصر الوزير للوزير ابن كلس(٢)، وكلاهما يشتمل على العقائد الظاهرة للمصادر التشريعية والشعائر الفاطمية الخاصة بالعقيدة.

ولكن منذ عهد الصاكم، تمّيزت الدعوة - كما ظهر - في الكتب التي بين أيدينا؛ للذين لا يقنعون بالقليل من الظاهر، ويرغبون في معرفة حقيقة الدين والمذهب، وهو ما عرف بالتأويل، وهذه الكلمة تقعيل من أول يؤول، كذلك اطلقوا عليها علم الباطن؛ لأنهم كانوا يرون لكل ظاهر باطنا(٢)، وذلك من قوله تعالى: ﴿وَدُرُوا ظَاهِرِ الإِثْمُ وِياطنهُ ٢:٠٢١﴾؛ كسما سسموا هذا الباطن ممثلاً والنظاهر مثلاً(٤)؛ لأن الظاهر يرمز إلى الباطن، وقد اعتبر التأويل أو علم الباطن ملكاً

<sup>(</sup>١) نفسه، ٢ص ١٢٩، ٣٣٦-٣٣٧؛ انظر ، ماجد، نظم الفاطميين، ١ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٤من ١٥٧.

<sup>:</sup> Guyard انظر. ٤٧ ، تاج المقائد؛ ص ١٩ ؛ تاج المقائد؛ ص ٤٧ ، انظر. Frag. P. 32-33-36.

<sup>(</sup>٤) قال المؤيد في المجلس الثامن من المائة الثانية؛ خلق الله امثالاً وممثولات، فيجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول، والدنيا مثل والأخبرة ممثول. أيضاً المجالس المستنصرية، ص

لأسرة على ومعجزته، فهو العلم اللدنى قرين القرآنى، الذى نقله النبى إلى على؛ ليتوارثه الأثمة من بعده. فنقلوا عن النبى قوله (۱)؛ (انا صاحب التنزيل، وعلى صاحب التأويل)، وقوله (۱ أنا مدينة العلم، وعلى بابها، فمن أراد العلم، فليأت إلى الباب)، وقوله: ﴿ إنى تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتى آهل بيتى، فإنهما لن يفترقا، فكان هذا العلم – في رأيهم – يزداد من إمام لأخر، حتى أنه يتضاعف كل مرة ست مرات (۱)، وربما يكون بسبب علم الباطن، أن تسمية أعدائهم لهم بالباطنية، ظنا منهم أنهم أحلوا هذا الباطن محل الشريعة. ولكن الفاطميين طول عهدهم في مصر، جعلوا التأويل – وهو الباطن – بقصد تأييد الدين والذهب، والوقوف على دعائم من الإيمان قوية؛ بحيث يقول المؤيد في الدين؛ إنه في حالة الشبهة، يجب أن يرجع إلى التأويل في القرآن (۱)، فكان هذا التأويل أو الباطن اشبه بالاجتهاد، والتفسير، والقياس، والرأى عند السنة. يضاف إلى ذلك أن علم الباطن، كان يتم تحت إشراف الإمام نفسه، خوفاً من التغيير فيه، فقبل قراءته على الناس، كان داعي الدعاة يتلوه على الإمام، ويأخذ علامته بظاهرة (٩٠).

وبجانب ذلك، كان هدف الدعوة الباطنية تأييد حق الإمامة الفاطمية، حتى يتوطد بطريقة إيمانية في النفوس، غير قابلة للنقاش<sup>(۱)</sup>. ومع أن القرآن مصدر الإسلام الأول، لا يشير مباشرة للإمامة الفاطمية؛ إلا أنه بفضل التأويل، فإنه

<sup>(</sup>١) سيرة المؤيد في الدين، تحقيق محمد كامل حسين، القاهرة ١٩٤٩، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) المجالس المؤيدية ، مخطوطة بمكتبة كامل حسين، وردت في ملحق بالمجالس المستنصرية، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) النعمان، المجالس والمسايرات، ١ ورقة ١٧٨؛ ماجد، نظم القاطميين، ١ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) فقى رأى ألبغدادى — وهو سنى — أن الفاطميين تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً، يورث تضليلاً ؛ بقصد عبادة الإمام، فهم يعنون بالصلاة — دون القيام بها — موالاة الأمام، والمح زيارته وادمان خدمته، والمدوم والإمساك عن افشاء سر الامام، دون الامساك عن الطعام... عن ذلك: الفرق، ص ٢٨٦. عن مثل هذه الأقوال؛ انظر، ما أورده الحماد اليمانى في كتابه كشف أسرار الباطنية.

<sup>(°)</sup> الكتب الشيعية؛ انظر. ،Rise, P. 124

<sup>(</sup>٦) الغطط، ٢ص ٢٢٦ ص ١٠ - ١٢ .

يؤيدها؛ بحيث يظهر الإمام فى جوهر الدعوة والعقيدة. فمثلا اتخذ اللفظ فى إثبات التأويلات الباطنية، مثل مقابلة أدوار الأثمة بأدوار الأنبياء، كذلك جعل العدد أصلا للمناقشات، وهم فى ذلك مثل الفيثاغوريين الذين جعلوا للعدد مغزى. فمثلاً الإمام المستنصر بين الأثمة، هو التاسع عشر بعد وفاة النبى، وهذا العدد إشارة من الله إليه فى عبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، التي فيها تسعة عشر حرفاً، كما أن: الرحمن الرحيم، فيها اثنا عشر حرفاً، لتدل على الحجج فى جزائر الأرض (١).

كذلك تميّزت الدعوة في عهد الفاطميين بتوسعها في العلوم الفلسفية، أو ما عرف بالتعبير الاصطلاحي، علم المقائق (٢)، وتعني الصقائق المفتفية في الباطن، وهي خالدة، وتعتبر العبادة العلمية. فكان هذا من شأته أن يهب الدارس قوة في الجعل والاستقلال، وقدرة على البحث والنقاش في العقيدة الشيعية. ولا ريب؛ فالفلسفة الإسلامية وقتئذ؛ كانت في أوجها على يد الفيلسوف الشيئ الرئيس ابن سيناه ( ٢٧٠ - ٢٨٥ / ٢٨٠ / ٢٠١ )، الذي قيل إنه نفسه من دعاة الإسماعيلية، وقبله مباشرة الفارابي المعلم الثاني (ت ٢٣٩ / ٢٠٠)، والكندي فيلسوف العرب (٢) (القرن الثالث التاسع)، وكل من هؤلاء نقل عن الفلسفة فيلسوف العرب (٢) (القرن الثالث التاسع)، وكل من هؤلاء نقل عن الفلسفة الإسلامية، أن يقف الإسلامية، فلم يكن من المكن، والعصر الذهبي للفلسفة الإسلامية، أن يقف مفكرو الإسماعيلية عند ظاهر العقائد، وإنما عملوا هم الأخرون على المزي بين عقائدهم، وبين الأفكار الفلسفية، مجاراة لتيار العصر. ويكفي أن نتصفح الكتابات عقائدهم، وبين الأفكار الفلسفية، مجاراة لتيار العصر. ويكفي أن نتصفح الكتابات التأويلية، مثل كتاب: راحة العقل (١٠ / ٢٠١ ). فنجد أن له فلسفته في العقائد المسمى حميد الدين الكرماني (ت ١٩٠١ / ٢٠٠ ). فنجد أن له فلسفته في العقائد الدينية والمذهبية؛ لا تختلف عن نظرة غيره من فلاسفة المسلمين؛ مع بقاء الدينية والمذهبية والمدهنة المسلمين؛ مع بقاء الدينية والمذهبية والمنته في العقائد

Ency. de l'Isl, (art. Hakâik) 2 éd t 3, P. 74.

<sup>(</sup>۱) المحالس المستنصرية عن ۱۷، ۳۰: ديوان المؤيد، تمقيق كامل هسين؛ انظر. كامل هسين، النظر. كامل هسين، المعاق الفاطمية، القامرة هسين، المهاة الفكرية والأدبية بمصر من الفتح المربى متى آخر الدولة الفاطمية، القامرة ١٩٥٩، ص ١٧٠،٧٠-١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الملل، ص ١٤٧؛ انظر.

<sup>(</sup>٣) عن هؤلاء ، انطر. Ency de l'Isl, t2, ef.

<sup>(</sup>٤) تحقيق كامل حسين وغيره، انظر:

طابعها الشيعى الميز، وإنه وجد لعقائد المذهب حلولا ليس فقط في أقوال فسلاسفة السلمين السنة، بل وفي أقوال فسلاسفة اليونان، أمشال: أفسلاطون وأرسطوطا ليس وأفلوطين؛ كما تكلم هو الآخر في العقل الأول والسماء والنفس والوحي والمعجزة، والواقع أنه كان للنشاط الفلسفي عند الإسماعيلية سابقة عريقة، ظهرت من قبل في رسائل إخوان الصفالأ)، التي اعتبرت من تأليف أئمة الشيعة وعلمائها، وحاولت التوفيق بين عقائد الإسماعيلية والفلسفة، وفيما كتبه الدعاة الأوائل للمذهب الإسماعيلي، أمثال: أبي حاتم الرازي (٣٢٢/ ٣٢٢) في كتابه: الإصلاح، والسجستاني (السجزي) (٣٣١/ ٢٤١) في كتابه النصرة (٢)، كتابه: الإصلاح، والسجستاني (السجزي) في كتابه المصول، ولكن ما حدث من والنفسين في مصر، لم يعرف له مثيل من قبل أو من بعد؛ بسبب أن فلاسفة الفاطميين وفقوا بين فلاسفة المذهب وآراء العصر (٣).

فالفاطميون تكلموا في كل شئ: في مشيئة الله، ووصفوه (1) بالعقل الأول والعقل المكتسب، والعقل بالفعل، والعقل بالقوة، فهو عقل وصعقول وعاقل، وفي الوحى، فكان تعويلهم على العقل في معاملة النص أن أدى إلى ترك باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه، وذلك على عكس ما كانت تفعله السنة من وقت لآخر، وإن جعلوا أساس كلامهم الارتباط بالسياسة اكثر، وقد ترتب على التعمق في دراسة المذهب أن الدعوة لم تعد مصافسات أو دروساً مبسطة علنية، وإنما أصبحت عدة دعوات متدرجة، عددها سبع أو تسع (0)، دعوة بعد دعوة، تتسم بالسرية، خوفاً من اختلاطها أو التغيير فيها، ولم يكن المستجيبون لها ينتقلون إلى الدرجة السادسة منها إلا إذا درسوا كل نواحيها ومعانيها الباطنية والفلسفية.

Dectrine Sec rète des Fatimides cf;

<sup>(</sup>١) الهمدائى، بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فيها، برمباى ١٩٣٥. انظر الرسائل ذاتها، ط زنزيار ١٣٠٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) مقرق بين القرق ص ٢٤٦؛ انظر Ivanow :

Studies in Early Persian Ismailism, P. 115-120.

بعض كتب هؤلاء القلاسفة، لا تزال توجد خطية في المكتبات الضاصة. أنظر الهمداني، الصليحيون، ص ٢٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الواعظة، من ٤، انظر. . Guide,P. 46.

الكرماني، هميد الدين، رسائل تعقيق كامل هسين، مثل: رسائل النظم في مقابل العوام، ص ٤٦.

<sup>(°)</sup> المَطَّط، ٢ص ١٥٨ س ١٤ ، ص ٢٣٠ - ٢٣١؛ انظر . Casanava :

<sup>؛</sup> ماجد ، نظم الفاطميين، ١٨١ .

كذلك جعل لهذه الدعوة عهد ضاص على المستجيبين يأخذه داعى الدعاة بنفسه، وهو(١): شهارة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسوله، والإيمان بالبعث والساعة، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله، ولا سيما ستر المستجيب لكل ما سمعه، وألا يقول إلا الصدق عنه، وألا يتفق مع أعداء المذهب، وأنه إذا خالف عهده هذا، فنساؤه طوالق، وكل ما يملك حرام، وأن يحج ثلاثين حجة ماشياً حافياً، ثم تقبل توبته.

وقد آتت هذه الدعوة للمذهب الفاطمى المبنية على التخطيط الدقيق ثمرتها بما لم يسبق إليه؛ بحيث يبين المؤرخون نجاحها بقولهم إن المصريين أقبلوا عليها رجالا ونساء، واصبح المذهب السنى غريباً في رأى المؤرخ المصرى أبى المحاسن<sup>(۲)</sup>. كذلك كانت نتائجها السياسية هائلة، فقد كان هدفها العمل على الطعن في أعدائها السنيين<sup>(۲)</sup> –ولا سيما في العراق – وإلى استمالة رعاياهم بالانضمام إليهم، ليقودوا الصراع في بلادهم، تمهيداً لسيادة الخليفة الفاطمي على جميع المسلمين. وقد جر ذلك إلى قيام فقهاء للعراق السنيين بالرد على الدعوة الفاطمية، أظهرهم الفقيه الغزالي (ت٥٠٥/١١٧)، الذي ألف كتابا سماه: فضائح الباطنية، اتهم فيه الفاطميين بإبطال الشرائم، وأيد شرعية الخليفة العراقي السني.

\*

هذه الدعوة كانت تجر في بعض الأحيان إلى الغلو في صفة الإمام والجهل بالمذهب والدين. ولعل أشهر اضطراب حدث هو في عهد الحاكم بأمر الله، حتى اصطلح على تسميته دبالمنة، (٤)، وهي كلمة تعنى حدوث اختلاف في عقائد فرقة دينية إسلامية (٥). حقا إنه قبل الحاكم أو بعده حدث اضطراب في المذهب، ولكن ما حدث في عهد الحاكم لم يعرف له مثيل من قبل؛ إذ لم يقف أثره عند الدعاة المختصين بالدعوة، بل امتد أيضاً إلى الرعية.

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ٩٤ -- ٢٣٠ ؛ القرق بين القرق، ص ١٨٨ -- ٢٩٠ .

<sup>(</sup>۲) النجوم، ٥ ص٣٠ س٣٠

<sup>(</sup>٣) فضائح الباطنية، ص ٤ و ٦٥؛ انظر Canard

L'impérialisme des Fatimides et leur Propagande. Ann. de l'Inst d'Et Or t 6, annèes, 1942-1947, P. 156 - 193.

<sup>(</sup>٤) رسائل الدروز رقم ۲۷۰۲ ( B.N. ) ، ورقة؛ انظر. ماجد، الحاكم، ص ۱۰۰ وما بعدها. (٥) ابن حزم، القصل في الملل والأهواء والنحل، الطبعة الأولى، القاهرة، ۱۳۲۱هـ، ٤ص ۱۷۹ وما بعدها (شنع الشيعة)..

فنعرف أن الشيعة تعتقد أن الإمامه منصب إلهى كالنبوة، فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، كذلك يختار من يشاء للإمامة، ومع أن الإمام لا يوحى إليه، إلا أنه يتلقى التسديد الإلهى، إذ هو وارث العلم اللدنى، فكان الإمام في نظر الشيعة في مرتبة دون النبي وفوق البشر(۱)، ولذا أعتبر معصوماً عن الكبائر والصغائر، وإلا زالت الثقة فيه(٢). فكان الاضطراب المذهبي يأتي غالباً من الغلو في عصمة الإمام، والخروج عن هذه الدرجة الوسطى، بين النبوة والبشر.

وكان قيام الحاكم في الدعوة الفاطمية بما لم يقم به أحد من قبله، وعمله على إنجاحها؛ مما جعل أتباعه يبالغون في تقديرهم لشخصه. فظهرت أقوال كثيرة بين أتباع المذهب، تبيّن أن الحاكم ليس بإمام مثل الأثمة، إنما بشرت به الأنبياء، وأشير إليه بالرمز في التوراة، ليأتي بأعمال باهرة (٢). وزاد الطين بلة أن الغلو في ذات الحاكم، وصل إلى حد التأليه، وأن الغلو جاء من بعض المقربين إليه، بحيث انفرط عقد مبادئ المذهب، واضتلطت عقائده، ويعبر أحد الدعاة عن هذه الحالة في زمن الحاكم، بقوله (٤): دفغلا فيه صلى الله عليه من غلا، وسفل بذلك من حيث ظن أنه علا، ووقع في أهل الدعوة والملكة الاضتباط، وكشر الزيغ والاختلاط».

ولعل اشهر الدعاة الذين غلوا في الحاكم رجل اسمه محمد بن إسماعيل، (في ١٠١٧/٤٠٨ أو قبل ذلك)، يبدو أنه أعجمي فارسي، أو ربما تركي بدليل أن اسمه أنوشتكين أو هشتكين، وإن لقب بالدرزي()، التي لا يعرف لها أصل. وهذا الداعية، كان قربه الحاكم في أول الأمر، حتى عرف على أنه غلام للحاكم، وارتفع مركزه في الدولة، فكان القواد والعلماء يقفون على بابه، ولا ينقضي لهم شغل إلا على يده. وينقل المؤرخون أن الدرزي ربما كان يرى أن يعيد الدعوه إلى ماكانت عليه قبل قيام الدولة الفاطمية؛ كما كان يرى أن روح آدم جاءت علياً، وأن روح على انتقلت إلى أبي الحاكم، ثم انتقلت إلى الحاكم، ووضع في ذلك كتابا سماه:

<sup>(</sup>١) المجالس والمسايرات، ١ ورقة ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الملل والنمل، ص ١٠٩؛ انظر. كاشف الغطاء، الشيعة، ط ١٠، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) عيدن، ٦/٧ ورقة ٢٢٢–٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٦/٧ ورقة، ٢٢٥ س ١٣–١٥.

<sup>(</sup>ه) يحيى، (شيشو) ص ٣٧٠-٣٢٤؛ النجرم، عُص ١٨٤؛ العينى، تاريخ، ورقات ١٧٥، ١٨٤؛ انظر .Druzes. CCCLXXIII sqq ؛ بعده،

الدستور(۱)، وجعل له اتباعًا سموا: الدروز(۲). وقد اختلف في نهاية الدرزي، وأنه قتل وهو في موكب الحاكم، أو أنه هرب إلى الشام، أو أنه قتل في إحدى المعارك في سنة 10/8/8

بل امتد هذا الاختلاف في شأن الحاكم إلى عامة الناس؛ فقد كان مجئ هذا الخليفة بسيرة مثالية، لم يسمع لها مثيل منذ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز(1) ، أن جعلت الناس يعتقدون أن الحاكم قد يكون المسيح، الذي يأتي في آخر الزمان لإقامة العدل، ومسثل هذه المعتقدات كانت منتشرة بين المسلمين وقتئذ فقد كان يعتبر نفسه مسئولاً عن الأسر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقرر من الأوامر الرادعة ما يصون الأضلاق المهددة. فمنع شرب الضمر، ونظم دخول الحمامات؛ كما نسمع لأول مرة في التاريخ أموراً ترمي إلى وضع حد لسفور النساء، حتى قبعن في بيوتهن سنوات. بل كان يقسو على الموظفين الذين فسدوا، فكان يقتل ويسفك دماءهم، حتى بلغ من قتله عشرة آلاف: على حسب الروايات؛ كما أنه حرَّم نفسه مباهيج الحياة، ولبس رداء عادياً غير مذهب، وعمامة ليس بها جواهر، ومنع الصرس من الدوران والطواف بالقصير كما كان الرسم، ومنع السجود أمامه، ومن أن يذكر لفظ مولانا عند مخاطبته. يضاف إلى ذلك أن شخصية الحاكم كانت تضيف حولها الرهبة والعظمة(٥) بشكله المنصوف، وعينه الواسعتين، حتى شبه بالأسد، وصوته الجهير، وجسمه الفارع؛ بحيث إن جماعة يتحمدون لقاءه في أمور تضطرهم إلى ذلك، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا(٢). فكان جهال الناس وأوياشهم إذ لقوا الصاكم، سجدوا أمامه، وقالوا له: «السالم عليك با واحد يا أحد، يا محميي يا مميت، كحما أن بعض الناس المسلمين كانوا يشتمون الماكم ويكفرونه ونسبوا إليه إدعاء الإلوهية، ولقي الحاكم عنتا من سكان مصر، الذين تجرءوا على سبه وسب أهل الدعوة، حتى في أعماق القري $(^{\mathsf{V}})$ .

<sup>(</sup>۱) يحيى، (شيشر) ص ۲۲٤ س ۱۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲۲۳ س۷.

<sup>(</sup>٣) عن هذه الرواية الأخيرة؛ انظر، Druzes. CCCLXXXV . يُعتمد على كتب الدروز.

<sup>(</sup>٤) أنظر كتابنا: الماكم بأمر الله، المليقة المقترى عليه.

<sup>(</sup>٥) سير الآباء، ٣ ورته ٥٤.

ا(٦) يمي (شيفو)، صر ٢٢١ س ٥.

<sup>&#</sup>x27; (۷) عیون، ۱/۷ ورقات ۳۲۶ – ۳۲۰.

وزاد في الطنبور نقصة، أن أعداء الفاطميين، وجدوا في هذا الاضطراب المذهبي وشائعات الناس، فرصة لإثبات ادعاء الصاكم الإلوهية، بقصد التشهير به والقضاء على دولته الناجحة. فقالوا إن مصر لم تر فرعونا شراً من الحاكم، رام أن يدعى الألوهية كما ادعاها فرعون، وأنه أمر الرعية إذ ذكره الخطيب على المنبر أن يقوموا على أقدامهم صفوفاً إعظاماً لذكره واحتراما لاسمه، فكان يفعل ذلك في سائر مملكته، وحتى في الحرمين الشريفين(١).

بل وافق اغلب العلماء الحديثين، ممن اهتموا بالدراسات الفاطمية، مثل: de Sacy ، وعنان، و Betty ، وكامل حسين، على ما تناقله المؤرخون السابقون في دعوى الوهية الحاكم، وأنه في رأيهم استمدها من عقائد الإسماعيلية، وإن كان كامل حسين انفرد بالقول بأن الحاكم مال إلى تأليه نفسه غروراً وكبراً، ولكن دون أن يستمد عقيدة التأليه من عقائد الإسماعيلية، التي هي براء من ذلك (٢).

وعلى النقيض من كل هذه الروايات المفتعلة؛ فإن الماكم لم يدع الألوهية إطلاقاً، وذلك بالاعتماد على أوثق المصادر التاريضية، فضلاً عن أنه لم ينقل إلينا نص واحد، أن الحاكم نفسه. قال: إنه هو الإله، بل عظم الأمر على الحاكم (٢)، وفي أول الأمر، استخدم الحاكم الشدة وقتل دعاته، الذين غالوا فيه أو لم يدفعوا عنه تهمة التأله(٤)، ويؤيد ذلك ما تداوله أيضاً مؤرخو السنة، الذين قالوا إنه قتل العلماء(٥)، كذلك كان يذهب لجالس الدعوة، ويقرأ بنفسه على الشيعة في كل أسبوع من علىم أهل البيت(٦). وفوق ذلك، كان يشرح المذهب لرعاياه المسلمين، ويدفع عن المذهب الشيعى كل التباس لصق به(٧)، كلما اتبحت له الفرصة.

ولكى يبعد الحاكم عن علوم أمل البيت كل شبهة، ولما أذاعه الناس عنه وعن آبائه من إدعائهم علم الغيب $(^{\Lambda})$ ، أمر ألا ينجم أحد، ولا يتكلم في صناعة النجوم بل

<sup>(</sup>۱) حسن الماشرية، ٢ص ١٣.

<sup>(ُ</sup>٢) انظر. الرسالة الواعظة، مقدمة، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) عيون، ٦/٧ ورقة ٢٢٦ س ٢-٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٦/٧ ورقة ٢٥٢ س ١٥.

<sup>(</sup>ه) مثلا: النجريم، عص ١٧٦ س ١٨-١٩٠٠

<sup>(</sup>۱) یمیی (شیمو)، من ۲۰۹ س ۲۱.

<sup>(</sup>۷) مین، ۷/۱ ورقة ۲۱۱ وما بعدها،

<sup>(</sup>٨) ابن إياس، اس ٥٦ س ١١ - ١٢ .

أمر بنفى المنجمين؛ إلا أنه لما أكدوا أنهم لن يشتغلوا بالتنجيم، عقدت عليهم التربة، وأعفوا من النفى (١). حقاً إن أثمة الفاطميين اهتموا بعلم التنجيم؛ إلا أنهم لم ينظروا إليه -كما يظهر من كتبهم - إلا على أساس أنه علم مقيد، لمعرفة الحساب والسنين والأوقات، ووسيلة للاهتداء به في البحر والبر. فقد عرف عن الحاكم اهتمامه بهذا العلم؛ بحيث أهداه الفلكي علي بن عبد الرحمن بن يونس المصرى كتابه: زيجه في الحساب وعلم النجوم، وعرف بزيج الحاكم أو الحاكمي أو زيج ابن يونس، وقاق ما عمل بأمر المأمون العباسي، فأصبح زيج الحاكم عمدة العلماء من الفلكيين في استخراج التقاويم والنبوءات الجوية، ومعرفة الكسوف والحادثات. كذلك نقل عن المعرز قوله: « من نظر في علم النجوم ليعلم عدد والحادثات. كذلك نقل عن الميل والنهار، وليعتبر بذلك عظيم قدرة الله عز وجل، وما في ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك له، فقد أحسن وأصاب، وما في ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك له، فقد أحسن وأصاب،

وقد دفع الغضب الحاكم إلى أن يعزف عن أهل دعوته، ورجال دولته والناس جميعا؛ لتجاسرهم على مثل هذه الدعوى، بالوهيته. فأمر ألا يدخل عليه فى قصره من رؤساء دولت سوى أحد عشر رجلاً سماهم، وأن يدخل الكتّاب والقراءون—قراء القرآن— والأطباء والمؤذنون وخدم القصر، من غير أن يختلط بهم غيرهم من الناس(٢). وكذلك ألفى ما جرى به الرسم من مواكب الصلاة فى الجوامع فى أيام الجمع من شهر رمضان وفى العيدين(٤) بل الفى كل ما يتعلق بالمذهب من الاحتفال بأعياده، مثل عيد الغدير(٥)، وأبطل مجالس الدعوة العامة والخاصة، وما كان يؤخذ لها من مال الخمس والزكاة والقطرة والنجارى. ويفسر الداعية إدريس(٢) تصرف الحاكم هذا ليتميز المؤمنون بالإخلاص، ويبقى النافقون في الحيرة، أما أعداء الفاظميين، فقد فسروه على أنه دليل على مروق الحاكم

<sup>(</sup>۱) یمیی، ص ۲۰۱ س ۱۸ – ۲۰.

<sup>(</sup>۲) عيوين، ۲/۷ ورقات ۲۲۱–۲۲۸؛ وقيات، ۲مس ۵–٦.

<sup>(</sup>۲) یمیی (شیمو)، ص ۲۲۳ س ۱۱–۱۷.

<sup>(</sup>٤) رسائل الدعاة، مخطوط برقم ١٩٧١ ( B.N. ) ، ورقة ٦.

<sup>(</sup>٥) الشطط، عُص ٧١ س ٢٢.

<sup>(</sup>٦) عيين ، ٦/ ٧ برقة ١٥٤ .

عن الدين والمذهب (١) وإن كان مؤرخ منصف هو ابن خلدون يعترض على مثل هذا القول الأخير فيقول (٢): وإنه زعم لا يقبله ذو عقل، ولو صدر من الحاكم شئ منه لقتل لوقته.

ولكن ما لبث الصاكم أن دفع اليأس، وشمر عن ساق الجد في سبيل إنقاذ المذهب ودعاته، وأصبح ذلك شعله الشاغل، ولم يعد يهتم بأي شئ غيره. ولكي يعيد الأمور إلى نصابها، عمل على استدعاء رجال من أتباع المذهب، موثوق في عقيدتهم وتعذهبهم السليم، لكي يساعدوه في عودة الأمور إلى نصابها. فمن الرجال الذيب استدعاهم، فيلسوف المذهب المعروف حميد الدين الكرماني(٢)، الذي عينه رئيساً لدار المكمة ، فكتب الكرماني رسائل عديدة ، بلغ عددها تسما وعشرين، منها رسالة: مباسم البشارات، التي يبين فيها الكرماني ظروف المحنة، وسوء حالة الدعاة ،وظهور المنافقين، وصدق إمامة الحاكم وحقيقتها ولعل أهم ما وصلنا منه، هـ والرسالة التي يعنوان : ﴿ الرسالة الواعظة في نقى الوهية الحاكم بأمسر الله؛ التي هي رد على دعسوى الفسرغساني الأجسد ع أو الأخسرم (حسوالي ١٠١٧/٤٠٨)، الذي قال بأن الماكم هو المعبود، ويدعو إلى إبطال النبوة. فحاول الكرماني بالمنطق وغيره أن يثبت صفيدة الإسماعيلية في الله الذي لا إله إلا هو، وإظهار الماكم كشيعي مثالي يعبد الله، ويساعد الناس على فهم دينهم، فيقول موجها الكلام للأخرم(1): «وأما قول أصحابك؛ إن العبود تعالى هو أمير المؤمنين سبلام الله عليه، قبول كفر، تكاد السبسوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتضر الجبال هداً، أن دعوا للاله للعبود غيراً.. فما أمير المؤمنين عليه السلام إلا عبد الله خاضع، وله طائع، يسجد لوجهه الكريم....

ويعد ذلك قام الحاكم بحركه إصلاحية في عقائد المذهب؛ مما أدى إلى ظهور منهب جديد، وجعل الحاكم من اصحاب النحل. في سبيل ذلك استعان بداعية

<sup>(</sup>۱) شلرات، ۲س ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) العبر، عص ١٠ س ٤.

<sup>(</sup>٢) عيون، ٧/٦ ورقة ٢٥٢-٢٥٢؛ أنظر. 134 : Guide, P. 43; الهمداني، المعليميون، ص ٢٦٠-٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر، نص الرسالة الواعظة، ص ٢٧-٢٨.

اسمه: حمزة بن على بن احمد (۱)، الذي اشتهر بالزوزاني، نسبة إلى مقاطعة زوزن بفارس، الذي كان يكتب للدعاة. ونجح حمزة في تكوين مذهب جديد، فنسمع عن طبقات جديدة للدعاة في مصر، تشبه ما كان عليه الحال عند بدء الدعوة الإسماعيلية ، على رأسهم الإمام الذي يأمر لهم، والناطق الذي ينطق في كل عصر وزمان بالحق، والداعي الجد، لأنه جد في طلب العلم من الإمام، والمأذون لأن يفتح باب العهد، والمكاسر الفيال الذي يلوح بعلمه (٢)، وقد سعى المذهب الجديد إلى إظهار الإيمان المطلق أو ما عرف بالتوحيد (٢)، الذي اضطربت حقيقته بين الدعاة، ولا سيما بظهور دعوى الدرزي. يضاف إلى ذلك، أن التوحيد عند الشيعة هو أصل الدين الإسلامي وأن الإخلاص فيه يكون بثبوت مرتبة الوصاية، وهي تولية النبي لعليّ، والإمامة، التي تبقي في أسرة عليّ إلى يوم الدين (٤).

وأكثر من هذا أن هاجم حمزة الدرزي، الذي خرج على مبدأ التوحيد(\*)، ولا يزال أتباع حمرة لليوم، وهم المسمون بالدروز خطا(٢)، وإن عرفوا أيضا بالموحدين، فقد اقتصروا على منطقة حوران بالشام(٧)، التي أصبحت تعرف في وقتنا بجبل الدروز. وهم مسلمون يشاركون في كل مظاهره، ولكنهم تميزوا في أخذه بالتصوف(^) ؛ إلا أنهم يعتقدون برجعة الحاكم في آخر الزمان، وأنه هو

Ency de l'Isl, (art Druzes) t I, P. 1108 sqq.;

Le Calife Hakim, Chap. V. Betty

<sup>(</sup>٢) مشطوط رقم ٢٠٠٢ ( B.N. ) ، ورقة ٢٠؛ زهر المعانى (المنتشفي)، ص ٥٥. ولك في أيام الأمام محمد بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) مستطوعات برقم ٢١٢١ ( B.N. ) ، ورقبات ٢،٨، عقبائد نحل ( مستطوط بار الكتب)، ١٣٨ ؛ الكرماني، الرسالة الدرية في معنى التوسيد وللوحد، ورسالة النظم في مقابلة العوالم، تعقيق كامل حسين، مصياف ١٩٥٧.

رع) الرسالة الراعظة، ص ٢٠ وهامش؛ ديوان المؤيد في الدين، تعقيق كامل حسين، ص ٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) مسقطوط برقم ۲۷۰۲ ( B.N. ) ورقبة ۲۲ ومسقطوط بدار الكتب برقم ۱۳۳ ، ورقبات ۱۳۵ - ۱۳۸ (ه) مستطوط بدار الكتب برقم ۱۳۳ ، ورقبات ۱۳۵ - ۱۳۸ (ه) درقبات ۱۳۸ - ۱۳۸ (ه) درقبات ۱۳۸ - ۱۳۸ (ه) درقبات ۱۳۸ (ها درقبات ۱۳۸ (ه) درقبات ۱۳۸ (ها درقبات ۱۳۸ (ه) درقبات ۱۳۸ (ها درقبات ۱۳۸ (ه) درقبات ۱۳۸ (ها درق

<sup>(</sup>٦) على الخمسوس: عنان، الماكم، ص ٢٠٤-٣٠٥ (ينقل عن صديق)

<sup>(</sup>V) انتظر Op. Cit, P. 198. ، Betty عن كورة حوران: معجم اليلنان، ٢٦١-٣٦٠

Op. Cit.P. 197: Betty انظر.

المهدى لا محالة، ويحلفون إلى الآن بغيبة الحاكم<sup>(١)</sup>. ويقول كاشف الغطاء -وهو شيعى. إن التدين بالرجعة جائز في الإسلام بقصد إظهار قدرة الله، وهو من قبل الإيمان بنزول عيسى من السماء، ووجود الجنة والنار<sup>(٢)</sup>.

كذلك هاجم حمزة فرقة سميت النصيرية (٢)، ويبدو أنها كانت فرقة قديمة للغلاة في الشام قبل مجئ الفاطميين إلى الشرق، وسميت هكذا لأنها غلت في على بن أبي طالب، وادعت فيه ما ادعت النصارى في المسيح؛ فقالت بألوهية على وأنه هو المثل عندهم. ولدينا عدة رسائل من تأليف حمزة، كلها تهاجم النصيرية وخروجها على التوحيد، أشهرها رسالة بعنوان: « الرسالة الدامغة للفاسق؛ والرد على النصيري، لعنه المولى في كل كور ودوره (١). وقد كانت النصيرية بسبب مفالاتها في على، من أعدى أعداء الإسماعيلية (٥).

وغنى عن البيان أن نقرر أن ما حدث من غلو الدعاة فى ذات الحاكم، حدث من قبل لأجداده الأثمة، ولخلفه من بعده، وفى كل حالة كان الأثمة الفاطميون يحتجون على هذه الادعاءات، ويعتبرونها هرطقة، وخروجًا على الاعتقاد الفاطمى، ويعملون جهدهم على تصحيحها، ونجد استبشاع هذه الادعاءات على لسان المعرب الحاكم – فى فقرة وردت فى كتاب المجالس والمسايرات يحمل فيها على جرأة الدعاة، فيوجه الكلام إلى الداعية الفقيه النعمان بن حيون؛ فيقول (٢): إنه انتهى إليك وإلينا؛ أننا ندفع نبوة محمد وندعى النبوة بعده، وندفع

Ency de l'Isl, (art. Nusairf) t 3, q. 1030-1033.;

Histoire et Religion des Nosairis Paris, 1900. : Dussaud.;

كرد على، خطط الشام: ١٩٣٨، ٦ص ٢٥٨–٢٦٨.

<sup>(</sup>۱) این ایاس، ۱ می ۵۸..

<sup>(</sup>٢) انظر . كاشف القطاء، ص ٩٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) عن هذه الفرقة: النجوم، عص ٢٤٩ س ٣-٩. النصيرية نسبة إلى نصر من البصرة (Y) عن هذه الفرقة: النجوم، عص ٢٤٩ س ٣-٩. النصيرية نسبة إلى نصر من البصرة (٨٦٨/٢٤٥)، و هو تلميذ للإمام العاشر، وهو الباب، بدأت اقكاره الدينية تنتشر في وقت الصمانيين؛ كما ساعد صبئ الصليبيين إلى الشرق على انتشارها، وكانت فرقة الإسماعيلية من أشد أعدائهم، ومركزهم في مصياف. أنظر. Ces, Pays,: Weurleresse الإسماعيلية من أشد أعدائهم، ومركزهم في مصياف. أنظر. des Alaouites. 2 vols, Tours, 1940, P. 53 sqq. بالكتية الأملية (B.N.)، برقم ٢١٨٢ . أنظر.

<sup>)</sup> 7787 مغطوط برقم 7877 بالكتبة الأهلية. (B.N.) ورقة 7877 وترجد أيضاً 7877 (B.N.) ويرقم 7877 (B.N.) ويرقم 7877 (B.N.)

Frag , P. 3, N.(1) : Guyard (٥)

<sup>(</sup>٦) النعمان، المهالس والمسايرات، مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة، برقم ٢٦٠٦٠، ورقات ٢٥٨-٢٧١؛ انظر. ماجد ، نظم الفاطميين، ١ص ٧١.

سنته وشريعته، وندعو إلى غيرها؛ فلعن الله من قال بهذا وانتحله وادعاه، ومن تقوله علينا، ورمانا به، ونسبه إليناه، ثم يقول أيضاً: «فكيف ندعيها (النبوة)، وندعى ما يصلى الله من ادعاء النار؛ ونقول بقول من أبطل نبوة جدنا محمد (أثن ) من الكفار، والله سائل من قوللنا من نلك ما لم نقله، ومؤاخذه بقوله وأخيراً يقول: « إن المنتسبين إلينا، المتقولين ما لم نقله، أعداء لنا، وأضر من عدونا المناصب لنا، المباين بعداوتناه . وكذلك الظاهر ابن الحاكم، أصدر سجلاً يفند ما قاله الدعاة في ذات الإمام، ويتيح لهم فرصة التوية كما أتاحها لهم أبوه، فيتحدث في سجله (۱): « من ذهاب طائفة من الجهال إلى الفلو في الإمامة، وعدولها بالأباطيل عن موجب المقائق، وصفتها المفلوق بصفة الخالق، وتبرؤه إلى الله في ومربوبون اقتداراً، ومن الملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة، ولا يضرجون عن قضية ومربوبون اقتساراً، لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة، ولا يضرجون عن قضية الله تعالى من كفرهم، ولما يعتمده من الإبقاء على الجماعة الدعاة ومن أتى ذلك منهم، وأقام على ولما يعتمده من الإبقاء على الجماعة الدعاة ومن أتى ذلك منهم، وأقام على كفره، فسيف الحق يستأصله.

كذلك يقول المؤيد داعي الدعاة (٢): و واستعيد بالله من قدم يقولون بأضواههم إنهم شيعة، وهم من طلائع الكفر والإلعاد شدر طليعة، يستوطئون مراكب الإباعة، ويميلون ميل الراحة، ويحتجون بكون المسلاة إشارة إلى حد من حدود الدين، فإذا عُرف سقطت الصلاة، وأن النزكاة إشارة إلى مثله فإذا عرفت بطلت الزكاة، وأن الصوم هو السكوت عن إفشاء سرهم إلى غير أهله؛ فإذا هم سكتوا لم تيق بهم حلجة إلى الصوم، واحتمال كدد، وأن النهي عن شرب الممد هو النهي عن موالاة بعض الأضداد؛ فإذا هم كفوا كان شربها حلالاً سهل القياد، ولا يزالون كذلك حتى يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقد، ويردوا من مهاوى الردى في تعليل المرمات شر ورد، وهؤلاء أضر بالدين ويالمؤمنين ممن شهر سيفه وشرع رمحه إلى أثمتهم بالبغضاء، ولم يزل من مضى من أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) يحى (شيشو)، ص ٢٣٦؛ انظر، ما ورد في كتاب: النَّجوم، ٤ص ٢٤٩-٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) المجالس المؤيدية بمكتبة كنامل حسين؛ انظر. كامل حسين، في كنتاب ادب مندر (٢) المفاطمية، من ١٦.

على، والأثمة من ذريته، إلى إمام الـزمان، براء من الله تعالى من هذه سبيله سراً وجهراً... إلغ».

\*

ولابد لنا أن نقرر أنه على الرغم من الحماس للدعوة في عهد الفاطميين فإن الدولة لم تجبر أحداً على اعتناقها، أو أنها تعصبت ضد المذاهب الأخرى، فسمعنا أن بعض من تولى مناصب الدولة الكبرى، وحتى في القضاء، كانوا من فقهاء المالكية والشافعية، وقد لاحظ القلقشندى ذلك، فقال(١): إن مذهبي مالك والشافعي ظاهرا الشعار في زمن الفاطميين؛ بحيث أصبح وجود المذهبين الكبيرين معاً في أرض مصر تجربة رائدة، ويبدو أن الفاطميين كانوا يرعون مذهب مالك أكثر من رعايتهم مذهب الشافعي، ومن سالهم الحكم به أجابوه، ربما لأنهم عرفوه من قبل بالمغرب، أو ليوجدوا للمذهب الشافعي منافسا ويضعفوه؛ إذ كان المذهب الشافعي مذهب غالبية المصريين قبل مجئ الفاطميين في مصر، ومع ذلك، يذكر الشافعي مذهب غالبية المصريين قبل مجئ الفاطميين في مصر، ومع ذلك، يذكر الشافعي مذهب غالبية المصريين قبل مجئ الفاطميين في مصر، ومع ذلك، يذكر وربما يكون هذا التعصب الطارئ ضد المالكية وغيرهم من الفقهاء من مصر، وربما يكون هذا التعصب الطارئ ضد المالكية راجعاً لأسباب عليا، ففي عهدى الصاكم والظاهر فإن المغرب الذي كان معظم أهله على المذهب المالكي بدأ يسعى الحاكم والظاهر فإن المغرب الذي كان معظم أهله على المذهب المالكي بدأ يسعى الحاكم والظاهر فإن المغرب الذي كان معظم أهله على المذهب المالكي بدأ يسعى الحاكم والظاهر فإن المغرب الذي كان معظم أهله على المذهب المالكي بدأ يسعى

وثمة أيضا ما يبجب أن نذكره هو أنه ليس لدينا نصوص صريحة تؤيد أن السب كان فاشياً في عهد الفاطميين؛ وذلك على عكس ما كان من قبل العباسيين أو الأمويين في الأندلس، الذين كانوا يلعنون علياً من على منابرهم، فحينما جاء المعزّ مصر، لم يلعن لاعنيه، وإنما كتب على سائر الأماكن بمدينة مصر؛ و خير الناس بعد رسول الله على أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام(٢)، ولكن لما أقبل كثير من المعريين على دعوة التشيع زمن الحاكم، وتركوا المذهب السنى،

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى، ٣ من ٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٤من ١٧٨ س ١٥-١٧؛ القطط، ٢من ١٦٩ س ٥؛ انظر. ماجد، الماكم، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) القطط، ٤من ١٥٦ س ٢٥-٢٦.

اغذ بعضهم من انفسهم يظهرون سب من تقدم على على، ومن خالفه وحاريه وباينه، وهم من اصطلح على تسميتهم بالصحابة والسلف، فجهروا بلعنهم على المنابر، وكتبوا على الحوائط، وسموهم بأسمائهم، وهم: عائشة زوج النبى التى حاربت علياً في موقعة الجمل، وأبو بكر وعمر وعثمان وكل منهم منع علياً من الخلافة، وطلحة والزبير اللذان حاربا علياً في موقعة الجمل مع عائشة، والخليفة معاوية وواليه عمرو بن العاص، وغيرهم من سائر خلفاء بنى العباس(۱). ويؤيد القريزي ذلك بقوله: إن هذا اللعن كان من رأى جماعة الصريين، الذين كتبوه بالأصباغ في سائر المواضع على أبواب الحوانيت والبيوت وسائر المساجد، وعلى

المقابر أو حتى فى الصحراء مبالغة. والواقع أن الحاكم لم يكن مسئولاً عن لعن السلف وسبهم فى عهده، وعلى النقيض كان يأمر بمحوه، ويؤدب بالعقاب من يسبهم إلى حد قتله (٢). وينقل عن الحاكم قوله: لا يسب السلف لقول بعض آبائه الائمة – فى وصيته لشيعته – ولا تكونوا سبابين ولا عيابين، ولدينا سجل أصدره الحاكم، ليقرآ فى كل مكان على جميع الناس، فى رمضان ٣٩٨/ يونيو –يوليو ١٠٠١، يظهر فيه منع سب السلف.(٢)

\*

كذلك أحسن القاطعيون معاملة أهل الذمة، كما كان الخلفاء (٤) الفاطميون لا يترددون في تفسير ما يتعلق بالمسيح، ويبدون رأيهم فيه بما يتفق مع الإسلام؛ حيث إن علمهم الإلهى لا يجعلهم يتحرجون من ذلك. فقد كانوا يتركونهم أحراراً في الاحتفال بأعيادهم، مثل (٥): النيروز وهو عيد رأس السنة الميلادية القبطية،

(۱) عيون، ۲/۷ ورقة، ۲۱۶ س ۱۳ وما بعدها.

(ً٢) القطط، عُص ٦٩-٧٠، ١٥٨، ١٦٠ ( على القصوص، انظر، ماجد، الحاكم، ٨٨).

(٢) عيون، ٧/٧ ورقة ١٦٥. ولدينا صبيغة الفسرى للسبجل ثاته. ابن خلدون، العبر، ٤ص ٧٠.

Un traité christologique attribué au Calife Fatimide al,:: Troupeau . عن ذلك، انظر (1) Mu' izz. Ahn Islamo, 1979, P. 11 sqq.

لدينا رسالة تسمى: المقالة المسيحية، من تأليف الإمام المعزّ الضليفة بمصر؛ وإن كان النص فيه تأويل؛ حيث أن علمهم الإلهى، لم يجعلهم يتصرجون من ذلك، بما يتفق مع الإسلام. فالمسيح موصول بالله، ولا مقصول عنه كقرص الشمس والشعاع، فهو باطن بما ظهر، وظاهر بما يطن، ظاهره نبى رسول، وباطنه غيب لا يدرك، وهو الروح القدس، وهو اللاهوت القديم.

(٥) أنظر. ملهد، نظم القاطميين، لاص ١٣١ وما بعدها (توجد مصادر كثيرة)، التي أهمها: الخطط، لاص ٢٤ وما بعدها. وعيد الصليب وهو اليوم الذي عثر نبيه البيزنطيون على الصليب الذي صلب المسيح عليه في القدس، وعيد الفطاس، وهو ذكرى تعميد المسيح بفلسطين. بل سمحوا للمسلمين بمشاركتهم فرحهم فيها، وكانت الدولة تطلق الماكولات والملابس للموظفين من أهل الذمة والمسلمين، زيادة في الابتهاج، وحتى تصدر عملة تذكارية مثل العملة المسماة خروبة، التي كانت برسم خميس العهد أو العدس، الذي كان يعمل قبل النيروز.

كذلك كان البطريرك القبطى إذا تولى سلطته الدينية استقبله الغليفة الفاطمى استقبالاً رسمياً في قصر (۱) ولدينا وصف استقبال بطريرك القبط في عهد المستنصر، الذي أرسل إليه في الإسكندرية - قدر البطريركية - عشاري خاص، وهو مركب من مراكبه الينقله إلى مصر . فلما وصل البطريرك إلى مصر ، انتظره خلق كثير، ونخل إلى القاهرة من باب اسمه البحر في موكب رسمى، يحيط به القراء الذين لعلهم يرتلون الإنجيل وحينما وصلوا إلى قصر الخليفة ، ضرح إليهم صاحب الرسالة -موظف بالقصر للمقابلات - وقال للبطريرك : أمير المؤمنين يرد عليك السلام، فسكع البطريوك ، أي أنمني إلى قرب الأرض، ثم دخل البطريرك وحده على الغليفة ، الذي عنده أمه وأخته جالستان، وبين أيديهم طيب كثير، فضمحوه به وقالوا له: و بارك علينا وعلى قصرناه . فبارك عليهم، ودعا لهم ففرحوا به ، ثم ضرح فوقف على باب القاعة وأمر أحد تلاميذه أن يقرأ دهاء خاصاً، فقرأه وبعد ذلك ، سار موكب البطريرك إلى دار تلاميذه أن يقرأ الدعاء ذاته ، ولقي الترجيب ذاته ، ورجع في صحبة والى القاهرة .

وحتى الأديرة النائية كانت تعظى برعاية الخلفاء الفاطميين، وزيارتهم، وخصوصاً إذا كان الخليفة في رحلة صيد؛ حيث عرف غلفاء الفاطميين بحبهم للصيد، فقد كان الأمر كلما خرج للصيد بالقرب من دير نهيا إلى القرب من الجيزة، منح رهبانه المال(٢). كنلك لدينا سجلات في دير القديسة كاترين بسيناء(٢)، مرسلة من قبل الخلفاء والوزراء الأقوياء، لتأمين الرهبان في هذا

<sup>(</sup>١) سير الآباء، ٣ ورقات، ٨٨-٨٩؛ انظر، ماجد، المستنصر بالله، ص ٦٦.

<sup>(</sup>Y) he only i libration ellers, on VV-VV.

<sup>(</sup>٢) مقالة أحمد عيسى: مخطّرطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء، مقالة بالمبلة التاريخية المبرية، المبلد الخامس، ١٩٥٦، ص ١٠٥–١٢٤؛ جوزيف نسيم، دراسة في وثائق العصرين الفاطمي والأيوبي، المقوظة بمكتبة دير سانت كاترين، فصلة ١٩٦٤ منقحات ١٧٦ وما بعدها.

الدير على ارواحهم وممتلكاتهم، مثل تلك السجلات المرسلة من الصافظ والفائز وطلائع وشيركوه.

ولكن في عهد الصاكم بالذات، عمد إلى مراقبة أهل الذمة، احياء لتقاليد الإسلام الأولى، لإظهار ما في الإسلام من العزة، أو أنه ربما قصد أيضاً تحويلهم إلى الإسلام. وفي الواقع إنه منذ عمر بن الفطاب الذي وضع لأهل الذمة شروطاً تنظم تصرفاتهم في المجتمع الإسلامي، عرفت بالشروط العمرية أو العهد العمري، لم يكن أغلب حكام المسلمين يلجأون إلى هذه الشروط، إلا في حالات الاضطهاد والحروب، ولذلك اعتبر أهل الذمة رجوع الصاكم إلى هذه الشروط وزيادته عليها(١)، امتحاناً لهم من قبل الله، يذكرهم بما عانوه في عهود الاضطهاد السابقة(٢).

واكبر الظن أن رجوع الحاكم إلى الشروط العمرية، يرجع إلى أن أهل الذمة كانوا قد اشتد بأسهم بين المسلمين، وأنهم تمكنوا في الدولة الفاطمية؛ بسبب تسامح الخلفاء، حتى أنهم كثروا في الإدارة، وتقلّدوا أعلى مناصبها، بما فيها الوزارة؛ كما ذكر، ويبدو أن العامة من المسلمين كانت تشكو قسوة الموظفين من أهل الذمة، ويصف أحد الشعراء وصول اليهود منهم إلى أعلى المناصب بقوله(٣):

يهود هذا الزمان قد بلغوا غماية آمالهم وقد ملكوا العمدز فيهم، والمال عندهم ومنهم المستنشار والملك يا أهل محمد إنى نصحت لكم تهودوا، قد تهود الفلك

ومع ذلك؛ فإنا ثلاحظ أن الحاكم كان أشد وطأة على القبط الملكانية دون بقية أهل الذمة . فنعرف أن القبط في مصر طوائف مضتلفة (٤) ، منها: الملكانية على

Ency (art. Kibt) t 2, P. 1049-1050.

<sup>(</sup>۱) وغييات ، ٢هم ٥س ١٤؛ الكامل، ٧مم ٢٤٠ وهامش، نقل عن ابن كــشيـر في البيداية والنهاية، عن الشروط العمرية؛ انظر، ابن قيم الجوزية (١٩١–٧٥٠ هــ)، شرح الشروط العمرية، تمقيق صبحي المبالح، دمشق ١٩٦١. كذلك، صبح، ١مم ٢٥٠، ٣هم ٢٣٤؛ انظر.

Hakem, P. 110 : Betty . انظر. (۲)

<sup>(</sup>٣) السيوطى، حسن الماشرة، ٢ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) يميي (شيمُو) ص ١٨٦ س ٥.

مسذهب بيسزنطية (الروم)، والذلك كانت تعسرف باسم ملكانية الروم أيضاً، والنسطورية وهي كنيسة مستقلة عن بينزنطة، ولا سيما اليعقوبية أو الأرثوذكسية ملة غالبية قبط مصر، التي كانت ظهرت لها كنيسة مستقلة هي الأغرى. فكانت للروم الملكانية أحياء (١) خاصة بهم، عرفت منها : حارة الروم المجوانية عند باب النصر، وحارة الروم السفلي عند باب زويلة، وكان منهم من يرتزق بالجندية؛ بينما كان القبط وأقلية من اليهود يعيشون مع المسلمين في أحيائهم، ومع أن المعزلم يتعصب لطائفة من القبط على الأخرى؛ إلا أن نفوذ الملكانية كان قد ازداد في عهد العزيز؛ بسبب زواجه من نصرانية ملكانية كما نكرنا، انجبت له سيدة (أوست) الملك (٢)، أخت الحاكم؛ بحيث إن العزيز عين أخويها في أعلى مناصب الكنيسة؛ قعين أريستس (Oreste) بطريركًا على بيت المقدس، والآخر أرسانيوس "Arsenius" (أساميس أو أرساني)، بطريركًا على بالقاهرة ومصر، ومنذ ذلك الوقت، أستبدت طائفة الملكانية في البلاد، وحتى بطائفة الأرثوذكس المسيمية (٢).

وقد انتهزت الملكانية هذه الصرية؛ فأظهروا شعائرهم بطريقة صابغة، ففى ليلة الغطاس أو ما يعرف بليلة الحميم؛ كانوا يضرجون من كنيستهم، ويسيرون فى الشوارع، يقرأون بتلحينات ومعهم الصلبان المشهورة، والشموع الموقدة؛ فإذا وصل الموكب على شاطئ النيل، الذى أسرج بالمشاعل، صلبوا وقدسوا، ووقف وخطب بالعربي في هذه الذكرى، ودعا للخليفة، ثم بعد ذلك، يغطس القبط في النيل، حتى يتطهروا أو يبعدوا عنهم المرض، وكان المسلمون يغطسون معهم، تكثر الزوارق، ويبالغ الناس في المأكل والشرب والعزف والقصف(1).

وعلى العموم قيام الحماكم بتنفيذ الشروط العمرية مع أهل الذمة، وإن استثنى منهم الخيابرة(٥)، وهم يهود أصلهم من خيبر وما يجاورها- الذين كان

Locations of non- Muslim quarters in Medieval Cairo. Ann Islamo t: Doris (۱) انظر. XXII, P. 117 sqq.

<sup>(</sup>Y) يخطئ. كنار "Canard" ، الذي يرى في مقالته عن الصاكم في (Ency, de l'Isl, 26d) ؛ أن الصاكم أيضاً من أسرة هذه السيدة النصرانية. أنظر. كتابنا: الصاكم بأمر الله الخليفة المقترى عليه، ص ٢٤-٧٠.

<sup>(</sup>٣) يحيى (شيفو)، ص ١٦٤--١٦٥؛ سير الآباء، ٣ ورقة ٥٠؛ ابن العميد، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) يميي (شيفو)، ص ١٩٧-١٩٧.

<sup>(</sup>ه) عن خيابر، انظر. معجم البلدان، ٣من ٤٩٧-٤٩٧ ﴿

عمر نقلهم من الجزيرة إلى مصر وذلك جرياً على السنة الأولى منذ أيام النبى . فأصدر الحاكم الأمر إلى أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين بعلامات خاصة عرفت بالغيار ، بوضع زنانير ملونة جعلها أسود حول أوساطهم ، ولبس العمائم السوداء على رءوسهم (۱) ، وتلفيعات سوداء (طيالس) — وذلك لأن اللون الأسود هو شعار أعدائهم العباسيين كما ذكرنا — وجعل القبط يحملون صلباناً واليهود يحملون الفشب إشارة إلى رأس العبل، ومنعهم من ركوب الفيل ، وركوب البغال والحمير ، بركب من خشب وسروج ولجم من سيرسود غير محلاة بفضة ، وأمرهم أن يتميزوا في الحمامات عن المسلمين ، ثم أقرد لهم حمامات على حدة .

ولكن أهل الذمة في أغلبهم نزعوا الغيار، وتشبهوا بالمسلمين، حتى لا يعرفوا<sup>(۲)</sup>. فنادى الحاكم بأن يلتزموا بما أمر أو يسلموا، وغير القبط اللكانية في الهجرة إلى بلاد الروم أو الحبش أو النوية<sup>(۲)</sup>. ثم اتخذ قوانين صارمة منذ حوالى ١٠١٠، استمرت إلى آخر حكمه: فجعل النصارى يحملون صلباناً ثقيلة. فبعد أن كانت طولها شبراً، جعلها ذراعاً ونصفاً، زنتها خمسة أرطال، وختمها بالرصاص، فجعلهم يلبسون الزُنَار – شريط حول الوسط – ويحملون الخشب الشقيل، كنلك أمر النصارى بألا يظهروا صليباً، أو ناقوساً، ونزعت الصلبان نواقيس<sup>(٤)</sup>. كما منع أهل الذمة، من التظاهر بالأعياد (٥)، مع أن لم يمنعهم من عادهم في أول الأمر، وأكثر من ذلك هدم الكنائس والبيع والأديرة في مصر (١)، على الدراملاكها (٧) واحتاط على ما يوجد في الكنائس، وجعله ملكاً للدولة بوانه (٨)، وفي خارج مصر هدم كنيسة القيامة المقدسة، التي يحج إليها

من مصادر متعددة؛ يميى (شيشو)، ص ۱۸۷، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۰۳–۲۰۳؛ سير الآباء، ۳ رقات ۵۵–۵۵؛ ابن هماد، ص ۵۶؛ الجَطَط، ٤ص ۱۵۷–۱۵۸.

سير الآباء ، ٣ ورقة ٥٦.

الكامل، ٢ص ٢٤٠؛ سير الآباء، ٣ ورقة ٥٦.

سير الآباء، ٣ ورقة ١٤؛ يميى (شيشو)، س ٢٠٠ س ١٤ - ٢٠٣، ١٦ س ١٧ - ١٨.

الخطط، عمل ٢٩٩ س ٤-٥.

نفسه، عمر ۲۹۹.

یمیی (شیغر)، س ۲۲۹، ۲۳۲.

نفسه، ص ۲۳۱.

النصارى(١) ومع ذلك، فعلى حسب قبول المقريري: فإن الحاكم لم يهدم غير كنائس وأديرة ملكانية(٢). ويبدو أن العوام المسلمين، انتهزوا هذه الأوامر، فكانوا يأتون بأمور فظيعة لم تشاهد من قبل، مثل أنهم يدخلون الأديرة والمقابر، وياخذون توابيت الموتى، ويحسرقون الكتب، ولكن الصاكم أنكر فعل ذلك، وأمر بالكف عنه(٢). وقد نسب إلى الحاكم أفعالاً ظالمة كثيرة نحو أهل الذمة، مع أنها من أفعال رعاياه المسلمين المتعصبين، وهو برئ منها.

ومهما يكن، فإن الصاكم في آخر سنة من حكمه عدل عما زاده على الشروط العمرية، واكتفى من أهل الذمة بلبس الغيار<sup>(1)</sup> وهي العلامة المهزة. فأصدر سجلات متفرقة، يأمر فيها بإعادة بناء الكنائس، ورد أوقافها<sup>(2)</sup> وربما أعاد بناء كنيسة القيامة<sup>(1)</sup>، التي قد يكون أعيد بناؤها في عهد الظاهر<sup>(2)</sup> أو المستنصر<sup>(A)</sup> ولما قيل للصاكم إن الذين أسلموا من أهل الذمة، أن دخولهم في الدين الإسلامي لم يكن عن إيمان، وغيروه بين أن يقتلهم أو يرجعوا إلى دينهم، سمح لهم الصاكم بالرجوع إلى دينهم، على أن يلتزموا بلبس الغيار<sup>(1)</sup>؛ بحيث إن ارتد منهم في يوم واحد أكثر من سبعة آلاف يهودي إلى دينهم<sup>(1)</sup>؛ كما ارتد قبط كانوا قد تظاهروا بالإسلام من سبع سنوات<sup>(1)</sup> وقد أصدر الحاكم سجل<sup>(1)</sup>) هاماً عليه علامته، يطمئن فيه أهل الذمة بحمايته لهم، ما داموا قد التزموا بأوامره.

<sup>(</sup>١) أنظر. قبله.

<sup>: (ُ</sup>لا) المُطط، عمن ٢٩٩ س ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) یمیی (شیخو)، ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۲۲۲ س ۵-۳.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ۲۲۸–۲۲۹.

<sup>(</sup>٦) حسن المعاشرة، ٢ص ١٣ سِ ١٣.

Regesten der Kaiserurkunden des Ostro-: Dölger : الفطط ٢ من ١٦٩ س ١٦٩ الفطط (٧) الفطط ٢ من ١٦٩ سنة الروم ١٩٥٠ . السد رستم؛ الروم ١٩٥٠ . السد رستم؛ الروم ١٩٥٠ . السد رستم؛ الروم ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٨) العينى، تاريخ، ورقات ١٨٥-١٨٦.

<sup>(</sup>۹) يميى، ص ۲۳۲ س ٥ -٦ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن إياس، ١ ص ٥١ .

<sup>(</sup>۱۱) يحيى (شيخر) ص ۲۳۲ س ١-٦٠ .

<sup>(</sup>١٢) نفسة، ص ٢٣٧ - ٢٣٣؛ انظر ، ماجد، الحاكم، ص ١٠٣ - ١٠٤ ،

وقد وجد مؤرخو السنة وغيرهم في رجوع الحاكم عن شدته مع أهل الذمة، دلالة على مروقه عن الإسلام؛ فقد سمع لمن أسلم من أهل الذمة بالارتداد، مع أن ذلك عقابه القتل، ولكن الحاكم يرد على ذلك بقوله: و ننزه مساجدنا عن أن يدخلها من لا نية له في الإسلام(١)، ولا سيما أن بعض من أسلم لم يكن إطلاقا عن إيمان، فقد وجد منهم من يشارك النصاري في الصلاة والتقديس، وأخذ القربان(١). ومن بعده خلفه الظاهر، فكان يسمح هو الآخر لمن أظهر الإسلام دون رغبة أن يعود إلى النصرانية؛ فرجع كثير منهم إليها(١). ولا ريب، ففي ذلك الوقت، كان الشعب المسرى في فترة قلق، يفير دينه من النصرانية ويتحول إلى الإسلام. فينقل المؤرخون ديالوجا بين مصرى أسلم، وآخر لم يسلم، فمن قوله له: و أكسر الصليب، وادخل في الدين الواسعه(١)، كذلك كان الحاكم يرى إعادة الكنائس للنصارى، مع أن غيره لا يجوز إعادتها ولو هدمت بغير وجه حق؛ كما يقول السيوطي(١)؛ فلأن الحاكم نظر إلى الأمور نظرة واقعية؛ فقد كان القبط يكونون وقتئذ ثلث سكان مصر، ويؤيد رأينا أحد اليهود الماصرين(١) للحاكم مدح تصرفاته نحو أهل الذمة، وعدله وإحسانه في البلاد.

\* \* \*

والخلاصة أن الفاطميين ساروا في سياستهم الداخلية في مصر بسياسة متنورة، ترعى حقوق الشعب المصرى؛ وإن سعت في الوقت ذاته إلى صبغه بصبغة فاطمية إسلامية.

Ency de l'Isl, (art. Hâkim). 2 éd, t 3, P. 83: Canard

<sup>(</sup>۱) شدرات، ۳ص ۱۵۰.

<sup>(</sup>۲) يميي (شيغو)، ص ۲۲۸ س ۷-۹.

<sup>(</sup>٣) المطط، ٢ص ١٦٩ س ١٠-١١.

<sup>(</sup>٤) سير الآباء، ٣ ورقة ٥٨.

<sup>(</sup>٥) حسن الماشرة، ٢ص ١٣ س ١٤–١٥.

<sup>(</sup>٦) نشره Neubauer في : . Neubauer نشره Neubauer الله (٦) نشره Kaufmann الله النظر:

Beîtráge zur Ceschichte Aegyptens ansjudischen Qullen. Z., D.M.G.L.I. (1897) 442-;-3.;



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## كوارث الخلافة

ولكن هذه الدولة التي بلغت القمة في الازدهار داخلياً وخارجياً، جرت حياتها على سنة الحياة في أن يلاحقها الضعف والاضمحلال، ونجد أن عوامل الضعف فيها يرتبط بعضها ببعض، مثل عوامل الازدهار، وإن كان بعضها قد ظهر في أثناء الازدهار، وإن بعضها الآخر قد أدى إلى بعض،

فمصر الإسلامية -منذ عهد الولاة الأمويين- كانت تنتابها من وقت لآخر المجاعات<sup>(۱)</sup>، التى تأتى غالبا من تقصير النيل عن ارتفاعه؛ مما يترتب عليه آلا تجد أرض مصر المياه اللازمة، فتتسرك الأرض بدون زراعة، ويتعذر وجود الأقوات، ويؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أنه كان يزيدها استفحالاً سوء تدبير الحكام، وغفلتهم عن معالجتها(۲).

وقد استمرت الجاعات قبل مجئ الفاطميين في عهد الإخشديين تسع سنوات؛ بحيث إن وقوعها كان السبب في مجئ الفاطميين. فيذكر المرّخ المقريزي أن مجئ الفاطميين كان سببه الضنك من المجاعات، وتعذر وجود الأقوات؛ بحيث إن المصريين كاتبوا العرّ الفاطميون فلما وصل الفاطميون مصر، عملوا على تضفيف حدة المجاعات القائمة؛ بما اتخذوه من إجراءات؛ منها حمل الفلال معهم من المغرب. كذلك كان الفاطميون إذا قصر النيل كتموا مقاييسه إلى أن يوفي إلى الحد المرموق(٤)؛ حتى لا يحدث اضطراب في الأسعار، واختفاء الأقوات، وذلك على عكس ما كان يحدث قبلاً؛ فكان ينادى على ارتفاع النيل يومياً.

وقد اهتمت الخلافة الفاطمية بنظام الحسبة(م)، وهي كلمة في الإصطلاح الإسلامي تعنى مراقبة الأسواق، ومحتسب يعنى مراقب الأسواق فكان يعين لها موظف كبير، يستخدم النواب(٦) والعرفاء ملى الخبراء من بين أرباب الصناعات

<sup>(</sup>١) إغاثة، من ١١.

<sup>(</sup>۲) نفسه، من ٤ س ٢.

<sup>(</sup>٣) النهوم، ٤ص ٧٧ س ١٥-١٧؛ إتعاظ، ص ١٤٧-١٤٧.

<sup>(</sup>٤) الخملط، ١ص ٩٧-٩٨؛ إتعاظ، تمتيق جديد، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المقدمة ص ١٧٨؛ الماوردى، الأحكام، ص ٢٠٨ ومنا بعدها؛ ابن تيسمنية، المصنية في الإسلام، القاهرة ١٣١٨هـ؛ انظر.

Ency. (art. Hisba) t 2, P. 337: (art. Muhrtasib) t 3, P. 701.

<sup>؛</sup> ماجد، نظم الفاطميين، ١٦١ مما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الشيزري، نهاية الرتبة، ص ١٢.

والتجارة – بالقاهرة ومصر وفى جميع أجزاء الدولة، بقصد مراقبة الأسعار. وكان إذا كذب أحد التجار على أحد المسترين، أو باع بأكثر من الثمن؛ فإنه يدفع بالتأجر على جمل، ويعطى جرساً بيده، ويطوّف به فى المدينة، وهو يدق الجرس ويقول: وقد كذبت وها أنا أعاقب، وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب، (١).

ولكن عادت المجاعات إلى الظهور في عهد الخليفة الحاكم بين ١٠٠٣/٣٩٥ إلى ١٠٠٩/٣٩٩ وتفانيه في القيام بواجبه. فكان يعمل على تثبيت الأسعار بمنع تذبذب العملة، وتفانيه في القيام بواجبه. فكان يعمل على تثبيت الأسعار بمنع تذبذب العملة، بتحديد مقاديرها، وإنزال عملة جديدة تفرق على الصيارفة، ثم أقام سعراً لكل شيء، ولا سيما الحبوب والمبيعات؛ كما كان يدخل البيوت، ويوزع الأموال على الناس بنفسه. وكذلك استخدم وسائله الخاصة في منع الناس من تخزين الأقوات؛ فضرب جماعة بالسوط وشهرهم، وأمر ألا يباع القمح إلا للطمانين؛ كما كان يكبس الصواصل والبيوت للبحث عن القمح، ويفرقه على الطمانين بالسعر الرسمى. وفي مرة ركب حماره، وقال: و أنا ماض إلى الجامع، فأقسم بالله لئن عدت فوجدت في الطريق موضعاً يطؤه حمارى مكشوفا من الغلة، لأضرين رقبة كل من يقال لي إن عنده شيئًا منها، ولأحرقن داره وأنهبن أمواله، فلما عاد في كل من يقال لي إن عنده شيئًا منها، ولأحرقن داره وأنهبن أمواله، فلما عاد في حملها من بيته أو منزله، وسعى بها في الطرقات، فامتلات عيون الناس، وشبعت نفوسهم ويدل على بعد نظره أيضاً، أنه أمر بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة إلا في إنام الأعياد حتى لا بنقرض.

وكان الحاكم تواقاً إلى أن يقطع دابر المجاعبات عن مصر، فسمع أن شخصاً من العراق اسمه أبو على بن الحسين بن الهيثم<sup>(٢)</sup>، نبغ في الهندسة، وأنه قال: لو

<sup>(</sup>۱) سقر نامه، من ۲۱.

<sup>(</sup>٢) إغاثة الأمة، ص ١٤، وما بعدها؛ يحيى (شيخو)، ص ١٩٤-١٩٥؛ انظر. ماجد، الحاكم، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن العبرى، ص ٢١٦ وما بعدها؛ انظر، ماجد، الماكم، ص ٦٤-٦٠. كذلك في عهد المستنصر، أرسل البطريرك إلى الحبشة لطلب إصلاح مجارى النيل، وإن لم يحدث شئ بطبيعة المال. صبح، ٥ص ٣٢٢.

كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص. فأرسل الحاكم إليه جملة من مال، وحثه على الجئ إلى مصر. فلما وصلها خرج الحاكم بنفسه للقائه، وأمر بإنزاله وأكرامه، وسيره مع جماعة من الصناع في طول الإقليم المسرى حتى وصل إلى اسوان. ولكن ابن الهسيشم لم يستطع أن يقوم بشئ، واعتذر عن عجزه؛ فأبقاه الحاكم عزيزاً مكرماً إلى وقت وفاته.

ولكن زادت المجاعات في عهد الظاهر؛ بسبب كثرة الفئران التي أتت على كل شيء وانشخاله باللهو عن رعاية الأصور، حتى أن رجال الدولة فكروا في خلعه لولا أنه أسسرع بتسفرقة الأصوال. وقد صساح الناس في مظاهرة قساموا بها بالخليفة (۱) : «الجوع، الجوع، يا أميسر المؤمنين، لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك، فالله الله في أمرناه؛ كما أنه لما عمل السماط في عيد النصر، كبست طوائف العسكر عليه، وهم يصيحون: «الجوع، الجوع» (۱). ونهبوا سائر ما كان عليه. ويبدو أن الدولة لم تحصل على مسالها— ولعل الناس امتنعت عن دفعها— مسلا العبوس بالرجال والنساء، حتى النساء الصبالي ولدوا في الحبوس (۱). وعلى كل حال عولجت هذه المجاعات لأن الدولة الفاطمية كانت لا تزال فتية، فمن الإجراءات التي اتخذتها منع ذبح الماشية لاستكثارها (١) ولما ذهب شيح المجاعة، عاد الناس إلى الدعة والطمانينة، وإشتغلوا بالأكل والشرب.

ولكن عادت المجاعات إلى اشدها في عهد المستنصر، الذي تولى بعد الظاهر، في عدة سنين من حكمه: في ١٠٥٢/٤٤٦، وفي ١٠٥٠/٤٤٧، وفي ١٠٥٥/٤٤٧، وفي ١٠٥٥/٤٤٨، وفي المنازوري،

<sup>(</sup>١) سير الآباء، ٣ ورقة ١٨.

<sup>(</sup>۲) الخطط، ٢ص ١٦٨ س ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سير الآباء، ٣ ورقة ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢من ١٦٨ س ١٤–١٥-

<sup>(°)</sup> ابن ميسر، ص ٢-٧؛ إغاثة، ص ١٨-٢٠؛ العينى، تاريخ، ورقات ١٨٦؛ انظر. ماجد، الستنصر، ص ١٤٥-١٥٦.

فعالج اليازوري هذه المجاعات ارتجالياً؛ بقصد التقرّب من الخليفة ، إذ عرف بأنه وصولى. فقد كان المستنصر يشتري في كل سنة بمائة ألف دينار غلة ويضرنها ويتاجر فيها، ويبيعها بالسعر الذي يريده. فكان الاحتفاظ بهذه الغلة أشبه باحتياطي للبلاد، فضلاً عن أن التجار كانوا مجبرين على البيع بالسعر الذي يبيع به الخليفة. ولكن اليازوري حض الستنصر على ألا يضرِّن الغلال؛ وأن يضرِّن غيرها من المواد التي تأتى بربح أكبر، مثل: الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وشبه ذلك، وترتب على ذلك أنه لما حدثت الجاعات، ولم يعد يوجد احتياطي من الغلات؛ كما تلاعب التجار بأسعار الغلال التي في حوزتهم، وكانوا يخفونها لبيعها بالسعر الذي يريدونه، وقيد أدرك اليازوري خطأه، فعمل على مصادرة ما في مخازن التجار وختم عليها؛ كما لجأ إلى المفاوضات مع ملك الروم قسطنطين التاسع "Constatine IX Manomachus" في سبيل استيراد ما مقداره أربعمائة ألف أردب من الصبوب، ولكن لما مات هذا الملك، وتولت بعده ثيودرة "Theodora" عاقت إصدار القمح(١). على كل حال، خففت هذه الإجراءت السريعة من قبل اليازوري من حدة الجاعات في البلاد، وشهد له بعض المؤرخين ببراعته في ذلك. ومن ناحية أخرى؛ فإن بعض حكام ملوك الطوائف بالأندلس أرسلوا إلى إخوانهم المصريين سقناً مملوءة بالطعام(٢)، ولدينا رسائل ودية متبادلة بين على بن مجاهد العامري صاحب دانية والخليفة الستنصر في سنة ٢٥٤/١٠٦٠)، بل أعاد المصريون بدورهم السفن مصملة بالذخائر الحربية، كي يستطيع إخوانهم الأندلسيون الاستعانة بها في كفاحهم ضد الأسبان(٤).

ولعل أكبر مجاعة حدثت في عهد هذا الخليفة، هي تلك التي امتدت عدة سنين بشكل لم يعسرف من قسيل، من ١٠٦٥/٤٥٧ إلى ١٠٦٥/٤٦٤)، أي

۱) ابن میسر، ص ۲-۷.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٤٥٣. ٢٥٤؛ انظر. مشتار العبادى، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ١٩٥٧، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار، التكملة، من ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) الحلل الموشية ، ص ٧٧؛ انظر. مختار العبادى، الصقالبة، مجلة معهد مدريد ١٩٥٢، ص ٢٦ حاشية (٤).

<sup>(</sup>٥) إغاثة، ص ٤٤ وما بعدها.

استمرت سبع سنين؛ وإن بلغت أشدها في ٢٩/٤٦٢ وهذه المجاعة العارمة عرفت بالشدة المستنصرية، نسبة لهذا الخليفة، وشبهت بأنه لم يحدث مثلها منذ أيام يوسف الصديق؛ كما وصلت آثارها إلى أماكن أخرى في الشرق في العراق والحجاز، وحتى في بلاد ما وراء النهر(١). وقد كان أساسها تقصير النيل، ولدينا قوائم مستوى النيل في أثناء هذه الشدة(٢).

وقد كانت هذه المجاعات شديدة على الأهالي، حتى عانوا الأمرين في معيشتهم. فتعذر وجود الأقوات، وارتفعت الأسعار، فبلغ رغيف العيش ١٥ دينارا (٧جنيهات (٢))، بل لم تعد للأموال أهمية في سبيل المصول على الأكل، حتى أن صارة سميت بحارة الطبق؛ إذ بيعت فيها عشرون داراً لقاء طبق من الأكل (٤). كذلك باعت نساء الأسر الفنية جواهرهن. فقد باعت امراة عقداً لها يساوى ألف دينار (٥). لتحصل على القليل من الدقيق. ولكن هذا الدقيق نهبه الناس وهو في الطريق، واضطرت هي أن تأخذ منه ما يعجن قرصة. فأخذت هذه القرصة ووقفت في مكان مرتفع، ورفعتها في يدها؛ بحيث يراها الناس، ونادت بأعلى صوتها: «يا أهل القاهرة، ادعوا لمولانا المستنصر، الذي أسعد الله الناس بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن نظره، حتى تقومت على هذه القرصة بألف بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن نظره، حتى أن رجلاً ذهب الممام، فطلب لكونهم باعوا جميع موجودهم من الغلال، حتى أن رجلاً ذهب الممام، فطلب مصاحب الحمام من الرجل أن يخدمه سعد الدولة أو عز الدولة أو فضر الدولة (١). ويذكر بعض المؤرخين أن الملكة أم المستنصر وبناته نزحن إلى بغدادا(٧)؛ وإن ذكر

<sup>(</sup>۱) الميني، تاريخ، ورقات ۱۸۷ – ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) أنظرها في أبي الماسن: النجوم الزاهرة، الجزء الخامس.

<sup>(</sup>۲) ابن إياس، ١ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أيبك ، كنز الدرر، ٦ ورقة ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) إغاثة، من ٢٥ - ٢٦

<sup>(</sup>٦) النجوم ، هص ١٦ س ٦-٩.

<sup>(</sup>۷) أَحْتَلَفَ أَيضًا فَى التَّارِيخَ، فَقَيل ٢٠٦٨/٤٦٠ أو ١٠٦٩/٤٦٢. النجوم، • ص ٣س ١١؛ وفيات، ٢ ص ٥٥١ س ٦٠.

آخرون إلى الشام، وهذا أقرب إلى الحقيقة للعداء بين العراق ومصر؛ كما أن بعض أهل مصر هاجروا وتشتتوا في البلاد، ولم يكن المستنصر نفسه يجد ما يقتات به في أثناء هذه الشدة، ويركب وحده، وكل من معه من الضواص مترجلين ليس لهم دواب يركبونها، وكانوا يتساقطون في الطرقات من الجوع(١).

كذلك اضطر الناس إلى اكل الميتة من الكلاب والقطط، والبحث عن شرائها: فبيع الكلب بخمسة دنانير(٢)، والقط بثلاثة دنانير. وقد حكى أن وزير الخليفة نزل يوماً عن بغلته، فففل عنها الغلام لضعفه من الجوع، فأخذها ثلاثة نفر فنبحوها واكلوها، فأخذوا وصلبوا، فأصبح الناس فلم يروا إلا عظامهم، لأن الناس اكلوا في تلك الليلة لحومهم(٢)، وقيل للمبالغة أو للحقيقة إنه من شدة الجوع صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويشويه ويأكله ولا ينكر ذلك. بل صارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف وبأيديهم حبال فيها كلاليب؛ فإذا مر بهم أحد من الناس القوا عليه تلك الحبال ونشلوه بتلك الكلاليب، في أسرع وقت، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه، أو شرحوا لحمه وأكلوه، وعرف الزقاق الذي يجلسون فيه بزقاق القتل، ولكن الدولة تعقيبتهم؛ وعملت على شنقهم(١).

هذه الجاعات زاد من حدتها أن صاحبها انتشار الأوبئة والأمراض، ولا سيما الجدرى، الذى مات منه كثيرون. فقى سنة 1.07/500، كان يموت كل يوم على الأقل آلف نفس<sup>(0)</sup>، ثم زاد إلى عشرة آلاف، وفى يوم مات ثمانية عشر آلفاً؛ بحيث كان المستنصر يكفن بالعشرين آلفا على حسابه<sup>(7)</sup>، ويبدو أنه فنى ثلث أهل مصر<sup>(۷)</sup>، وقيل إنه مات مليون وستمائة آلف وخمسون آلفاً؛ فكانت

<sup>(</sup>١) وفيات، ٢ص ٥٥١؛ العينى، تاريخ، ورقة ١٨٧٠.

<sup>(</sup>۲) این إیاس، ۱ س ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) حسن المعاضرة، ٢ص ١٥٤؛ النجوم، ٥ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) مثلا: إغاثة، ص ٢٤؛ الخطط، ٢ص ١٤١؛ ابن إياس، ١ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٨ مس ٧٩.

<sup>(</sup>٦) العينى ، تاريخ، ورقة ١٨٧ ا.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ابن إياس، ۱ ص ۲۱.

الأسواق لا يرى بها أحد؛ كما نزلت الجند الأرض لزراعتها، لعدم وجود الفلاحين، وقد نقص عدد القرى في عهد المستنصر إلى ٢٠ ٢٠ قرية (١)؛ مع أنها بلغت في العصر الفاطمي الأول ٣٨٣٤ (٢)، ويذكر المؤرخون ،أن خراب الفسطاط بدأ منذ الشدة المستنصرية؛ فتلاشت أحياؤها الشمالية كالعسكر والقطائع، مع أن الفسطاط أزدهرت في أول عهد المستنصر، بأقوال الرحالين كما ذكرنا، وكانت القطائع مائة ألف دار، فصارت نتيجة لهذا الخراب لا توجد إلا كيمان، فيما بين مصر والقاهرة (٢).

¥

ومما زاد الطين بلة، حدوث نزاع بين طوائف الجيش الفاطمي وقيامها بفتن عديدة، أشاعت القوضي في داخل البلاد. فالخلافة الفاطمية في مصر—مثل غيرها من دول الإسلام وقتئذ— لم تكن تعتمد على عنصر واحد في الجيش، وإنما على عناصر متعددة من أجناس مختلفة، حتى يوجد التنافس بينها في خدمتها(3)، وقد استمر تعددها من أول ظهور دولتهم إلى وقت سقوطها، فنعلم أن الخلافة الفاطمية كانت تستمد قوتها الحربية أول ظهورها في المغرب ثم في مصر من العنصر البربري، وهو ما عرف بالمغاربة نسبة إلى إقليمهم الذي اتوا مئه، وهو بلاد المغرب، فعرفت منهم طوائف متعددة أشهرها: كتامة وزويلة ونصوها من طوائف البرير(6). فكانوا يسكنون في معسكرات أو حارات أشبه بالمدن، فمثلاً المصامدة(٦) وحدهم سكنوا حاره تضم أكثر من عشرين ألفاً. وقد كان المدرّ يقرب طائفة كتامة على حساب الطوائف الأغرى، وذلك لأنها أصل خلافتهم بالمفرب. ويبدو أنها أتت معه إلى مصر بكل عناصرها ويهم لمقذ مصر؛ فكان شيوغها يحتلون وظائف الخلافة الكبري(٧).

<sup>(</sup>۱) الكثائس والأديرة، ص ۱۰ ومنا يلينهنا؛ انتظر ، عنمنز طوستون، مبالينة منصبر، ص ۲۷۰-۲۲۹ عسن ابراهيم حسن، تازيخ القاطميين، ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) الشطط، ١ص ١١٧ س ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲مر ۱۶۱ س ۲۲–۲۰.

Sefer Nameh, trad. Schefer, P. 135. . انظر (٤)

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٢ص ١٥،١٨، ٢٠، ٢٢-٢٢.

<sup>(</sup>٦) سقر نامه، ص ٥٧، ٥٧. أصلهم من بلاد المسامدة التي تقع في جنوب إفريقية، وتمتد Ency de l'Isl, 13, P. 448-452.

<sup>(</sup>٧) الخطط، ٣ص ١٥، ١٧.

ومع اعتماد الفاطميين الأوائل على المفاربة اساساً كما ذكرنا؛ إلا أنه لما استقر ملكهم في مصر، أخذوا يبحثون عن عناصر أخرى يستخدمونها في جيوشهم، حتى لا يستبد البربر، وخصوصاً أنهم قدروا أن المغرب قد يحاول الانقصال، مما يجعل طاعة المفاربة وإخلاصهم غير موثوق فيه. وفي يوم مجئ الفاطميين إلى مصدر، شرع المعرِّ في تكوين جيش خاص من الشباب من أهل البلاد داولاد الناس، ، أو من عناصر الماليك الذين يشترون، أو من سبى الفرنجة، أو من غليرهم، الذين يؤتى بهم مسقاراً، قلاقرد لهم ثكنات في قلصره علاقت بالصجرء يعلمون قيها أنواع الحرب وصنوف حيلهاء وسماهم بسبب سكناهم هذه الحجر باسم: صبيان الحجر أو غُلُمان الحجر، أو حتى الغُلُمان المصطنعين ني القصر؛ حيث كان لكل حجرة اسم تعرف به، مثل: المنصورة والفتح والجديدة وغير ذلك(١). كذلك جعلوا درجات: فيعضهم يعرفون بالحجرية الكبار، ويعضهم الصجرية الصفار، فلعل هذا التمييين راجع إلى سن المجندين، أو إلى التفوق 'عة في التدريب على الحرب، وكانت داخلة في التقدير عند الفاطميين، وقد م زهاء خمسة آلاف نسمة. وكان على هؤلاء المجندين أن يتعلموا امتطاء ، الجواد ويمهارة، قاعد لهم اصطبالاً برسم دوابهم، يعرف باسم: اصطبل ىرى**ة.** 

ثم ظهر ميل الفاطميين إلى استخدام عناصر موجودة فى الشرق من الديلم راك(٢)، كانوا يعملون كجند مرتزقة فى جيوش المسلمين، وعرفوا يسبب من الشرق بالمشارقة. وقد اعتبر العزيز أول من أدخل المشارقة من الديلم رك فى الجيش الفاطمي، حتى أن عددهم كثر فى عهده، وعرفت لهم بعض ات: كصارة الديلم وحارة الأتراك(٢). وقد كان العزيز على خلاف المعزّ يقرب

تقــســه، ۲ص ۲۰۹–۲۱۱، ۲۷۸ س ۱۰–۱۱؛ انظر، مــاجــد، نظم القــاطـمــيين، ۱ص ۱۹–۱۹؛

<sup>؛</sup> نقسه، ۱ من ۱۵۲ س ۱۳–۱۷، ٤ من ۱۷ س ۲۳–۲۷؛ انظر، ماجد، نظم القاطميين، ۱ من ۱۹۹.

الخطط، ٢من ١٢، ١٥.

المشارقة على حساب المغاربة، مما أوجد بين المشارقة والمغاربة تصاسداً(١). ولما تولى الحاكم، وكان صغير السن، طمعت المغاربة في استعادة نفوذها الذي ضعف على يد العبزيز، فدخل على الحاكم مقدمو كتامة وطالبوه بإبعاد المسارقة، وأجبروه على تولية شيخهم أبى محمد بن عمار(٢) شئون الحكم، أو ما عرف بالوساطة، -وهي الوزارة-وهو الذي كان اشتهر بحرويه في صقلية فقام ابن عمًار بتفرقة الأموال الكثيرة على طوائف المغاربة، وقرّب كتامة وولى شيوخها الوظائف الرئيسية في الدواوين والولايات، كما كانت في أيام المعرِّ. كذلك توقف عن صرف أكثر العطاء للمشارقة وأساء معاملتهم، فهرب كثير من الشارقة إلى الشام. وما لبث أن ظهر لابن عمَّار منافس، وهو برُّجَوان (أو أرْجَوان(٢)). وهو خصى أبيض من الصقالبة من رجال القصر كما يبدو، الذي استعان به المشارقة في سبيل الوصول إلى الحكم. فقاتل بهم المغاربة وانتصر عليهم وتولى الحكم، وأعاد نفوذهم إلى أقصاه. ولكن الصاكم الذي كان قد دخل مرحلة الشباب، عمل على قتل الطامعين فيه بما فيهم برجوان وابن عمار، وأضعف نفوذ كتامة وأفنى شيوخهم<sup>(1)</sup>؛ حتى جاءت كتامة إلى قصر الحاكم كاشفين رءوسهم طالبين العفو والأمان، فقبل الحاكم توبتهم، ولما قامت فتنة أبي ركوة من المغرب، أضعف الحاكم من جديد نفوذ المغاربة؛ مما قوى من شأن المشارقة.

كذلك كان الفاظميون يستخدمون في جيشهم السود أيضاً، مثلما فعل ابن طولون من قبل<sup>(٥)</sup>. وقد يكون الذي شجع على استخدام السود وجود المعاهدة المسماة البقط<sup>(٢)</sup>، التي عقدت منذ أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان، بين العرب والنوية كما ذكرنا، ويمقتضاها يسلم ملك النوية إلى ولاة مصر عددا معينا من السود، مما جعل هؤلاء يكثرون في مصر، وقد استخدم الفاطميون من السود

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۳مس ۱۷ س ۲۸.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ٣ص ٥٧-٥٨؛ ابن القالانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٤٤ و ٤٤ انظر، ماجد، الماكم، ص ٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) عنه؛ الخطط، ٢ص ٤ وبعدها ؛ وما بعدها؛ وقيات، اص ١٥٥–١٥٦؛ الكامل، ٧ص ١٧٧، الروذراورى، ذيل كتاب تجارب الأمم، تحقيق A.medroz ، مصر ١٩١٦/١٣٢٤، ص ٢٢١ وما بعدها؛ انظر، ماجد، الحاكم، ص ٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) يحيى (شيخر)، ص ١٧٨ س ٢١؛ انظر، ماجد، الحاكم، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) المُطط، ١ص ١٥٢ س ٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر. ما قبله.

نوعين: الزنوج-لعلهم من البقط- وعبيد الشراء أو الشرى، لأنهم عبيد مشترون<sup>(1)</sup>؛ وكثر عدد السود في عهد الحاكم(٢)، حتى أنه استعان بهم مع الشارقة ضد المغاربة<sup>(٢)</sup>. ولما زاد نفوذ السود في عهد الحاكم، اتهموا بحرق مصر أو الفسطاط، فحاربهم المغاربة والمشارقة خوفاً منهم<sup>(٤)</sup>. وفي أيام المجاعة في عهد الظاهر، هاجم السود قصر الخليفة، مما يبين قوتهم<sup>(٥)</sup>. كذلك زاد عدد السود زيادة هائلة في عهد المستنصر، الذي كانت أمه سودانية، حتى صار عدهم زيادة عن خمسين الفا<sup>(٢)</sup>، نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشرى، فقد كان تجار الرقيق يسرقون أبناء البُجّة<sup>(٢)</sup>، وهي عناصر سوداء تسكن بين النيل والحبشة، لبيعها للفاطميين، وقد سكنت طوائف السودان في وقت المستنصر حارات عديدة معروفة، مثل: الحسينية والفرحية والميمونية والريحانية، وكانت الريحانية وحدها عدة حارات<sup>(٨)</sup> ولكثرة السود عرف المستنصر باسم: صاحب السودان<sup>(١)</sup>.

واستخدم الفاطميون البدو<sup>(۱۱)</sup>، الذين هاجروا إلى مصر وكثروا بها، وكانوا يؤلفون طلائع الجيش الفاطمي وقت الحرب، وهم قبائل عديدة، عددهم خمسون الف فارس في أيام المستنصر<sup>(۱۱)</sup>، وإن كانوا دائما عنصر قلق في البلاد، فهم يكونون القوات غير النظامية، فقبيلة بني قرّة<sup>(۱۲)</sup>، الذين هم عدة بطون من قيس

<sup>(</sup>١) سفر نامه، ص ٥٦؛ انظر . ماجد ، نظم الفاطميين، ١ ص ١٩٩-٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) العبر، ٤من ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الرودراوري، من ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٤ص ١٨١؛ يحيى، ص ٢٢٤-٢٢١؛ انظر. ماجد، الماكم، ص ٤٩-٠٠.

<sup>(</sup>٥) المملط، ٢ص ١٦٨ س ٢٦.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ۲من ۱۳۸ من ۲۰۰۹.

<sup>(</sup>V) سقر نامه، من ۷۲–۷۳.

<sup>(</sup>٨) الخطط، ٢ص ٣٣–٣٤.

<sup>(</sup>٩) على الخصوص المادر الصليبية؛ انظر.

<sup>(</sup>۱۰) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٧٨.

<sup>(</sup>۱۱) سقر نامه، ص ۵۳.

<sup>(</sup>۱۲) للقريزي، الأعراب، من ١٥، ١٨.

وهلال، نزلوا أراضى البحيرة الخصبة، وفي نواحي الإسكندرية، فإنهم كانوا في عداء مع دولة الفاطميين منذ أيام الحاكم، حينما تحالفوا مع الثائر المغربي أبي ركوة، الذي زحف من المغرب، وهدد دولة الحاكم(١).

وأخيراً؛ فإن الفاطميين استخدموا المصريين. وربما عرفوا في جيش الفاطميين باسم السرائيين(٢)، الذين ذكرهم ناصر خسرو بأنهم جاءوا من كل ولاية، ولهم قائد خاص، وكل منهم مستعمل سلاح ولايته، وقد بلغ عددهم عشرة آلاف زمن المستنصر، أو ربما يكونون هم الحجرية الذين ذكرناهم. ومما لا شك فيه أن استخدام المصريين بكثرة راجع إلى أن الدولة كانت قد يئست، بسبب عصيان طوائف الجيش السابقة.

ولكن في عهد المستنصر استفحل النزاع بين طوائف الجيش بشكل ظاهر. ويتقصى ابن الأثير أسباب استفحاله (٢)، وينسبه إلى سوء سياسة الوزراء، الذين كانوا يسقطون بسرعة مذهلة؛ بحيث عين في أربع سنوات عشرون وزيراً منهم، ومن كثرتهم لا نعرف ترتيبهم الزمني، ولسوء الحظ لم يصلنا كتاب المقريزي عنهم وعن غيرهم، المعنون؛ تلقيح العقول والآراء في تنقيح أخبار الجلة الوزراء (١). وكان المستنصر هذا بالذات لا يشارك الوزير المستولية؛ كما كان الخلفاء من قبل، وإنما تركها في يد أمه، التي كانت تتحكم في الوزراء بالتغيير، وتتلقب؛ وبالسيدة الملكة، (٥)، ويضاطبها الرجال في حضرة ابنها؛ وبمولاتهم (٢)، ويشار إليها؛ وبالجهة الجليلة، ووالستر الرفيم (٧).

فقد أراد الوزير الفلاحي مشلا أن ينفرد بالأمور من دون الملكة الوالدة التي كانت تسييطر على الدولة؛ بأن يغرى طائفة الأتراك بطائفة السودان، التي كانت أم

<sup>(</sup>١) الخطط، ٤من ٧٠؛ عيون ٧/٦ ورقة ٢٣٧؛ انظر، ماجد، الحاكم، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) سفر نامه، س ۵۳.

<sup>(</sup>۲) الکامل، ۸ص ۱۱۰–۱۱۲.

<sup>(</sup>٤) الشملط، ٢مس ٢٠٩ س ١٥-١٦٠.

<sup>(</sup>٥) سجل رقم ٥١ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) سير الآياء، ٢ ورقة ٨٨.

<sup>(</sup>٧) السيرة المؤيدية، ص ٨٧ (أخر الصقحة)، ص٨٩ س ٢.

المستنصر تعتمد عليها في الحكم، على أساس أنها سودانية مثلهم. ولكى يحقق ذلك أنقص عطاء الأتراك(١)، وزاد رواتب السودان والمفارية، وادعى أن الذي فعل ذلك أم المستنصر ورئيس ديوانها الخاص: التسترى. فما كان من الأتراك إلا أن سعوا إلى الانتقام؛ بأن قتلوا التسترى رئيس ديوان الملكة، وخرجوا إلى الصحراء اعتصاماً. وقد طلب المستنصر إن كانوا في الطاعة أم لا، وعفا عنهم بعد ذلك، ولما قتل الفلاحي بتحريض من أم المستنصر، وتولى الوزارة بعده أبو البركات، كانت الملكة تحرض العبيد على الأتراك لإضعافهم، وغضباً من الأتراك كانت تفتك بقوادهم. وقد خاف الوزير مغبة هذا التصرف؛ فغضبت عليه الملكة وعزلته، وولت بدله اليازوري، وهو شخصية قوية، كان يعمل رئيساً لديوانها مكان التسترى الذي قتل. فكان اليازوري بشخصيته وتقرّبه من الملكة، يستطيع أن يوقف العداء بين الطائفتين إلى حد ما؛ وإن استمر تقريب السودانيين.

وبموت اليازورى عاد النزاع شديداً بين الطائفتين؛ بحيث أصبح في قلب كل طائفة فسد الأخسري إحن (٢) . ولعل أهم تصسادم بين الطائفستين وقع في طائفة فسد الأخسري إحن شخصى؛ يبدو فيه التحرش على كل حال. فقد جرد بعض الأتراك سيفاً وهو سكران في أثناء إحدى نزهات المستنصر؛ حتى أن العبيد اجتمعوا على التركى وقتلوه. فاجتمع الأتراك بالمستنصر ووزيره ابن المدبر، وقالوا: «إن كان هذا عن رضاك؛ فالسمع والطاعة، وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين. فلا نرضى، فأنكر المستنصر ما وقع من العبيد ربما لإضعاف نفوذ أمه التي تعتمد عليهم؛ مما جعل الأتراك يجتمعون لصربهم. فكانت بين الطائفتين حروب شديدة أهمها بناجية كوم(٤) شريك المجاورة للإسكندرية؛ هزم فيها العبيد، وقتل منهم أربعون الفاً. وبعد هذه المعركة الحامية أمدت أم المستنصر

<sup>(</sup>۱) ابن میسر، ص ۱-۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۱٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٣؛ عيون، ٧ ورقه ٦٦؛ الخطط، ٢ص ١٣٨-١٣٩، ص ٣٨٣-١٣٩؛ الكامل، ٨ص ١١٥؛ العبر، ٤ص ٦٠٣-٢٠٠. من كوم شريك، انظر، معجم البلدان، ٧ص ٢٠٣-٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) يقول ابن الأثير وكذا ابن خلدون كوم الريش، وهذا خطأ. انظر. قبله.

العبيد بالأموال والسلاح سرا؛ فكما يقول ابن ميسر كانت أم المستنصر تغرى العبيد بالترك لكى تحكم. وقد اتهم الأتراك المستنصر وأمه بمساعدة العبيد(۱)، حتى أنهم أغلظوا للمستنصر في القول، ويبدو استبدادهم الذي عد أول استبداد بالخليفة في أنهم منعوا العبيد من أرزاقهم. ولكن العبيد تجمعوا من جديد بالجيزة وعادوا إلى القتال وانهزموا إلى بلاد الصعيد، ثم حاولوا مرة ثالثة استمر القتال فيها ثلاثة أيام وهزموا؛ كما سلم عبيد الأسكندرية إلى الأتراك. وبعدها ساروا إلى الصعيد وتغلبوا عليه(۲)، وسار الأتراك في أثرهم، وأضعفوهم جداً وفي أثناء نزاع الأتراك والعبيد عاني الشعب المصرى الكثير من الآلام، فمثلاً قتل أحد جنود السودان والسمه حفاظ 77 راهباً، وأخرجوا الرهبان من بعض الديار(۲).

ولكن تقوية الأتراك في القاهرة جعلتهم في نزاع مع طائفة أغرى في جيش الفاطميين، هي طائفة المغاربة، يظهر صداها في السجلات المستنصرية المتبادلة بين المستنصر والصليحي عامله في اليمن؛ مما أعاد نزاعهم القديم الذي بدأ في عهد الحاكم كما ذكرنا، فيذكر السجل رقم ٥٠؛ أن المسارقة كانت تظن أن المستنصر يقوى عليهم المغاربة، وكانت المغاربة تظن العكس، وربما يكون تفسير ذلك إلى كثرة تغيير الوزراء واختلاف سياستهم، أو إلى أن المستنصر فعلاً قوى ذلك إلى كثرة تغيير العزراء واختلاف سياستهم، أو إلى أن المستنصر فعلاً قوى المغاربة على المغرب عن حكمه. ولعل أهم موقعة بين المغاربة والمسارقة؛ بسبب انفصال المغرب عن حكمه. ولعل أهم موقعة بين المغاربة والمشارقة وقعت في كوم الريش المجاورة للقاهرة في ٤٦٤/١٧٠/(٤)— وهو غير كوم شريك— مات فيها من الفريقين في يوم واحد ١٢ الفأ. ويذكر المؤرخون أن الفتنة بين الترك والمغاربة أستمرت أربع سنوات، وكان من نتائجها الخراب والدمار في أجزاء المهلاد.

كذلك كانت ثورة هذه الطوائف من الجيش على الدولة بسبب عدم انتظام دقم استحقاقاتها، أو المطالبة بزيادتها. فحينما تولى المستنصر الإمامة، يبدو أنه لم

<sup>(</sup>۱) این میسر، من ۱۳–۱۶، ۱۷–۱۸.

<sup>.</sup> (Y) أغيار الدول المنقطعة، ورقة ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن منالح، ٥٠من ٦٢، ٦٠ - من ٨٣، ٩٠من ١١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حماد، ص ٥٩.

تكن توجد في الغزائن أموال كافية لدفع مرتبات الأجناد؛ ربما بسبب إسراف أبيه الظاهر، وحدوث المجاعة. فنسمع بأن الكتاميين وعبيد الشرى وغيرهم(١)، وقفوا عند باب القصر الكبير للجرجرائي وقتئذ يعتذر عن وأغلظوا الكلام، وطلبوا أرزاقهم، فخرج لهم الوزير الجرجرائي وقتئذ يعتذر عن الدفع؛ لأن الدولة التي تركها الظاهر ليس فيها مال، وقال لهم: و أنا كنت وزير الغاهر، وقد توفيه، ومع ذلك فقد اضطر الوزير أن يحضر لهم ما في داره لعله من ماله الخاص لإسكاتهم؛ كما أنه على لسان المستنصر وعدهم بالدفع في مستهل رمضان؛ فقال لهم: و ومولانا يقرئكم السلام، ويقول لكم الصرف يكون في مستهل رمضان، ولما استهل رمضان، أنفق فيهم؛ بما فيهم الكتاميين والديلم والعرب، وإن أعطى لكل واحد منهم ثلث رزقه، ودام الصرف إلى العشر الوسطى من شوال. ولكن الأتراك والمغاربة والعبيد تصالفوا على أن يكونوا عصبة واحدة، في طلب بقية واجباتهم؛ فلما كان المستنصر على وشك الخروج في موكب، رماه أحد العبيد بصربة، فرمي المستنصر بنفسه على دابته؛ فلم تصبه؛ كما حاولها قتل الوزير ولم يتم الخروج، وربما يكون قد أعاد النفقة فيهم بعد ذلك؛ بحيث لما قتل الوزير ولم يتم الخروج، وربما يكون قد أعاد النفقة فيهم بعد ذلك؛ بحيث لما قتل الوزير ولم يتم الخروج، وربما يكون قد أعاد النفقة فيهم بعد ذلك؛ بحيث لما قتل الستنصر من جديد مشت الجند بين يديه(٢).

وعلى كل حال؛ فقد كان ما حدث في بداية خلافة المستنصر، ولم يتكرر لأمد طويل من حكمه، بسبب الرخاء الذي ساد دولته في أول عهده، ولوجود الجسراجرائي القوى، فكان الخليفة يدفع أرزاق الجند بانتظام من الضراج ومن الأموال التي تأتي إلى الخزائن من الولايات. فلكل جندي مرتب شهرى على قدر درجته؛ فلا يجبر أحد الرعايا على دفع دينار واحد، ولكن تدخل أم المستنصر في الحكم، وتوليتها الوزارة للمحاسيب والوصوليين، أضعف دخل الدولة جداً. فمثلاً لم تتعد ميزانية مصر في عهد اليازوري مليونا لمصر ومليونا للشام، خصص منها لعطاء الأجناد وأرباب الوظائف ٢٠٠ الف(٢)؛ وذلك بينما كانت الميزانية ذاتها في عهد المعرّ– أول خليفة فاظمى في مصسر— تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائه الف دينار(١٤)، ولما تفاقمت المجاعات، وأنفقت الأموال على حملة

<sup>(</sup>۱) النويري، ۲۱ ورقات ۲۲–۲۳.

<sup>(</sup>۲) سقر نامه، ص ۵۲.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ص ١٣٣، تحقيق Wiet ، ٢ص ٤ (٦٧)؛ انظر . ماجد، نظم الفاطميين، ١ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) الخطط، ص ١٦٠ (في آخر الصفحة).

البساسيرى فى العراق كما ذكرنا؛ خلت الخزائن من المال، ولم يعد يوجد بها شئ لدفع واجبات الدولة للجند أو للموظفين.

وقد كان الأتراك أكثر الطوائف ثورة على الدولة بسبب أرزاقهم، وكانت مقرراتهم في الشهر عشرين آلف دينار؛ إلا أنهم انتهروا ضعف الدولة، ولا سيما أيام الشدة المستنصرية، وطالبوا بزيادتها؛ بحيث طالبوا بأربعمائة آلف(١). فكانوا يطالبون الوزراء بأرزاقهم؛ ولا يتورعون عن قتلهم أو عزلهم، وتكون منهم طائفة لا تكتفي بالمطالبة، وإنما تهاجم بيوت المال(٢). ويبدو أنه لما ماطلتهم الدولة هجموا على القبور التي دفن فيها أجداد المستنصر، وأخذوا منها قناديل الذهب والمهاخر وحلي المابر وغير ذلك(٢).

واخيراً الزموا المستنصر بيع ما في غزائنه (٤) ؛ فكان الجند وحتى الوزراء يأخذون عوضاً عن مرتباتهم أشياء من غزائنه بارخص الأثمان؛ بحيث عاش الخليفة ليشاهد بيع ما كدسه هو واجداده من تحف وكنوز، جلبت من جميع بقاع الدنيا، وفيما صنعوه في مصر، واعتبرت أشهر ما عرف في تاريخ مصر منذ عهد الفراعنه، ويكفى أن نذكر ما ذكره المقريزي عن بعض كنوز الفرائن الفاطمية، التي نقل صنوفها من مجلد ضخم؛ لعله كتاب الذخائر والتحف (٥)، دون أن يذكر اسم مؤلفه. فالخلفاء الفاطميون في مصر مالوا إلى حياة الترف؛ فالعزيز اقتنى التحف النفيسة ولاسيما البلور (٢)، والظاهر استكثر من شراء الجواهر (٧)، أما المستنصر الذي لم تكن له يد في سياسة دولته، فقد عرف بجنونه الجواهر (٧)، أما المستنصر الذي لم تكن له يد في سياسة دولته، فقد عرف بجنونه

<sup>(</sup>۱) الکامل، ۸س ۱۹۳ س ۱۲-۱۳۰۰

<sup>(</sup>٢) أغيار الدول المتقطعة، ورقة ٧٠.

<sup>(</sup>٣) القطط، ٢من ٢٥٣ س ٢٠٠٠؛ ابن إياس، ١ من ٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن ميسر، س ١٧. قمثلاً الوزير المقربي أغذ واجباته خمسة وعشرين جملاً مصملة بالكتب؛ وذلك لقاء خمسة آلاف دينار، بينما بلغ ثمنها أكثر من مائة اللف دينار. الفطط، ٢٥٠ س ١٧.

<sup>(°)</sup> الخطط، ٢ص ٢٥٣ وما بعدها. يقول ابن ميسر يقع في نصو العشرين كراسة. ابن ميسر، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲ص ۲۹۳ س ۱

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۲ص ۱۹۹ س ۲۲.

في حب التحف، حتى أنه حكى عنه للمبالغة أنه طلب بعض الجواهر، وجعلها مسحوقة وذراها في النيل(۱). وقد جمع المستنصر عدداً لا يحصى من التحف والجواهر مما لم يجمع مثله قبلا، عن طريق الشراء، أو عن طريق الهدية، ولا سيما من الصليحيين في اليمن، الذين كانوا يرسلون له نفيس الدر الرائع(۱)، أو يتصل بالروم لاحضارها. وقد تعدى حب التحف وتكديسها المستنصر إلى أهله، مثل عبدة ورشيدة ابنتي المعر، اللتين جمعتا أموالاً وتحفاً كثيرة، ورثها المستنصر عنهما بعد موتهما في ٢٤٤/ ١٥٠(١). بل إن أم المستنصر وأولادها من غير أبي المستنصر ونلك بعد موت زوجها الظاهر – كان لها خزائن تشبه خزائن المستنصر ونلك بعد موت زوجها الظاهر – كان لها خزائن تشبه خزائن الخلفاء(١). ويبدو أن الأمرام بقف عند البيع من الخزائن لحساب الجند، بل تعدى إلى النهب أيضاً. وتؤيد السجلات الرسمية هذا النهب (١) عيث هرب التجار كثيراً منها إلى الخارج، مثل: إلى بغداد عند الخلفاء العباسيين –أعداء الفاطميين – الذين بدورهم كانت قد نهبت غزائنهم، وجلبت إلى مصر أيام فتنة البساسيري، أو حستى أيام الطائع في سنة ١٨٨/ ١٩٩؛ بسبب المجاعات في العراق، ويشارك المقرين الحسرة على ضياع الكنوز الفاطمية من الغزائن بين جنود لا تقدر قيمتها.

ولدينا امثلة لبعض ما نهب أو بيع بأبخس القيم من هذه الخزائن، فهى (١)؛ قطع اقمشة من سائر الألوان، وجواهر بأنواعها، وخواتم ذهب وفضة فصوصها من سائر الجوهر المختلف الألوان، وصناديق مملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة مقابضها من سائر الجوهر، وصناديق مملوءة بأنواع الدوى المربعة والدورة، الصفار والكبار المعمولة من الذهب والفضة والصندل، بصناعة معجزة، وصناديق

- (۱) الجويني، تاريخ جهانكشاي، ص ١٠٠.
  - (٢) الخطط، ٢ ص ٢٦٣ ص ٢.
- (٢) نفسه، ٢ص ٢٦٤. وجد للأولى في غيرائنها مالا يمصى، والثانية تركت ما قيمته مليوناً وسيعمانة الف دينار.
  - (٤) الخطط، ٢ص ٢٦٦ س ١٨، ٢٢٩س ١٠.
  - (ه) سجل رقم ٥٦ من ١٨٣-٤؛ عيون الأخبار، ٦ ورقة ٢٩٤.
    - (٦) الشطط، (ط. يولاق) ٢ من ٢٦١ وما يعدها.

من البللور بما فيها كيزان أقداح والفقاع، -البيرة- وصحون متنوعة، وصواني الذهب المطعمة بالمينا بسائر أنواع النقوش، وكؤوس عليها نقش هرون الرشيد وغيره، وأوان صينية كبار لغسل الثياب «أجاجين» لها أرجل على صورة الوهوش، ومرايا من حديد أو من صيني أو من زجاج محلاة بالذهب والفضة أو بالجوهر، لها مسقابض من العقيق، وغلف من أنواع من مستلفة من الحرير أو الخيرزان أو الخشب، مزودة بأقفال ومضبب، من الذهب والفضة، وأزيار صينية كبار مملوءة كافوراً، وجماجم «حلل» محتوية على العنبر والمسك وقطع العود، وطرائف مثل: عدد كبير من الشطرنج رقعته من الحرير، وشطرنج من جوهر، وديك من ذهب له عرف من الباقوت الأحمر، وريشه من الزجاج المطعم بالمينا والذهب، وذيله من الذهب، وطاووس من ذهب مرصع بنقيس بالجوهر، وغنزال مرصع بنقيس الدر والجوهر، بطئه أبيض، ونخلة مكللة الجوهر، وقرش وأمتعة منها مراتب ملونة، وأجلة للفيلة التي تنزل على الأفخاذ، وستاثر وستور بعضها عليه صور الدول وملوكها والمشاهير نيها، مكتوب على صورة كل واحد اسمه ومدة أيامه، وخيام من كل نوع وشكل كالحصون والقصور والقساطيط والشراعات والمسطحات، مبطنة بأنواع الرسوم المتعددة، وذلك بآلاتها من الأعمدة الملبسة بأنابيب الفضة والحبال الملبسة بالقطن والحرير والأوتاد، ولا سيما القسطاط الكبير الذي صنعه اليازوري للمستنصر، واسمه الدورة، عدد قطعه أربع وستون قطعة، وعشاريات -رهى مراكب للخليفة- وقضب للمظالم، وأعلام، وقناديل، وسروج، ولجم، وعماريات-أي هوادج- وموائد من كل نوع؛ مما كان يستخدم في المواكب او الجلوسات بالقصر، والكتب بأنواعها. وقد ترتب على هذا النهب والبيم، أن الضرائن المكدسة اصبحت قاعباً بلقعاء وأن الأتراك زادت شبهكتهم(١) ، وكشرت أموالهم.

وقد أدت الحالة السيئة في البلاد من مجاعات ونزاع بين طوائف الجيش وثوراتها إلى ظهور أطماع رجال أقوياء، أرادوا السيطرة على الدولة من دون هذا

<sup>(</sup>۱) ابن میسر ، ص ۱٦.

الخليفة، مثلما فعلت أمه معه. ويذكر المقريزى عشرة ثائرين عليه، يذكر بعض أسمائهم(١)؛ على رأسهم ناصر الدولة بن حمدان وأخوه، وبلدكوش، وسبكتكين، وسعد الدولة المعروف بسلام عليك، وشاور بن حسين.... وربما يكون الناسخ قد اسقط بقية الأسماء العشر؛ كما لم يعط تفاصيل إلا عن ناصر الدولة وبلدكوش، أما الباقي فلا نعرف عنهم شيئا.

وإذا تقصينا سبب طموح بنى حمدان -وهم أقواهم- وجدناه يرجع إلى الوقت الذى نشأت فيه دولة الفاطميين. فقد ظهر بنو حمدان كأسرة عربية تحكم في ثغور المسلمين بحلب في شمال بلاد الشام، وفي الموصل من بلاد الجزيرة، فلما استولى الفاطميون على مصر ثم على الشام عملوا على القضاء على دولتهم في حلب، وأحلوا مكانهم المرداسيين زعماء قبيلة بنى كلاب، كذلك كان البويهيون بالعراق قد قضوا على دولة بنى حمدان بالموصل؛ فانتقل بقايا الحمدانيين إلى القاهرة، وعاشوا فيها كمنفيين أو كلاجئين.

ومع أن المعرّ، كان قد حدر(٢) جوهراً؛ من أن يفسح لهم مجالا في الجيش أو في الحكم؛ بسبب أنهم أعداء الفاطميين، ووصفهم بأنهم غدارون لاثقة فيهم، إلا أن الخلفاء الفاطميين ابتداء من الحاكم، لكي يوازنوا نفوذهم مع المرداسيين في حلب بدأوا يولون الحمدانيين بعض ولايات الشام، ويدخلونهم في جيشهم، ويبدر أن المستنصر هو الذي فتح لهم بابه على مصراعيه، ولا سيما لأحدهم، واسمه؛ أبو محمد الحسن بن أبي غبد الله الحسين بن حمدان، من نسل الحمدانيين الذين هربوا إلى مصر، بعد قضاء البويهيين على دولتهم في الموصل. فجعل المستنصر ابن حمدان هذا من كبار قواده، وعينه في ولاية دمشق سنة ٣٤٤/١٤٠ (٣)، بعد موت الدزيري، فكان الدعاء في سجل ابن حمدان: «سلمه الله وحفظه»؛ كما منحه لقب: ناصر الدولة وسيفها ذي المجدين. وقد استمر ناصر الدولة في ولاية دمشق الى سنة ١٤٥/٤٤٠ من رجع إلى مصر، وربما يكون ناصر الدولة هو الذي أشار

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢من ٢٦٨. عن اسم سعد الدولة، نفسه، ٢من ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) قبله.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ بمشق، ص ٨٣ وما بعدها؛ النجوم، ٥ص ٣٤، ٥٥٠

على أم المستنصر بتولية الوزارة لليازورى (١) ، الذى أرسل له أحمال التفاح كرشوة . فلما تولى اليازورى الوزارة ، كفل إلى ناصر الدولة حكم الريف بشرقيه وغربيه ، فكان ناصر الدولة يجبى الجوالى – وهى جزية أهل الذمة – من النصارى ، ويقررها كلها على البطريرك القبطى (٢) . وقسى سسنة 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.

ولكن استبداد ناصر الدولة في دولة الفاطميين ظهر منذ أن تزعم الأتراك؛ حيث كان أقراد أسرته يتولون زمام الأتراك وأمرائهم منذ عهد الحاكم(3). وقد بدأت زعامته لهم في الانحياز ضد العبيد، الذين كانت تناصرهم أم المستنصر. فقد قام على رأس الأتراك في قتال العبيد في الجيزة والإسكندرية، وذهب وراءهم في الصعيد وهزمهم هزيمة نكراء(٥). وبعدها طالب بزيادة المال والإنفساق في الأتراك(٢)؛ بحيث تسبب في خراب خزائن المستنصر ونهبها كما ذكرنا؛ ويكفي أن نذكر أنه أخذ لغلمانه أكثر من ثمانمائة بدلة من ثياب الخليفة بجميع آلاتها كاملة(٧).

وقد وصل استبداد ناصر الدولة بالمستنصر اقصاه؛ حينما اظهر الحقد في نفسه ضد الخلافة التي اسقطت اسرته؛ بحيث فكر في خلع المستنصر وإعلان الخطبة لأحدالأشراف، رغبة في الإنتقام والكيد. فكتب إليه المستنصر قائلاً (١٠) وجئتنا ضيفا؛ فقابلناك بالإحسان واكرمناك، فقابلتنا بما لا نستحقه منك، نحن عليك صابرون، وعنك مغضون، وقد انتهت بك الحال إلى مخالفة العسكر علينا، والسعى في إتلافنا، وما ذاك مما يهمك، ونحب أن

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، ورقات ۸۵-۸۵.

<sup>(</sup>٢) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٧٠.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٥ص ٦٣ س ١-٥.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٣٥ س ٢٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۲ص ۱۳۸-۱۳۹.

<sup>(</sup>٦) النجوم، ٥ص ١٣ س ٣-٨؛ الكامل، ٨ص ١١٦.

<sup>(</sup>٧) المططء ٢٨٠ س ٢٦١ س ٢٤.

<sup>(</sup>٨) النجوم ، ٥ص ١٣–١٤.

تنصرف عنا موفوراً في نفسك ومالك؛ وإلا قابلناك على قبيح أفعالك». وربما يكون المستنصر وامه قد دسا صيرفياً لقتله؛ فضرب الصيرفي ابن حمدان بسكين وجرحه (١)، فأخذ الصيرفي وشنق في الحال، وعولج ناصر الدولة، فبرئ بعد أن أشرف على الموت.

لم يرض الأتراك وشيخهم المسمى إلدكر أو بلد كوش (٢) ، الملقب باسد الدولة ، بإسقاط الخلافة الفاطمية ، ولا سيما أنهم أصبحوا مسيطرين فيها ؛ بحيث أنقسم عسكر مصر قسمين: قسم مع ناصر الدولة وقسم عليه فسعى ناصر الدولة إلى قتل إلدكر والوزير خطير الملك ، ولكنه لم يتمكن إلا من قتل الوزير (٢) . كذلك عمل ابن حمدان على الاعتماد كلية على العرب وزعمائهم بدلاً من الترك ، ففك اسر زعمائهم من بنى الجراح الثائرين وهما: حازم بن الجراح وحميد ، مع أن كلا منهما كان له في سجن المستنصر عشرون سنة (٤) ، وأحاط نفسه بشخصيات لا نعرف عنها إلا القليل مثل (٥) : أمير العرب ابن كيغلغ والأعز بن سنان ؛ كما اعتمد على طوائف الأكراد ، التي كانت في جيش الفاطميين ، وكانت عدتهم خمسة أن مجرل ، برياسة رجل لعله تاج الملوك شادى . وقد أصبحت هذه الفئة من أنصاره تعرف باسم: الطائفة الممدانية .

وعلى العكس سعى المستنصر أن يستوثق من الأتراك والمفاربة (٧). وتحت تصريض إلدكن فرج المستنصر لمصاربة ناصر الدولة، فلبس لأمة الصرب ولباسها؛ حيث ضربت له خيمة حمراء مسماة دخيمة الدمه ، خارج القصر فتمكن المستنصر من هزيمة ناصر الدولة ، بمساعدة المصريين على الخصوص، الذين نهبوا دور بني حمدان ، وهرب ناصر الدولة عند عرب الدلتا . فسحالف قبائل منها قيس ، ولواتة وسنبس الأولى قبائل عربية هاجرت إلى مصر أيام الأمويين في الحوف الفربي . والثانية من أصل بربري

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ٥ص ۸۳ س ۲-۹.

<sup>(</sup>٢) عن الاسم الأخير ، أنظر أيضاً: سجل رقم ٥٧ ص ١٨٦ -١٨٧؛ عيون، ٧ ورقة ٧٧.

<sup>(</sup>٢) مثلاً: الخطط، ٢ص ١٣٩؛ الكامل، ٨ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) ابن إياس، ١ص ١٣: ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٣-٩٠.

<sup>(</sup>٥) ذيل سير الآباء البطاركة، ٣ ورقة ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سجل رقم ٥٧ ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) النجوم، ٥ص ١٤-١٥؛ الخطط، ٢ص ١٣٩؛ ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٧٨ وما بعدها.

كانت تقيم في برقة وإفريقية، وكانت تبيع أبناءها في الجزية (۱)، وربما يكون أغلبهم في مصر نتيجة لهذا البيع، أو من الذين جاءوها في أثناء غزوة أبى ركوة كما ذكرنا، وقد بلغ عددهم خمسين ألفا أو أربعين ألفا سوى اتباعهم (۲)، سكنوا المنوفية؛ كما قيل إنهم من أصل عربى من قيس (۱). والثالثة وهم بنوسنبس (۱)، من قيس وهلال، وكانوا ينزلون بفلسطين وكثروا هناك، واشتدت وطأتهم على الولاة، فاستدعاهم اليازورى في 733/000، وأقطعهم البحيرة مكان بنى قردة، الذين تحالفوا مع الثائر المغربى أبى ركوة؛ بحيث إن الدولة كانت تتربص بهم الدوائر، فنزل بنو سنبس ديارهم وعلا شأنهم، فتروج الناصر من هؤلاء. وهكذا أصبحت البلاد موزعة بين طوائف الجيش المختلفة: فالدلتا في يد العرب، والصعيد في يد السودان، والقاهرة في يد الأتراك والمغاربة.

فخرجت إليه العساكر من الترك من مصر بقيادة ناصر الجيوش بن أسد الدولة، ومن العبيد بقيادة عزيز الدولة— مما يدل على عودتهم من الصعيد— وإن كانت القيادة العليا لابن زنبور، الذي غلع عليه المستنصر وقلده سيفاً بحلية فوق درعه. ولكن الانقسام بين قواد الطوائف المتنافرة؛ جعل كل قائد لا يرضى باتباع رأى الآخر؛ بحيث انحل أمر الجيش، واستولى ناصر الدولة على أسلحته. بعد ذلك ملك ناصر الدولة الإسكندرية والريف بشرقيه وغربيه، وهو ما عرف بأسفل الأرض، وأحاط بدمياط واستولى عليها، فعظم أمره، وأخذ الخراج من كل هذه البلاد، وقطع خطبة المستنصر فيها، ودعا للخليفة القائم(٦)، وأرسل إليه يطلب تقليده، كما أرسل رسولاً من قبله إلى آلب أرسلان السلجوقي، يسأله أن يرسل إليه عسكراً على أن تؤول إليه السيادة على مصر(٧)، فرحب الب أرسلان بذلك، غير أنه ما لبث أن شغل بمحاربة الروم. وقد هاجم ناصر الدولة نواحى مصر والقاهرة، وأجبر المستنصر على قبول مندوب عنه هو تاج الملوك شادى، لعله من

Berbères et Arabes. Paris, 1942, P. 124.: Brémond

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان، ص ۲۰۰. عنهم ؛ انظر ، معجم البلدان، ٧ص٣؛ المقريزي، البيان والاعراب، ط Wust.

<sup>(</sup>٢) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٨٦؛ سجل ٥١ من ١٨٤، ٥٧ من ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان، ص ٢٥٥؛ انظر.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢من ١٣١؛ البيان، من ٩.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٣ص ١٧٠ س ١٩-٢٠؛ القريزي، البيان والأعراب، ص ٩٠

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٨مس ١١٧

<sup>(</sup>۷) ابن میسر، ص ۱۹–۲۰

زعماء طائفة الأكسراد التي انضمت إليه-كسما ذكرنا- وصار يضاطب بمولانا الناصر (١).

ولدينا وصف ما قام به أتباع ناصد الدولة من تضريب في البلاد التي استولوا عليها؛ فقد قتلوا أهلها، وهتكوا حريمها، وذبحوا الأولاد في بطون أمهاتهم. كذلك أخذوا البطريرك الأنبا أضر سطودلوس من داره، ولم يفك أسره إلا لم عد بدفع المال، وفي سبيل ذلك أرسل البطريرك مندوياً عنه إلى ملك النوبة، ليرسل إليه مالاً لناصر الدولة (٢). ولا تزال الأديرة تذكر غارات العرب عليها، مثل دير وادى النطرون، كسما هرب الرهبان من أديرتهم إلى القسرى(٢). ونجد أن السجلات تشبه لواتة بأنهم كالوحوش، وليسوا من البشرية (٤). ونتيجة للتخريب في البلاد توقفت الزراعة؛ ففي أثناء هذه الفوضى تركت الأراضى بدون جسور، ولا سيما أنه في ذلك الوقت كانت الشدة العظيمة أيضاً (٥).

كذلك لدينا وصف النهب، الذى أتى على كل ما فى الضرائن الفاطمية كما ذكرنا؛ فقد كان أتباع ناصر الدولة يدخلون القصر ويأخذون من الأسلحة ما يريدون، ولا تفرقة فى ذلك بين الأسلحة التى تستخدم فى المواكب أو أسلحة القتال، فأخذوا منها سيوف أجداد<sup>(7)</sup> المستنصر، مثل؛ سيف الحسين، ودرقة حمزة، وسيف جعفر، وإن كان أهم ما أخذوه أدوات الحرب مثل السهام والرماح والقسى والزرد البيض. كذلك كانوا يحملون الكتب من الخزائن إلى الإسكندرية، ويأخذون جلودها، ويلبسونها فى أرجلهم<sup>(٧)</sup>. بل أخذوا عامود خيمة اسمها القاتول -تنصب أثناء أعياد فيض النيل- يعتبر أعلى عامود لأوسع خيمة، وكان الخليفة العزيز قد أنفذ إلى ملك الروم فى طلبه، ويقول المقريري ما أدرى ما قعل به (٨).

<sup>(</sup>١) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٨٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ ورقة ۷۸.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲ رونهٔ ۲۸.

<sup>(</sup>٤) سېل، رقم ٥٧ من ١٨٧.

<sup>(</sup>٩) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٧٨، ٨٦.

<sup>(</sup>٦) الخطط، ٢ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۲من ۲۵۶ س ۲۰.

<sup>(</sup>۸) نفسه، ۲ص ۲۷۱ س ۱۱.

فلما اشتد أمر ناصر الدولة ذهب إلى القاهرة وأحاط بها، وإن كانت أم المستنصر عملت عن طريق عبيدها(۱)—وهم كانوا غير طوائف العسكر—على السيطرة في مصر (الفسطاط). وقد قيل في سبب حضور ناصر الدولة إلى القاهرة، أن تاج الملوك شادي(۱) مندوبه، استبد فيها من دونه. فقطع ناصر الدولة الميرة في مصر واستولى عليها؛ حتى أن أم المستنصر لم تستطع أن تصده. كذلك ضعف المستنصر عن مقاومته؛ وضاف من أن يأخذه ناصر الدولة ويسلمه إلى عدوه الخليفة العباسي، فراسله وصالحه؛ وإن اشترط ناصر الدولة أن يبعد المستنصر الدكر ومن يعاديه، وأن ينفرد هو بحكم البلاد(۱). ولما دخل ناصر الدولة القاهرة عمل على حبس الأتراك. وأسر شادى؛ مما جعل بعض المشارقة ينضمون إليه. وصالح ناصر الدولة إلدكر بعد ذلك، وتزوج بابنته(١٤)، وكان يحكم هو وإلدكر والوزير ابن أبي كدينة.

وقد عمل ناصر الدولة على استذلال المستنصر وأهله بعد دخول القاهرة. فقبض على أم المستنصر واستصفى أموالها(\*) ولم يفك أسرها إلا بعد دفع دية. ومنذ ذاك لم تقم لها قائمة، وأصبح دورها في سياسة الخلافة ضعيفاً جداً؛ حيث يحدد ابن ميسر نهاية حكمها إلى سنة ٢١٤/١٩٠٩. كذلك تفرق أولاد المستنصر، وسار بعضهم إلى المغرب أو إلى الشام، فسار ابنه عبد الله لعكا، وأبو القاسم محمد— والد الخليفة الصافظ فيما بعد— لعسقلان، ونزار —وهو الأكبر—لثغر دمياط(\*). ثم إن المستنصر أصبح مع ناصر الدولة كالمحبور عليه؛ فأخرج له ما تبقى في قصره، وبلغ به الأمر أنه كان يجلس على حصير، ولم يعد عنده شئ سوى سجادة وقبقاب، ولم يبق معه سوى ثلاثة خدم، وأطلق له ناصر الدولة مائة دينار كل شهر؛ وذلك بعد أن كان المستنصر يملك من الأموال الطائلة ما لا يعد ولا يحصى.

<sup>(</sup>۱) العينى، تاريخ، ورقات ۱۸۹–۱۹۰. عن عبيد أم المستنصر؛ الخطط، ١س ١٥٣ س ١٩–٢٠. عدتهم خمسون الغاً.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٨ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٥ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٥ص ٢١.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن ميسر، ص ٣١؛ الخطط، ٢ص ١٤٠ (آخر سطر).

<sup>(7)</sup> ابن میسر، ص 77-77.

ولكن إلدكز- شيخ الأتراك- دبر مؤامرة لقتل ناصر الدولة، وليستقل من دونه بالسيطرة في البلاد كذلك قيل إن إلدكر اراد قتله، بسبب أن ناصر الدولة أعلن السنة، وكاد يحدث للمستنصر على يده ما حدث للقائم على يد البسالسيري، فقصده إلدكز مع جماعة إلى داره في منازل العزّ(۱)؛ الواقعة على النيل؛ فضرج ناصر الدولة إليه، فضربوه بسيوفهم حتى قتلوه وحزوا راسه وقتلوا أيضاً أخويه؛ فضر العرب بن حمدان، وتاج المعالى بن حمدان، كما قتل محمود بن ذبيان أمير بني سنبس، وقد قطع ناصر الدولة قطعاً. وانقذت كل قطعة إلى بلد(۲)؛ كما تتبع بنو حمدان في جميع أنحاء مصر؛ فقتلوا عن آخرهم، وذلك في سنة ٢٥ / ١٠٧٢.

ولا يعنى هذا أن المستنصر قبض على زمام الأمور، فإن إلدكز وأنصاره أصبحوا يقومون بدور ناصر الدولة وأنصاره، بل غالوا في التضييق على الخليفة. فيعد قبتل ابن حمدان، جاءوا إلى القصر ومعهم الرءوس، وأرسلوا إلى الخليفة وقالوا؛ قد قتلنا عدوك وعدونا، من أخرب البلاد، وقتل العباد، ونريد الأموال. ولم يكن المستنصر يملك الأموال التي افتقدها بعد أن نهبها الأتراك وغيرهم، فأعلن أن يكن المستنصر يملك الأموال التي افتقدها بعد أن نهبها الأتراك وغيرهم، فأعلن أن العداوة كانت بين إلدكر وابن حمدان، ولكن إلدكر أخذ يطالبه بالمال، وبلغ من العداوة في الدولة، أنه منع دخول أي احد إلى القاهرة أو خروجه منها؛ ولعله سعى أيضاً إلى الملك(٢).

فلما وجد المستنصران لا جدوى في إرجاع سلطته والقضاء على الاضطراب في البلاد، طلب عون أحد ولاته المخلصين في الشام. فقد طلب العون من بدر بن عبد الله(٤)، الذي كان مملوكا لجمال الدولة بن عمار، أحد ولاة طرابلس الشام، فاشتهر بالجمالي، وقد كان بدر من أصل أرمني مسلم، أخذ في حياته بالجد، فرفعته عبقريته إلى أعلى المناصب، وتنقل في خدم متعددة. وكان

Ency de l'Isl, (art.Badr al-Djamålî) t I, P 571, 2 éd t I, P 894., Gesch der Fat Chalifen, P 204 et suiv Wust

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٨ص ١١٧ –١١٨

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٥ص ٢١-٢٢؛ ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٨٦؛ العيني، تاريخ، ورقة ١٩٠

<sup>(</sup>٣) سچل رقم ٥٧ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) عن شخصيته، الخطط، ٢ص ٢١١-٢١٣: ابن حجر، رقع الإصر، ورقات ٥٦ وما بعدها؛ انظر.

أظهر ما تولاه ولاية دمشق الهامة، فلعله كان هاجبا لصاحب دمشق، فلما مات تولى مكانه (۱). فتولاها في ٥٥٥ / ١٠٦٠ ، فبالسرها سنة وثلث السنة، ومرة أخرى ومعها صور في ١٠٦٠ ، وبقى فيها إلى أن ضرح منها. نتيجة لثورة أهلها عليه، بسبب ضبطه وحزمه؛ حيث كان أهلها قد تعودوا على فوضى الولاة السابقين، فاضطر إلى الهروب، ونهبت خزائنه. وفي اثناء هذه الولاية طلب منه السابقين، فاضطر أن يحارب محمود المرداسي صاحب حلب، وكان قد استقل بها، ولو أن بدراً لم يحاربه ربما بسبب هجوم السلاجقة على شمال الشام، ولكنه عاد إلى دمشق وانتصر على عدوه، الذي تسبب في ثورة الأهالي ضده. وسلخه حيالا). بعد ذلك نقل بدر إلى ولاية عكا (أو عكاء) في ١٠٦٩ / ١٠٦٩ ، التي بقي فيها إلى أن طلب المستنصر العون منه.

فنجد المستنصر يكتب إلى بدر فيقول: وفإن كنت ماكولاً، فكن أنت اكلى الفنجد هذا الأرمنى المسلم الطامع يسرع إلى تلبية طلب الخليفة الفاطمى، ويرد عليه سريعاً: ولهيك لهيك . فجمع بدر عدداً كهيراً من الجنود؛ حيث كان قد استكثر من الأرمن من بنى جنسه، الذين أصبحوا نواة لطائفة جديدة، فى جيش الفاطميين، وربما يكون ذلك بأمر من المستنصر. فيأتى بدر لإنقاذ الخليفة فى شتاء عام ٢٦٤/٤٧١، أى بعد سنة من استبداد إلدكن. فسار بمائة مركب، مع أنه لم تجر العادة بركوب البحر فى الشتاء لهيجانه، ووصل فى أربعين يوماً سالما إلى دمياط وتنيس. ولكن قبيلة لواته قاومته عند نزوله؛ بحيث اشتد فى قتالهم، وقتل مقدمهم سليمان اللواتى، وغرق منهم الألوف، وأبادهم من أعمال الريف وملكها، واستصفى أموالهم طائفة تعرف وملكها، واستصفى أموالهم طائفة فى الجيش الفاطمى، ولعلها الحاميات، التى عند بالملاحات، وصفوا على أنهم طائفة فى الجيش الفاطمى، ولعلها الحاميات، التى عند الملاحات.

ثم سار إلى القاهرة، فلما وصلها تشجع أنصار المستنصر، وتمكنوا من تعليدي الحكر من أحدى رجليه في ركاب فرسه، وقبضوا عليه، وحبسوه في خزانة البنود. ويبدو أن هذا التصرف تم بناء على اتفاق بين بدر والمستنصر(٤)،

<sup>(</sup>١) العبر، ٤ ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) النجوم، هم*ن* ۷۹–۸۰، ۸۰.

<sup>(</sup>٣) العبر، ٤ ص ٦٤؛ الخطط، ٣ص ٥٠ س ٢٥؛ سجل ٥٦ س ١٨٤، ٥٧ ص ١٨٧؛ ابن ميسر، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ص ٢١١ ( أسفل الصفحة). يقول بلد كوش.

بالا يدخل القاهرة، قبل أن يقبض على إلدكن، وخصوصاً أن إلدكن كان قد تصمن في أحد أحياء القاهرة، ولعل بدراً قتل إلدكن أو أن إلدكن هرب إلى الشام (١). وكان أول عمل لبدر بعد دخوله القاهرة، أن دبر مذبحة كبرى لأمراء الشيار الك؛ بحيث قويت شوكته، فقد وصفه الشعراء بحب القتل من أجل مصلحة الدولة (٢) "Raison d'Etat". ولم يكن أغلب الأمراء الأتراك على علم باستدعائه، فلم فما منهم إلا من أضافه وقدم إليه الهدايا. فدعاهم بدر إلى دعوة صنعها، فلم يتخلف أحد منهم. وفي الوقت ذاته، قرر بدر مع جماعة من أتباعه أن يوكل كل واحد منهم بأمير من أولئك الأمراء يظهر أنه قائم بخدمته، ورفع السماط—الأكل—فكان إذا دخل الواحد منهم الضلا قتل، ويتوجه الذي يليه، وقتلوا جميعاً. فلما تم الأمر أنعم بدر بجميع ما يتركه الأمير من مال ودار وإقطاع لقاتله، كما أنه استرد منهم جميع ما أخذوه من الخزائن من الأموال والأمتعة. وقتل بدر عدداً كبيراً من الوزراء والقضاة، الذين كانوا لا يفعلون شيئاً، ولا سيما الوزير ابن أبي كدينة، الذي كان يحكم مع إلدكن، بأن ضربه بسيف كليل عشر ضربات؛ حتى بانت الذي كان يحكم مع إلدكن، بأن ضربه بسيف كليل عشر ضربات؛ حتى بانت راسه، وذلك عدد ولايته القضاء والوزارة (١).

ثم قام بدر بالقضاء على العناصر المعادية للخليفة الفاطمى، وإعادة هيبته في البلاد، فذهب إلى البحيرة في الوجه البحرى، وقضى على العرب من قيس وبنى سنبس، فقتل منهم مالا يحصى، بلغ نصو العشريين آلف إنسان  $^{(3)}$ . وذهب إلى الإسكندرية، وقضى على عناصر معادية فيها؛ ولدينا دينار ضرب فيها باسم المستنصر سنة  $773/77.7(^{\circ})$ . ثم ذهب إلى الصعيد، ويظهر أنه كانت به عناصر معادية من عرب جهينة والثعالية  $^{(7)}$ . كذلك سار إلى أقصى الصعيد وهزم كنز الدولة محمداً الذي كان حاكماً عليه؛ فقتله. وقد اختلف في أصل أسرة كنز الدولة هذه. فلعلها من ربيعة التى سكنتها في خلافة المتوكل حوالى 72.7/3.00؛ وإن

Ency de l'Isl, (art al-Sa'id) t 4 P 73

<sup>(</sup>۱) النجوم، ٥ص ٣٢ س ١٦.

<sup>(</sup> $\dot{Y}$ ) ابن حجر، رقع الإصر، ورقة ٥٨. وقد وصفه الشعراء بسبب ذلك، يحيه شرب الدماء.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ورقات، ۸۸-۸۹.

<sup>(</sup>٤) مثلًا: سجل رقم ٧، ص ١٨٧.

<sup>(°)</sup> أنظر. Cat, P. 102 (255).، Lavoix

<sup>(</sup>٦) الخطط، ٢ص ٢١٢ س ١٦

<sup>(</sup>V) المقريزي، الأعراب، ص ٢٧-٢٧ أول من لقب منهم أبو المكارم هية الله

كان لقبهم كنز الدولة لم ينالوه إلا من عصر الحاكم؛ بسبب أنهم ظفروا بأبى ركوة المغربى عدو الحاكم اللدود، ولم تزل الإمارة فيهم، حتى سقوط دولة الفاطميين، وربما كانت طوائف من السودان في خدمته؛ كما ذكرنا.

وفي أثناء الاضطراب الداخلي، كان نفوذ دولة الفاطميين في الشام قد انهار نهائيا، فقد هاجمها السلاجقة، كما استقل بمدنها عديد من الولاة والقضاة(١). فصاصر الب ارسلان السلجوقي حلب؛ إلا أنه سلمها إلى محمود الرداسي، وبقي فيها إلى أن توفى في سنة ٢٠٧٤/٤٦٧، وأخيراً استولى عليها السلاجقة نهائياً، وقتلوا نصر ابن محمود في ١٠٨٦/٤٧٩ (٢). كذلك لما تولى ملك شاه، أمر أخاه تُتش(٢) أن يستولى على الشام وما يفتحه، أي أن يقضى على دولة المستنصر قضاء تاماً. ومن قبل فقد كان القائد السلجوقي أتسر، المعروف بالأقسيس، أحد قواد الفاطميين السابقين، ثم انقلب عليهم وانضم للسلاجقة، فأخذ يجول ويصول في الشام؛ قتمكن من أخذ دمشق من أميرها المغربي واسمه المعلى، من قبل المستنصر الفاطمي، الذي كان سيئ السيرة ظالما؛ بحيث استولى اتسر عليها بالأمان من أهلها الثائرين(٤) ، وخطب فيها للخليفة المقتدى بأمر الله في ١٠٧٦/٤٦٨، ثم أخذ بيت المقدس وقتل خلقاً كثيراً، ووصل العريش، ودخل الريف المسدى في الشرقية، ووصل أمام أبواب القاهرة في ١٠٧٦/٤٦٩، يسانده ناصر الجيوش، ابن إلدكز، الذي كان هرب بعد قتل أبيه، وحرض أتسز على الهجوم على مصر، وقدم له تحفاً مما أخذه من خزائن المستنصر. وقد لجأ بدر في الدفياع عن القاهرة ومصير ضيد السيلاجقة، إلى دفياع جيوهر ذاته ضيد القرامطة من قبل بتسليح المسريين، وأعلن أن الجهاد ضد الترك أفضل من الحج،

<sup>(</sup>١) ابن حجر، رقع الإصر، ورقة ٥٧.

رم الكامل، هم ١٠٠، ص١٠، ص١٠، ملك ١٠٩- ١٠١؛ انظر ١٤١ - ١٤١؛ انظر ٢٠٩ (٢) الكامل، هم ١٤٠ - ١٤١؛ انظر (٢) 140 (n.2764).

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ١٦٦، ١٦٠. عن تتش، انظر، وقيات، ١ص ١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٨ص ١٢٢٠

<sup>(°)</sup> نفسه، ٨ص ١٢٣–١٢٤؛ ابن ميسر، ص ٢٧؛ ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٩٢؛ العبر، ٤ص ٥٠.

فأرسل إليه رؤساء القرى ومقدموها الرجال وسلحوهم، وقد تمكن بدر من هزيمة الجيش التركى، وهرب أتسر في نفر يسير، وقتل إخوته؛ كما قتل ناصر الجيوش، وحينما رجع أتسر، كان تُتش قد تولى حكم الشام، فحاصر تُتش أتسر في دمشق وقتله لأمور أخذها عليه في ١٠٧٩/٤٧١، ربما لهزيمته في مصر، أو لقسوته وكثرة من قتل على يديه في بيت المقدس(١)، حتى من التجأ منهم إلى المسجد الأقصى.

وبعد ذلك، قويت همة بدر-كما يظهر من السجلات- لاستعادة الشام. وعلى الرغم من محاولته حصار دمشق عدة مرات ابتداء من ٧/٤٧١ (٢). ولم يوفق في استردادها؛ كما بذلت محاولة من قبل مرداسي حلب لأخذها بمساعدة المصريين، لولا أن مصر لم ترسل المدد(٢). وكان تتش قد اضطر أمام هجمات بدر أن يستنجد بأخيه ملك شاه(٤)؛ كما حاول وقف العداء بمصاهرة بين الأسرتين، بأن يتزوج بدر ابنة تتش(٥). وعلى العكس استولى جيش بدر على عدة بلاد في الساحل الشامي؛ فاستولى على صور، التي كان قد تغلب عليها عين الدولة ابن أبي عقيل، ثم توفي ووليها أولاده، فحصرهم جيش بدر؛ فلم يكن لهم من القوة ما يستطيعون به القاومة، فسلموها، ولدينا عملة منها في من القوة ما يستطيعون به القاومة، فسلموها، ولدينا عملة منها في من القوة ما يستطيعون به الثارت في ٢٨٤/٩٨٠ (١)، وحم أن بدراً أيام ولايته الشام لم يستطع فتحها لما حاصرها في فتحها، وضرب أعناق الجميع. كذلك سلم ابن ملاعب بعلبك، التي حاول تُتش استولى جيش بدر على عسقلان من ابن معروف (١٠) وقد يكون ابن عمار أخضع طرابلس الفاطميين، وحاًفظ عليها من هجمات تتش، إذ

Ency. de l'Isl, (art. Dimashk) t2, 2 éd, P. 290.

- (٤) النجوم ، ٥ص ١٣٥، جاءها مسلم بن قرواش في ١٠٨٣/٤٧٦.
  - (٥) نفسه، ٥ص ١١٦؛ مراة الزمان، ١/١٢ ورقة ١٨٠.
  - (٦) النجوم، ٥ص ۱۲۸ ؛ Cat, P. 128, 129 (335-6). : Lavoix
    - (۷) الكامل، ٨ص ١٠٧.
    - (٨) النجوم ٥ص ١٣٨، مراة الزمان، ٣/١٧ ورقة ٢١٤
      - (٩) النجوم، ٥ص ١٢٨، ١٢٠
        - (١٠)العبر، عمي ٦٤



<sup>(</sup>١) الكامل، ٨ص ١٢٣؛ السيوطى، إتحاف الأخصاء بفضائل المسجد الأقصى، تحقيق -Lemn . ١٨٧٠، ing

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٨ص ١٢٦؛ ذيل تاريخ دمشق، ص ١١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ١٣٣؛ انظر.

يبدو أنه كان على عسلاقه طيبة به، فلدينا عملة منها باسم المستنصس في ٥٠٤/٤٧٥).

والخلاصة أن بدراً أنقذ دولة المستنصر، وأعاد لها بعض نفوذها في الشام. ونجد السجلات تؤيد بدراً ضد كل أعدائه، حتى ضد الذين هربوا من مصر إلى اليمن؛ فيأمر المستنصر ملكة اليمن السيدة الحرّة، بقطع رءوسهم(٢).

#

وفى الوقت ذاته، عمل بدر على إعادة تنظيم الدولة التى انتابتها ثورات الجند والمجاعات. فقد أطلق الضراج للمزارعين ثلاث سنوات حتى تتحسن أصوالهم (٢). وقد ساعدهم على زراعة البلاد عودة فيض النيل إلى طبيعته الأولى؛ قبلغ ارتفاعه القديم؛ ثمانية عشر ذراعاً. أى أن الزيادة أكثر من خمسة عشر ذراعاً. فزرعت الأرض أول سنة، فجاء القمح والشعير والفول وجميع الحبوب مختلطة (٥). وبقضل سياسة بدر تحسنت ميزانية البلاد، فبينما كانت -قبل مجيئه- مليونين وثمانمائة الف دينار في ٢٦٤/ ١٠٧٠، وصلت إلى ثلاثة ملايين ومائة ألف في وثمانمائة الف دينار في ٢٨٤/ ١٠٧٠، وصلت إلى ثلاثة ملايين ومائة ألف في صالح الأرمني يذكر تقسيما إدارياً للبلاد في عهد المستنصر (٧)، إلى واجد وعشرين عملاً بمعنى مديرية، وإلى نواح بمعنى مراكز، وإلى كفور وقرى، أما كلمة كورة-وجمعها كور- بمعنى مركز، التي كانت أساس التقسيم الإداري

وكان انتظام الزراعة من شأنه أن عمل على تراجع الأسعار، حتى صار القمح يباع بربع دينار التليس. كذلك جاءت القوافل التجارية من كل مكان، وزادت عن ذى قبل<sup>(^)</sup>؛ وإن أصبحت-منذ الشدة المستنصرية-- كل التجارة تمر عن طريق بلدة قُوص، ومنها على الإبل إلى صحراء عيداًب، مما يدل على أن الخليج الموصل

<sup>(</sup>۱) أنظر. Lavoix (١٤) (١)

<sup>(</sup>۲) سجل رقم ۱۲ من ۱۷–۲۹، ۵۳ مس ۱۷۹–۱۷۵.

<sup>(</sup>٣) الخطط، لأص ٢١٢ س ٢٠-٢٦.

<sup>(</sup>٤) النجرم، ٥ص ١١٦.

<sup>(</sup>ه) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٨٧.

<sup>(</sup>٦) ابو منالح، ص ٧-٩.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ص ۱۹-۱۹، س ۱۰-۱۱، ترجمة ۱۷-۱۸؛ انظر . ماجد، نظم الفاطميين، ١ص ۱۳۱-۱۳.

<sup>(</sup>٨) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٨٦-٧٨.

بين النيل والبحر الأحمر اضمحل فى اثناء الاضطرابات الداخلية، ويبدو أن الرخاء عاد إلى ماكان عليه، حتى أن كاتب بدر القبطى اشترى سمكة بألف دينار؛ كما أن بدر نفسه صارت عنده خزائن عديدة، وكان احتياجه الخاص من السكر مائة قنطار(١).

ودليل آخر على انتظام حالة البلاد المالية، العودة إلى البناء والعمائر. فأعيد بناء أسوار القاهرة من أنقاض العسكر والقطائع، ربما لأن السور القديم الذي بناه جوهر بالطوب قد تهدم، ولدينا نقش بعمل السور في ١٨٧/٤٨٠ (٢). كذلك بني بدر ثلاثة أبواب هامة، تعتبر أروع آثار الفاطميين الباقية إلى الآن؛ فقد بني بأب الفتوح، وباب النصر، وباب زويلة الكبير، الذي عمل في بابه زلاقة كبيرة؛ بحيث أصبح أعظم الأبواب ولدينا عليها نقوش فيها اسم بدر والمستنصر، وتاريخ البناء في ١٨٥/١٨٠ (٢)؛ مما يدل على بنائها وقت إعادة بناء السور. ويقول المؤرخ أبو صالح إن راهباً قبطياً اسمه حنا، هو الذي قام بعمل الأسوار والأبواب، للوزير الأرمني، أي بدر (١). ولاتساع القاهرة الجديد، سمح بدر للناس وللعسكر بنقل حجارة القطائم والعسكر للتعمير أهى القاهرة الم

كذلك بنيت جـوامع عـديدة، بلغ عـددها في عـهدد المستنصـر  $^{(7)}$  الف مسجد  $^{(7)}$ ؛ كما ذكرنا. فبني جامع العطارين بالإسكندرية، في سـوق العطارين، ولدينا عليه نقش في  $^{(8)}$   $^{(8)}$ . وبني في القاهرة مشـهداً على قمة المقطم

Van Berchem: j. A. 1891, 443 Suive

Corpus Inscript arab Egypte. t2, 32, 33, 36-39, 516, :Van Berchem;

Les Mosquées, 1, P. 232 sqq.

rr. **b**.......

Corpus Inscript. arabe Egypte t 2, P 50 Notes d'archéologie arabe. Van Barchem Ext. du J. A. 1891, P 37 sqq.

<sup>(</sup>١) ابن حجر، رفع الإصر، ورقات ٥٨-٩٥.

<sup>(</sup>Y) أنظر Rép. t 7, P. 237. n.2762 (۲)

<sup>(</sup>٣) أنظر. 2762 . 1 Rép .t7 . 237 n. 2762 (أخر سطر)؛

<sup>•</sup> ٣١٢,٣١٠-٣٠٩ الفطط، ٢ص ٢ Gesch der Fat. P. 264 sqq · :Wiet 518

<sup>؛</sup> أنظر لين بول، سيرة القاهرة، ترجمة عربية، ص ١٤٥.

يذكر المقريزى أن باب زويلة بنى فى ٤٨٥/ ١٠٩٢ أو فى ١٠٩٢-١٩٠، نسبة لقبيلة من قبائل البربر، وباب الفتوح فى ١٠٨٧/٤٨٠، كما قيل إن باب زويلة بناه العزيز وتصمه بدر؛ وإن باب النصر والفتوح وضعهما جوهر. أنظر. Wiet et Haut

<sup>(</sup>٤) أبو صالح (مذكرات قان برشم) طبعة ١٨٩١، ص ٧٧-٧٧

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٢ص ٩٠ س ٢٠-٢٣، ٢ص ١٨٤

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان، ٦ص ٢٨٤

<sup>(</sup>V) النجوم، ٥ص ١١٩؛ ابن حجر، دفع، ورقة ٥٧؛ وفيات ١ص ٣٩٦،

Rép. t 7, P 220-230 no 2752;

فى 1.40 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /

يضاف إلى ذلك أن بدراً أعاد تنظيم الجيش القاطمى، قزاد من استخدام جنود الحجرية المصريين التى أهملت بسبب صراع الطوائف المختلفة، ومنذ وقت بدر إلى سقوط دولة الفاطميين، نسمع عن العساكر المصرية، والأمراء المصريين، أما المغاربة والمشارقة، فقد تلاشى أمرهم وصاروا من جملة الرعية (^)، بعدما كانت لهم السيطرة في الدولة، وعلى العكس يبدو أن بدراً لم يقض على طوائف السودان، التي استمر استخدامها حتى آخر الدولة الفاطمية.

وعلى العكس، فإن بدراً أوجد عنصراً جديداً في جيش الفاطميين، وهو العنصر الأرمني<sup>(١)</sup>، من جنس بدر. فقد كان اشترط على المستنصر قبل مجيئه مصر أن يصضر معه من يختاره من العسكر، ولا يبقى أحداً من عسكر مصر

Les Mosquées t I, P. 229 sqq; Rép t7p 229-230; Ency, t I, P. 572. (۱)

Rép. t7, P. 265-6. (۲)

<sup>(</sup>٣) انظر. .Tbid, t7, P. 202

<sup>(</sup>٤) انظر. . Ibid t2, P. 260-262 ؛ ونيات، ١ مس ٣٩٦.

<sup>(</sup>ه) أنظر. .Rép, t7, P. 199

<sup>(</sup>٦) أنظر. ,Id

<sup>(</sup>V) انظر. . Ibid, 17, P. 248' n 2776. ريما يكون تاريخ الانتهاء من بنائه، إذ بدر توفى قبل دنائه

<sup>(</sup>٨) الخطط ٣ص٠١٨ س١٠-١١

<sup>(</sup>٩) نقسه

السابقين (۱)؛ وإن بقى هذا العنصر الجديد كجيش خاص. ولم تكن الجيوش الخاصة بدعة بدر، فقد سمح الخليفة العزيز من قبل لوزيره ابن كلس، بتكوين طائفة عرفت بالوزيرية، نسبة إلى هذا الوزير (۲). فلعل طائفة بدر الخاصة، هى التى عرفت بالجيوشية (۲)، نسبة إلى لقبه أمير الجيوش، الذى عرف به وهو فى الشام. وقد أصبح للأرمن فى الجيش حارة (٤) –أى معسكر – هى حارة الحسينية التى كانت للسود، ومن قبل كانوا يسكنون فى منطقة طُرة (٥)، كما استقدم لهم بطريركا يرعى شئونهم (٢)؛ وخصصت لهم إحدى الكنائس. فقد كانت الأرمن منذ استيلاء الروم على بلادهم تهاجر إلى الشام ومصر (٧)؛ حيث دخلوا فى جيش ابن طولون، وإن كان بدر وابنه من بعده شجعا هجرتهم إلى مصر، ثم إن وجود السلاجقة فى الشام جعل معظم الأرمن يتجهون إلى مصر.

وفوق ذلك، نظم أحوال المذهب الفاطمى الذى ضعف بسبب ضعف الإمام ووزرائه؛ مما جعل الناس لا تصفل بالمذهب وشعائره. ومن المصقق أنه كان متشعياً، حتى أنه انتسب إلى الإمام، فكان يعرف بأبى النجم بدر المستنصرى (^) فنجده يأمر بعودة الأذان الشيعى بحى على خير العمل؛ كما دعا إلى التكبير على الجنائز. وفعل مثلما فعل الوزراء قبله، فنظم دروساً في المذهب، فعرف بالباب أو باب الدعسوة لذلك، وهي مرتبة من مراتب الدعوة، يقصد بها أنها فصل الخطاب ('). وقد اتهم لتحمسه الشيعى بتعصبه ضد المذهب السنى، حتى أنه أمر بنقش لعن الصحابة ('')، ووصف بأنه قتل خلقاً كثيراً من العلماء والسنة.

انظر. احسن التقاسيم، ص ١٨٩ : Canard

Notes surs Les arméniens en Egypte à l'époque faimite:

Ext. des Ann. de l'Inst. D'Etudes. Or. T XIII, 1955, PP. 143-157.

- (۸) سجل رقم ۵۸، ص ۱۹۲.
- (٩) سجل رقم ٢١ من ٧٨؛ انظر.

Ency. de l'Isl, (art-Bâb) 26d, t I, P. 855-6.

عن هذه المرتبة؛ انظر. راحة العقل لحميد الدين الكرماني،

(۱۰) النجوم، ٥ڝ ١٢٠

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲ ص ۲۱۱ س ۲۱–۲۲:

<sup>(</sup>٢) ابن الصيرقى، الإشارة، ص ٢٣؛ انظر. ماجد، نظم القاطميين، ١ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) صبح، ٣ص ٤٨٣، ٨٠٥؛ انظر. ماجد، نظم القاطميين، ١ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤)ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٩٥.

<sup>(</sup>٥) أبو صالح الكنائس، ص ٤٧ب، ترجمة ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) ذيل سير الآباء ٢٢ ورقات ٩٢-٩٣.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) يذكر المقدسى أن جبل اللكام (Amanus) ؛ كان بيد الأرمن.

ونظم أحوال القبط، فحدد الجرية على الجميع بدينار وثلث أو ربع (۱) ولكن استمر تميير القبط كم كان الحال في بلاد العصور الوسطى - بلبس زنانير سود ومن خالفوا يصيفون لرنانيرهم السود أطرافا صفرا(۱) وفي مرة قبض على البطريرك لما سمع أن ملك النوية هذم مسجداً، وأن ملك الحبشة أساء معاملة المسلمين (۱). ومع ذلك: فإنه كان دائما على علاقة طيبة بالأقباط ويطريركهم، ويستقبله بنفسه، ويطلب من الأساقفة السماع له، ويمنع الوشاية بينهم (۱). كذلك لما ترك سلمون ملك النوبة ملكه كما ذكرنا، وسلمه إلى ابن أخته جرجة، التجأ سلمون إلى مصر، فاستقبله بدر استقبال الملوك، وأنزله في دار حسنة (۱).

كل هذا يدل على أن بدراً أسهم في إعادة تنظيم دولة الفاطميين، التي كادت تطيح بها الزعازم.

#

ولقاء إنقاذ بدر ضلافة المستنصر، تولى الوزارة ليس كوزير تنفيذ مثل الوزراء السابقين، الذين يقومون بتنفيذ إرادة الخلفاء، ولكن كوزير تفويض فوضت إليه جميع أمور الدولة ويتحكم فيها بإرادته، فكان أول وزير تفويض أما فاطمى، وأكثر من هذا فإن المستنصر على حد قوله نصب بدراً منصب والده الإمام الظاهر لإعزاز دين الله(1)، كما أنه بالنسبة لأم المستنصر كان أيضاً بمثابة والدها(1)، بل هو قلب أمير المؤمنين وناظره وعيناه وياتره(1). وبملاحظة المؤرخ أبى المحاسن، فإن بدراً تولى الوزارة، حتى لا يأخذها أحد فينازعه إياها(1)، فهى تولية مظهرية، بينما هو في الشام كان في رتبة أجل من الوزارة.

ولدينا وصف تولية بدر الوزارة (١١)، فقد خرج المستنصر من حجرات قصده إلى الإيوان، وهو القاعة ذات الأعمدة؛ حيث أقيمت حفلة تولية بدر،

<sup>(</sup>١) ذيل، سير الآباء، ٣ ورقة ٩٢

<sup>(</sup>۲) ئقسە.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ برقهٔ ۸۸

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۳ مرقه ۹۰

<sup>(</sup>٥) ئىسە، ٣ ورقة؛ رقبلە،

<sup>(</sup>٦) عن ذلك بتقصيل: قصل الوزارة في كتابنا: نظم القاطميين، الجزء الأول.

<sup>(</sup>۷) سنجل رقم ۳۶ مس ۷ ۱-۱۰۸ وسنجل رقم ۹۸ مس ۱۹۲

<sup>(</sup>۸) سبطل رقم ۵۱ مس ۱۷ س ۱

<sup>(</sup>٩) سجل رقم ٦٢ ص ٩ ٢

<sup>(</sup>۱) النجوم، ٥ ص ۱۱

<sup>(</sup>۱۱) ســجِلُ رقم ۹۹ ص ۱۹۶ -۱۹۹ وســجِل رقم ۲۶ ص ۱ ۱۰ الخطط، ۲ص ۲۰؛ اسظر ماجد نظم الفاطميين، ۱ص ۸۲

بصضور رجال الدولة وأعيان المملكة والدعاة والقضاة. فقدم الخليفة إلى بدر عهداً وسجلاً لم يكتب مثله من قبل، ذكر فيه لمعاً مما قام به بدر؛ كما كتب الخليفة بعد علامته المميزة في المراسلات— الصمد لله رب العالمين— بخط يده في مدح وزيره. وتظهر سلطة بدر فيما ورد في سجله، الذي جاء فيه: «وقد قلّدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره، وناط بك النظر في كل ما وراء سريره، فباشر ما قلّدك أمير المؤمنين من ذلك مدبراً للبلاد، ومصلحاً للفساد، ومدمراً أهل العناده. وقد وضع سجل بدر في لفافة مذهبة، وقبله الخليفة أمام الحاضرين ليمنحه البركة، وأرسلت نسخ من السجل إلى ولاية اليمن، مع مندوب يحمله إليها؛ حيث كانت هي الباقية في خلافة المستنصر تضضع له، إذ كان تفويضه لبدر حكم بلاد الفراعين وما يتبعها.

ومنع المستنصر بدراً خلع الوزارة، وهي جميعها بيضاء شعار الفاطميين، كما منحه ثوبه الذي كان عليه للبركة، وتتكون من عمامة لها طرف «ذؤابة»، كانت من زيّ أمراء مصر القواد دلالة على سيطرته على الجيش، والحنك وهو أن طرف العمامة يمر تحت الحنك، زيّ رجال القصر، وثوب مطرز بالذهب اسمه «دراعة» مشقوق من أمام، ومحلى بعرى وأزرار؛ كما خلع عليه العقد المنظوم بالجوهر، مكان الطوق رمز الوزارة السابقة — وزارة التنفيذ — والطيلسان المقوى رداء صلب — رمز قاضى القضاة الذي أصبح بدر مسيطراً عليه أيضاً.

ويمةتضى هذا التفويض، ظهرت القاب لبدر لم تعرف من قبل، وأصبحت من خصائص وزارة التفويض الفاطمية. فمنذ بدر أصبح للوزير لقب جديد، فلقب وزير الذي كان يتلقب به وزراء التنفيذ قبله، حل مكانه لقب السيد؛ وإن يقيت لفظة الأجل؛ لتكون نعتاً للقب الجديد. وظهرت القاب أخرى تدل على سلطة بدر التي تعتد إلى كل شئ، فهو: أمير الجيوش المسيطر على الجيش، وكافل قضاة المسلمين، المسيطر على السلطة القضائية، وهادى دعاة المؤمنين، المشرف على الدعوة الفاطمية؛ فكان بدر أول من جعل القضاة والدعاة نواباً عنه، فكان يطلق عليه: السيد، الأجل، أمير الجيوش، سيف الإسلام ناصر الإمام، كافل يطلق عليه: السيد، وهادى دعاة المؤمنين. ومع ذلك، فإن لقبه أمير الجيوش كان أحب الألقاب إليه، حتى مبانيه يطلق عليها هذا اللقب «الجيوشى» بقصد نسبتها أحب الألقاب إليه، حتى مبانيه يطلق عليها هذا اللقب «الجيوشى» بقصد نسبتها إليه، دون اسمه.

كذلك أصبح لبدر مقر خاص يحكم منه عرف بدار الوزارة الكبرى (١)، ولم يزل يسكنه وزراء التفويض بعده حتى سقوط الدولة، فكان يشمل عدة قاعات منها: قاعة البحر، وقاعة السر، وقاعة البستان. وقبل بدر، كان الوزراء يعقدون مجلسهم في دار بنيت للوزارة، أنشأها الوزير يعقوب ابن كلس في عهد العزيز، وهي التي عرفت في وزارة بدر بدار الديباج، لأنها تصولت إلى مصنع للصرير والديباج».

وقد كان المستنصر مع بدر محجوراً عليه فلم يبق له معه امر إلا القيام برسوم الدولة والركوب في العيدين<sup>(۲)</sup>، مثلما كان مع أمه التي سيطرت عليه. فتحكم بدر في مصر تحكم الملوك، بحيث يقول ابن حجر إنه أنشأ دولة جديدة. ويبدو أن شخصية بدر كانت عاملا على ذلك، فقد كان كفئاً لمنصبه، عرف بالجد، ووطن نفسه على العزم، شديد الهيبة، وافر الحرمة، مضوف السطوة<sup>(۲)</sup>. وقد استمريحكم حكماً مطلقاً لهذا الخليفة الناعم، الذي كره المستولية، إلى وقت وفاته في جمادي الأولى سنة ١٠٩٤/٤٨٧ (أو حتى في ٤٨٨/١٠٥)، فكان أول الوزراء المستبدين، وفاتماً لسلسلة الاستبداد إلى وقت سقوط الدولة.

4

حقاً إن السلطة الروحية للخليفة المستنصر قد بقيت له، لم تتأثر باستبداد وزيره بدر، إذا المسألة لم تتعد تسلط دكتاتور على الخليفة. ولكن الخطر ظهر أيضاً لهذه السلطة الروحية، من الوزراء المستبدين، الذين أتوا بعد بدر. فقد وجد هؤلاء في كيفية تعيين الخلفاء الفاطميين ما سهل لهم الاستبداد، ذلك لأن تعيين الخليفة العباسي، يتم باجماع الأمة الإسلامية -كما هو مفروض عندهم- ولكن يتم- كما ذكرنا - بما عسرف بالنص أو التنصيص، لأن الإمام ينص على من يخلفه. وفوق ذلك، لم يكن للنص نظام معين، فهو قد يكون تحريراً بوصية؛ أو يخلفه. وفوق ذلك، لم يكن للنص نظام معين، فهو قد يكون تحريراً بوصية؛ أو شفوياً وهو الغالب، أو حتى بالتلميح بالعطف، كما أنه لم تكن هناك شروط

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ من ٣٠١-٣٠٢، ٣٤٣-٤٣٤. وقيل بناها ابنه الأقضل. أنظر.

<sup>.</sup>٩١ من ١٩. Essai, 111, 2, P. 50-6; Ravaisse

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٥ من ٤س٥؛ مرأة الزمان، ٢/١٧ ورقة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٢ مس ٢١٢ س ٢١. عن وقاته؛ أنظر. ابن ميسر، مس ٢٠؛ ذيل سير الآباء، ٣ ورقة الخطط، ٢٠٠ . يقول في المرم.

خاصة بعمر الإمام أو حالته الجسمية والنفسية مثلما هو عند السنة، غير إرادة الإمام، التي اعتبرت من إرادة الله بسبب وصاية النبي لعلى عن طريق الوحى؛ ولأن هذه التولية كان يصحبها وراثة العلم الإلهي أو اللدني، الذي ورثه على ومن بعده من الأثمة عن النبي، فكل إمام كان يلقنه لخلفه (۱). ومع ما يبدو من أهمية النص عند الفاطميين من الناحية العقيدية؛ فإن وقوع الأزمات الاقتصادية في عهد المستنصر، وثورات الجند، جعلت الناس لا يرعون له حرمة؛ كما ضعفت ثقتهم في النص.

وقد بدأ استبداد وزراء التقويض بالنص منذ الخليفة المستنصر، الذي كفل وزارة التفريض لأبي القاسم شاهنشاه بن بدر، الذي عرف بلقبه الوزاري بالأفضل، في أثناء مرض أبيه، في العشر الأخير من شهر ربيع الأول في سنة بالأفضل، في أثناء مرض أبيه، في العشر الأخير من شهر ربيع الأول في سنة في الإسكندرية، واشتهر بالأوحد (٢)، وعمل بدر على خنقه، وقيل غرقه حياً. في الإسكندرية، واشتهر بالأوحد (٢)، وعمل بدر على خنقه، وقيل غرقه حياً. فقرئ للأفضل سجل (٢) في الإيوان وهي القاعة ذات الأعمدة بحسور المستنصر، وسائر كبار رجال الدولة وأشرافها، وجنودها وعساكرها، وضيوفها، وعامة الناس. وبمقتضى هذا السجل، قلد الأفضل تدبير المملكة، وسائر أمور الدولة وقضاياها وشرائعها وأحكامها، مثلما كان الأمر لبدر، كذلك منع الأفضل خلع الوزارة من ثياب. ودعى له بألقابه على المنابر بعد الخليفة وبدر، في القاهرة ومصر وسائر الأعمال في أيام الجمع والأعياد، وهي (١٤): الأفضل، سيف الإمام، جلل الإسلام، شرف الأنام، ناصر الدين، خليل أمير المؤمنين، أبو القاسم شاهنشاه. بل هو الآخر كون فرقة خاصة من الجيش لتحمي استبداده جعلها من الماليك أو الأرمن، عرفت بالأفضلية (٥)؛ لتكون تحت يده مباشرة. معنى هذا أن الأمليك أو الأرمن، عرفت بالأفضلية (٥)؛ لتكون تحت يده مباشرة. معنى هذا أن الأفضل كان يمهد للسيطرة بدوره على الدولة.

<sup>(</sup>١) قصل الإمامة، من كتاب: نظم القاطميين؛ الملل، ص ١٠٨ وما بعدها. وقيله.

<sup>(</sup>۲) ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ٩١ وما بعدها؛ الخطط، ٣ص ٢١٢؛ انظر، ماجد، المستنصر، ص ١٨٢-١٨٣. المسمى أبو الحسن على الملقب؛ بمنظفر الدولة، شرف الملك، شاصر الدين، عمدة المؤمنين، ذي الرياسات. سجل ٥٩ ص ١٩٥ (سنة ٢٧٤هـ).

<sup>(</sup>٣) عن ذلك: سجل، رقم ١٥ ص ٦٤-٦٦؛ ذيل سير الآباء، ٣ ورقة ١٠٢. عن الأفضل، انظر. وهيات، ١ص ٢٩٦ وما بعدها.

Rép. t8, P 4: n. 2806 (٤)

<sup>(</sup>۵) صبح ، ۲س ۸ ۰ هس۲.

فنجد الأفضل يتدخل في تعيين ولى العهد قبل وفاة المستنصر وبعدها، على الرغم من أن المستنصر أبدى رأيه في النص على خلفه. فقد كان للمستنصر على الله على خلفه فقد كان للمستنصر على الله وإسماعيل والمحسن (٢)، وحيدره (٤)، وأحمد، فتوفي بعضهم مثل حيدرة، ولا نعرف منهم بعد موت المستنصر غير: نزار، وعبد الله، وإسماعيل، وأحمد، وقد كان المستنصر يرشح ابنه الأكبر نزاراً ليخلفه، وريما يكون أيضاً قد كاتب بعض الناس مشيراً بولايته العهد لنزار، وأنه سك اسمه على العملة (٥). ولكن الأفضل كان يغار من نزار، فوقف موقف العداء من هذه المبايعة، ذكان يقلل من قيمة نزار، ولا يقرب أحدا من غلمانه وحاشيه، بل قصدهم بالأذى، وحذر رجال الدولة من قبول مبايعته، وخوفهم منه (٦). ويذكر المؤرخون مباينة وقعت بين نزار والأفضل قد دخرج نزار ذات يوم من بعض أماكن القصر، فوجد الأفضل قد دخل من أحد الأبواب وهو راكب، فصماح به: انزل يا أرمني يا نجس، فحقدها الأفضل عليه، وظهرت كراهة أحدهما للآخر (٧).

قلما سمع الأقضل بوقاة المستنصر في ليلة الخميس الثامن عشر من ذي الحجة سنة ١٠/٤/ فبراير ١٠٩٥ (الثاني من طوية سنة ٤٨٤) سار إلى القصر من ساعته، واختار أحمد الأصغر دون بقية إخوته (٨)، خليفة للمستنصر؛ فقد ارتبط به عائلياً بزواجه من اخته ست الملك.

<sup>(</sup>١) لدينا أسماؤهم وكنياتهم مختلفة في مصادر متفرقة، فمثلاً صاحب أخبار الدولة المنقطعة، يقول هم: أبو القاسم أعمد الأصفر ، وأبو النصور نزار، وأبو الحسن جعفر وغيرهم. أنظر. ورقة ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ورد اسلمه في سلجل رقم ٨ ص ٥١. ولد في علشرة من جلمادي سنة ١٠٦٥-١٠٦٠، وكنيته أبو الفضل.

<sup>(</sup>٣) ورد اسمه في سبجل، رقم ١١ص ٥٤-٥٥، لم يذكر تاريخ مولده، وكنيته أبو محمد،

<sup>(</sup>٤) المططء ٣مم ٧٩ س ٢٠-٢١. عرف قيره يرمية أبي تراب.

<sup>(</sup>٥) حسن الماضرة، ٢ص ١٥٤. عنه:

Ency. de l'Isl, (art. Nizâr b. al Mustansir) t 3, P. 1006.

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار، مخطوطة طوب قبو سراى، ورقة ١١١، انظر، الشيال، مجموعة الوثائق، ١ ص ٥٥، ص ٢٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) الْعَطَمُ، ٢ مَن ٢٧٧ سَ ١١؛ أبن ميسر، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٨) عن ذلك بتفصيل: ذيل سير الآباء، ٣ ورقات ١٠٢-١٠١؛ ابن ميسر، ص ٣٤ وما بعدها. ولد المستعلى في يوم الأحد ١٤ من صفر سنة ٢١/٤٥٢ مارس ١٠٦٠؛ كما يظهر في سجل ( المسجلات) رقم ٦ ص ٤٤؛ أي أن عمره عند التولية عوالي اثنتين وثلاثين سنة. ولدينا تواريخ أخرى، منها أنه كان عند التولية سيع عشرة سنة (ذيل سير الآباء، ٣ ورقة (الله عند التولية مع سجل ذكره المستشرق جب "Gibb" مأخوذاً من كتاب عيون الأخبار (الجزء ٧ ورقة ٢٥٢)، وذلك بأن عولده في ٢٠ المحرم سنة ١٦/٤٦٧ سبتمبر ١٠٠٤. ويوجد هذا السجل في ملحق كتاب؛ الصليحيون، برقم ٧ ص ٢١٠؛ وأيضاً: ١٠٠٠. ويوجد هذا الستعلى نفسه؛ وفيات، ١ص ١١٠٠٠.

ويقول أحد المؤرخين إن أحمد هذا لم يكن ابنا للمستنصر، وإنما هو ابن روحانى له، وهو فى الحقيقة حفيد بدر الجمالى(١). فألبسه ثياب الخلافة -وهو رداء وتاجها وهو عمامة بالجوهر ولقبه بالمستعلى بالله أمير المؤمنين. كذلك أوفد الشريفة عمة أحمد -وهى أخت المستنصر إلى بقية أولاد المستنصر بما فيهم نزار، وأعلمهم بوفاة أبيهم، وضرورة حضورهم. فقد كان لهذه العمة على ما يبدو طموحها، مثل طموح الملكة أم المستنصر من قبل، فكانت تلقب مثلها بالقاب منها: السيدة، الطاهرة الشريفة، الملكة، الكريمة، الرءوف، الرحيمة، ولها علامة خاصة، هى: الحمد لله ولى كل نعمة (٢). ويذكر المؤرخون أن المستنصر ترك لهذه العمة أمر إعلان تولية خليفة عهده، أو أن الأفضل اتفق معها على أن تكون لها كفالة الدولة (٢)، مما يؤيد طموحها.

فلما حضر أولاد المستنصر، وأبصروا الصغير جالساً بزى الضلافة امتعضوا، وأنكروا ذلك، فقال لهم الأفضل: قبلوا الأرض لمولانا المستعلى بالله وبايعوه، فهو الذى نص مولانا عليه قبل وفاته، إنه الخليفة من بعده. ولكنهم امتنعوا عن مبايعته، وقال كل واحد منهم إن والده وعده، فإنه الخليفة من بعده ثم قال نزار وهو الأكبر وعمره وقتئذ ١٥ سنة (١٤) ووالله لمو قطفت رأسى ما بايعت بالضلافة لمن هو أصغر منى، ولا رضيت تقدمته على، لأن مولانا أى المستنصر قال لى دفعات كثيرة إنى الخليفة من بعده، وأن معى خطه بهذا، وهأنذا أحضره إليكم الساعة، وقد كان هذا حجة من نزار، لكى يهرب من أمام الأفضل المستبد؛ إذ كان لنزار قوم من رجال الدولة يؤيدونه للضلافة، بما فيهم غلمان من غلمان بدر، فلما عرف الأفضل بهرب نزار قبض من ساعته على أخويه عبد الله وإسماعيل وحبسهما في المسجد بالقصر، وجعل مع كل واحد منهما عشرة بحفظونه.

<sup>(</sup>١) أنظر، حسن إبراهيم ، عبيد الله، ص ٧٩. يعتمد على مصدر،

<sup>(</sup>۲) سبيل رقم ۵۲ من ۱۷۱؛ سبيل رقم ۲۸ من ۹۱–۹۷.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، العبر، ٤ص ٦٦؛ ابن ميسر، ص ٦٧

<sup>(</sup>٤) مسولده في ١٠٤٤/٤٣٦ الذهبي (هامش) ذيل تاريخ دمسشق، ص ١٣٩ أو حستي . ١٠٤٠/٤٣٧ ابن ميسر ص ٣٧

فلما أصبحوا بالغد، أقيمت البيعة الرسمية للمستعلى، الذي جلس على سرير الملك في الإيوان الكبير، ومعه الأفضل بين يديه، وحضر القاضى وشهود القاهرة ومصر، وأخذوا البيعة على مقدمي الدولة ورؤسائها. ثم ارسل الأفضل صاحب الرسالة —وهو من يضرج برسالة الخليفة (۱) — إلى عبد الله وإسماعيل لإحضارهما من سجنهما بالقوة، فلما دخلا على المستعلى قبلا الأرض، وسلما عليه بالخلافة، واستوفى القاضى عليهما إيمان البيعة. وإن ذكر أحد السجلات أن الأمراء إخوة المستعلى، أول من دخل في البيعة من أنفسهم، لعلمهم بصحة عقدها.

ومع أنه ذكر أن نزاراً بايع<sup>(۲)</sup>، إلا أنه تمكن من القرار؛ فقد سار فى الليل مع غلمانه: فأنفذ الأفضل وراءه جماعة كبيرة من الفرسان، ليقبضوا عليه ويعيدوه، فساروا فى إثره فلم يلحقوه، ولا عرفوا أى طريق أخذه، فوصل نزار الإسكندرية، وأعلن أنه الإمام، وتلقب بالمصطفى لدين الله. وكان نزار قد اتفق مع نصر الدولة أفتكين، أحد غلمان بدر، ووالى الإسكندرية، أن يجعله مدبر مملكته والناظر فيها عوض الأفضل، فانضم إليه: وكذلك انضم إلى نزار أهل الإسكندرية، بسبب أن بدراً كان قد أساء معاملتهم عند ثورة ابنه الأوحد فيها، وجاء إلى الإسكندرية، محمود بن مصال اللكى— نسبة إلى لك بلدة من نواحى برقة (٢) — ربما إيماناً بحق منزار، ولعاونته. بل انضمت إلى نزار كل الأجناد، التى صاربها بدر، من عربان وسودان ومغاربة، بحيث زاد عددهم على ثلاثين الف فارس وراجل.

فاستولى نزار بانصاره على معظم الدلتا «بلاد الريف» وهزموا جيشاً للأفضل، ولكن هذا الوزير جمع عسكراً كبيراً من كتامة على الخصوص وهى من طوائف المغاربة وأصل دولتهم -كما أخرج من خزائنه أموالاً كثيرة وكساوى وخلعاً وسلاحاً، وعدة آلات، وقبل أن يتحرك الأفضل من القاهرة، خرج المستعلى لتوديعه؛ فركب المستعلى بالمظلة شعار الإمامة الفاطمية، ويبيّن السجلان برقمى

<sup>(</sup>۱) عن منصبه: صبح، ۳ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) يذكر ذلك سجل رقم ٤٣ مل ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) عنها: معجم البلدان، ٧ص ٣٣٧.

٣٥ و ٤٣ ، ظروف القيال الشديدة بين الأفضل من ناحية ، وبين نزار وأفتكين من ناحية أخرى، حيث كان نزار على رأس جيشه، وعلى رأس المظلة أيضاً. وقد بلغ القتال أشده في موقع كوم الريش- بجوار القاهرة- حتى أن نزاراً وأفتكين أضطرا بعدها إلى التقهقر للإسكندرية. • فحاصر الأفضل الإسكندرية برأ وبحراً، وإن توقف القتال في شهر رمضان؛ لقيام فريضة الصوم، وبعد انتهاء هذا الشهر، ضربها بالأحجار واللهب من المنجنيقات، وقد استمر القتال حولها من صفر إلى، ذى القعدة في ١٠٩٦/٤٨٨ ، أي حسوالي عشرة شهور؛ حيث لقى الأفضل من أهلها مشقة. فلما رأى أهلها أنهم مغلوبون، وقد فرغت المؤن، طلب أفتكين الأمان له ولنزار والأهل البلد. فامنهم الأفضل؛ وإن ذكر السجلان أنه لم يكن لهما عهد أو عقد. بعد ذلك فتحت الدينة أبوابها للأفضل، الذي أمر بمسير نزار وأفتكين إلى القاهرة، أو حملهما اليها بالسفن(١)؛ على أن يقيما بظاهرها إلى أن يصل إليها، ويسال المستعلى بالله في العفو عنهما. أما ابن مصال(٢)، الذي هرب إلى المغرب، فقد عاد إلى الأفضل، الذي عفا عنه، ربما لأن ابن مصال من المغاربة، الذين ساعدوه، حيث اصبح لابن مصال هذا شأن فيما بعد أيام الخليفة الفاطمي. وقبل مغادرة الأفضل المدينة، غير جميع موظفيها، ولاسيما القاضى، وعين عليها واليا من قبله.

وبعد ذلك يروى السجلان أن الخليفة المستعلى اعترافاً بحق وزيره، الذى ابقى له الخلافة. وهو قابع على سريره في القاهرة، أرسل إليه هدايا كثيرة، فلما وصل الأفضل قرب القاهرة عند بركة الحبش<sup>(۲)</sup> وهي بساتين على النيل قرب القاهرة – خرج الخليفة إليه بنفسه لتلقيه، وفكر في تكريم وزيره؛ فلم يجد أفضل من الخلع عليه بملابس جسده، كما خلع عليه تاجه –عمامته – المرصع بفاخر الجواهر، ووضعه بيده على رأس وزيره. فلما كان بالغداة؛ جلس المستعلى في باب الملك – وليس في الإيوان – ليشعر المغلوبين بازدراثة؛ فدخل إليه الأفضل، ومعه أسيراه نزار وأفتكين. ولكن المستعلى الذي رأى نزاراً؛ صاح عليه وانتهره،

<sup>(</sup>١) العبر، ٤ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٢ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) هي ليست بركة ماء، وإنما منتزه. عنها: معجم البلدان، ٢ص ١٥١-٢٥٢

وامر باخراجه، فأسرع الأستاذون من رجال القصر بسحبه. ولعل نزاراً اعتقل في موضع بالقصر، وضعيق عليه إلى أن مات، أو إنه قتل بالقصر، أو غير ذلك. أما أفتكين؛ فأنه ويخ وأهين، وحبس في موضع في دار الأفضل، ثم قتل بالضرب بالعصى، كذلك قتل الأفضل من كان مع نزار. ويني على رءوسهم مسجداً؛ سمى: بمسجد المستنصر(١).

ويفضل هذا الانتصار قبض الأفضل على السلطة في الدولة طول خلافة المستعلى. حيث كان قد ارتبط به منذ زواجه من أخت الأفضل المسماة ست الملك<sup>(۲)</sup>. فكان بقاء المستعلى في الخلافة الفاطمية؛ بسبب سيف الأفضل، على حد قول أحد المؤرخين<sup>(۲)</sup>. ويعد موت المستعلى— في يوم الثلاثاء ۱۷ من صفر سنة قول أحد المؤرخين<sup>(۲)</sup>. ويعد موت المستعلى— في يوم الثلاثاء ۱۷ من صفر سنة لا يزال طفلا. له من العمر خمس سنين وأشهر، ولقبه بالآمر بأحكام الله سخرية. وقد خرج سجل بتولية الآمر<sup>(1)</sup> نكر فيه تمسك الخليفة الجديد بالأفضل، مثلما فعل جده وأبوه من قبل. كما أرسلت سجلات أخرى إلى ولاة الأقاليم؛ يظهر فيها تأييد الوزير في منصبه<sup>(۵)</sup>. وليزيد الأفضل قبضته على الدولة، نقل الدواوين من القصر إلى بيت<sup>(۱)</sup>. وقد بين ابن الصيرفي الكاتب، الذي كتب له رسائل مشهورة هي الأفضليات؛ أن نقلها — أي الدواوين— فيه إقرار مكانة الوزير<sup>(۷)</sup>. وصتى لما ضرح حرب الفرنجة، الذين غزوا الشام ترك عند الخليفة أخاه<sup>(۸)</sup>. فاستمر الأفضل قرابة عشرين عاما أخرى يحكم وحده في مصر<sup>(۱)</sup> حكم الملوك.

\*

<sup>(</sup>١) ابن أيبك، ٢/٦ ورقة ٢٥٢؛ ذيل سير الآباء، ٢ ورقة ١٠٣؛ العبر، ٤مس ١٦.

<sup>(</sup>۲) ابن میسر، ص ۳٤.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ دمشق (هامش، قول الفارقي)، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) حسن المساخدرة، لاص ١٤-١٦؛ ابن منجب، الإشارة لمن ولى الوزارة، تعقيق عبد الله منطس، ص ١٣-١٠؛ انظر، الشيال، مجموعة الوثائق، اص ١٨٤ وما بعدها؛ ماجد، الأمر بأحكام الله. (الموسوعة الأردنية).

<sup>(</sup>٥) صبح، ٨ص ٧٣٧- ٢٤١؛ انظر. الشيأل، مجموعة الوثائق، ١ص ١٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المُطَّط، ٢س ٢٣٦ س ٢.

<sup>(</sup> $\dot{V}$ ) حصل معهد المطوطات بالجامعة العربية على نسخة مصورة من هذه الرسائل، فهرست، القاهرة 1908، 100 181؛ انظر، مجموعة الوثائق، 100 180.

<sup>(</sup>٨) القطط، ٢من ٣١٠ س ٤.

<sup>(</sup>٩) عسن الماضرة، ٢ص ١٤-١٦.

ولكن تدخل الأفضل في نص المستنصر. ترتب عليه انقسام في المذ الفاطمي لا يزال موجوداً حتى وقتنا الحاضر. فقد أثار غضب بعض الدعاة مصر ولا سيما أن الأفضل أتبع الشدة مع الذين لم يوافقوه منهم وأضطهد فنفى اسرة بنى عبد القوى إلى المغرب، وهي التي تولت المنصب أباً عن جد وعلى النقيض استطاع أحد الدعاة الزائرين في مصر في أيام المستنصر أن ي معارضة جدية— نتيجة للتدخل في النص— في خارج مصر، هذا الداعية الحسن بن الصباح(٢) (حسني صباح) المشهور بالحميري الذي يمتد نسب ملوك حمير اليمنيين، يتبيّن من سيرته أنه فارسى، ولد في الري أو بمكان ق منها، عام ۱۰۳۸/۶۳۰ او ۱۰۶۸/۶۳۲، في بيت عبرف بالتـشـيم، على المذ الاثنى عشرية. وكان المسن منذ شب يهتم بالعلوم والمعارف، والتزود بكل يستطيعه في سبيل توسيم مداركه. وقد اشتغل في دواوين الدولة السلجو في عهد الب ارسلان. وتقرب من ملك شاه، ولكن خرج من الدواوين بسبب، نظام الملك، الذي وزر لملك شاه، مع أنه زميله في الدراسة، هو والشاعر المعر عمر الخيام. وتعرف الحسن إلى داعية فاطمى، اسمه مـوّمن، كان موقداً إلى 1 من قبل الملك بن عطاش، داعي الدعاة في العبراقين (أي في العبراق العبج والعراق العربي)، فقبل الحسن بيعة الخليفة الفاطمي، وما لبث أن عهد أحم عطاش — لما جساء الري(٢) — إلى الحسسن بنشسر الدعسوة الفساط مسيسة

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ٢٢٦. آخرهم الجليس، ولد بالمغرب.

<sup>(</sup>۲) الجويني. جهانكشاى، ص ۱۰۶ وما بعدها؛ العبر، ٤ص ۹۳ وما بعدها؛ الملل والا (على هامش الفصل)، طبعة مصر ۱۳۲۰هـ، ٢ص ۳۲ وما بعدها؛ وتحقيق Cureton (على هامش الفصل)، طبعة مصر ۱۳۲۰هـ، ٢ص ۳۲ وما بعدها؛ الكامل، ٨ص ۱۱؛ انظر، كامل حسين، الإسماعيلية، ص ٦٤ وما بعدها؛ طبه شرف، دولة النزارية، ۱۹۰۰؛ مــاح فصالب، تاريخ الدعوة، ص ۱۷۷ وما بعدها؛ طبه شرف، دولة النزارية، ۱۹۰۰؛ مــاح المستنصر، ص ۱۹۹ وما بعدها؛

y de l'Isl, (art. al-Hasan B. al- Sabbâh) t 2, P. 293; (Hasani Sabbáh) 2 éd, t3, P. Ismail îliya) t2, P. 585 sqq; 260-1;

an ibn Sabbah, 2 ed. Karatchi, 1951: Muscati

هناك رأى أنه لم يتتلمذ مع الخيام ونظام الملك. أنظر. طه شرف، دولة النزارية، ص ٣٨. (٣) عنها: معجم البلدان، ٤ص ٣٥٥ وما بعدها.

وجهه إلى مصر في عام ٢٩/٤٦٩ -٧، فوصل الحسن إلى القاهرة في وجهه إلى مصر في عام ٢٠٧١ / ٢٠١٠ -٧، فوصل الحسن إلى القاهرة في الدعاة - ١٠٧٨/٤٧١ ، ولعل الحسن كان يأمل أن يأخذ الدعوة من المؤيد داعى الدعاة وهو فارسى مثله - ولكن المؤيد توفي قبل أن يصل، وإن وجد الحسن كتب المؤيد وتلاميذه، وقد بقى الحسن في مصر زهاء ثمانية عشر شهراً، كان فيها موضع إكرام المستنصر، الذي أعطاه مالا، وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته في بلاد العجم، وفي أثناء ذلك، أخبره المستنصر بولاية عهده لنزار، أو أن الحسن طلب من المستنصر أن ينص على خلفه في الإمامة، فنص على نزار.

ولكن الذي عبجل بترك الحسن ميصير، هو أن الوزير بدر الجيمالي، الذي سيطر في البلاد كما ذكرنا، وأشرف على الدعوة، فكان من القابه:كافل دعاة المؤمنين، لم يرحب بوجود الحسن، وريما يكون عمل على إخراجه. فسار الحسن إلى بالاد العبجم ماراً بالشام، وترك آراءه فيها، ولعل هذا هو نشأة منذهبه في الشام، الذي أخذ مكانه بجانب الدرزية في عهد الحاكم. والواقع إن الشام أخذ يمتلئ بالشيعة من كل فرقة، حتى أنهم بنوا مشهداً لعليّ بن أبي طالب في دمشق عاصمة الأمويين شاهده ابن جبير(١)، مع أنه لم يسمع أن علياً جاء إلى الشام؛ كما بنوا منشاهد لأل البيت، وكنان هدف الحسن منذ وصوله بالاده تأسيس دولة إسماعيلية تدعو للمستنصر. فكان يقوم بنشر الدعوة بين الإيرانيين، الذين كرهوا حكم الأتراك السلاجقة؛ حيث عرف بينهم بداعية الحق. كذلك قام بحركة تدمير "Sabotage" في بلاد السلاجقة واستسولي على قسلاع بحسر قزوين، ولا سيما قلعة الألموت(٢)- ومعناها عش العقاب- وهي مبنية على جبال البسرز، لا يبلغها الأعداء إلا بشق الأنفس، فاستجابت إليه في ٤٨٣/١٠٩٠، وإن سماها بلدة الإقبال؛ حيث أرسل منها دعاته إلى كل مكان. وأمام دعوة الحسن القوية، أمر الخليفة المستظهر العباسي أن يقوم المصنف الكبير الغزالي، بتصنيف كتاب للرد عليها(٢). فقد كان الحسن عميق التفقه في المذهب، قوى الحجة، حتى أنه كان

Ency de l'Isl, (art Alamût) t I, P. 253;

<sup>(</sup>۱) این جبیر، رملة، م*ن* ۲۲۸–۲۲۹.

<sup>(</sup>Y) ابن العميد، ص ٢٨٦-٢٨٧، عنها؛ انظر

La Fortressie d'Alamut. Mém. de la Soc. de Linguistique. Paris, XV. Cf.: Huart عنوان كتاب: فضائح الياطنية، تحقيق Gold ، طبعة 1917 Leiden وتحقيق عبد الرحمن بدوى، ط القاهرة.

يلقب «بالحجة» أو «الشيخ» ويخاطب بسيدنا. ولدينا نتف من تأليفه في المذهب «تعليم»، وردت في كتب(١): الشهرستاني والجويني ورشيد الدين.

ولما حدثت حوادث نزار في مصر، فإن الحسن بن الصباح خطب لنزار. أو وعمل على تكوين فرقة تدعوله، عرفت منذئذ بالنزارية نسبة إلى نزار. أو الإسماعيلية الشرقية، وهم الذين يعرفون الآن بالفوجة أو الأغاخانية، وذلك على عكس الفرقة التي أيدت إمامة المستعلى، فعرفت بالمستعلية، أو الإسماعيلية الفريية. أو حتى بأسماء أخرى بعد انتهائها من مصر. وقد قيل عدة أمور في مسألة الدعوة لنزار، منها أن الحسن أرسل بعض أصحابه لإحضار نزار، أو أن الحسن جاء من فارس إلى نزار وهو مختف بمصر، وأقام عنده، وتزوج نزار بنت الحسن، وأولدها ولدأ أسماه محمداً، ولقبه بالمصطفى (١)، أو أن نزاراً نفسه تمكن الحسباح في قلعة الموت، وأولد بنت الحسار، واتجه إلى بلاد فارس، ومضى إلى بيت الصباح في قلعة الموت، وأولد بنت الحسن هذا الابن، وأنه نص عليه. وهناك مخطوطة متدارلة بين الإسماعيلية الشام تروى قصة فرار الإمام نزار من الإسكندرية، وأنه هرب في زيّ التجار، وأبلغ الحسن بن الصباح مكانه، ولكن في آخر الأمر دعا الحسن أيضاً لنفسه، إلى وقت وفاته في ١٩٥٨/١٢٤.

وأخطر ما جد في دعوة الحسن تكوينها للفداوية، الذين يفتدون مبادئهم بأرواحهم؛ وهم أطفال يربون منذ الصفر مثل الحجرية في مصر، بحيث إنهم أرهبوا رجال الدولة السلجوقية، فمن ضحاياهم المشهورين نظام الملك، الذي ورتر الب أرسلان وملك شاه، وتسبب في إخراج الحسن من الدواوين فقطعوه أربأ في الب أرسلان وملك شاه، وتسبب في إخراج الحسن من الدواوين فقطعوه أربأ في الب أرسلان وملك شاه، وتسبب قي إخراج الحسان الدواوين فقطعوه أربأ في المجتمع السلجوقي في تلك الأيام، وكيف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذريته من بغتات الفداوية، فقد كان الفدائي منهم يهجم على كثير، ويعلم أنه يقتل (1).

<sup>(</sup>١) كتبهم بالترتيب: الملل، جهانكشاى، جامع التواريخ.

<sup>(</sup>۲) ذیل تاریخ دمشق (هامش) ص ۱۲۸–۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) وقيات، ١ س ٢٥٥–٢٥٧؛ عماد الدين، تاريخ آل سلجوق، ص ٦٣

<sup>(</sup>٤) تاريخ آل سلجوي، ص ٦٣ وما بعدها؛ انظر. كامل حسين، الإسماعيلية، ص ٦٤

وعرفت هذه الفرق أيضاً باسم: الحشيشية، لتعاطيها الحشيش، وربما منها أخذت الكلمة الفرنسية (۱) "Assissn" ، بمعنى قاتل سفاك. فقد قيل إن الحسن بن الصباح، الذي زار مصر، كان يعطى المستجيبين لدعوته الحشيش، الذي كشفه في مصر، حيث يذكر ناصر خسرو أن الأفيون كان يزرع في أسيوط (۲)، ولكن لدينا رأى أن هذا الاسم مدسوس من الأعداء، لأن من يتعاطى الحشيش جبان لا يستطيع أن يقتل، يضاف إلى ذلك أن فرقة المسن كانت متشددة في تحريم الخمر وغيره من المفاسد؛ بحيث إن الحسن قتل بنفسه ولديه لأنهما شربا الخمر، فكيف يسمع لأعضاء فرقته بالحشيش (۲) . كذلك سموا من أعدائهم بالباطنية، لأنهم يرون لكل ظاهر باطناً، وهم سموا أنفسهم—بسبب التأويل—بالتعليمية (۱)، لأنهم يتبعون تعاليم الإمام.

والواقع أن فرقة الحسن كان لها تنظيم داخلى مشابه لتنظيم الفرق الفاطمية الأخرى من حيث درجاتها. ولكن الشهرستاني يرى أن الدعوة الفاطمية اختلفت على يدى الحسن، ولا سيما أن الحسن كان متفقها، وإن كتب عقائد بالأعجمية(٥). وفي رأينا أنه حدث اختلاف على النص، أساس العقيدة الفاطمية: فقد تمسكت النزارية بالنص الأول، على عكس المستعلية التي تؤخر النص إلى وقت الموت، وإن الإمام له حق العدول عن النص: فالمستنصر أقعد المستعلى في دقيقة انتقال

Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur l'origine de leur nom, 1818 ;

The Troubadours and the Assassins. : Chambrers;

Modern Language notes LXIV (1964) sqq;

Ency. de l'Isl., (art. Hashâshiyyn) t3, P. 275-6.

<sup>(</sup>١) لم يكن يذكرها الإسماعيلية وأعداؤهم لأنفسهم، وإنما ذكرها السوريون لهم، ونقلها الصليبيون عنهم ( Assassini )، وكسانت تعنى في أول الأمسر المتسمس، حستى أن الترويابور، وهم المفنون الجائلون، كانوا يتسمون بها. أنظر. De Sacy :

<sup>(</sup>٢) يقول ناصر خسرو إن حبه أسود، وحينما تنمو الشجرة تكسر ويربط كيس في موضع الكسر، فيخرج منه سائل يشبه اللين، فيجمعونه ويحفظونه. سفر نامه، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر . كامل حسين ، الإسماعيلية، ص٧٤ - ٧٥ -٨٧.

<sup>(</sup>٤) المثل، ٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٥) نفسه، ۲ ص ۳۲

مقعده (۱). وتقول النزارية بولاية عهد نزار للمسلمين، على عكس المستعلية، التى تعطى أهمية لتسمية المستعلى بولى عهد المؤمنين (۲). فتبرز المستعلية المعنى، الذي تدل عليه كلمة مؤمن؛ فهذه الكلمة تدل على الإيمان؛ بينما كلمة مسلم لا تدل إلا على الإسلام؛ وأن الإيمان هو الذي يهم في العقيدة الفاطمية، لما فيه من إقرار بحق الأثمة الفاطميين بالإضافة إلى الإقرار بعقيد الإسلام، وما حدث لنزار حدث من قبل لعبد الرحيم (۲)، الذي كان الحاكم قد سماه بولى عهد المسلمين، ولم يتول الإمامة، وأن نزاراً نفسه اعترف في مرة بولاية المستعلى عهد المؤمنين.

وعلى كل حال، حاول الآمر بعد أن بلغ رشده، أن يسترجع نفوذه، ولكن كان عليه أن يحارب في جبهتين: الجبهة الأولى ضد وزيره المستبد، الذي حاول كان عليه أن يقظته لحقوقه أن يقتله، فدس له السم مرات كما فعل مع أبيه المستعلى (1) الذي ربما مات مسموما فلم يصل إليه. وحينتذ عمل الآمر من ناحيته على قتله (٥) ، ونجع في ذلك، فقتله في سنة ٥١٥/١١٢١، بأن دس له رجالا وثبوا عليه في زقاق ضيق، فضربوه بالسيوف، وسار الأفضل إلى داره ويه رمق، فلما علم الآمر جاءه وكأنه زائر له، فخرج الناس عنه، فقيل إنه جعل على وجهه مخدة وقعد عليه حتى أزهق روحه، وصادر أملاكه الكثيرة، التي كانت تشمل مراكب وبغالا وخيلا ورقيقاً وحلياً وجواهر، بحيث أمضى أربعين يوماً وليلة في مراكب وبغالا وخيلا ورقيقاً وحلياً وجواهر، بحيث أمضى أربعين يوماً وليلة في نقل ما وجده في قصره، وهو شي كثير لا يوجد له مثيل إلا عند الخلفاء (١) ، كما سجن ابن الأفضل واسمه أبو على أحمد (٧).

<sup>(</sup>١)الهداية الآمرية ( في مجموعة الوثائق) ١ص ٢١٦، ٢١٤. ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۱۵ – ۲۱۷ ، ۲۲۰، ۲۳۲، ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) عن ذلك يتقصيل؛ أنظر . كتابنا: الماكم بأمر الله ص ١٧٧ (المسادر الأصلية).

<sup>(</sup>٤) ابن ميسر، ص ٤٠. يقول ابن القطان إن أشاه هو الذي سمه، ولكن الأمر كان صغيراً؛ مما يدل على أن الأفضل هو الذي سمه. نظم الجمان، ص ٢٠. `

<sup>(°)</sup> النجوم، ٥ص ٢٢٢؛ وقيات، ١ص ٣٩٧؛ ذيل تاريخ دمشق، ص ٣٠٣–٢٠٤؛ ابن القطان، نظم الجمان، ص ٢٠٠ وعلى العكس يقول ابن ميسر إن قتلته هم جماعة من الباطنية. ابن ميسر، ص ٥٧–٨٥

<sup>(</sup>٦) النجوم ، ٥ص ٤٨؛ وفيات، ١ص ٣٩٧

<sup>(</sup>V) ابن ميسر، ص ٥٠؛ انظر حسن إبراهيم، الدولة الفاطمية، ط ٢، ص ١٢٧

ويدل على ترف الوزير البالغ، أنه كان له مجلس شراب، فيه ثمانية تماثيل. لشمان جوار مستزينات بأثمن الحلى والملابس، فكان إذا دخله نكسن رءوسهن إجلالا له؛ فإذا جلس وضع في مجلسه صواني الذهب مصفوفة وفيها الأواني الملوءة بالجوهر، ويجعل بدلها الشراب. كذلك أنشأ الآمر لنفسه فرقة مخلصة، عرفت بالطائفة الآمرية، ونقل الدواوين إلى القصر(۱)؛ كما كانت عليه. فاتخذ الآمر بعده وزيراً اسمه المأمون البطائحي(۲)، الذي يقال إن له يداً في قتل الأفضل، ولكنه أراد الاستبداد بدوره؛ بحيث إن الخليفة طالبه بأن يوسع عليه في الحال، فوافق وإن طالبه بأن لا يستمع إلا له، وأن يتولى أولاده بعده. ولكي يشغله من استبداده شغله بالأعياد، حتى أن هذا الوزير هو الذي أعاد إلى الرسوم الفاطمية بهجتها، قيل إنها اكتملت في عهد الآمر. ولكن الآمر قبض على هذا الوزير في يوم ١٩٢٥/ ١٠٠ وصادر أمواله وقتله، وقتل خمسة من إخوته في ٢ رجب ٢٢٥/ ٢٠ يوم يوم بهتل، ويقي بغير وزير. وقيل إن السبب هو أنه كاتب الأمير جعفر بن يوم المستعلى يغريه بقتل أخيه ليقيمه مكانه، أو حتى أنه أراد أن يعين محمد بن نزار، المستعلى يغريه بقتل أخيه الدولة الفاطمية، وعلى مذهب الإمامية المخالف.

ولكن التمتع بسلطته لم يطل، إذ كان عليه أن يقاتل أعداءه في الجبهة الثانية وهم الذين قالوا إن النص لم يكن لأبيه المستعلى، ولكن لعمه نزار وعقبه، وهي الجماعة المعروفة بالنزارية كما ذكرناه، ولكي يحارب دعوتها قفل دار الحكمة (٢)؛ خوفا من الاجتماع على مذهب النزاري، إذ أنها كانت أشبه بجامعة؛ وإن أعيد فتحها بعد قليل. فعرفت بدار العلم الجديد. كذلك لجأ إلى الدعوة المضادة، ونجد أثرها فيما وصلنا من رسائل كانت تقرأ أو ترسل إلى ولاة الأقاليم؛ ليذيعوها بين الناس، بقصد الدفاع عن ولاية أبيه بالنص، نذكر منها: الرسالة الموسومة بالهداية الأمرية في إبطال الدعوة النزارية، ورسالة مسواعق الإرغام في إدحاض حجج أولئك اللئام.(٤)

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ٢٣٦ س ٢.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲من ۲۰۷، ۲من ، ۳۶–۲۶۳.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٢ من ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) تذيبل وتحقيق وترجمة Fyzce ، بعنوان:

Epistle of the tenth fatimid Calife al-Amir bi Ahkâm Allah. Isl. Res. Ass. Series, n. 7.

وقد بلغ الحدد في محصر من الفداوية درجة إلى حد أن أوجدت الدولة الفاطمية في عهد الآمر رقابة شديدة على الوافدين إلى القاهرة، وربما كانت الفداوية هي التي أغتالت الوزير الأفضل؛ بحيث إنه في وزارة المأمون صدر أمر بإقامة إحصاء و تصقيع لن كان فيها من السكان شارعاً شارعاً وحارة حارة، كما ارسل الجواسيس فالرجال والنساء لتتبع الفداوية. ومع ذلك، فقد تمكن أتباع الفسرقة النزارية من قستل الآمسر، وعسمسره لم يتسعسد أربعساً وثلاثين سنة في ١١٣٠/٥٢٤ قتله عشرة منهم، وقضوا عليه بالسكاكين، فقتل تسعة منهم، ووصل إلى قسسره، ويه رمق من الحسياه، ثم مات من يومه(١). ولدينا تفاصل شائقة من ابن القطان (٢) (حوالي ٦٢٨ / ١٢٨٠) عن المؤامرة المصبوكة التي راح ضحيتها الخليفة: فقد جاء هؤلاء القتلة من بلاد الشام، فأقاموا بمصس، وعملوا بيوم ركوب الخليفة إلى بعض نزهه، وكان إذا ركب سدت الديار والحوانيت في ممره، ولا يمر بطريقه أحد سواه، ويجعل نصف عسكره (الركابية) أمامه ونصفهم وراءه، وفي وسط كلتا المسافتين اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بينهما وبين العسكر، وحوله أربعة من خواص عبيده وصاحب المظلة، فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذي عهد سلوكه عليه، وفيه فرن على ممر الشارع فقصدوا إلى الفران معهم دقيق وقالوا له: نريد منك أن تخبز لنا خبزاً من هذا الدقيق فإنا قوم غرباء مسافرون فقال لهم الفران: مولانا اليوم يمر على هذا الشارع، فإن أنتم أبطأتم فلا يصح لكم ما تريدون، وإن أنتم عجلتم صح لكم ذلك. فقالوا له: الساعة نفرغ من ذلك؛ وأرغبوه في الأجرة ودفعوها له، فأذن لهم، وشرط عليهم العجلة. فجعلوا يتأنون، ويحدثون أشغالا والفران يتعجلهم، إلى أن مر عليهم مقدم العسكر الأول الذي يمشى أمامه، فأعنف عليهم القسران في الخروج ولم يمهلهم، فلما رأوا ذلك منه اجتمعوا عليه ودسوه داخل الفرن، وسدوا فمه بغطائه فشووه. وأقاموا بالقرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع حوافر فرس الآمر، فأول من خرج من الفرن كهل منهم، وجعل يسجد إلى الأرض وينادى: أنا بالله ويعدل مولانا، ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله، ويقترب منه وهو يمشى إليه إلى أن القي يده في شكائم القرس، وسل من حزامه سكيناً (١) ابن حماد ، ص ٢٠؛ ابن أيبك، الدرة، ٦ص ٥٠٥؛ النجوم، ٥ص ١٨٤-١٨٥؛ العبر، ٤ص

<sup>(</sup>۱) ابن حماد ، ص ۱۰: ابن ایبك، الدره، ۱ ص ۵۰۰: النجوم، ۵ص ۱۸۵–۱۸۰: العبر، : ۷۱- التقاصیل تختلف قلیلاً من مصدر لآخر.

<sup>(</sup>٢) ابن القطان، جزء من كتاب نظام الجمان، ص ٢٢-٢٤.

وضرب بها بطن القرس فسقط جميع ما في بطنه وسقط على الأرض. وخرج أصحابه من الفرن بعد ذلك، وألقى يده في مجاميع ثياب الخليفة، وضربه ضربة فرى بها أوداجه، وتبادر أصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات كثيرة؛ حتى ذهل حرسه «الركابية» إلى أن فرغ من قتله وإن عمدوا بعد ذلك إلى القتلة فقتلوهم.

\*

وقد كان سقوط الآمر صريعاً سبباً في تعقيد الأمور بالنسبة للخلافة الفاطمية في مصر، ولا سيما أنه كان مشكوكا في أن هذا الخليفة سيكون له ولى عهد، فقد تغلب شخصان على السلطة هما: هزير أو هزار أو حرز الملوك والعادل برغش ولعلهما من الأرمن من خدام الآمر. وقد اختارا حفيد المستنصر ليحكم معهما من الناحية الشكلية، الذي أبوه اسمه قاسم، وهو عبد المجيد وعمره ثمانية وخمسون عاماً(۱)، ولكن بقى عليهما أن يبررا هذا الوضع أمام الدعاة، فأعلنا قصة مؤداها: أن تولية عبد المجيد هي بمثابة نائب، لانتظار حمل لإحدى جهات الآمر أي زوجاته، التي نص عليها قبل وفاته هما يتوهم في البطون(۱)، فهو لم يبايع بالخلافة، وإنما أصبح: الكفيل لطفل مرتقب (كفيل المنتظر في بطن أمه).

هذه الظروف المضطربة ، كانت سبباً في ظهور أحد الوزراء المستبدين الذي يتحين الفرصة لاستغلالها، وهو كتيفات أبي على أحمد (٢) — Alias — ابن الأفضل الوزير السابق، وكان ينقم على الخلافة الفاطمية، لقتل أبيه واعتقالها له: فقام بانقلاب عسكرى ناجح، بفضل مماليك أبيه من الأفضلية، وذلك في يوم إعلان نيابة عبد المجيد، ربما بمساعدة برغش، الذي كان ينقم على هزار الملوك (٤). وفي سبيل الأحتفاظ بسلطته، قتل أبو على كل من عارضه من رجال الدولة، فقتل هزاراً، وحبس عبد المجيد، ونقل أموال القصر الفاطمي إلى داره، كما فعل الأمر حينما قتل أباه الأفضل، ونهب القاهرة، وكان ابن الأفضل دائم التفتيش على أهل القصر للبحث عن حمل للأمر، إلا أنه لم يوفق في ذلك، كما لم يقدر

Ency de l'Isl, (art. Hâfiz) 2 éd . t3, P. 56-57.

<sup>(</sup>١) العيني، تاريخ، ورقة ٢٠٤؛ انظر Magued.

<sup>(</sup>٢) ابن حماد، ص ٢٠؛ ابن أيبك، الدرة، ٢ص ٥٠٥؛ الخطط، ٢ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٥ص ٢٣٨-٢٣٩؛ فيأت، ١ص ٥٥٥؛ إتعاظ، ورقة ١٣٣ب.

رع) يقول بعض المؤرخين إنه هو الذي قبتل الأمر، وهو احد غلمانه. البيان، ١ ص ٣١١. ابن القطان، نظم الجمان، ص ١٨٥.

على قتل عبد المجيد، وإنما خطب لنفسه باعتباره وناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره، والقائم بنصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبيره، وكتب اسمه على العملة (۱)، وعليها اسم الإمام المنتظر بأمر الله أمير المؤمنين، وذلك في سنة ٥٢٥/١٣١. وفي القضاء أشرك مع القاضي الإسماعيلي قضاة شافعية ومالكية وحتى إمامية؛ لأنه كان على هذا المذهب الأخير، ليعارض المذهب الإسماعيلي. وأكثر من هذا أنه مهد للقضاء على المذهب الإسماعيلي لإعلان مذهب الإمامية الاثني عشرية (۲)، فقطع صيغة الأذان الإسماعيلي والفاطمي بحي على خير العمل، وأسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة الذي إليه تنسب الإسماعيلية، وحبس أفراد بني فاطمة، وقتل الدعاة الذين عارضوه.

ولكن أنصار بقاء الدولة القاطمية لم يرضوا أن تضيع دولتهم على يد هذا الوزير، الذى استمر يحكم مصر أكثر من عام فقاموا بانقلاب ناجح؛ بقيادة يانس<sup>(۲)</sup> أحد رجال القصر، وهو أيضاً من أصل أرمنى فقتلوا أبا على أحمد بن الأفضل، وأغرجوا عبد المجيد<sup>(٤)</sup> من سجنه، حيث ترددوا قليلا في إعلان خلاقته حتى أنهم اكتفوا بتعيينه ولياً للعهد؛ كما يظهر من عملة ضربت في الإسكندرية في سنة ٢٢٥/١٢١؛ وإن أعلنوه خليفة بعد ذلك، وتلقب عبد المجيد باسم؛ الصافظ لدين الله، أي ضمنا الصافظ للضلافة الفاطمية من الضياع، ولدينا نص البيعة<sup>(٥)</sup> ليس لها تاريخ؛ وإن وضعت في سنة ٢١٥/١١٢١؛ كما إن القريزي في حوادث هذه السنة يقول: « وفيها استقرت حال الصافظ لدين الله وبويع له بيعة ثانية لما عدم الممل<sup>(١)</sup>).

فلما بويع عبد المجيد بالخلافة اتخذ القابآ فخمة لم يسبق إليها لتأييد نفوذه فكان الخطيب في الجسامع يقول: «أصلح الله من شيدت به الدين بعد دثوره،

MAGUED: Ency de l'Isl, (art. Hâfiz) 2 éd, t3, P. 567.

Catalogue des monnaies Musul de la B.N :Egypte et Syrie, P. 163-164.: Lavoix (1) :Lane - Poole; (n. 439).

Catalogue of the Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library no. 1268, P. 194.

. ٧٥ مينى، تاريخ، ورقة ٢٠٤؛ ابن ميسر، ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٣ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) يتقصيل ومصادر، انظر.

<sup>(</sup>٥) صبح ، ٩ص ٢٩١-٢٩٧؛ انظر. مجموعة الوثائق، ١ص ٩٩، ٢٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) اتعاظ، ورقه ١٣٥؛ ابن ميسر، ص ٧٥؛ الشيال، تاريخ مصر الإسلامية، ١ص ٢٥٨.

واعززت به الإسلام بأن جعلته سبباً لظهوره. مولانا وسيدنا إمام العصر والزمان أبا ميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله كلاً، وعلى آبائه الطاهرين حجج الله على العالمين (۱) وقد استمرت الخلافة الفاطمية تحتفل بيوم خلاص عبد المجيد من سجنه، وكان يوم الاحتفال به يعرف بعيد (۲) النصر، فكان قاضى القضاة يتلو على الحاضرين اسماء من اصيب من الأنبياء والصالحين واللوك بشدة حتى يصل اخيراً إلى ما وقع للخليفة الحافظ.

فكانت تولية عبد المجيد الضلافة مع أنه ابن عم الآمر؛ كما فعل النبى حين أوصى إلى ابن عمه على مع أن النص حتى الآمر كان ينتقل من أب إلى ابن (٢) ؛ وتكون فى الأعقاب. وقد ادعى عبد المجيد أن الآمر عهد بها له وأن المستنصر كان ينتظرها له، فسمى أباه ولى عهد المسلمين (١) ، وأشاع بين العوام أن الآمر كان يعرف نهايته، وأنه سمى نفسه: المسكين المقتول بالسكين. ولكن البحث العلمى، لا يستطيع أن يرفض نص سبجل (٥) ، ورد فى مصادر الشيعة، أرسله الآمر للسيدة الحرّة ملكة اليمن وقتئذ، ليعلن فيه مولد ابن له اسمه الطيب، وكنيته أبو القاسم، فى ربيع الأول سنة ٤٢٥/ فبراير ١١٢٩. وقد ورد فيه أن القاهرة ومصر زينتا، وعملت الملاهى فى الأسواق وياب القصر بهذه المناسبة، ولبست العساكر وزينت، وإن كنا لا نعرف خبر الطيب هذا، وإن ظهر نص به شئ من الإيضاح فى كتاب اسمه: البستان الجامع، لمؤلف مجهول عاش فى القرن السادس الهجرى، نشر (١) سمه: البستان الجامع، لمؤلف مجهول عاش فى القرن السادس المهجرى، نشر (١) Cahen برءا منه مؤداه أن الصافظ دس رجلاً اسمه ناصر الليثى، أخذ

<sup>(</sup>١) النجوم، ٥ مس ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٣هن ١٧٣؛ انظر، ما ورد عن هذا الاحتفال في كتابنا: نظم الفاطميين، ٢هن ١٢٠-١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المَصِالس المُويدية، ورقةه؛ النجوم، ٥ص ٢٣٧ وما بعدها؛ وقيات ١ص ٤٥٥ وما بعدها؛ انظر. كامل حسين، التشيع، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) غاية المواليد، الباب الرابع عشر، تحقيق Ivanow ، ص ٣٥-٣٠.

<sup>(°)</sup> إتعاظ، ورقات ١٣١ب-١٣٢؛ عمارة اليمنى/ كاى ص ١٠٠ وما بعدها؛ انظر. الشيال، مجموعة الوثائق، ١ص ٢٢؛ وفى ملحق رقم ٨ بكتاب المسليحيين والحركة الفاطمية فى اليمن، من تأليف الهمدانى، القاهرة ١٩٥٠، انظر .Stern ؛

The succession to the Fatimid imam al-Amir. Oriens. 4,31, 12, 1951.

Bull. d'Etudes Orientales. Damas, 1938, 121-2 نشر جزء منه نی: 3-121

<sup>·</sup> انظر ، الشيال، مجموعة الوثائق، ١ ص، وهامش (٢).

الطيب هذا ولم يظهر له خبر بموت أو بغيره. وعلى العكس، ربما تكون شيعته خوفاً عليه حملوه إلى اليمن؛ حيث انتشرت دعوته فيها، وربما اتخذتها الملكة الصرة تكأة للاستقلال باليمن عن نفوذ مصر؛ حيث إنها من أول الأمر رفضت الاعتراف بالحافظ، على أساس أنه وصى لإمام منتظر؛ كما أنها أوصت بكل ما تملك له ولشبيعته، التي عرفت بالطيبية، وفي الواقع أن الملكة الصرّة كانت أكبر نصيرة لدعوة المستعلى، جد الطيب، كما يظهر من مكاتبة الملكة أم المستعلى وابنها للملكة الصرّة، أي أنها قبلت الوضع الجديد في مصر. كذلك انتشرت هذه الدعوة الجديدة في الهند، التي كانت منذ أيام المستنصر ميداناً للدعوة الشيعية، الذي جعل للسيدة الحرة الإشراف على تعيين الدعاة فيها. فانتشرت فيها بالتالي الدعوة المستعلية التي قبلتها السيدة الحرة حتى سميت بالتالي الدعوة الطيبية وبقيت في اليمن حتى بعد زوال الفاطميين(١)؛ حيث اعتنقتها قبيلة همدان اليمنية الكبيرة، فكان انتشار هذه الدعوة أيضا بين من كانوا من أصل عربي، وأطلق عليها الإسماعيلية الغربية، وإن أصبح يُطلَق على اتباعها البهرة، وهي كلمة تعنى تاجر؛ مما يدل على أنهم كانوا على صلة بالتجارة في اليمن. ونجد هذه الدعوة انقسمت من جديد في الهند إلى الداوودية والسليمانية(Y)، بينما النزارية في الهند عرفت باسم الخوجة على اسم بعض الدعاة. ويحتفظ البهرة بالكتب الفاطمية التي ربما تكون نقلت من اليمن إلى الهند، بسبب موت الملكة الحرّة؛ وبسبب الصروب التي نشأت بين الصليحيين بعد موتها، وتفرق أنصار الدعوة وضمن الكتب التي عثرنا عليها في الهند، السجالات المستنصرية التي تتعلق بوثائق الخلافة الفاطمية زمن المستنصر، وما تحتويه من سجلات تولية المستعلى خلافة المسنتصر.

Al Hamdani at the outest of the domination of the Hamdan over. : Abbas انظر. (۱) انظر. yamen Sanna Univ. Publ, 1936, P. 165.

<sup>(</sup>٢) يرجع هذا الانفصال إلى القرن العاشر الهجرى؛ بسبب الخلاف على من يتولى مرتبة الداعى المطلق للطائفة، فالدارودية تنتسب إلى الداعى قطب شاه دارود السابع والعشرين من دعاة الفرقة المستعلية، والسليمانية تنتسب إلى الداعى سليمان بن حسن، الذى أبى أتباعه الاعتراف بدارود، واعترفوا بسليمان داعياً لهم في سنة ١٩٩٧هم، . أنظر كامل حسين، طائفة الإسماعيلية، ص ١٥-٧٠.

ومع ذلك نحن لا نستبعد أن يكون للأمر أولاد صبيان آخرون فقد اشتهر بكثرة عشيقاته، ويأنه زير نساء، ولا سيما من بين العربيات، وصارت له عيون بالبوادى تبحث عنهن أن ويسير بنفسه للبحث عنهن، وكان يبنى لهن استراحات خاصة، يقابلهن فيها، ولا سيما ذلك البناء العجيب الذى يشبه (الهودج)، أقامه فى جزيرة الفسطاط فى النيل، التى عرفت من يومئذ بالروضة أو جزيرة الروضة، بسبب البساتين التى أحاط بها هذا البناء، ويؤيد ذلك أنه توجد رواية ثالثة، تبين أن جهة أخرى للأمر، أنجبت بعد وقاته ولداً ذكراً (٢) -غير الطيب- فجعلته فى قفه من خوص، وأدخل فى القرافة؛ وخفى أمره على الحافظ حتى كبر، وكان يعرف بين الصبيان بقطيفة؛ إلا أن الواعظ ابن الجوهرى نم عليه إلى الحافظ، الذى أخذ الصبي وقتله، ونفى ابن الجوهرى إلى دمياط.

ولكن يانساً الذى تولى الوزارة للحافظ ونُعت بناصر الجيوش، ما لبث أن استبد به، وكون لنفسه طائفة من الجند عرفت باسم: «اليانسية». فتخلص منه الحافظ عن طريق طبيب كان يعالجه في سنة ٢٦ ١٩٣/ (٣)، وإن قيل إن يانساً مات موتاً طبيعياً. ولع الحافظ في ذلك الوقت أنشاً لنفسه حرساً خاصاً سماه الحافظ في ذلك الوقت أنشاً لنفسه حرساً خاصاً سماه

وبعده لم يتخذ عبد المجيد وزراء، واعتمد على نفسه فى تصريف الأمور. ولكن لحد أبنائه واسمه حسن تطلع إلى السيطرة بعد أن أكله المقد، لأن أباه لم يوله عهده، فعهد فى أول الأمر بولاية العهد لابنه سليمان؛ إلا أنه مات بعد شهرين، فعين بعده ولده أبا تراب حيدرة. وجعل له طائفة خاصة من الجند تعرف؛ بالعهدية، ولدينا سجل<sup>(٥)</sup> صادر عن الخليفة الحافظ بذلك، فنجح حسن فى السيطرة على الجيش والدولة وكون له طائفة خاصة عرفت؛ بصبيان الزرد، أي لا بسى الدروع، وقبتل أمراء الدولة والقبواد، ومسادر أمسوالهم، وأوقع بين

<sup>(</sup>١) القطط، ٢ من ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) إتعاظ، طوب قبو سراى، ورقة ۱۳٦؛ انظر. الشيال، مجموعة الوفائق،١ص ٩٠-٩٦.

<sup>(</sup>٣) الفطط، ٣من ٢٥-٧٧.

<sup>(</sup>٤) صبح، ٣ص ٤٨٢ ، ٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٩ص ٧٧٧-٢٧٩؛ انظر، مجموعة الوثائق، ١ص ٢٦٧ وما بعدها، ١٠٣ وما بعدها.

طوائف العسكر بحيث قتل منهم خمسة آلاف، واعتبر المؤرخ المقريزى ذلك<sup>(۱)</sup> أول مصائب الدولة الفاطمية؛ لما ترتب عليه من إضعافها، فأهاج تصرفه المصريين ضده، واجتمع من العسكر عشرة آلاف أمام قصر الخليفة، وطالبوا برأس حسن، فأضطر أبوه أن بدس لابنه طبيباً يهودياً سقاه السم.

فاستوزر عبد المجيد أرمنيا نصرانيا مهاجراً من بلادة اسمه بهرام(٢)، ولقّبه: سيف الإسلام، تاج الدولة(٢)، وذلك في جسمادي الآخرة ٢٩٥/مارس ١١٣٥. وربما كان بهرام جاء ضمن الأرمن الذين بدأوا يفدون إلى مصر من أيام بدر الجسمالي وابنه الأقسضل، إذ كنان كلاهمنا من الأرمن، وقند تدرج بهسرام في وظائف الدولة الفاطمية، فكان قائداً في الجيش ثم والياً على الفربية. ولعل الحافظ ظن أنه باستخدام وزير مسيحى؛ فإنه لا يستبد به مثل الوزراء المسلمين. وقد كان اختيار مسيحى كوزير تفويض أمراً لم يحدث من قبل؛ لأن الفقهاء استجازوا أن يتسولي المسسيسحى وزارة التنفسيسذ، وليس وزارة التسفسويض، وذلك لأن وزير التفويض يتدخل في القضاء والدعوة، ولكن الخليفة حل ذلك بأن جعل تولية القضاة والدعاة من جانبه. ولكن بهرام تعصب لجنسه الأرمن وكون جيشاً منهم، بلغ عدده عشرين الفأبين فارس وراجل، موضوعة عنهم الجزية، وكانت لهم شوكة (٤)، وعين اخاله اسمه باسك "Vasak" واليا على قوص في الصعيد، من أهم ولايات مصر، كما اكثر بهرام من بناء الكنائس والديارات(°). وخوفا على الإسلام من أن يضيع، عزل عبد المجيد بهرام بمساعدة رجل قوى هو رضوان ابن ولخشى(١) (أو الولخشي)، الذي كان بهرام عينه واليا على عسقلان في الشام، لإبعاده عن مصر - وذلك قبل سقوطها في أيدي الفرنجة- حتى أن رضوان منع الأرمن من التسرب إلى مصر فاستدعاه بهرام وولاه على الغربية، إلى أن استدعاه

Ency. de l'Isl, (art . Bahrâm) 2 éd, t I P 968.

<sup>(</sup>١) الخطط، ٣ص ٢٧ ص ٢٣-٤٢.

ان ميسر، ص ٧٨-٧٧؛ صبح، ٦ص ٤٦٣-٤٦؛ الضطط، ٢ص ٧٧-٧٧؛ انسطر. الأكار المن ١٧٣-١٧٢؛ انسطر. المن ١٧٣-١٧٨؛ انسطر. الا Un vizir chrétien à l'Epoque fatimite L'Arménien Bahrâm. Ext. des Ann, de: Canard l'Inst. d'Et. t XII. Paris, 1954, P. 84 sqq.

<sup>(</sup>٣) النويري، نهاية، ١٦ ورقة ٥٠؛

<sup>(</sup>٤) الروضيتين، ١ ص ٢٤١؛ ابن أيبك، الدرة المضية، ٦ ص ١٨٥. ُ

<sup>(°)</sup> أبو منالح، الكنائس، من ١٦٩ (٨٤). آ

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ ص١٧٧، ٥٠٣؛ ابن مُيسْر، ص٧٩ ـ ٨١؛ انظر. ماجد، نظم الفاطميين، ٢ ص

عبد المجيد لحرب بهرام؛ فحارب رضوان بهرام في الدلتا، ولما تقارب جيشه مع جيش بهرام، أمر رضوان برفع المساحف على رءوس الرمناع؛ فخرج الجند المسلمون من جيش بهرام واعتزلوه؛ مما تسبب في هزيمته، ويعدها طارده حتى المسعيد، وحمل على أرمن محمر وأماكن سكناهم. وقد كان أهالي قوص ذبحوا المسعيد، وحمل على أرمن محمر وأماكن سكناهم. وقد كان أهالي قوص ذبحوا باسك؛ فلما وصلها بهرام انتقم من أهلها لمقتل أخيه؛ وإن اضطر في النهاية أن يلجأ إلى دير أخميم في سنة ٣٥/ ١٣٩ ؛ وربما يكون هروبه إلى المسعيد بقصد يلجأ إلى دير أخميم في سنة والمبشة المسيحيتين(١). ولكن بعد ذلك عفا المافظ الاستعانة والاتصال بالنوبة أو المبشة المسيحيتين(١). ولكن بعد ذلك عفا المافظ عن بهرام، نتيجة لتدخل ملك صقلية النورماني راجار(٢) "Roger II" ؛ حيث سار النورمان على سياسة التقرب من المسلمين، فجعل الصافظ بهرام يقيم في المور السياسة، دون أن يسند إليه الوزارة. ولما توفي بهرام في ٢٤ ربيع الثاني ٥٣٥/ ٧ ديسمبر ١١٤٠، سار الخليفة في جنازته ويكي عليه.

وقد استوزر عبد المجيد رضوان (٣) المذكسور منذ سنة ١٩٣١/١٠١ ، ولكن هذا الوزير أعاد إلى الفليفة الفاطمي سيرة الوزراء المستبدين السابقين، وفاقهم فهو لم يكتف بالألقاب القديمة ، ولا خصائصها التي تدل عليها للدلالة على نفوذه الواسع ، بل أضاف إلى بقية الألقاب لقب: ملك . ومنذ ذلك الحين والوزراء من بعده يتلقبون به ، فكان يتلقب: بالسيد ، الأجل ، الملك ، الأفضل . ثم فسد ما بين رضوان وعبد المجيد ؛ إذ حجر عليه وسلك طريق الوزراء المستبدين ، فدس عليه عبد المجيد من قتله في ١١٤٧/٥٤٢ ، ولم يستوزر بعده أحداً ، وباشر الأمور بنفسه إلى أن مات . ولكن في عام ١١٤٥/٨٤٢ ظهر له رجل من ولد نزار يطالب بالضلافة ؛ فقاتله الحافظ وهزمه . وقد استمرت خلافة الحافظ عشرين سنة ، وهو في أغلبها لم يزل محكوماً عليه ، يحكم عليه وزراق (٤) .

4

<sup>(</sup>١) ابن القطان ، نظم الجمان، ص ١٨٧.

<sup>ُ (</sup>۲) مبيع ، ٦ من ٥٨ - ٤٦٣؛ انظر . Canard:

Une lettre du calife fatimite al - Hâfiz.. à Roger II. Atti del Convegno Intern. de Studi Ruggeriani. Palerme, 1955, 125 - 46

<sup>(</sup>٣) القطط، ٢من ١٧٧ - ١٧٣؛ النجوم، ٥ص ٢٨١ .

<sup>(3)</sup> الكامل، ٩ مس ٢٤

ولكن موت عيد المجيد كان فرصة لظهور أطماع وزراء جدد، وخصوصا أنه كان له ثمانية أولاد ذكور؛ فنجد أحد كبار رجال الدولة واسمه أبو الفتح محمد بن مصال، وكان من المفارية وحارب مع نزار كما ذكرنا، وهرب بعد هزيمته، ثم عفا عنه الأفضل وقربه، ادعى أن عبد المجيد كان قد نص على ابنه الصغير إسماعيل من دون بقية أولاده، وأنه عينه وزيراً له. وبذلك أعلن خلافة إسماعيل باسم؛ الظافر لدين الله(١)، وكان عمره سبع عشرة سنة.

فنافسه وال على الإسكندرية والبحيرة اسمه على بن السلار (٢) من أصل كردى، استولى على الوزارة، وتلقّب بالملك العادل في سنة ٤٤٥/ ١١٥٠، اثناء أن كان ابن مصال في طلب إحدى العصابات، وأرسل ولد زوجته المسمى عباساً فقتله، ولم يكن ابن مصال قد مكث في الوزارة أكثر من خمسين يوماً. (٢) ولكي يبقى ابن السلار على نفوذه أخذ في قتل كل من اعترض على وزارته من أعيان المصريين وقواد الجيش، إذ لم يكن للخليفة الظافر معه حكم وزاد الطين بلة، أن ابن السلار لم يكن شيعياً، بل تظاهر بالتسنن على مذهب الشافعي؛ حتى أنه لما وصل أبو طاهر أحمد السلفي إلى الإسكندرية، واتضدها دار مقامه، احتفى به أبن السلار، وعمر له هناك مدرسة فوض تدريسها إليه.

وما لبث أن ظهر لابن السلار، منافس جديد في شخص عباس<sup>(3)</sup> ولد زوجته، الذي جاء هارباً إلى الديار المصرية مع أبيه، من أخيه ملك إفريقية الزيرى. فتزوج ابن السلار أم عباس واسمها بلارة، بعد موت زوجها، وعاش عباس وابنه نصر في القصر، ثم عين عباس قائدا لحامية عسقلان على الساحل السورى. ولكن عباساً طمع في الوزارة، وقبل رحيله حرض ابنه نصراً على قتل ابن السلار عيث دبر مؤامرة اشترك فيها أسامة بن منقذ<sup>(٥)</sup> (ت١٨٨/١٨٨) – صاحب

<sup>(</sup>١) النجوم ، ٥ص ٢٤٥ . عن الظافر: وفيات، ١ص ١٣٦ -- ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) الكامل ، ٩ مس ٢٤ – ٢٥، عن ابن السلار: وفيات، ١ مس ٢٦ – ٧٧؛ انظر. Ency. de l'Isi, (art. al, 'Adil b. al- Salâr)) 2 éd, t I, P. 9.

سلار هو القائد.

<sup>(</sup>٣) أسامة بن منفذ، الاعتبار، ص ٦.

<sup>(</sup>٤) ابن مسيسسر، ص ٨٩ – ٩٠، ٩٢ – ٩٥ ؛ الخطيط، ٣ص ٨٩ – ٩٠ ؛ العبير، ٤ص ٤٧ وميا يعدها؛ انظر.

Fncy. de l'Isl, (art. ' Abbâs b. Abî - Futûh) 2 éd, t I, P. 9

هو عباس بن أبو القتوح يحيى بن تميم بن المعزُّ بن باديس الصنهاجي.

<sup>(</sup>٥) أسامه بن منقذ، ص ١٣ – ١٤

التصانيف المعروفة – الذي كان خصيصاً بعباس، فأخذ هذا الأخير موافقة الخليفة، الذي كان يكره ابن السلار؛ لأنه كان سنياً، ولأنه اتصل بنور الدين السلجوقي، حتى أن الخليفة كان هو الآخر قد دبر مؤامرة لقتله ففشلت<sup>(۱)</sup>، ولكن ابن نصر تمكن من قبتل ابن السلار في ١٦ المصرم ١٣/٥٤٨ إبريل ١١٥٣، وعاد عباس سريعاً إلى القاهرة لتولى الوزارة بدل ابن السلار، بناء على رسالة أرسلها له ابنه نصر بالصمام الزاجل، فدخل عباس القاهرة وتقلد الوزارة، وخلع عليه الخليفة وتسمى بالمظفر<sup>(۲)</sup>، ولكى ينسى عباس المصريين إساءة ابن السلار أحسن إلى الأمراء المصريين. وبذلك انتهت وزارة ابن السلار، التي أمتدت حوالي خمس سنوات.

والذي يدل على هوان خلفاء الفاطميين، واستبداد السوزراء، أن نسصر ابن العباس قد عرف بجراته على الخليفة الظافر، الذي تروى المسادر السنية عنه أنه كان يميل إلى مخالطة الصبيان، ويبدو أن نصراً خالطه، فخاف عباس أن يؤدى ذلك إلى قتلهما، وكان دائم اللوم له، فحرض ابنه على قتل الخليفة في آخر المحرم 17/05 أبريل 1906، ورمى بجشته في بشر، وادعى أن من قستله هما أضواه يوسف وجبريل، حسداً له على تولية الخلافة من دونهما، وقتلهما؛ حتى أن أحد رجاله شق بطن جبريل يجذب مصارينه، أما عن يوسف؛ فقد قطع عباس رأسه بنفسه، ووضعه تحت إبطه ورأسه مكشوف، وقد ضريه بسيف، والدم يفور منه وربما يكون الظافر أراد أن يتخلص من عباس- مثلما فعل مع ابن السلار، لأنه هو الآخر لم يكن شيعياً مخلصاً (۱) -فهرض نصراً على قتل أبيه، مما دعا عباس ألى تدبير مؤامرة لقتل الظافر؛ بنيت داراً وأريد أن أعمل فيها طعاما، فعسى أن تشرفني وتكون أنت أول من يأكل طعامى فيها، فلما دخل الظافر في دار نصر، قتله عباس ودفنه.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ٦ – ٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن أيبك، الدرة، ٦ ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) بعد هريه دعا لبني العباس وخلع العبينية . نظم الجمان، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه، س ۲۳۷–۲۲۸.

وعلى كل حال، أظهر عباس الكآبة لموت الخليفة، وأخرج عيسى ابن الظافر، وكان طفلا لا يتجاوز عمره ثلاث سنين، وأجلسه على سرير الملك، ليعلنه خليفة، باسم الفائز لنصر الله(١). ولما لم يكن القتيلان يوسف وجبريل قد رفعا بعد، فزع الطفل لرؤيتهما، وأصيب بخلل في عقله، ظل ملازماً له طول مدة خلافته، التي لم تدم أكثر من ست سنين. ولكن الجند وأهل القاهرة ثاروا، واستكثروا أن يقتل أحد من عترة النبي، وخصوصاً أن الحقيقة ما لبثت أن عرفت، فكان الناس يلقون على عباس وابنه الحجارة، حتى فكر عباس في حرق القاهرة. وأخيراً اضطر عباس وابنه إلى الهرب إلى الشام، ولكن الفرنجة الذين اجتاحوا الشام – كما سنبين – أوقعوا بهما، فقتلوا عباساً، أما ابنه فأرسل إلى مصر في قفص من حديد، ولدينا سجل بوصوله إلى القاهرة(٢)، ولكي يموت صريع قباقيب نساء الظافر(٢)، في ربيع الثاني ٥٥٠/ يونيو-يوليو ١٥٤٤.

فى الوقت ذاته، ظهر طامع جديد فى الوزارة يهفو للسيطرة، وهو طلائع ابن رزيك (ت ٢٥٥/١١٦١)(٤) والى الأشمونين (٥)، لعله من أصل عسراقى، الذى زحف على القاهرة. وقد أظهر طلائع الحزن لموت الظافر، وأخرج جثته من البئر، التى ألقى فيها، وحعلها فى تابوت، ومشى وراءها حافياً مكشوف الرأس، ثم أقام نفسه وزيراً للفائز، وتلقّب بالملك الصالح فارس المسلمين، أخرج له سجل(٦) فى غاية الطول، لم يكتب له مثيل منذ بدر.

ولكن طلائع بن رزيك، الذى بهرته أضواء الحكم استبد بدوره، وكون لنفسه فرقة خاصة جلب أفرادها من برقة، فعرفت باسم البرقية، لتكون طوع (١) عنه: وفيات، ٢مر ١٢١-١٢٣.

Ency. de l'Isl, 2 éd t I, P. 9.

<sup>(</sup>۱) علمه: وبيات، اهل ١٦١٠-١٠١. (۲) يوجد ني Brit.. Mus. Suppl 1140 fol 67.

<sup>(</sup>٣) أسامه بن منقذ، ص ١٩-٢٠٠. يقول ابن القطان قرض لحمه بالمقاريض، وأحرق بالنار. نظم الجمان، ص ٢٤٠.

<sup>(3)</sup> الخطط، 3 ص ۸۱ –  $\dot{\Lambda}$ : وقيات، ١ ص  $\dot{\Lambda}$  وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٣ص ٩٠ س ١٢.

<sup>(</sup>٦) حسن المعاضرة، ٢ص ١٢٨-١٣٣؛ انظر. مجموعة الوثائق، ١ص ٣٣٧ وما بعدها.

إرادته. وقد أخذ في قتل كبار قواد مصر، وأفني ذوى الرأى فيها، حتى فر عدد كبير من أهل البلاد وأعيانها إلى الصجاز واليمن، وفعل ذلك خوفاً من أن يثوروا عليه أو ينازعوه الوزارة. ولما استولى على البلاد عين في جميع ولاياتها أتباعه، وياعها بأسعار معينة، وكان يغيرهم كل ستة أشهر. ويبدو أنه خرج عليه والى قُوص الذي عينه واسمه ناصر الدولة(١)، فقبض عليه واعتقله، حيث توفى بالسجن.

فلما مات الفائز ادعى طلائع أنه نص على ابن عمه العاضد، الذى كان أبوه يوسف أحد الاخوين اللذين قتلهما عباس، فتولى العاضد الفلافة في ١٧٧ رجب ٥٥٥/ ٢٣ يوليو ١١٦٠، وعمره لا يتجاوز إحدى عشرة سنة، وزوجه ابنته (٢٠٠٠) ليبقى على زمام السلطة في يده، وذكر الحجج ذاتها التي قيلت عند تولية الحافظ ابن عم الآمر، وله كتاب اسمه: الاعتماد في الرد على أهل العناد (٣)، وعمل على الاستبداد به، حتى قال ابن تقرى بردى عن طلائع: إنه أقامه صورة (٤٠٠). ولدينا ما يؤكد أن الفائز لم ينص للعاضد بولاية العهد؛ حيث كان الفائز صغير السن. ولكن استبداده الشديد بالخليفة الجديد وأهله، آثار الدسائس ضده، مما أدى إلى قتله على يد أمراء المصريين – أي قوادهم – بتحريض عمة العاضد، فعمل على مضان 100 ألى المسائل مرته في ١٩ قتلها بعد أن أرسلها إليه العاضد بناء على طلبه، ويمكن من ذلك قبل موته في ١٩ رمضان ٢٥٥/ ١١ سبتمبر ١٦١١(٥).

ومع ذلك، فإن ابن طلائع واسمه رزيك<sup>(٦)</sup>، الذي كان قد تولى تقدمة الجيش في وزارة أبيه. وأجبر العاضد على أن يفوض إليه الوزارة مثل أبيه، وأخذ لنفسه لقب الملك العادل، ولكن ظهر له منافس في شخص وإلى قُوص وهي عاصمة الصعيد التي جاء منها طلائع واسمه أبو شجاع شاور<sup>(٧)</sup>، فذهب شاور إلى

Ency de l'Isi, (art. al Adid li-Dînî Allah) 2 éd. tl, P. 202-203.

<sup>(</sup>١) القطط، ٢من ٨١.

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٩ ص ٦٨. عن العاضد:

<sup>(</sup>٣) انظر، هريدي، قهرست، (حوليات العهد القرنسي) ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) النجوم، هص ٣٣٨ س ٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر تفامسيل ذلك في: الكامل، ٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٦) صبيع الأعشى، ١٠ ص ٢٧٠–٣٣٧.

<sup>(</sup>V) وقيات، اهن ٣٩٣ وما بعدها: النجوم، ٥هن ٣٤٦.

القاهرة في ربيع الأول ٥٥٨/ فبراير ١١٦٣، فهرب رزيك إلى أطفيح وأسر هناك، وحمل إلى مصر ليقتله طيئ بن شاور، وكان هو الآخر له طموح أبيه.

ولكن احد اتباع رزيك واسمه أبو الأشبال ضرغام (١) ، كان رئيساً لفرقة جند طلائع الخاصة المعروفة بالبرقية ، أتى إلى القاهرة من الصعيد أو من مصر ليثار لقتل رزيك ، ويتمكن من قتل ولد شاور الأكبر طيئ ، ويهرب شاور الذى خذله أهل القاهرة لبغضهم له إلى الشام ، ليستعين بالسلاجقة (أو الغرّ) ، ويتولى ضرغام وزارة العاضد ، ويتلقّب بالملك المنصور . وعلى العموم كان هروب شاور إلى الشام والتجاره إلى سلاجقة الشام ، سبباً في ربط تاريخ الفاطميين إلى وقت سقوط دولتهم ، بعجلة السلاجةة .

\* \* \*

كل هذه الكوارث من مجاعات وثورات للجند واستبداد بالسلطة الداخلية مهد لسقوط دولة الفاطميين.

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ١٨-٢٠؛ عمارة، النكت العصرية، ص ٦٧، ٨٨. ٨٨.



## سقوط الدولة الفاطمية

هذه الكوارث التى أحاطت بالخلافة الفاطمية فى الداخل أضعفتها وشغلتها عما يحيط بها من الأخطار؛ بحيث لم تستطع أن تصمد أمام التدخل المارجى، الذى كان يتربص بها ويريد الانقضاض عليها، وتسبب فى النهاية فى إسقاطها ومحو رسمها. فقد حدث خطر داهم على الشام، ليس هذه المرة كما تعود الفاطميون من قبل الروم، الذين حاربوهم بشدة فى جولات متعددة، وأوقفوا خطرهم نهائياً، وأجبروهم على عقد الهدئة، ولكن من قبل أهل أوروبا، الذين عرفوا للعرب باسم (۱): الفرنجة أو الأفرنج أو الفرنج "Frankos"؛ نسبة إلى أمة عرفت بهذا الاسم فى أوربا، فأطلقه العرب على كل أمم أوربا عموماً.

فهذه الأمم الأوربية، كانت في أصل نشأتها عبارة عن قبائل وثنية عديدة (٢)، وصفت بأنها ذات السن كثيرة، وتعيش عيشة القبائل الهمجية "Barbaros" وكانت تهاجم الإمبراطورية الرومانية، التي تحمل مشعل الحضارة وقتئذ. ولما انتشرت المسيحية ووصلت إلى رومة، كانت كنيستها سباقة إلى المسيحية، فكان تحولهم إليها سبباً في تقويتها؛ بحيث استطاعت هذه الكنيسة أن تقف ننأ للكرسي البطريركي في القسطنطينية، واختصت من دون الكنائس الأخرى بلقب: والباباء، بعد أن كان هذا اللقب لكرسي الإسكندرية (٢)، وانفصلت عن كرسي القسطنطينية، في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ولا سيما أن اعتقاد بيزنطة وحينما ضعفت بيزنطة كانت الباباوية في روعة تسيطر بسلطتها الروحية المطلقة على جميع أمم فرنجة أوريا؛ بحيث إن من وعق المابا، كان يعتبر خاطئا عاصياً، يستحق النفي والطرد والقتل، ويحرم من حقوق المسيحي وأكله وشربه، والزواج من النصرانيات، فكان سلطان البابا قوياً حقوق المسيحية، للمديمية المرابع المهدية، المسيحية، المسيحية، المسيحية، المسيحة المنه الأمم إلى المسيحية،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان، ١ ص ٢٩٩-- ٠٠٠. يقول إنهم نسية إلى جد اسمه اقرنجش.

<sup>(</sup>٢) ابن صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن بطريق، ١٨٥ ابن خلدين، القدمة، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) معجم اليلدان، ٤ ص ٣٣١-٣٣٢.

مساعداً على ظهور مماليك قوية في أوربا، صارت منافسة خطيرة لدولة الروم في ميدان الزعامة على المسيحيين،

ومع أن أغلب هذه الأمم من الفرنجة لم يكن الإسلام قد عاداها فيما عدا فرنسا، التي أغار عليها المسلمون وهاجموا أراضيها وسواحلها، في عهد الأمويين والعباسيين(١)، وهي البلاد التي جاورت بلادهم في الأندلس، وعرفت لهم باسم: أقرانسة أو أقرنجة العظمي(١)؛ لأنها كانت على الخصوص موطن أمم الفرنجة أو الفرنج، إلا أنه حينما دعت أوربا إلى حرب المسلمين، أصبحت أممها جميعاً من أشد أعداء الإسلام، واتسع نطاق الصراع، واتخذ شكل حرب عالمية؛ بحيث أصبحت حرب المسيميين بقصد استعادة الأندلس، وغزوهم في الشرق الأوسط حركة وإحدة(٢).

ويبدو أن السبب الرئيسي في عداء أهل أوربا للمسلمين في الشرق الأوسط هو الحج المسيحي إلى الأماكن المتصلة بذكريات المسيحية في مدينة القدس أو بيت المقدس أو ما عرف بإيلياء أو بأورشليم بفلسطين وهي جميعا تعنى القداسة والطهارة أو بيت الله (1). ويدعونا هذا إلى أن نتكلم عن الحج المسيحي، فليس لدينا ما يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة للحج، أو أنه فرض ديني كما هو عند المسلمين، ولكن يظهر أنه بدأت تظهر له عقائد بقيام الدولة البيزنطية—وهم الروم— التي ورثت الرومان في الشرق، وأخذت بدين المسيح ودانت بتعظيمه في المؤرخون ومنهم الخرب— أن هيلانة "Helena" ، أم قسسطنطين "Constantinus" أول أمبراطور لهذه الدولة المسيحية ارتحلت إلى القدس في طلب الضشية التي صلب عليها المسيح، فأخبرها القساوسة ومنهم الأسقف مقار الشهسية التي صلب عليها المسيح، فأخبرها القساوسة ومنهم الأسقف مقار

L'épopée des Croisades. Paris, 1939, P. 8-9:

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٥ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان، ص ٢٩٩–٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن مناعد، ص ٤. عن غزواتها الأولى، انظر. كتابنا: التاريخ السياسي، الجزء الثاني.

<sup>،</sup> Grousset انظر (٤)

فاستفرجت الخشبة وبنت مكانها كنيسة، عرفت باسم كنيسة القيامة كانها على قبره أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة، ثم بنى البيزنطيون في بيت لحم المجاور للقدس كنيسة على المكان الذي ولد قيه المسيح<sup>(۱)</sup>، فكان النصاري من جميع البقاع يذهبون لزيارة هذه الأماكن القدسة، وأن الحج إليها تكفير نهائي للذنوب<sup>(۲)</sup>.

ولما جاء المسلمون كفاتمين لفلسطين، نجد أن بطريرك بيت القدس اليونانى، واسمه صفرينوس "Sophronius" يصمم على تسليم بيت القدس للخليفة عمر بن الخطاب نفسه، على أن يمنح النصارى الأمان لدينهم ولكنائسهم فقبل الخليفة وقدم إلى فلسطين في سنة ١٩٨/ ١٩٨، وهو راكب بعيراً لحمر، وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماء، ودخل القدس التي سلمها إليه البطريرك ومنح أهلها النصاري الأمان على دمائهم وأموالهم وكنائسهم، وقد صالصهم وحدهم دون اليهود، وامتنع من أن يصلى في كنيسة القيامة، حتى لا يحولها المسلمون إلى مصلى أ. وقد كان تسامح خلفاء المسلمين سبباً في استمرار المج المسيحي، وأثبت المسلمون أنهم غير متعصبين؛ بحيث أن مؤرخي أوربا وحدهم أوردوا أن الخليسفة العباسي هارون الرشيد (١٧٠ – ١٩/١/١٩٠٩)، جعل أوردوا أن الخليسفة العباسي هارون الرشيد (١٧٠ – ١٩/١/١٩٠٩)، جعل أوردوا أن الخليسة ألقيامة أن المقدس، وأرسل المحملة هدايا منها مفاتيح كنيسة القيامة أن ولهذا ازداد اهتمام النصرانية في أوربا بالحج إلى بيت المقدس، وبدأت تظهر تقاليده بينهم، كما ظهرت بين مسيحيي الشرق؛ بحيث إنهم بنوا لهم في بيت المقدس نزلاً وأديرة.

ولما أسس الفاطميون ضلافتهم في مصر، واستولوا على الشام من العباسيين؛ نجد أن الخليفة العزيز الفاطمي (٣٦٠-٣٨٦/ ٩٧٠-٩٩٦)، يصاهر

Ency. de l'Isl, (art. Kuds) t2, P. 1158 sqq.

La chrétienté et l'idée de croisades. Paris, 1954, P. 10.; Lieux saint et pélerinage d' Orient: Histoire et géographie. Des origines à, Maraval la conquête arabe. Paris, 1985.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان، 1ص ۳۹۲–۳۹۶، ۸ص ۱۱۰ وماً بعدها؛ انظر.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٨٧.

Alphandéry et Dupont ، انظر (٣)

<sup>(</sup>٤) سميد بن بطريق، ٢ ص ١٧؛ اليعقوبي، تاريخ، ص ١٦٧ –١٦٨.

<sup>(</sup>٥) لا يرد ذكر لهذا الاتصال في المصادر العربية.

بطريرك بيت المقدس (۱)، وهو لم يكن متسام ما فقط مع النصارى بل ومع اليهود (۲) الذين يأترى لزيارتها. حقاً إن الخليفة الفاطمى الذى أتى بعد العزيز وهو الحاكم (۲۸۳–۱۹۹۸/۱۰۹۹ منالا للهر تعصباً: فمنع النصارى في بيت المقدس من الاحتفال بأعيادهم (۲)، وهدم كنيسة القيامة المقدسة وغيرها من الأماكن الدينية، بما فيها أديرة للنساء (۱)، وهرم عليهم وعلى اليهود لبس علامات مميزة والعياره؛ لإظهار عزة الإسلام، بلبس ثياب سوداء أو تعليق الصليب وإبرازه (۱)، مما أدى بنصارى بيت المقدس من غير العرب إلى الهجرة إلى بلاد الروم (۱)، مما أدى بنصارى بيت المقدس من غير العرب إلى الهجرة إلى بلاد الروم (۱)، وتوقف الزيارات. وقد آثار هذا التصرف غضب النصرانية عموماً، حتى أن البابا بنوا الثامن "Benoi VIII"، قام بالدعوة لحرب المسلمين في ۲۰۱/۱۰، إلا أن المالية الصاكم عاد إلى حسن معاملة النصارى، وأمر باعادة بناء الكنائس، ومن بينها كنيسة القيامة للقدسة (۲). يضاف إلى ذلك أن ملك الروم ربما لم يوافق على حرب المسلمين؛ خوفاً من أن يسعى البابا إلى إعادة الكنيسة المنشقة إلى حوزته، ولأنه كان قد عقد المسلح مع الفاطميين، ويبدو أن الحاكم فعل ذلك، ليس بقصد ولأنه كان قد عقد المسلح مع الفاطميين، ويبدو أن الحاكم فعل ذلك، ليس بقصد ولأنه كان قد عقد المسلح مع الفاطميين، ويبدو أن الحاكم فعل ذلك، ليس بقصد نكريا، بحجة حماية هذه الكنيسة.

ولما هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين في الشام، ساءت أحوال نصارى بيت المقدس، وتوقفت الزيارات إليه، لأنهم حينما عملوا على فتحه من يد الفاطميين كما ذكرنا؛ حيث هاجمه القائد التركي المسمى أتسز أو الأقسيس، من قبل تُتش أخي السلطان ملكشاه في سنة ٢٦٤/١٠٠ و٢٠١/٤٦٩، بونهيه وقتل كثيراً من أهله. فكان الحجاج في الأراضي المقدسة القادمون من أوريا يتحملون أشد

<sup>(</sup>١) يحيى الأنطاكي (في P.O. t 23) من ٤١٥ [٣٠٧].

<sup>(</sup>۲) نامبر خسری، سفر نامه، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) يحيى الأنطاكي، ( P.O. )ص ٤٨٧ (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) نفسه، من ٤٩١–٤٩٢ (٣٨٣–٢٨٤).

<sup>(</sup>۵) نفسه، من ۱۰ (۳۰۲).

<sup>(</sup>٦) تقسه، ص ٩١٩ (٣١١)؛ انظر ، أسد رستم، الروم، ٢ص ٦٤

<sup>(</sup>۷) وفيات، ۲مس ٦

الفظائع على أيدى السلاجة، ولكن -تتش غضب على أتسز وقتله، ربما بسبب ذلك، وولى غيره واسمه سكمان أو سقمان (١). ثم أن الفاطميين عادوا بعسكر من مصر، لاسترداد بيت المقدس من السلاجقة بقيادة وزيرهم الأفضل في سنة مصر، لاسترداد بيت المفدس في رجلا عرف بافتخار الدولة (٢)، ومعه حامية مصرية، بقيت إلى وقت غزو الفرنجة لفلسطين.

ومهما يكن، فإن فرنجة أوربا اتخذت شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة لحرب المسلمين في الشرق، فنجد أن البابا إريانوس الثاني (إريان) "Pierre" ما مرجل الدين الفسسرنسي بطرس الراهب Pierre" المحتوة إلى حبرب المسلمين، لتخليص الأماكن المقدسة. وهكذا خبرجت الدعوة من فرنسا لحرب المسلمين إذ أنها لم تكن قد نسيت غارات خبرجت الدعوة من فرنسا لحرب المسلمين إذ أنها لم تكن قد نسيت غارات المسلمين في أراضيها، وإنها هي التي دافعت عن المسيحية في الموقعة المعروفة عند المسلمين باسم بلاط الشهداء، لكثرة ما سقط من قتلي المسلمين، بما فيهم المسلمين باسم بلاط الشهداء، لكثرة ما سقط من قتلي المسلمين، بما فيهم قران "Clermont Ferrand" –أكارمنت بجنوب فرنسا، مؤتمرا اجتمع فيه الفرنجة من جميع أركان أوربا، خطب فيه كل من البابا وبطرس حاضين على حرب المسلمين، فقال البابا في خطابه: وإذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم، وقال أرواحهم بالذهاب في طريق المسيح، وإذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم، وقال بطرس الراهب: وإني نظرت قبر المسيح محتقراً مهاناً وزواره مضطهدين، فصرت الحاضرون بالحرب، وهم يرددون و الله يريد ذلك، "Dieu le veut" وهي المبارة التي أصبحت صرخة المسيحية في حرب

Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par Grégoire le prêtre, trad. Dulaurier.

Paris, 1858, PP. 156; 201;

Les Souverains Seldjoukides et leur Sujets non,: Osman Turan.

Musumalns Stvdia. Islamica. Paris, 1953 P. 65-100.

<sup>(</sup>٣) أنظر ماورد في كتابنا التاريخ السياسي للدولة العربية، ٢ ص ٣٠٦.



<sup>(</sup>۱) الكامل، ٨ص ۱۱۰، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٦. ينفى كثير من المؤرخين، من بينهم نصارى، تعصب السلاجقة ضد النصارى، فمثلا كانوا يعفون كنائسهم من الضرائب. أنظر.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ٨ص ١٨٩.

المسلمين(۱) فأخذ الفرنجة يتجمعون من كل مكان لقتال المسلمين، وهم يعلقون على الكف الأيمن أو على الكتفين صليباً من قماش أحمر(۲) "Crux" ، لذلك عرفت الحروب التي قاموا بها ضد المسلمين بالحروب الصليبية "Cruzada" ، أو ما يسميه الأوربيون في لغتهم الفرنسية: "Croisades"، والإنجليزية "Crusades"، أما المؤرخون العرب مثل ابن تغرى بردى فسموها بحركة الفرنج(۲)، أما المشتركون فيها فسماهم العرب الفرنجة، ويقصدون بهم كل محارب مسيحى غير عربي.

وقد اشترك في أول موجة صليبية رجال ونساء وأطفال جاءوا من كل مكان من أوربا، يقودهم بطرس الراهب، حيث تحركوا بجموعهم الحاشدة عبر وسط أوربا. ويصف لنا المؤرخون اليونان<sup>(1)</sup> وغيرهم؛ هذه الموجة بأنها، تتكون من الأفاقين والمشردين، الذين لا يستحقون زيارة قبر المسيح، فهم لكي يحصلوا على ما يمسك رمقهم كانوا يسلبون وينهبون. فلما وصلوا إلى أسوار القسطنطينية في ١٠٩٦/٤٨٩، أسرع ملكها الكسيوس كومنينوس "Alexius Comnenus"، بترحيلهم إلى آسيا الصغرى، لمحاربة الترك السلاجقة، الذين كانوا انساحوا فيها بعد موقعة بلاد كرد. وقد انتصسر التسرك السلاجقة على افراد هذه الموجة الصليبية، وأحرقها من هرب منهم في الغابات أو القوا بهم في البحر، وأضطر بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه.

وفي الوقت ذاته، قامت تجمعات أخرى كبيرة، معظمها من فرسان

R. H. G. occ. t.v . 2 e, P. 6634;

<sup>(</sup>Gesta Francorum, transl. Somerset, P. II. انظر. (۱)

<sup>(</sup>وهى من مؤلف مجهول معاصر)،

<sup>؛</sup> انظر، مكسيموس، تاريخ الحروب القدسة، ١٠ س ١٠ وما بعدها،

<sup>(</sup>۲) أنظر. .15 Gesta, P. 12, 15

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٥ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر. .15-15 Gesta, P. 12-15

<sup>(°)</sup> أنظر. . Ibid P. 14 sqq ك وأيضاً ما أورده الكامل: ٨ص ١٨٥ وما بعدها.

الفرنجة أكثر تنظيماً من السابقة(°)، ولذا كان خطرها شديداً على المسلمين. وقد ظهر بين أفرادها قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة، مثل: الأخوين الفرنسيين جودفروا الملقب دى بويون "Godefroi de Bouillon"—ويسميه العرب في كتبهم كندفرى أو كندهرى— وبودوان "Baudouin" ويسمونه بغدوين أو بردويل— والنورماني بوهمند "Bohemond" — ويسمونه بيمنت أو بيمند(۱). وقد أقبل الجزء الأكبر من هذه الحملة نحو الشرق من طرق متعددة، بعضها عن طريق وسط أوربا، والبعض عن طريق سهول إيطاليا الشمالية، فلما وصل الجزء الأكبر إلى القسطنطينية في ٩٥٤/٧٠١، ليعبروا بحر مرمرة— أو ما سماه العرب و بالخليج، أو و المهان (١) – إلى بلاد الترك السلاجقة؛ فإن ملكها ألكسيوس أرسل معهم جيشه، ليشارك في قتال المسلمين.

وقد تمكن الفرنجة والروم من إحراز أول نصر لهم على الترك السلاجقة. في موقعة نيقية أو أنيقية (٢)، بلدة من أعمال اسطنبول، وإن سلم هؤلاء المدينة للك بيزنطة، دون الفرنجة. ثم أقبلوا على حصار أنطاكية في جمادى الأولى 193/مارس ١٩٨٨، فلما دخلوها نهموا معظم أهلها، مع ما بذله السلاجقة والعرب في الدفاع عنها. وكان الصليبيون قد اتفقوا مع ألكسيوس على أن تسلم والعرب في الدفاع عنها. وكان الصليبيون قد اتفقوا مع ألكسيوس على أن تسلم إليه أنطاكية؛ إلا أنهم سلموها لبوهمند النورماني، مما أغضب الكسيوس وانفصل عن الصليبيين، فلم يشاركهم بقية حملتهم، بل هدد بأخذ أنطاكية بالقوة (٥) ويعدها سار قسم من الصليبيين في بلاد الجزيرة واستولوا على مدن عديدة منها الرها(١)، المسماة أيضاً أرفة، ولليونان إديسا "Edessa"، وهي المدينة المسيحية الذائعة الصيت، الواقعة بين الموصل والشام؛ وإن تمكن السلاجقة من وقف تقدمهم إلى بغداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين إلى شمال الشام،

Ency de l'Isl (art. Orfa) t3, P. 1062.

<sup>(</sup>١) مما أورده مؤرخي العرب. مثلا: الكامل، ٨ڝ ١٨٧ س ٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) عنها: معجم البلدان، ٣ص ٤٦٠، ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر. 24-21 Gesta, P. 21-24 ؛ النجوم، ٥ص ١٤٦؛ معجم البلدان، ٨ص ١٦٦٠ . Gesta, P. 21-24 . (٣) . الثهر قونية وغيرها: الكامل، ٨ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر. . Gesta P. 34 sqq

<sup>(</sup>ه) انظر. .1-74 (ه)

ر ) (۲) النجسم، ٥ص ۱۷۸–۱۷۹. لعلها قد فستحت في سنة ٤٩٤/ ١١٠١. الكامل، ٨ص ٢٠٤. عنها: معجم البلدان، ٤ص ٣٤٠–٣٤١: انظر

وكانوا يمشون على شط البحر، وتأتيهم المراكب الإيطالية ولا سيما الجنوية، الذين كانت بيدهم التجارة مع الشرق $^{(1)}$ ، بالذخائر والرجال $^{(7)}$ ؛ فكانت موانى الشام العليا ومدنها تسلم إليهم بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى القسوة مع أهل المدن المستسلمة، فحينما دخلوا معرة النعمان $^{(7)}$ ؛ قتلوا من الرجال والنساء أكثر من مائة آلف، وأخذوا من كان حياً لبيعه.

وقد كانت جميع هذه الانتصارات الأوربية على حساب السلاجقة، الذين كما ذكرنا انساهوا في آسيا الصغرى وفي بلاد الجزيرة وفي أعالى الشام، حتى دمشق. فقد انقسمت دولتهم بعد ملكشاه إلى أجزاء متناثرة، بسبب تنافس أبنائه على السلطة. وزاد من الانقسام أن ملوك السلاجقة كانوا يكفلون تربية أولادهم إلى أوصياء، عرفوا بالأتابكة. وهي كلمة—جمع أتابك(1)— مركبة من كلمة أتا بمعنى أب، بك بمعنى أمير، أي الذي يربي أولاد الأمراء، فكان الأتابكة يستحوذون على السلطة من دون الأمراء، ويتنافسون أيضاً فيما بينهم، فحين توفى ملكشاه، تقاسم السلطة أولاده الأربعة(1)، ومعهم أتابكتهم في العراق والجزيرة وإيران وغراسان، وفي آسيا الصغرى وجدت قبائل تركية متشاحنة، ويخاصة الروم وغراسان، وفي آسيا الصغرى وجدت قبائل تركية متشاحنة، ويخاصة الروم ملكشاه وواليه على الشام، يتنافسون وأتابكتهم على السيطرة في أعالى الشام(1). معنى آخر أن دولة السلاجقة المتحدة في عهد ملكشاه أصبحت بعده دولة ممزقة، بتنازع أقرادها السلطة؛ مما سهل دخول الصليبيين إلى بلاد الشام.

\*

وفى الواقع إن الضربة التالية وجهت إلى أملاك الفاطميين، الذين بقيت لهم السيطرة على بعض مدن الساحل، فضلا عن أنهم كانهم استردوا بيت المقدس

<sup>(</sup>١) أنظر الكناني، العلاقات مع جنوه والشرق الأدنى، الإسكندرية، ١٩٨١.

<sup>(</sup>۲) أنظر. Gesta, P. 81 ، مكسيموس، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر. . Gesta P. 81 ؛ الكامل، هص ١٨٧ -١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) وفيات، ١ص ٢٤٤؛ انظر. حسن الباشا، الألقاب الإسلامية، ص ١٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) آل سلجوق، ص ٧٦. هم بركياوق ومحمود ومحمد وسنجر.

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٨ص ١٨٤؛ النجوم، ٥ص ٥٥٠.

من السلاجة، ويظهر أن الفاطميين الضعاف في مصر أرادوا أن يوقفوا زحف الصليبيين نحو أملاكهم في الشام، بعد أن عجز السلاجقة عن صدهم، بالدخول معهم في مفاوضات أو أن وجودفرا الصليبي جاء إلى مصر وتفاوض معهم. ولا نصدق ما قيل من أنهم هم الذين استدعوهم إلى الشام ليستعينوا بهم ضد السلاجقة؛ فالفاطميون كانوا دائما حماة الإسلام كما رأينا، وابن الأثير المؤرخ صاحب هذه الرواية يتشكك فيها، ويقول: «والله أعلم» (۱). ولدينا سجلات عديدة بتقليد وتولية أمراء مصر الجهاد ضد الصليبيين (۲)؛ كما أنهم أكثروا من الجند صبيان الحجر (۳) من أولاد الناس، ليتعلموا الفنون الحربية، ويكونوا مستعدين للقتال عند أول إشارة. فهم إذن لم يقفوا من غزو الصليبيين موقف الصياد أو المشاهد لحربهم ضد السلاجة، مع أن هؤلاء عادوهم وغزوهم في مصر.

ولكن الحجاج النصارى كان هدفهم بيت المقدس، الذى كان بأيدى الفاطميين فصاصروه بعدد قبيل المليون (الف الف)، بين فارس ومشاه (1)، وضربوه بالنار والحجر من المنجنيةات، ودافع عنه عسكر مصر بشجاعة نادرة مدة أربعين يوما (٥): فكانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من بروج الحوائط عن تسليم أنفسهم. ولما تمكن الصليبيون من دخول المدينة في شعبان سنة ٤٩٤/يونية محمد ولما تمكن الصليبيون من المسلمين من شيوخ ونساء وأطفال، وإن تمكن قائد الفاطميين افتخار الدولة وبعض القواد من النجاة، وأحرقوا منهم من هرب إلى مسجد قبة الصفرة، والسجد الأقصى، حتى أن المسادر النصرانية ذاتها تقول: ١ لم نر مسئل هذا الذبح من قبل في المسلمين، (٦) وقد فرصوا بهذا الانتصار والوصول إلى مقبرة المسيح (ربهم)؛ بحيث إنهم كانوا يبكون من شدة الفرح (٧). وهكذا سقط بيت المقسدس في أيدى الفسرنجة؛ بعد أن ظل في أيدى المسلمين منذ فتحه في وقت عمر بن الخطاب سنة ١٨/١٧٢.

<sup>(</sup>١) الكامل، ٨من ١٨٦ من ٤.

<sup>(</sup>٢) مثلا: صبح الأعشى، ١٠ ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) وقيات، ٢ص ٧٨؛ انظر. ما ورد عنهم في كتابنا: نظم القاطميين، ١ص ١٩٧-١٩٨.

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٥ ص ١٤٨ سنة ٤٩٢.

<sup>(°)</sup> أنظر. • Gesta P. 84 sqq ؛ الكامل، ٨ص ١٨٩؛ النجوم. ٥ص ١٤٨-١٤٩.

<sup>.</sup> Gesta p. 88 (٦) أنظر.

<sup>(</sup>۷) انظر. Id

وكان الوزير الأفضل، وهو الذي استرد بيت المقدس من السلاجقة، لما بلغه وصول الفرنجة إلى بيت المقدس، قد حشد العساكر المصرية وسار بهم نحو بيت المقدس، ربما بقصد استنقاذه. فلما قرب من القدس كان الفرنجة قد فتحوه، وهجموا عليه وهزموه(۱)، وأحرقوا من التجأ من عسكره بين شجر الجميز المجاور، وكان هناك كثيراً. فما كان من الأفضل إلا أن أحرق جميع ما كان معه من الألات. وقد تحدث الشعراء بكسرة الأفضل، وربما كان الأفضل يريد أن يصد تقدمهم. كذلك حاول الأفضل أن يكون حلفاً بين مصر وأتابك دمشق المسمى طغدكين، وآق سنقر حاكم حلب، لا ستنقاذ بقية فلسطين، ولكن ذلك لم يتم لشاكل الأفضل في مصر.

كذلك أصبح هم الفاطميين استنقاذ مدن الساحل الشامى الباقية، التى كانوا استردوها من السلاجقة فى أيام بدر الجمالى. فكانوا يرسلون أسطولهم، الذى كان له صيت ورهبة فى أول عهد دولتهم، ويبدو أنه كان لا يزال قوياً، على الرغم من أن الروم كانوا قد اتهموا بصرقه فى أيام العزيز؛ كما ذكرنا. ففى عهد الآمر أرسل فى مرة اربعين شينياً جمع شيني أو شونة وهى مراكب حربية كبيرة، مزودة بالقلاع والأبراج، والمنجنيقات لقذف الصجارة أو المواد الملتهبة فكان الخليفة الفاطمى يقوم بتوديع الأسطول قبل ضروجه للحرب، وهو ما عرف وبالموادعة، فيحضر الخليفة بصحبة وزيره والأعيان إلى ساحل النيل عند ميناء المقس؛ فكانت المراكب قبل أن ترحل تقوم أمنام الخليفة وبالحركة، أي المناورات، كما يفعل تماماً في حالة القتال. فكان الخليفة الفاطمى فى هذه المناسبة يدعو للأسطول بالنصرة والسلامة، ويوزع والنفقة، على رجال الأسطول، كما يمنح القواد الخلع. فكانت هذه المراكب توقع بسفن الفرنجة، وتعمل على صمود مدن الساحل، بتزويد المقاتلة بالسلاح والمؤن والرجال. ومن ناحية أخرى كان الفاطميون يرسلون تجريدات جمع تجريدة – لا يتجاوز عددها ثلثمائة إلى أربعمائة، والكثرة من أربعمائة الى المعائة، والكثرة من أبعمائة إلى المعائة، والكثرة من أبعمائة إلى المعائة، والكثرة ملى يباك

<sup>(</sup>١) الكامل، ٨ ص ١٩٠؛ النجوم، ٥ص ١٤٩.

هذه التجريدات، ويسلم بنفسه العلم والضريطة لأمير الحملة(١). كذلك حاول الفاطميون في عهد هذا الخليفة تجديد الاتصال بالأمراء البوريين من نسل طغتكين، في أتابكية دمشق السنية، على الرغم من اضتلاف المذهب، بقصد مقاومة الصليبيين، فلدينا عن هذا الاتصال سجلات، في أحدها(٢) ذكر لمحاربة أمير بعلبك لأمير افرنجي وقتله، فضلا عن سعى هؤلاء الأمراء إلى التقرب من الفاطميين للسبب ذاته.

وعلى كل حال، وجد الصليبيون انهم لكى يؤمنوا فتحهم فى بيت المقدس أن يستمروا فى الزحف فحاصر جودفروا عكة فى سنة ٤٩٤/١١٠١ إلا انه قتل بسهم من أحد المسلمين، فلما اختار كبار رجال الفرسان ورجال الدين اخاه بودوان - بغدوين أو بردويل - ملكاً على بيت المقدس، أحرز الصليبيون انتصارات متتالية على المسلمين (٢): فاستولوا على عكا فى ٤٩٧/١٠١، وطرابلس فى متتالية على المسلمين (٢): فاستولوا على عكا فى ١١٠٠/١٠، وصيدا من ١١٠٠/١٠، وصيدا فى ١١٠٠/١٠، وبيروت فى ١١٠٠/١٠، وصيدا فى ٤٠٥/١١، وصيدا فى ٤٠٥/١٠، وصيدا ألم عدا عسن قلان أن التي بقيت تجاهد الفرنج حتى وقت سقوطها في ٢٧ جمادي الأولى ٤٤٥/٢٠ التي بقيت تجاهد الفرنج حتى وقت سقوطها في ٢٧ جمادي الأولى ٤٤٥/٢٠ التي بقيت تجاهد الفرنج حتى السبع براس حرية أن يحتل الصليبيون عسقلان، وقاعدة متقدمة للأسطول الفاطمي، وضوفاً من أن يحتل الصليبيون عسقلان، نقل الفاطميون رأس الحسين المدفوعة هناك منذ أيام الأمويين بعد مقتله في عهد يزيد بن معاوية. حيث اقاموا لها مشهدا أيام الأمويين بعد مقتله في عهد يزيد بن معاوية. حيث اقاموا لها مشهدا الفرنجة يقصدون عسقلان بجيوش كبيرة، فلا يجدون إلى الآن. وقد كان الفرنجة يقصدون عسقلان بجيوش كبيرة، فلا يجدون إلى ملكها سبيلا، وكان

Fatimides et Bûrides à l'époque du calife al-H'aîz li'din-illah.

Revue des Etudes Islamiques XXXXv, 1967. Paris. 103-118.

(٣) الكامل، ٨ص ٢١٨–٢١٩، ٩ص ٤٤؛ النجوم، ٥ص ١٧٠. كنتك تذكير المصادر أن عكة سلمت في ١١٠٨/٤٩٧، وغزة في ١١٠٨/٥٠٢ ،الخطط، ٤ ص ٧٧.

(٤) معجم البلدان، أص ١٧٤؛ انظر،

Ency. de l'Isl, (art 'Askalân) ti, P. 732.

يقول ابن تغرى بردى في سنة ٥٤٥/ ١١٥٠. النجوم، ٥ص ٢٩٩.

(٥) الفطط، لاص ٢٨٣–٢٨٤؛ أبن القداء المختصر، لاص ١٩١.

أَخْتَلَفَ فَيِمِنَ أَحَضَرِ الرأس، فلعله الوزير بدر الجمالي أن ابنه الأفضل، أما المشهد فقد أنشئ في عهد الوزير طلائع بن رزيك.

<sup>(</sup>١) النجوم، ٥ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>Y) مثلا: صبح، ٦ص ٤٤٩-٤٥١؛ انظر Canard

الوزراء المستبدون في مصر يرسلون الذخائر والأسلحة والأموال والرجال لمفظها، حيث كانوا يرسلون لها جنداً كل عام (۱)، وأصبح كل من فيها مجنداً حتى الأطفال. بل إن الإسطول المصرى هاجم يافا وصيدا وبيروت وطرابلس في ٢٥٠/٥٥١، ولهذا عمل الفرنجة على الانتقام بأن أرسلوا حملة برية إلى الفرما في مصر. وقد أرسل الوزير ابن السلار أحد رجاله الأقوياء وهو عباس للدفاع عن عسقلان؛ كما فكر الوزير أن يسير بنفسه (۲) إليها لاستنقاذها بالتعاون مع نور الدين أتابك حلب القوى السلجوقي. ولكن عباساً طمعاً في الوزارة في مصرتركها لتسقط؛ مما أتاح للفرنجة أخذها، بعد أن أحاطوها بصرم من التصصينات، بحد صار من البر والبحر دام سبعة أشهر، ويقول ابن تغرى بردى المؤرخ؛ إنه كأن من المكن إنقاذ كل هذه المدن، لولا سوء الصال في بلاد المصريين (۲). وقد مهدت هذه الانتصارات للفرنجة مد خنزيهم إلى صحراء التقب على حدود مصر.

ولم يقتصر طمع الصليبيين أو الحجاج المسيحيين عند حد، بل إنهم طمعوا أيضاً في مصر لضعفها، وهي التي كانت تزهو أمام أعينهم بغناها. ولعلهم خافوا إن لم يغزها أن يقعوا بين مسلمي مصر ومسلمي الشام. ولذلك وخنت مملكة بيت المقدس سياسة ثابتة، تهدف للاستيلاء على مصر: فقد فكر جودفروا في غزوها، وإن كان بغدوين أو بردويل هو الذي قام بالغزو، وفكر في الاستيلاء المغرب أيضاً. فذهب بنفسه يستكشف طريق الزحف، وتوغل في شبه المغرب أيضاً. فذهب بنفسه يستكشف طريق الزحف، وتوغل في شبه مساط، وفقت مها في سنة ٩٠٥/١١٠ ولكن الجنود الفاطميين الدائمين بين العريش بين في الشرقية، يتقدمهم العربان حاربوه، كما أسرع الوزير الأفضل في العساكر الرئيسية من القاهرة فرحل، ومات في طريق عودته قبل أن العريش. فأخذت جثته لتدفن بكنيسة القيامة، بعد أن القي بأمعائه في إرزال إلى اليوم يعرف بسبخة بردويل أو بالسبخة.

نیسر، س ۹٤،

ة بن منقذ، الاعتبار، ص ٧.

بات، ۲ ص ۸-۹.

نجوم، ٥ص ١٧١؛ ابن إياس، بدائع، ١ ص ٦٣. عن القسرمسا: مسعسجم البلدان، ٦ص ٣٦٠-٩.

كل هذا يبين الخطر الشديد الذي كان يتهدد مصر والشرق الإسلامي، نتيجة لضعف حكامها الفاطميين.

\*

وكان من المكن للصليبيين أن يستفيدوا أكثر من ضعف المسلمين، لولا أن أوقف أطماعهم ظهور أتابكية تركية قوية في الشام، أصبح هدفها الاتحاد مع مصر لصد خطر الصليبيين. هذه الأتابكة مؤسسها مملوك من الرقيق اسمه آقسنقر، كان في بالاط السلطان ملكشاه، الذي بناء على نصيحة وزيره المشهور نظام الملك، ولاه حلب ثم الموصل(۱) في ۱۰۸۷/۶۸۰ ولكن بعد موت ملكشاه، نجد أن تتش أخا السلطان الذي يملك الشام يقتل آقسنفر هذا في ۷۸۶/۱۰۹ وقد كان ابن آقسنفر الوحيد عماد الدين زنكي(۲) صغيراً، فلما كبر تمكن من استرجاع أملاك أبيه، إذ أقطعه سلطان وقته محمود بن ملكشاه بعض أراضي العراق كواسط والبصرة، ثم ولاه الموصل وبلاداً أخرى في سنة ۲۱/۱۷۷۱. وكان السلطان محمود قد سلم إلى عماد الدين ولديه: ألب أرسلان وفروخ شاه فتربيتهما، ولهذا قيل لعماد الدين الأتابك هو الذي يربى أولاد الأمراء، كما عرفت إمارته بالأتابكية.

والواقع أن هذا الأتابك كان يعمل لحسابه الخاص؛ فأخذ يوسع أملاكه على حساب بقية الأتابكيات الأخرى في الجزيرة والشام، فاستولى على حلب وغيرها من مدن الجزيرة، وإن اظهر أن البلاد التي فتحها لأميره الب أرسلان بن محمود، وإنه نائبه فيها(٤). وأكثر من هذا تدخل في تولية السلطان السلجوقي في بغداد، فكان مع مسعود بن محمد بن ملكشاه ضد الخليفة المسترشد، الذي كان يؤثر بالسلطنة غيره من أمراء السلاجقة. ولما ذهب عماد الدين لحصار الخليفة في

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الدولة الأثابكية (۲/۳ (R. des Hist des Cois. Or) من ۱۱، ۱۷؛ آل سلجوق، من ۲/۳ (R. des Hist des Cois. Or)

<sup>(</sup>٢) الدولة الأتابكية من ٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) نقسه، من ٤٢ وما بعدها؛ وقيات، ١ من ٣٤٣–٣٤٤؛ انظر،

Ency. de l'Isi, (art Zengi) t 4, P. 1294-5.

<sup>(</sup>٤) الدولة الأتابكية، ص ١٢٦-٢٠١، ٦٦ وما بعدها؛ الكامل، ٩صن ٥-٧٠.

بغداد، وأرسل إليه الخليفة أصد قواده، فهزمه، فهرب ناجياً بنفسه في ٢٦ م١٩٣٢ (١)، حيث أنقذه رجل كردي الأصل اسمه أيوب (٢) ، كان يمتلك قلعة نكريت، مع أن ذلك كان فيه تصد للخليفة. ولكن بعد أن قتل مسعود الخليفة المسنرشد، عاد عماد الدين زنكي إلى مركزه الأول، وتولى الموصل واعترافا بجميل أسرة أيوب الكردية، حينما فتح بعلبك، وهي مدينة قريبة من دمشق من جهة الساحل، سلمها إلى أيوب (٢)، وجعله أميراً عليها.

وثمة أمر آخر يبين طموح الأتابك، وهو طمعه في أخذ دمشق<sup>(3)</sup> الواقعة في وسط الشام، والتي كانت تحكمها أسرة طغتكين أو طغدكين أتابك دياق بن تتش بعد موته، حيث كان أبوه تتش هو الذي قتل آقسنفر أبازتكي. وكانت هذه الأتابكة هي الأخرى قوية فلم يستطع الصليبيون الاستيلاء على دمشق، ولكنها ضعفت بسبب ضعف من فيها. فحاصرها في ١١٣٩/٥٣٤، ولكنه لم يستول عليها بسبب طلبها مساعدة من الفرنج.

كذلك كان هذا الأتابك متحمساً لحرب الصليبيين، بحكم وجود أملاكه في شمال الجزيرة وحلب، ملاصقة لإمارتي الرها وانطاكية الصليبيتين القويتين. وكان يري أن الضرر كبير بوجود إمارة الرها وسط بلاد الجزيرة قريبة من بغداد مركز الضلافة العباسية؛ بحيث إن غارات الفرنجة منها يعظم شرها، وامتدت إلى اقصى بلاد الإسلام<sup>(٥)</sup>. فيذكر له المؤرضون أنه كان لا ينقضى عليه

Ency de l'Isl, (art. Dimashik) 2 éd, t2, P. 290.

<sup>(</sup>١) الأتابكية، ص ٨٦؛ ابن واصل، ١ص ٤٧-٨٨، ١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن واصل، مفرج الكروب في لغبار بني أيوب، تعقيق الشيال، ١ ص ٨،، انظر ماجد، صلاح الدين، ص ٥٧-٥٠.

<sup>(</sup>٣) المنطط، ٣ص ٣٧٨؛ وقيات ٣ص ٤٧٤، عن بعلبك: معهم البلدان، ٢ص ٢٢٦ وما بعدها. تذكر راوية مسؤداها أن شديركوه قتل رجسلا بتكريت فطرد هو وأضوه، وهذا هو سبب تركهما لها.

<sup>(</sup>٤) عن أتابكتها: وفيات، ١ ص ١٦٩؛ أبو القداء المختصر ٢ ص ٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الأتابكية، ص٦٠؛ انظر.

عام، حتى يفتح بلاداً من بلادهم، حتى اشتهر بالشهيد، ريما لرغبته في الاستشهاد. ولعل أهم انتصاراته عليهم هو فتحه مدينة الرها، وذلك بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوماً في سنة ٥٣٩/١١٤٤ (١). فلما دخلها قتل كل من فيها من الصليبين، وجمع رءوس القتلى وبني بها منارة أذن عليها، ونكس صلبانها وأباد رهبانها. وبذلك خلص الإسلام من خطرهم بحيث شبه الانتصار فيها بالانتصار في بدر.

ولكن هذا الأتابك اغتيل على يد غلمانه في سنة ١٥٥/١٤٦ (٢)، فاسرع ابناه غازى ونور الدين إلى الاستيلاء على اهم املاك أبيهما، ولا سيما انها خلصت لهما بقتل الب أرسلان (٢)، الذي كان زنكي يظهر أنه نائبه، فأخذ الأول، وهو الأكبر الموصل وبلاد الجزيرة، والثاني حلب. وعلى العكس، فإن أيوباً، الذي كان زنكي أعطاه بعلبك اعترافاً بجميل إيوائه إياه، فقد انتقل مع ابنه صلاح الدين إلى أتابكية دمشق (٤)، التي عملت على ضم بعلبك إليها، وإن بقى شيركوه (٥)، اخو أيوب في خدمة نور الدين في حلب.

وحينما أرسلت حملة جديدة إلى الشرق، تعتبر الحملة الصليبية الثانية، نتيجة لاستيلاء زنكى على الرها، بقيادة لويس السابع "Louis VII" ملك فرنسا، وكونراد الثالث "Konrad III" ، ملك ألمانيا، فإن آل زنكى شاركوا في مقاومتها. حقاً إن لويس وكونراد هزما في أسيا الصغرى، إلا أنهما يمما شطر دمشق، مع أن هدف الحملة كان استعادة الرها، فنجد أن نور الدين وغازى، ومعهما أسرة أيوب يهرعون للدفاع عن دمشق، وإن كان أتابكها ما لبث أن صالح الملكين، لقاء تسليم بعض القلاع والمال(١٦).

هذه الصملة الصليبية الثانية، جعلت نور الدين، الذي أصبح أكبر الأتابكة الزنكيين، بعد وفاة أغيه أكبر غازي في الموصل سنة ٤٢/٥٤٢ (٧) وتنازل أخيه

<sup>(</sup>١) الأتابكية، ص ١١٨. وما بعدها؛ الكامل، ٩ ص٨٠

<sup>(</sup>٢) الأتابكية، ص ١٣١ ومنها بعدها؛ ابن واصل، ١ ص ٩٩ وما بعدها. هو غير السلطان الب أرسلان، الذي تولى بعد طغرلبك.

<sup>(</sup>٣) این واصل، ۱ ص ۱۰۹

<sup>(ُ</sup>٤) تُفْسَهُ، ١ ص ١٠٠؛ الكامل، ٩ ص ١٦.

<sup>(ُ</sup>ه) النجوم، ٢هـ٠٠٠

<sup>(</sup>٦) الأتابكية، ص ١٥٩ وما بعدها؛ ابن واصل، ١ص ١١٧ وما بعدها؛ الكامل، ٩ص ٢٠-٢١.

<sup>(ُ</sup>V) الكامل، ٩ مس ٢٤

الأصغر قطب الدين مودود عن أملاكه في الشام له، يفكر جدياً في الاستيلاء على اتابكية دمشق، وضمها إلى أملاكه، كما كان يريد أبوه من قبل والذي جعله يعجل بذلك، هو استيلاء الفرنجة على عسقلان اكبر معاقل الفاطميين في الشام في سنة ١١٥٣/٥٤٨، وكانت بقيت وحدها تقاوم طول هذه المدة، ولأن الصليبيين قويت آمالهم بعد ذلك في أخذ دمشق أيضاً، وتابعوا الغارة عليها(١). ويبدو أن الخليفة العباسي المقتفي (٢) لأمر الله، هو الذي حث نور الدين على أخذ دمشق، فمنحه تقليداً على البلاد الشامية، وحتى على البلاد المصرية، التي كانت هي الأخرى تعاني الإضطرابات، بسبب مقتل الخليفة الظافر في سنة هي الأخرى وطمع فيها الصليبيون من جديد.

وقد دبر نور الدين الأمر بينه وبين أيوب في دمشق عن طريق شيركوه، بحيث يقول المقريزي<sup>(۲)</sup> إن أيوباً عمل كثيراً في أخذ دمشق لنور الدين، فسلم المدينة إلى أخيه شيركوه لما حاصرها في سنة ٤٤٥/١٠٤. فنقل نور الدين إليها مركز حكمه، وعين أيوباً حاكماً عليها، وشيركوه نائباً عنه، وصلاح الدين رئيساً لشرطته والشحنجية والمارات الأخير كانت قد بدأت تظهر عليه إمارات الذكاء والشجاعة، التي تعلمها من نور الدين (٥).

#

وبينما كان نور الدين يوطد حكم أتابكيته التي أتسعت من حلب إلى دمشق، إذ جاءه شاور الوزير الفاطمى سنة ٥٩٥/ ١١٦٤؛ طالباً النجدة والعساكر ضد ضرغام الذي طرده من الوزارة واستولى عليها كما ذكرنا. فأطمعه في الديار المسرية، ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث سنوياً، ويمنح جنده الإقطاعات ويقيمون في مصر، ويكون منصرفاً تحت أمره ونهيه، ويلاحظ

<sup>(</sup>۱) ابن واصل، ۱ ص ۱۲۱–۱۲۷ ، عن سـقـوط عسـقلان في سبنة ۱۱۵۲/۵۶۷ ، انظر. الكامل، احرا ۱۱۵۲ وقيله.

<sup>(</sup>٢) حسن الماضرة، ٢ من ١٧. يكتبها الستكفى. عن القتفى، إنظر. Ency. de l'Isl, (art al-Muktafi) t3, P. 769.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٣مم ٣٧٨ س ٢٢؛ انظر. حبشى، نور الدين، ص ٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) وقيات، ٣ص ٤٧٤؛ النجوم، ٦ص٨. الشحنجية وردت في القاموس القارسي بمعنى مكتب رئيس الشرطة المسمى الشحنة. النجوم، ٥س ٢٠١ وهامش رقم (٢)

<sup>(</sup>٥) وفيات، ٣ص ٤٧٤

المؤرخون أن نور الدين قد تردد أول الأمر في إجابة شاور إلى طلبه، بسبب توسط الفررجة بينه وبين الديار المصرية؛ إلا أنه قيل تحت إلحاح شيركوه، الذي كان يرغب بشدة ثر، الذهاب على رأس الحملة إلى مصر (١). وربما يكون الدافع على تحريض شيركوه لنزر الدين، أنه فكر في تأسيس ملك فيها لأسرته (٢)، إذ يبدو أنه كان متفقاً في ذلك مع أخيه أيوب، بدليل اصطحاب صلاح الدين، الذي لم يكن قد تجاوز خمسة وعشرين عاماً. وعلى النقيض يظهر أن صلاح الدين نفسه لم يكن متحمساً للمغامرة في مصر، فيروى أنه قال (٢)؛ خرجت مع عمى كارها وأنا كمن يقاد إلى المذبح، ونحن نرى أن قبول نور الدين لطلب شاور راجع إلى الرغبة في استعلام حقيقة أحوال مصر، التي كانت ضعفت (٤)، وعلى الخصوص إلى ما يمكن الحصول عليه من الفوائد بتقوية المسلمين، إذا ما اتحدت معه قوى مصر وضمها إلى ملكة بالشاء والرجال ضد الفرنجة، إذ لا يبدو أنه كان يقصد وقتذاك فتحها وضمها إلى ملكة بالشاء.

ويظهر أن شاور لم يكن يرغب فى حضور شيركوه وصلاح الدين، ولعله كان يظن أن نور الدين يكل قيادة الحملة إليه، ولكن اسقط فى يده لما جهز نور الدين عسكره من الترك بقيادة شيركوه، وسر لشغل الفرنجة بالغارات، حتى القاهرة، يصل جيشه سالماً إلى مصر. فلما وصل شيركوه إلى بلبيس(٥) شرقى القاهرة، فحرجت عساكر البرقية المذكورة من قبل ضرغام بقيادة أغيه ناصر الدين، لقتال الجيش التركى؛ ولكن عسكر شيركوه أجبره على التقهيقر نصو القاهرة؛ فلما دخل جيش شيركوه القاهرة خرج ضرغام لملاقاة شاور، وحدث قتال عنيف دخل جيش شيركوه القاهرة خرج ضرغام لملاقاة شاور، وحدث قتال عنيف اشسترك فيه أول الأمر الجند المصريون والسودانيون وهم طوائف الجيش الفاطمى خوفاً من الغز (أي الترك) القادمين مع شاور، فانتصروا عليهم في القاهرة، ويقى ضرغام أياماً يقاتلهم ولكن كره الجند القاطمي لضرغام لأمور منها قتله قوادهم «أمراءهم»، وأعيان البلاد، إذ كان يأخذ بالظنة حتى بين اصحابه

Ency, de l'Isl, (art-Bilbîs) t I, P. 737.

<sup>(</sup>١) الكامل، ٩ص ٨٤-٨٥؛ الأتابكية، ص ٢١٥-٣١٦؛ ابن واصل، ٩ص ١٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) وقیات، ۳من ٤٧٦ من ۱۰.

<sup>(</sup>٣) القفرى، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) وفيات، ٣من ٤٧٥ س ١٠-١١.

<sup>(</sup>٥) عنها: معجم البلدان، ٣ص ٢٦٢؛ انظر.

واقراد اسرته، جعلهم ينحرفون عنه، مما دعا الخليفة العاضد بدوره إلى التخلى عن تأييده له؛ فاستطاع شاور بمماليكه وعربانه أن يهرم ضرغام ويقتل أخويه(١). وبعدها تولى شاور الوزارة للخليفة العاضد ثانية وتلقّب بالملك المنصور، وكتب العاضد سجلاً له بتفويض الوزارة (٢)، وذكر أنه ما اختاره إلا لحنكته في السياسة والتدبير، ودعاه إلى المحافظة على دعوة الفاطميين، كما قلّد ابنه الوزارة نيابة عن أبيه، الذي أسمه الكامل على ما يبدو(٢)، لأن ابنا آخر اسمه طيئ كان قد قتل في النزاع مع ضرغام، وسليمان قتل قبل أن يذهب مع أبيه إلى دمشق.

قلما حصل شاور على الوزارة ظهرت منه أمارات الغدر بجيش الترك، الذى كان يقيم بظاهر القاهرة وأرسل إلى شيركوه يطلب منه الرجوع إلى الشام فامتنع شيركوه، وأسرع إلى بلبيس، بناء على إشارة صلاح الدين (أ) — الذى بدأت تظهر كفاءته الحربية أيضاً — للتحصن بها فأخذ شاور، الذى رأيناه من قبل قد استيعى الترك ووعدهم بامتيازات فى مصر، ليحتفظ بمنصب الوزارة، يعمل على الاتصال هذه المرة بالفرنجة، ويدعوهم إلى إخراج جند شيركوه، ووعدهم بمال كثير إذا رحل عسكر نور الدين. ولعل شاور كان يستهدف من وراء ذلك، أن يستفيد من نزاعهما بالانفراد بالبلاد. فبادر الفرنجة إليه ووجدوا فى دعوته الفرصة المناسبة، ولا سيما أنهم كانوا قد عرضوا مساعدتهم من قبل على ضرغام (") — ويسمونه ما أنهم كانوا قد عرضوا مساعدتهم من قبل على في الشام، فيقول ابن واصل: إنهم قد خافوا خوفاً شديداً إذا ما تحقق ذلك وأيقنوا بالهلاك، وأن بلادهم تستأصل (") — فاجتمعت جيوشهم بقيادة ملك بيت المقدس المسمى أملريك "Amauri" ولمسميه "Amauri" وليسميه المعموري "Amauri" ويسميه

<sup>(</sup>۱) المُطَعَّ، لاص ۱۶۲، لاص ۱۹–۲۰.

<sup>(</sup>٢) مبيح الأعشى، ١٠ من ٣١٠–٣١٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ١٠ من ٣١٨ -٣١٥ .لا يذكر اسمه لعله الكامل؛ لأن طئ الكبير كان قد قتل. السلوك، ١/١ من ٤٤ وماشية (٥).

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٥ص ٣٤٧ س ٧-٨؛ سنا البرق الشامى، تحقيق فتحية البندارى، ص ١٩.

<sup>(°)</sup> أنظر ما كتبه وليام الصورى في مجموعة: .R. H. Cr, Occ, tl,2 e, P. 892؛ حبشى، نور الدين، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) این واصل، ۱ ص ۱۳۹.

العرب غالباً في كتبهم مرى، وحاصروا شيركوه وصلاح الدين في بلبيس<sup>(۱)</sup>، يساعدهم عسكر شاور من العربان والسودان، فقاومهم جيش شيركوه حتى أعياهم مدة ثلاثة أشهر، وانتهى الأمر بعقد اتفاق بمقتضاه غرج شيركوه والصليبيون من مصر، وخاصة أن نور الدين أخذ كعادته في الإغارة في أطراف أملاكهم، ليخلص جيوشه من هذا الحصار، وأرسل بالأعلام التي غنمها منهم، لتنشر على أسوار بلبيس مما أزعجهم، وجعل عمورى يسرع بالعودة إلى بلاده. وهكذا انتهت حملة شيركوه وصلاح الدين الأولى على مصر، ومدح الشاعر المعروف عمارة اليمنى شاور على حسن سياسته، كما مدحه شعراء آخرون (٢).

ولكن شيركوه، الذي رأى ضعف حالة مصر؛ بحيث وصفها بأنها بلاد بغير رجال، أخذ يحرض من جديد نور الدين لإرساله على رأس حملة ثانية، وقبل نور الدين ذلك(٢). فخرج شيركوه في ٣٥ /١١٦٧(٤)، ومعه هذه المرة أيضاً ابن أخيه صلاح الدين، ودخل مصر عن طريق ساحل البصر الأحمر عند أطفيح من ناحية الصعيد، ثم نزل الجيزة قبالة مصر (أو الفسطاط) حتى لا يحاصر في بأبيس مرة أخرى، وبقى فيها نيفاً وخمسين يوما(٥). فلما وصل جيش شيركوه، أرسل شاور ثانية إلى الفرنجة يستنجد بهم ويعدهم بالمال، فأتاه عمورى إلى الجيزة، وأرسل رسله إلى قصر العاضد للاتفاق على المبلغ الذي يدفع له لقاء إخراجه شيركوه؛ حيث تركوا لذا وصف أبهة قصر العاضد العاضد العاضد المائد أنه فحاربهم

<sup>(</sup>۱) نفسه، ١هن ١٤٠ الأتابكية، ص ٢١٧-٢١٨: الخطط، ٢من ١٧٤، ١٧٤ الحنبلي، شفاء القلوب، مخطوط بدار الكتب، ورقة ٦ وما بعدها؛ انظر. سعداوي، التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ، القاهرة ١٩٥٧، ص ٨ وحاشية (٣)، يعتمد على مصادر مخطوطه، Les Campagnes du roi Amaury. Paris, 1906, P. 63-80.: Schlumberger

<sup>(</sup>۲) عمارة، ديوان، تعقيق Derenbourg ، ٢ص ١٤٢٤ ابن واعسل، ١ص ١١٤١ العنبلي، شفاء القلوب، ورقة ٦.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد، ص ٢٩،

<sup>(</sup>ع) الكامل، ٩ص ٩٤-٩٦؛ ابن واصل، ١ص ١٤٨ وصا بعدها؛ الضطط، ٢ص ١٤٢-١٤٧، ١٧٤ وميا بعدها؛ الضطط، ٢ص ١٤٢-١٤٢، ١٧٤ وما بعدها؛ الحنبلي، شفاء القلوب، ورقة ٧ وما بعدها؛ انظر، حبشي، نور الدين، ص ١١٠ وما بعدها؛ سعداوي، التاريخ الحربي، ص ٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>a) سنا البرق الشامى، من ۲۰.

<sup>(</sup>٦) انظر R.H.C.Occ. tl, 2è, P. 910-913. انظر

Op. Cit, P. 142-3. Schlumberger

<sup>؛</sup> ماجد، نظم القاطميين، ٢ص ١٤٢؛ المنجد، كتاب الرسل والملوك، ص ١٢٧-١٢٩.

شيركوه وهزموهم حين حاولوا عبور النيل على جسر أتاموه، ولكن بسبب قلة جنده اتجه إلى الصعيد، فلما تابعوه هزمهم بفضل مهارة صلاح الدين في مكان أسمه البابين جنوب المنيا الحالية؛ ونجا عموري بمياته بمعجزة(١) وكان هذا من أعجب الانتصارات لقلة عسكر شيركوه، الذين هزموا شاور والصليبيين معا؛ إذ صمم جنده ألا يسلموا مصر للكفار. ولكن لا داعي للعجب، لأن شعب مصر في الصعيد كان يعاون جيش شيركوه. ثم سار شيركوه إلى الإسكندرية، التي رفض أهلها وأعيانها أن يسلموها إلى شاور؛ لأن معه الصليبيين، وسلموها لشيركوه، وكانوا قد راسلوه من قبل(٢)، فتركها شيركوه لابن أخيه صلاح الدين، وعاد هو بقسم من جيشه إلى الصعيد؛ ربما ليشتت قبوى أعدائه. ومن الطريف أن نذكر أن تسليم الإسكندرية إلى شيركوه راجع أيضاً إلى أن أهلها كانوا من السنة الذين يكرهون التشيع؛ وذكر هذه المسارضة المبكرة للفاطميين نجدها في الوثائق المعروفة بالسجلات المستنصرية (٢)؛ فكان كل ثائر على الخلافة الفاطمية بلتجئ إليها، فحاصرها شاور حوالى أربعة أشهر تناصره مراكب الصليبيين؛ حيث كانوا يتوقون للاستيلاء على هذا المرفأ الهام على البحر الأبيض، فكافح عنها صلاح الدين وإهلها كفاحاً شديداً، حتى أنه قال عند ذكر هذه المقبة: (والله لو اعطيت ملك مصر ما سرت إليها، فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق، ما لا أنساه أبدأ، وقد سأل شاور أهل الإسكندرية أن يسلموه صلاح الدين، ويرقع عنهم الضرائب، ويضامنة الكوس -ضريبة الأسواق البغ يضة- إلا أنهم رفضوا أن يسلموا المسلمين إلى الفرنج على حسب قولهم. عندئذ سعى إلى الصلح وقبله شيركوه لسوء موقف جيشه، وليخرج الصليبيين من مصر بأي ثمن، فاتفق على ان يتركها لقاء مبلغ من المال، على أن يخرج الصليبيون أيضاً، ولا يتسلموا أية قرية، وأن تعاد الإسكندرية إلى المصريين. ومع تظاهر الصليبيين بقبول ذلك، إلا أنهم وافستوا لقاء خسروجهم من مصسر، على أن يكون لهم بأبواب القاهرة حسامية (شحنة)، وأن يدقع لهم شاور بعض المال، فكان أحد الفرنجة يقيم في دار خاصة

Op. Cit, P. 142-3: Schlumberger

<sup>(</sup>۱) انظر R.H.C.Occ. tl, 26, P. 928 ؛

<sup>؛</sup> حبشى ، نور الدين، ص ١١٥. يقول المنبلي البابين أو أبوان، (شفاء القلوب) ورقة ٧.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة، الروضتين، ١٦٨

<sup>(</sup>۳) سجل رقم ۵۷ ص ۱۸۸.

ليحصل على نصف مال مصر(١). فوافق شاور على ذلك، حيث كان يرى أن الأموال وحدها هي التي تسيطر، دون المبادئ.

ومن المعقق، أن هذا التعديض اثبت بوضيوج أن معصور لم تعد في أبدى الفاطميين، وإنما أصبحت بيد القوتين المتسابقتين عليها، وهي الدولة الفزية (التركية) النورية، وفرنجة بيت المقدس، وبالأحرى في يد شاور الوزير المستبد، الذي كان لا يهمه غير الاحتفاظ بمنصب الوزارة. ومما زاد الطين بلة أن الصليبيين صحموا هذه المرة على سباق جيش نور الدين في الوصول إلى مصر بغية احتلالها، مخالفین بذلك سابق عهدهم. ولكي يدبر عموري حملته على مصر سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيين، وتزوج ابنة أخى ملك بيزنطة مانويل "Manuel" (۱۱٤۳–۱۱۶۸م)، لتتربع معه على عرش مملكة بيت المقدس(Y). وقد ترك لنا المؤرخ الصليبي وليم الصوري "Willeromo Tyrensi" ، مسورة للاتفاقية التي وقعها بنفسه نيابة عن عمورى: فقد اتفق الطرفان على أن تكون رياسة الحملة لعموري وأن يطيم القائد البيرينطي في كل ما يأمر به(7). ومع أن عموري نفسه كان يفضل انتظار ومسول الجيش البيانطى، إلا أن فرسان مملكته، وذوى الرأى فيها، أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب مملكتهم والتقوى بها في نزاعهم مع نور الدين، إذ كان اعتقادهم أن فتحها سيكون سريعاً، بسبب أنه كان لهم مابواب القاهرة حامية، وأنهم تحكموا فيها، فأسرع عمورى على رأس الفرنجة بالدخول إلى الريف المصرى شرقى الدلتا أو ما يعرف بالحوف الشرقي في سنة ١١٦٨/٥٦٤)، فارتكبت جيوشه في بلييس – أهم مدن الحوف فظائع تذكر ابما حدث عند فتح الفرنجة بيت المقدس، فكانوا يقتلون الرجال والنساء والشيوخ، مما يدل على نيات الغزو المقيقية عند الفرنجة هذه المرة.

<sup>(</sup>١) الشطط، ٣ص ١١١؛ اين واصل، ١ص ١٥٢.

R.H.C.Occ. t I, 2 P. 942-943 (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر. . Ibid, P. 945 sqq

<sup>(</sup>٤) النصوم ، هم ١٥٠ الكامل، هم ١٨ ومنا بعندها؛ ابن واصل، ١٥٠ ومنا بعندها؛ (٤) النصوم ، هم ١٥٠ ومنا بعندها؛ الروضتين، ١٥٠ انظر. حسن إبراهيم، الفاطميون في مصر، من ١٠٠ انظر. حسن إبراهيم، الفاطميون في مصر، من ١٠٥٠ الدوضتين، ١٥٠ التلاد عسن إبراهيم، الفاطميون في مصر، من ١٥٠ التلاد التلا

خاف شاور القرنجة، ولا سيما أنه أرسل إلى عمورى يساله عن سيب سيره، فاعتل له بأن هذا هو رأى الفرنجة بالشام، وأنه يريد بعض المال. عندئذ قدر شاور نياته وقرر مقاومته(١). فجمع جالية الفرنجية في مصر، وقتل منهم جماعة كبيرة، وحفر خندقاً ويني حصناً، وجعل الفقهاء يحضون الأهالي على القتال، ثم أحرق مصر أو القسطاط، وأمر أهلها بالهجرة إلى القاهرة، بقصد عرقلة زحف الفرنحة، وهي العاصمة القديمة التي أنشأها عمرو بن العاص عند فتح العرب مصر، وازدهرت -على هساب وصف الرهالين(Y)- وفي جنوب القاهرة العاصمة الجديدة للفاطميين كما ذكرنا، إلا أن المجاعات والفتن التي حلت بالدولة القاطمية في عهد المستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء، كانت ضربة قاصمة لازدهار هذه المدينة، فتلاشت أهميتها، كما تلاشت أحياؤها الشمالية مثل العسكر والقطائع ويذكر المقريزي أن شاور استخدم في حريق مصر أو الفسطاط عشرين ألف قارورة نفط، وعشرة آلاف مشعل نار، وقد ظلت النار مشتعلة فيها اربعة وخمسين يوماً؛ بحيث أن هذا الصريق اطاح بجميع عمائر المدينة، وأحرق جانباً من جامعها العتيق (جامع عمرو)، ولاتزال آثار هذا الحريق موجودة إلى وقتنا الحاضر في التلال المعروفة بالكوم أو الكيمان في منطقة مصر القديمة. وقد أرقف حريق الفسطاط تقدم الفرنجة في البلاد، فسمامسروا القاهرة وخسربوها بالمنجنيق- وهي من الوات الحصار لقذف الأصجار والشار- إلا أن أهلها قاوموهم بحماس شديد، أشار إليه معظم المؤرخين.

وقدر نور الدين- هو الآخر- الخطورة المترتبة على تصركات الفرنجة باحتلال مصر، فأسرع بارسال شيركوه ومعه صلاح الدين على رأس حملة ثالثة، وكان ينوى أن يذهب بنفسه (٢). ويورد المؤرخون أسباباً أخرى لإرسال هذه الصملة، منها: أنها أرسلت بناء على طلب الخليفة العاضد، الذي أرسل إلى نور الدين شعور نسائه، وكتب إليه يستصرخه ويقول: و ادركني واستنقذ نسائي من

Ency. de l'Isl, (art. Caire) t I, P. 837 sqq;

Fouilles d'al-Foustât, Paris 1921. : Állî Bahgat

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ١٤٣؛ الحنيلي، شفاء القلوب، ورقة ٨ وما بعدها؛

<sup>(</sup>٢) ناصر خسری، سفر نامه، س ۵۸ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الأتابكية، ص ٢٥٤

أيدى الفرنج (۱)؛ أو بناء على دعوة الوزير شاور نفسه الذى قدر هو الآخر خطورة الموقف (۲)، أو بناء على دعوة أهل مصر، الذين كانوا يراسلون نور الدين في أثناء الحصار (۳)، وعلى كل حال لا نستبعد أن يتعاون المسلمون على اختلاف مذاهبهم ضد عدوهم الصليبي، فلما سمع الصليبيون بتحرك عساكر نور الدين، ووجدوا أنفسهم في هذه المرة على عكس المرات السابقة مضطرين إلى قتال عساكر مصر والشام موحدة، قبلوا الصلح مع شاور، الذي عرض عليهم مائة الف دينار، على أن يرد إليهم بقية مليون دينار أخرى فيما بعد، فلما قرب جيش نور الدين من القاهرة، رحل الفرنجة عنها، وكان هذا على حد تعبير ابن واصل المؤرخ: من أجل الفتوح وأعظمها؛ إذ لو استولى العدو – لعنه الله – على الديار المصرية، لا ستولى على سائر الخطة الإسلامية (٤).

ويظهر أن حيل شاور في سبيل الاحتفاظ بمنصب الوزارة لم تكن قد انتهت، فأراد تدبير مؤامرة لقبتل شيركوه ومن معه، وإخراج جيشه من مصر (٥). وربما كان من المكن أن ينجح في تدبير ذلك؛ إلا أنه نسى أن يقسد حقيقة كره المصريين له، وأثر ذلك في قلب خططه. فهؤلاء رأوا في مواقفه السابقة في طلب العون من الصليبيين تهديداً هائلا لبلدهم وخيانة كبرى للإسلام، حتى أنهم عنفوه في سبيل ذلك. ونجد أن جماعة منهم على راسهم شخص اسمه ابن الخياط، يسعون إلى أخذ الوزارة منه، ولكن شاور استطاع إخماد ثورتهم، واستبد بالمصريين (١). وقد رأينا أن هزيمته هو والصليبيين في حملة شيركوه الثانية، ترجع على الخصوص إلى أن المصريين خذلوه، حيث حملة شيركوه الثانية، ترجع على الخصوص إلى أن المصريين خذلوه، حيث سبق نكر تسليم أهل الإسكندرية مدينتهم لصلاح الدين، وأن شاور لم يكن يعتمد في صحارية شيركوه في واقع الأمر إلا على طائفة من جنده الضاصة يعتمد في صحارية شيركوه في واقع الأمر إلا على طائفة من جنده الضاصة خاصة لهم من العسكر. وقد زاد كره المصريين له بسبب سوء سياسته بحرق خاصة لهم من العسكر. وقد زاد كره المصريين له بسبب سوء سياسته بحرق مصر أو الفسطاط، ففقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم، وبقيت مصر مدة لا يسمع مصر أو الفسطاط، ففقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم، وبقيت مصر مدة لا يسمع

<sup>(</sup>١) حسن الماضرة، ٢من ١٨.

<sup>(</sup>٢) النجرم، ٥ڝ٠ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٩ ص ١٠٠ س ١٠-١١.

<sup>(</sup>٤) اين واصل، ١٦٠ .

<sup>(°)</sup> نفسه، ١ص ١٦١–١٦٢؛ النجوم، ٥ص ١٥٥؛ الروضتين، ١ص ١٥٦–١٥٧.

<sup>(</sup>٦) این واصل، ۱ ص ۱۵٦.

فيها أذان، ولا يوقد فيها مصباح؛ كما أنهم بعد هجرتهم إلى القاهرة لقوا شظف العيش، وأقاموا أثناه حصارها مطروحين في المساجد والحمامات والأزقة وعلى العلرقات بعيالهم وأولادهم. وعلى العكس كان شاور وأولاده يتعاظمون على الناس، فمجتهم الأنفس(١). فلما جاء عسكر نور الدين، أحضر شيركوه أعيان المصريين وأظهر لهم أسفه لمصابهم، وسفه رأى شارو(٢) في إحراق الفسطاط ويقول ابن تفرى بردى(٢) – وهو مؤرخ مصرى – إن الأمراء المصريين في الجيش الفاطمي، اتفقوا على قتله.

ويبدو أن نهاية شاور قد قربت؛ إذ كان من بين أبنائه من يعارضه، وهو أبنه الكامل، الذي كان يميل إلى محالفة نور الدين (1) ؛ إنقاذاً للإسلام في المنطقة؛ كما يبدو من أحاديث الكامل الضاصة. وكان العاضد يؤيد الكامل في التحالف مع نور الدين، ويفكر في إسناد الوزارة للكامل بدلاً من أبيه شاور، وخصوصاً أن الكامل هو الذي دافع عن القاهرة في أثناء هجوم الفرنجة. ويظهر من سجل (0) كتبه العاضد لاستنابة الكامل في الوزارة عن أبيه، مسفات الكامل الطيبة، وحتى تفوقه واجتهاده في العلوم الدينية وجهاده، وربما يكون الذي دعا العاضد إلى تأييد الكامل على حساب شاور، هو أن هذا الأضير أيد دعوة الطيب في اليمن (٦)؛ مما هدد خلافة العاضد في مصر.

ومع ذلك، فإن الذي قضى على شاور هو صلاح الدين وشيركوه، لتحقيق المعاههما في مصر، بعد أن علقت مخالبهما بالبلاد. وقبل أن يقتلاه أخذا إقراراً من العاضد، الذي كان شاور قد استبد به طول فترة وزارته مثل بقية ونداء التقويض، بأنه هو الذي طلب قتله لضيانته للمسلمين(٢)، ومعالاته للأجنبي. فنجد أن صلاح الدين يشرف بنفسه على تدبير المؤامرة لأنه لا يجسر عليها

<sup>(</sup>١) الروضتين، ١ص ص١٦٥.

<sup>(ُ</sup>٢) المُطط، ٢من ١٤٤ من ٤.

<sup>(</sup>٣) النجرم، ٥ص ٢٥١ س ١٦ -

<sup>(ُ</sup>عُ) الروضَيْتِين، آص ١٧٠. قبال لضال صبلاح الدين: أوصل إلى نور الدين سبلامي، وعُرفه شفقي بضمته وغرامي؛ وأن أتوسط في جمع الكلمة، ورد هذه القلوب المتبددة؛ إلى عقود العقد المنتظمة، أنظر . سنا البرق الشامي تحقيق النبراوي، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) إتعاظ، ورقات ١٥٩ب- ١٦٠؛ أنظر مجموعة الوثائق الفاطمية، ص ١٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) إتعاظ، بَرَقة ١٢٦.

<sup>(</sup>۷) النجسوم، ٥ص ٢٥١ - ٢٥٢؛ وفيات، ١ص ٢٩٤؛ الكامل، ٩ص ١٠١؛ السلوك ١/١ ص ٢٩٤؛ الكامل، ٩ص ١٠١؛ السلوك ١/١ ص ٢٩٤ . ٤٣؛ الروضتين، ١ص ١٧١ – ١٧٢ .

غيره، وذلك في أثناء زيادة شاور لشيركوه، الذي كان مضطراً إلى أن يظهر له الود ، وإن تعمد شيركوه الخروج لزيادة ضريح الإمام الشائعي، فقبض صلاح الدين على شاور وكتفه، وأخذه ليقتله. ثم لما دخل ولد شاور وإخوته إلى القصر الفاطمي معتصمين قتلوا، وربما كان ذلك أيضاً بتحريض من شيركوه وصلاح الدين. وهكذا انتهت حياة هذا الوزير الذي كان همه الاحتفاظ بمنصبه، ففرح الناس فرحاً عظيما لموته.

وقد كان قتل شاور إزالة العقبة أمام شيركوه في تحقيق أطماعه في مصر. فقد أخذ مكانه في الوزارة، إذ لم يكن العاضد يستطيع أن يرفض طلبه لضعفه، ولقبه بالملك المنصور، وهو ذات لقب شاور السابق، وخرج له سجل طويل أورده لنا القلقشندي يعتبر من الوثائق الهامة (۱۱)، فقد اصبح شيركوه: السيد الأجل، الملك المنصور، سلطان الجيوش؛ كافل قضاة المسلمين ، وهادي دعاة المؤمنين؛ أي أنه سيطر على كل شئ في الخلافة القاطمية بما فيها من جيوش وقضاة ودعاة المذهب الشيعي ونلاحظ أنه سمي بسلطان الجيوش، وليس بأمير الجيوش لقب الوزراء السابقين، ربما لأنه كان مسيطراً على جيش الخليفة القاطمي والجنيش التركي، الذي جاء من الشام (۱۲). وقد احتفظ العاضد لنفسه اسمياً بحق تولية الدعاة والقضاة، ولأن شيركوه كان سنى المذهب؛ فإن سجلات توليتهم كانت تخرج بالضرورة من ديوان الإنشاء باسم الخليفة (۲)، وإن كان شيركوه في واقع الأمر قد حجر على تصرفات العاضد كلها.

ولكن شيركوه توفى أو قتل<sup>(٤)</sup> بالسم، ممن لا نعرف؛ ربما من العاضد أو من صلاح الدين، ولم يمكث فى الوزارة اكثر من شهرين، فتولاها بعده ابن أخيه صلاح الدين، وتلقب بالملك الناصر، وإن غلب عليه اسم السلطان دون أن

<sup>(</sup>۱) صبح، ۱۰ ص ۸-۹؛ المنبلى، شفاء القلوب، ورقات ۸-۱۰؛ انظر مجموعة الوثائق، ۱ ص ۱۸ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نظم الفاطميين، ١ ص ٨٤.

<sup>(</sup>۲) منیح، ۱۰من ۳٤۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) وغيات، ٣ص ٤٧٩ س ١٢. دفن وأخوه أيوب بمدينة الرسول، نفسه، ١ ص ٤٠١ السلوك، ١/١ ص ١٥.

يتلقّب به؛ مثل وزراء الفاطميين قبله، وذلك في ٢٥ من جمادي الآخرة سنة ٢٦٥/٢٦ مارس ١٦٩ (١). وقد كتب له العاضد سجل الوزارة (منشور) بخط يده، مع أن الخلفاء الفاطميين لا يكتبون إلا نادراً، ورد فيه: (هذا عهد لا عهد لوزير بمثله (٢))، واحتوى على تضوله السلطات ذاتها، التي خولها لعمه شيركوه بالسيطرة على الجيش والقضاة والدعاة، فضرج سجله في قماش أبيض، والبسه العاضد أمام جمع عظيم من موظفي الدولة خلعة الوزارة في يوم مشهود، وهي جميعها بيضاء شعار الفاطميين، فضلا على خيل وسروج وأشياء أخرى(٢).

وقد أثير حول تولية مسلاح الدين الوزارة أقوال كثيرة، منها: إنه تولاها نتيجة لتوصية سابقة من شيركوه، أو أن العاضد منحه إياها لظنه أنه أصغر القواد والأمراء، النورية سناً، ليكون تحت يده، إذ لم تكن سن صلاح الدين تزيد على اثنتين وثلاثين سنة، وأنه أحس أنه مثل شيركوه له طموح قد يستغله لمسلحته في معارضة نور الدين، وإن كان سجل التولية يقول: إنه اختاره لأنه جمع حكمة المسيب، ومضاء الشياب؛ أي بقوة شخصيته، التي يبدو أنه لم يكن يوجد أقوى منها بين أمراء نور الدين بعد شيركوه. ونحن أيضاً لا نستبعد أن يكون العاضد قد ألزم بتوليته (أ)، كما ألزم بتولية عمه من قبل، بناء على اتفاق أغلبية الأمراء النورية. فهو لا يلبث أن يكون معه كالمحبور عليه، لا يتصرف في الأمور إلا بعد مشورية (°).

#

والواقع أن تولية شيركوه وصلاح الدين لوزارة العاضد أمر غير عادى، يعلن عن قرب سقوط الضلافة الفاطمية، إذ أن كليهما بقى قائداً لنور الدين في

<sup>(</sup>١) انظر. تلقيب ابن السلاريه. ابن ميسر، ص ٩٢.

<sup>(</sup>۲) صبح، ۱۰ ص ۳۰۸ نص سبچل، انظر. نفسه، ۱۰ ص ۱۰ وما بعدها؛ انظر. منجموعة الوثائق الفاطمية، ۱ص ۲۰۵ وما بعدها؛ ماجد، منالح الدين الأيوبي؛ انظر

<sup>(</sup>٣) حسن المصاضرة، ٢ص ١٨؛ الروضيين، ١ص ١٧٣. عن زى الوزراء، انظر ما ورد فى كتابنا: نظم الفاطميين، ١ص ٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن واصل، ١ ص ١٦٩ – ١٧٠

<sup>(</sup>۵) ابن إياس، ١ مس ٦٨

الوقت ذاته، ثم لأول مرة يبقى فى الوزارة الفاطمية وزير غير شيعى. وقد لاحظ السيوطى المؤرخ أن سيطرتهما على الخليفة الفاطمى تشبه سيطرة البويهيين مع خلفاء العباسيين السنة. فكانت هذه الحالة تبين مدى الضعف الذى وصلت إليه الخلافة الفاطمية فى أخريات أيامها؛ مما مهد للقضاء عليها.

وكان القضاء على الخلافة الفاطمية، وعودة المصريين إلى المعسكر السنى أمراً تمليه ضرورة الموقف الإسلامي، حتى يتمكن المسلمون في المشرق من ترحيد صفوفهم أمام الصليبيين، الذين استفادوا من هذا التشتت كما ذكرنا. يضاف إلى ذلك أن عقيدة صلاح الدين المذهبية كانت سنية، ولم يكن عنده باعث ديني على أن يؤمن بأحقية الخلافة الفاطمية وانتسابها إلى بيت النبي ،أو بمبادئها الشيعية حتى يبقى عليها. كذلك كان نور الدين، وهو الذي أرسله وعمه إلى مصر، مثل بقية الترك السلاجقة متعصباً للعباسيين، فكتب إلى مسلاح الدين بضرورة قطع الخطبة عن اسم العاضد، وجعلها للخليفة المستنجد بالله(١) العباسي، فضلا عما يترتب على ذلك من خضوع مصر لسلطانه مباشرة. أما الخليفة العباسي؛ فإنه كان ينتظر بفروغ الصبر إلغاء خلافة الفاطميين أعداء بيته، والخطبة له في أرض مصر وما يتبعها من أملاك، حتى أنه كتب في ذلك لنور

ولما شرع صلاح الدين في إلغاء الخلافة الفاطمية، اضطر إلى التمهل على الرغم من إلحاح نور الدين وعتاب الخليفة العباسى، لأنه لما اختبر وقع إلغائها بين أعيان المصريين وجد ميلهم صريحاً لهذه الخلافة العلوية، ووجد أنه لو قام به سريعاً لقامت ضده فتنة لا تتدارك نتائجها(٢)، ولا سيما أن المذهب الفاطمى كان قد انتشر انتشاراً هائلا بين المصريين؛ حتى قال القاضى الفاضل عنه إنه خالط من المصريين اللحم والدم، ولذلك سار في إلغائها بخطوات وثيدة، دلت على قدرته السياسية.

فعمل صلاح الدين على محاربة الدعوة الفاطمية، وساعده على ذلك أنه كان له الإشراف على القضاء والدعوة معاً، إذ كان من القابه كوزير تفويض للعاضد:

Ency. de Isl, (art-Al-Mustandjid) t3, P. 820.

<sup>(</sup>١) حسن الماضرة، ٢من ١٩. عن الستنجد؛ انظر.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٦ص ٧ س ١٣-١٤؛ ابن واصل، ١ ص ٢٠٠.

كافل قضاة المسلمين، وهادى دعاة المؤمنين؛ مما أطلق يده. حقاً إن الخليفة العاضد منذ أيام وزيره شيركوه وهو غير فاطمى، كان يتكفل بتولية القضاة والدعاة كما ذكرنا، ولكن يبدو أنه فى وزارة صلاح الدين، لم يعد له هذه السلطة الدينية: فعزل صلاح الدين قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم، وشرد الدعاة، وألغى مجالس دعوتهم، وأزال أصول المذهب الشيعى، مثل: الأذان بحى على خير العمل، بدلا من الأذان بحى على الفلاح بل حذف من النقش الديني على العملة المتداولة بين الناس صيغة العقيدة الشيعية: وعلى ولى الله (١). ثم أخذ في إبراز أن نسب الفاطميين غير صحيح، وأنهم من نسل المجوس أو اليهود، وإن زعموا أنهم علويون، حتى لا ينسبوا إلى بيت النبي (١). كذلك منع صلاة الجمع بالجامع الأزهر وبجامع الحاكم، حيث استمر هذا المنع مائة عام إلى أن جاء المماليك ليعيدوها إلى الجامعين (١)، كما أنه كان يخطب لنور الدين بعد العاضد في الجوامع الأخرى (٤).

وفى الوقت ذاته، جعل صلاح الدين همه عودة مذهبى السنة: الشافعى ومالك إلى انتشارهما الأول قبل مجى الفاطميين. ويجب أن نقرر أن الفاطميين على الرغم من حرصهم على نشر مذهبهم، فإنهم لم يقضوا على شعائر المذاهب المخالفة، حيث صرح القلقشندى بقوله: إن مذهبى مالك والشافعى كانا موجودين في عهد الفاطميين ظاهرى الشعار<sup>(1)</sup>. وليقوم بذلك أخذ في بناء مدارس<sup>(1)</sup> لتدريس المذهبين السنيين، ليس فقط في القاهرة، وإنما أيضاً في جميع أنماء القطر؛ مع أنه لم يكن للمذاهب غير الشيعة شئ من المدارس، مقتدياً في ذلك بنور الدين، الذي أكثر من بناء المدارس بالشام. ويبدو أن صلاح الدين وشيركوه، كانا يرعيان المذهب الشافعي، ربما لأنهما كانا من معتنقيه، أو تقرباً للمصريين، الذين كانت غالبيتهم من اتباعه قبل مجئ الفاطميين، أو لأن الفاطميين أنفسهم

<sup>(</sup>۱) أنظر. Catalogue, P. 196 (450).: Lavoix

منك ابتداء من عام ١١٥٨/٥٦٤.

<sup>(</sup>۲) الروضتين، ١ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) حسن الماضرة، ٢ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٢ ص ١٧٥ س ٥

<sup>(</sup>۵) صبیح، ۳من ۵۲۰ .

<sup>(</sup>٦) الخطط، ٤ص ١٩٢ – ١٩٣؛ النجوم، ٦ص٥٥ ٥٥؛ انظر أحمد بدوى، الصياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، القاهرة ١٩٥٣ ص ١١

كانوا على العكس يرعون مذهب مالك دون الشافعي، ومن سالهم المكم به أجابوه (1). وقد رأينا شيركوه يزور ضريح الشافعي يوم دبر مقتل شاور، وبني صلاح الدين حول الضريح مدرسة، يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل (1)، وأنه جعل الحكم في إقليم مصر كله لقضاة الشافعية وحدهم. ويذكر المقريزي نتيجة لذلك، أن تظاهر الناس في مصر بمذهبي مالك والشافعي، واختفي مذهب الشيعة (1).

ثم خطا خطوة أخرى ترمى إلى إضعاف نفوذ حاشية القصر، وبضاصة أنه الوزير المتحكم الذى لا يرد أمسره في شي (1). فقد كان نفوذها كبيراً في وقت العاضد، تدخل في شئون السياسة، بحيث تمكنت من قتل الوزير المستبد طلائع ابن رزيك كما نكرنا، ولا غرو فهي فرقة كبيرة، لم تعرف مصر لها مثيلا في قصر إسلامي من قبل، إذ يقول القريزي: إن عددها عند سقوط دولة الفاطميين، بلغ ثمانية عشر الفا\(0). فنجد صلاح الدين يضايق أهل القصر، ويستبد بهم استبداداً، ويعمل على اغتيال كبيرهم مؤتمن الخلافة، وكان خصياً أسود من الأستاذين المحنكين؛ بحجة أنه تأمر على قتله ومالاً الأجنبي بأن استدعى الفرنجة، كما فعل شاور. ومما يدل على نجاح صلاح الدين في توطيد سيطرته على قصر الشليفة الفاطمي بعد قتله مؤتمن الخلافة هذا، قبل المقريزي: إن جوهراً فاتي مصر، وخراب الفاطمين بسبب جوهر(١). ويعده عين صلاح الدين للقصر الفاطمي خصياً أبيض اللون من أتباعه، لعله تركي أو يوناني، كان شيركوه قد اعتقه، اسمه قراقوش(٧) بمعني الطائر الأسود – ولقبه بهاء الدين، بأن جعله اعتقه، اسمه قراقوش(٧)

Ency de l'Isl, (art. Karakûch) t2, P. 786 - 7.

Karakoûch, sa légende et son histoire (M.M.A.F.) III. Paris, 1890. P.: Casanova 447 asq.

<sup>(</sup>۱) صبح، ۲ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>۲) مملة ابن جبير، ص ۱۷.

۲۱ – ۱۲ س ۱۷۰ می ۱۷۰ – ۱۷ .

<sup>(</sup>٤) وقيات، ٣من ٤٨٠ (في آغر المنقمة).

<sup>(</sup>٥) الفطط، ٢ من ٣٦٩ س ٨.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ٣ص ٤س ٤-٥ .

<sup>(</sup>۷) عنه : وقیات ، ۲مس ۱۸۲ - ۱۸٤ ؛ انظر .

نماماً للقصر، أى مشرفاً على شئونه. فأشرف قراقوش على أمور القصر الفاطمى؛ بحيث أصبح لا يجرى فيه صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين أفيا فيه صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين الفيل يُضاف إلى ذلك أن صلاح الدين صادر مخصصات العاضد، ومنعه من المال والخيل والرقيق، ولم يبق عنده غير فرس واحد طلبه منه. كذلك منع رسوم الخلافة وهى حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرها من ركوب في المواكب، وجلوس عام في القصر الكبير، واعتقل الخليفة ولم يعد يظهر للناس البتة (٢)، حتى يبين لهم ما يريد من إزالة دولته ويعودهم على نسيانه، واعتقل اقرباءه، بل جعل القاهرة علمتمة الفاطميين مبتذلة (٢)، وحط من قيمتها؛ كما الغي من نقش العلمة (٤) كلمة العزية، التي تدل على أن باني القاهرة هو الخليفة المعزّ لدين الله الفاطمي. ولما جاء أيوب أبو صلاح الدين في سنة ٩٥٥ / ١٦٩ ، أضرج العاضد للقائه، وهذا يدل على مدى امتهان حق هذا الخليفة (٩٠ / ١٩١٩ ، أضرج العاضد للقائه، وهذا يدل ملوك البويهيين الشبعة على الخليفة العباسي السنى الطائع وأجبروه على ما استقبال رسول الخليفة العزيز (١) ويقول عمارة اليمني، إن صلاح الدين فعل بالفاطميين، اكثر مما يفعله الفرنجة (١).

ثم اتخد صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهاز على قوة الضلافة الحربية، التى كانت قد ضعفت بدليل تسابق الترك والصليبيين إلى الاستيلاء على مصر. فقد بقى الجند الفاطمى فى أواخر أيامه يتكون من عناصر مختلفة كمعظم الجند الإسلامية فى عصره، إلا أنه أصبح يستمد قوته من عنصرين أساسيين، هما؛ الصريون الذين كانوا قد كثروا فيه بسبب أن بلادهم أصبحت مهددة من جانب الصليبيين؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع عنها؛ بحيث أنهم لم يصبحوا فقط عماد جنده، ولكن أيضاً من قواده، فنقرأ غالباً في كتب المؤرخين عبارة: «الأمراء المصريين(٨)»؛ أما العنصر الآخر؛ فهو السودانيون ومعظمهم من النوبيين، الذين

<sup>(</sup>۱) شاهنشاه بن أيوب، منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماه، تتعلق بسيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٦٢ ملمق في كتاب ابن شداد (بهاء الدين) : كتاب سيرة صلاح الدين الأيوبي.

<sup>(</sup>٢) الخطط، لامن ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲مل ۱۸۶ س ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) انظر. Catalogue, P. 169 no. 450.: Lavoix

<sup>(</sup>٥) المُطط، ٢ص ٣٥٠ ص ٢٧ ؛ ابن واصل ، ١ص ١٨٥

<sup>(</sup>٦) النجوم، ٤ من ١٢٤ – ١٢٥

<sup>(</sup>۷) ابن واصل، ۱ ص ۲۱۳

<sup>(</sup>٨) الخطط، ٢من ٢ س ١٦

كثروا منذ عهد المستنصر كما ذكرنا. وعلى العكس، لم نعد نسمع فى تكوين الجند الفاطمى عن العناصر السابقة من المغاربة البرير، والمشارقة الترك والديلم، فالأولى قد أبعدت من صفوفه منذ ثورة أبى ركوة المغربى فى عصر الحاكم، وانفصال المغرب عن طاعة الفاطميين فى عهد المستنصر، أما المشارقة وهم الترك والديلم فإنهم أبعدوا منذ مجئ الترك السلاجقة الشام، ولم يعد للفاطميين فيهم ثقة، أما الأرمن الذين زادوا منذ أيام بدر، وكثروا فى وزارة بهرام، فلم نعد نسمع عنهم بين طوائف الجيش الفاطمي.

وقد بدأ صلاح الدين بطائفة السودانيين، الذين كانوا يكونون غالبية الجيش الفاطمى فى آخر أيامه، ولا يعترفون إلا بالضلافة الفاطمية، ويلغ عددهم أيام العاهد خمسين الفأ، وكانوا يقيمون فى حارات كثيرة بظاهر القاهرة، حيث عرفت لهم طوائف قوية، مثل؛ الفرحية والريحانية والميمونية والحسينية والمنصورية. وكان السودانيين قوة وشوكة فى وقت العاضد، ويقول المقريزى إنهم سيطروا على الجيش والدولة والقصر، وإذا ثاروا على وزير قتلوه (١). لذلك تحرشوا بصلاح الدين بعد قتل مؤتمن الضلافة وثورة حرس القصر وأغلبهم من السود مثلهم، فأرسل صلاح الدين تصوهم أضاه الأكبر توران شاه—بمعنى ملك الشرق— على رأس الترك لقتالهم. ومع أن السودان كادوا يتغلبون على الترك، إلا أنهم انهزموا لما أجبر صلاح الدين الخليفة على تخذيلهم (١)، وأحرق حاراتهم بما فيها مساكنهم ونساؤهم وصبيانهم؛ فانهزموا إلى الصعيد، وعرفت الواقعة فيها مساكنهم ونساؤهم وصبيانهم؛ فانهزموا إلى الصعيد، وعرفت الواقعة بواقعة السودان أو العبيد، وذلك في سنة ١٤٥/١٨٠٨.

وقوق ذلك، استبد صلاح الدين بقواد الجيش القاطمى «الأمراء المسريين»، مع أنه في أول الأمر بذل لهم المال فأحبوه وأطاعوه (٢)؛ وكان عمه قبله لم يغير على أحد شيئا(٤)، فعمل على إنقاص إقطاعهم (٥)، ثم قبض عليهم في ليلة واحدة. وأنزل أصحابه في دورهم، وفرق إقطاعاتهم عليهم (٢). ويقول القريزي، منذ

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲ص ۲۹ س ۲۲.

<sup>· (</sup>۲) نقسه، ٣ص٣ وما يعدها؛ المتبلى، ورقة ١٧. عن توران شاه: وقيات: ١ص ١٧٠-١٧٧.

<sup>(</sup>٣) النجوم، هم ٣٥٥ m ٥-٦.

<sup>(</sup>٤) الروضتين، ١٨٠ من ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) المنبلي، ورقة ١٩.

<sup>(</sup>٦) القطط، ٢من ١٧٥ س ٢١–٢٢، ٣من ٢٧٩ س١.

كانت أيام صلاح الدين إلى يومنا؛ فإن أراضى مصر كلها كانت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده (1)؛ إذ كان معظم من جاء معه من التركمان وهم الترك والكرد وكان الرجل منهم إذا استحسن داراً آخرج سكانها ونزل فيها، بحيث أن معظم أهل القاهرة كانوا يبكون من الاستبداد (7).

ولما تم له إضعاف جانب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتها، لم يتردد في إلغائها من مصر في أول جمعة من مصرم سنة  $70^{\circ}/1$  سبتمبر  $111^{\circ}/1$  وإرجاع الخطبة للخليفة العباسي السنى المستضى بأمر الله، الذي تولى بعد أبيه المستنجد بالله المتوفى سنة  $70^{\circ}/1$  وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من مصر منذ مائتي سنة. وقد قيل في ظروف هذا الإلغاء عدة روايات منها: إن صلاح الدين لما خطب لبنى العباس، اغتم الخليفة العاضد ومات، أو أنه كان في يده خاتم فيه سم قمصه ومات، كما قيل إن الطبيب الذي كان يعالجه لما رأى رغبة صلاح الدين في عزله، امتنع عن مداواته  $(10^{\circ})$ , أو أن توران شاه أخو صلاح الدين إبعاد الشبهة قتله بنفسه على حسب مصادر الفرنجة  $(10^{\circ})$ , وقد حاول صلاح الدين إبعاد الشبهة عن نفسه فأدخل الشهود والأعيان، فرأوه وقلبوه، فلم يروا به أثر قتل، كما سار في جنازته راجلا مشقوق العباء، وقد لبس الهياض  $(10^{\circ})$ , ويلاحظ المؤرخون أن العاضد في اللغة هو القاطع  $(10^{\circ})$ , وفعلا قطعت بالعاضد غلافة الفاطميين، وأن وفاته كانت في عاشوراء يوم ذكري مقتل الصسين، وهو يوم نوح ويكاء عند الشيعة.

ويعد هذا الإلغاء استولى صلاح الدين على الكنوز التى كان خلفاء الفاطميين قد كدسوها منذ مجيئهم مصر فى الخزائن والحواصل، عبارة عن قاعات كبيرة بداخل قصورهم وخارجها، وتتمثل فيما جمعوه منها فى جميع بقاع الدنيا، وفيما صنعوه فى مصر مما لم يكن له مثيل من قبل فى أى بلاط آخر. حيث

Ency de l'Isl, (art.al-Adid) 2 éd, t I, P. 203-204.

<sup>(</sup>۱) نقسه، ۱من ۱۰۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) الروضتين، ١ مس ١٧، ١٧٣، ١٧٨؛ انظر، Gibb

The armies of Saladin. Cahiers d'histoire égyptienne. Serie. III. Fasc. 4 Mai 1951, P. 304.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٢ ص ١٧٥ س ٢٢.

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٥ص ٣٣٤-٣٣٥؛ انظر.

<sup>(°)</sup> ورد ذلك في : Ency, t4, P. 88.

<sup>(</sup>٦) این حماد ، ص ۷۲

<sup>(</sup>۷) نقسه، ص ۱۲، حسن الماضرة، ۲ص ۱۷

سبق أن ذكرنا أمثلة لها، وقد استمر بيع الكنوز، التي قدر قراقوش بنفسه أثمانها، أكثر من عشر سنين، كما أهدى صلاح الدين بعضها لمن حوله وبخاصة لنور الدين (۱). أما الكتب بالقصر الفاطمى الكبير، وكانت كثيرة فإن صلاح الدين كان يهمه التخلص منها لاحتوائها على كتب الشيعة وعقائدهم، فحدد لبيعها في كل أسبوع يومين (۲)، وأعطى كثيراً منها للقاضى الفاضل (۳) (۵۲۰ ه/ ۱۱۰)، الذي كان قد عمل في الدواوين الفاطمية أيام رزيك بن طلائع وشاور، ولما جاء شيركه عينه رئيساً لديوان الإنشاء بدلا من رئيسها السابق يوسف بن الخلال، وأصبح ذراع صلاح الدين اليمني ووزيره فيما بعد. أما الأملاك والأراضي؛ فإنها وزعت على أقرباء صلاح الدين، وأفراد أسرته الكثيرين، الذين استدعاهم من وزعت على أقرباء صلاح الدين، وأفراد أسرته الكثيرين، الذين استدعاهم من الشام، فأعطى: أيوباً إقطاع الفيوم (٤)، وتوران شاه قُوص وأسوان وعَيْذاب، وذلك بعد هزيمته للسودان (٥). وقد أغلق القصور أو ملكها أمراءه، ومنح أباه إحداها.

أما سكان القصور الفاطمية، فإن قراقوش أضرج منهم على حسب قول المقريزي عشرة آلاف شريف وشريفة – أي من العلويين – ومن الخدم ثمانية آلاف بين خادم وأمة مولدة أو أكثر؛ فأعتق مسلاح الدين بعضهم وأهدى أو باع الآخر(٢). أما أولاد العاضد وأقرباؤه – وكانوا أكثر من مائة وثلاثين غير الأطفال فإنهم أعتقلوا وفرق الرجال من النساء لئلا يتناسلوا، واستمروا، معتقلين طول زمن الدولة الأيوبية، ومجئ الماليك(٧). وقد كانت تصرفات قراقوش الجائرة نحو سكان القصور الفاطمية سبباً في سخرية المؤلفين منه، حتى أن أحدهم من المصريين الف كتاباً عنه سماه؛ الفاشوش – أي الغياوة – في أحكام قراقوش، ذكر

Beiträge, P. 34. : Bjokmann

Ency de l'Isl, (art. al-Kådî al-Fådil) t2, P. 646-647.

<sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ٢٩٤ وما يعدها؛ المنبلي، ورقة ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الروضتين، ١ص ٢٦٧؛ الخطط، ٢ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٥ص ٣٣٦. عن القاضى الفاضل: وفيات، ١ص ٩ - ٥-١٧٥؛ انظر.

<sup>(</sup>٤) وفيات: ١ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٣مس ٥٩ س ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲من ۲۹۳س۸؛ این واصل، ۱ من ۲۰

<sup>(</sup>V) القطط، ٢ص ٢١٦، ٣٩٤،٣٩٤.

فيه أشياء يبعد وقوعها منه، والظاهر أنها موضوعة للنيل منه(١)، كما لعل القراقوز تحريف لاسمه، وهو اللعبة التي بقيت إلى وقتنا لتضحك الناس في مصر، بل وفي العالم أجمع .

\*

وقد ترتب على إنهاء صلاح الدين الخلافة الفاطمية رنة فرح كبيرة بين السنيين، الذين وصفوها بدولة الرافضة (٢)، أى التى رفضت الدين الإسلامى وخرجت عليه. وقد كانت الخلافة العباسية السنية تتطلع إلى أن يزيل نور الدين الدولة الفاطمية، حتى أن الخليفة المقتفى لأمر الله بعث بتقليدها إليه حينما قتل الظافر بمصر (٢)، وإن كان سقوطها على يد صلاح الدين تم فى أيام حفيده المستضى بامر الله (٤). وقد بعث صلاح الدين ببشارة الإلغاء إلى نور الدين، فبعث هذا الأخير رسولاً بكتاب تهنئة خاص للمستضى، ومعه منشور الإلغاء الذى قرئ في سائر المدن والقدرى إلى أن وصل إلى بفيداد (٩)، كما أرسل صلاح الدين في سائر المدن والقدرى إلى أن وصل إلى بفيداد (٩)، كما أرسل صلاح الدين الأسواق، وأتيمت الاحتفالات لاستقبال نور الدين، وقراءة المنشور. وقد اسرع الخليفة المستضى بإرسال الخلع من ملابس وغيرها لنور الدين، ومثلها أقل فى العدد والقيمة لصلاح الدين لأنه نائب لنور الدين، وكلها سوداء شعار العباسيين، بدلا من البياض شعار الغاطميين.

وفى مصر احتفل صلاح الدين رسمياً بوصول خلعة الخليفة العباسى إليه، فلبسها وشق بها حارات القاهرة، وفى صلاة الجمعة التالية للإلغاء نصبت على المنابر فى مصر والقاهرة الأعلام السوداء، ولبس الخطباء ثياباً سوداء ارسل بها من بغداد (۷)، وأجبر على الحضور رجال الدولة وأعيان المصريين، وهدد من تأخر

Ency de l'Isl, (art. al-Mustadi) t3, P. 811.

<sup>(</sup>١) وفيات، ٢ ص ١٨٣. ينسب تأليفه إلى ابن مماتي.

<sup>(</sup>۲)النجرم، ٥ص ٣٥٧ س ١٢.

<sup>(</sup>٢) حسن الماشرة، ٢ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) القفرى، ص ٤٢٥؛ انظر.

<sup>(</sup>٥) حسن المعاضرة، ٢ص ١٩؛ السلوك، ١/١ ص ٤٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>١) المنبلي، ورقة ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>۷) سنا البرق، ص ۲۱

منهم بالعقاب فحضر من لا يريد الحضور (١)، وأصبح يخطب (٢) لصلاح الدين على منابر محسر، بعد الخليفة العباسى ونور الدين، كذلك قررت العملة باسم المستخبئ بأمر الله، وباسم الملك العادل نور الدين فنقش اسم كل منهما في وجه (7).

أما حقيقة موقف المصريين من إنهاء الخلافة الفاطمية، فقد كان له وقع ألم واسى؛ بحيث أن ابن تفرى بردى يقول: إن نفوس المسريين كادت تزهق لانتهاء دولة الفاطميين. ولا ريب، فهذه الخلافة الفاطمية، كان قد أحبها المصريون؛ لأنها جعلت من مصر دولة مستقلة استقلالاً تاماً، لا يحكمها ولاة معينون من بغداد أو دمشق أو المدينة كما كان الحال من قبل، ولكن خلفاء من بيت النبي ينافسون الخلفاء العباسيين في العراق، فنبهت بذلك إلى مركز مصر في دار الإسلام، ولم ينس المسريون أن الفاطميين جاءوا للجهاد، وأنهم قاموا بدور هام في الدفاع عن الإسلام بصد البيزنطيين اليونان، الذين كانوا بدأوا الحروب الصليبية، ووصلوا إلى قرب القدس وحدود مصر، قبل مجئ الفرنجة بالشام. كذلك كانت الخلافة القاطمية تعتمد في دواوينها على المسريين، سواء أكانوا من المسلمين أم القيط، الذين تولوا أعلى مناصبها بما فيها الوزارة. وأخيراً؛ فإن الخلافة الفاطمية في مسمسر، كنانت أعسيناناً مستواصلة؛ مما لم يعسرف له مستسيل من قسيل، ليس فسقط للمسلمين من أهلها وإنما أيضاً للقبط؛ بحيث إنها في أعياد القبط كانت تطلق الماكولات والملابس والأموال للموظفين القبط والمسلمين ليكون الابتهاج عامأ، وإنها، كانت تقوم بسك بنانير خاصة بها، كما كانت تقعل في أعياد السلمين(1). لذلك اعتبرها المسريون مولتهم، حتى إن معظم المؤرخين أجمعوا على تسميتها: يولة المسريين(٥).

<sup>(</sup>١) السلوك، ١/١ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٥ من ٣٥٧ س ٢.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١/١ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) من اميادها: نظم الفاطميين، ٢ ص ١٣١-١٣٦؛ وقبله.

<sup>(</sup>٥) الروضيتين، ١ ص ٢٢٠.

ومن ناحية اخرى، كان سقوط الضلافة الفاطمية يعنى عندهم أن مركز بلادهم قد ضعف بعودتها؛ ولاية تابعة لخلافة العباسيين، وأنهم خضعوا لجنس أجنبى عنهم وهو الغُزّ (أى الترك)؛ بحيث إن ابن جبير الرحالة الذى زار مصر عدة مرات أيام صلاح الدين؛ لاحظ أنه بإنهاء ضلافة الفاطميين تملك الغُزَ ديار مصر (¹)، كما الف ابن الجوزى المؤرخ العراقي المتعصب (ت ٩٧ ٥/ ١٢٠٠)، كتابا سماه: «النصر على مصره (¹). وكان سقوط مصر يعنى أيضاً المضوع لصلاح الدين الكردى المستبد، الذى استبعد في وزارته رجال مصر (¹)، وأخرجهم من الوظائف والجيش وأنزل رجاله في بيوتهم، وهم أيضاً باغراج القبط من الدواوين، لولا خوفه من توقف دولاب الأعمال (٤). كذلك قدر وا أن عصر الرضاء قد زال بزوال الفاطميين؛ لأن أموال مصر وخيراتها تضرج للترك الفرباء في مصر والشام، وأحسوا باختفاء العملة الذهبية والفضية من التداول منذ مجئ صلاح الدين، وظهرت بدلها عملة رديئة هي الفلوس وهي من نصاس أو نحاس مخلوط بفضة، فكان العثور على دينار ذهب «أحمر» أشبه ببشارة من الجنة؛ مع أن الفلوس كانت تعتبر زمن الفاطميين عملة غير قانونية (٥).

لذلك نجد المصريين يقومون ضد صلاح الدين بثورات؛ بقصد التخلص من استبداده واحتلال الترك لبلادهم وأخذهم خيراتها، وإعادة الخلافة العلوية المصرية. ويحس صلاح الدين بعداء المصريين له ورغبتهم في التخلص منه؛ فيذكر في مراسلاته لنور الدين، أن أهل مصر وجندها أعداء (٦). وقد قاموا بثورات عارمة بجميع طبقاتهم ودياناتهم، استمرت عدة سنوات، وشملت معظم

Ency de l'Isl, (art. Ibn Djubair) t2, 296.

زار مصر بين ٥٨٥-١٨٩/١٨٩-١١٩١ و١٢١٧/١٢١٧، وتوقى بالإسكندرية.

(٢) حسن الماشرة، ٢س ١٩، عنه؛ انظر.

Ency. ' de l'Isl, (art. Ibn al-Djawzi) t2, P. 394-5.

- (٣) السلوك ، ١/١ ص ٤٣ ص ١٣ –١٤ .
  - (٤) نفسه، ١/١ من ٤٧ ٤٨ .
- (°) نقسه 1/1 ص 23-23. فلوس جمع فلس، كلمة من أصل يوناني أو لاتيني. انظر. أنستاس ماري، النقود العربية، القاهرة 1971، ص 17، 10، 17؛ نظم الفاطميين، 10 مارس 17).
  - (٦) ابن واصل، ۱ مل ۲٤٨

<sup>(</sup>۱) رحلة، من ٥٣، عنه؛ انظر.

مدن مصر من الإسكندرية إلى حدود النوبة، ونحن لا نقبل ما روجه مؤرخو السنة من أن ثورات المصريين، كانت بالإتفاق مع الصليبيين رغبة في تشويه أهدافها. حقا إن الصليبيين جاءوا لمهاجمة مصر في الوقت الذي قامت فيه هذه الثورات؛ لأنهم كانوا يتربصون بها منذ أن استقروا بالشام، وينتهزون فرصة أضطراب احوالها للحصول على مغانم، ففي رأينا أن ثورات المصريين ضد صلاح الدين نبعت من باعث وطنى ضد الاحتلال التركى، ومن الكبرياء لاستبداده بهم، خصوصاً وقد رأيناهم من قبل يثورون بشاور لاستعانته بالأجنبي سواء أكان من الصليبيين أم الترك. وحتى بعد أن تولى صلاح الدين الوزارة، وأرسل الفرنجة والبيزنطيون صملة إلى دمياط في ٥٥٥ / ١٦٦٩ (١)، تقديراً منهم لخطر التحالف بين مصر والشام؛ فإن أهل مصر بمن فيهم الخليفة العاضد القاطمي عاونوا على صد هذه الحملة وانسحابها، حتى نوه صلاح الدين بهذه العاونة. وبذلك تعتبر شورات المصريين دليلاً جديداً يناقض فرية المؤرخ السيوطي، في أن أهل مصر كانوا عبيداً لمن غلبه (٢).

ولعل أكبر المعاولات لإعادة الخلافة الفاطمية، هي التي اشترك فيها جمع كبير من المصريين بما فيهم القاضي والداعي والكاتب والأمير واستاذ القصر، والعوام من الشعب، وأهل ثلاث ديانات من المسلمين والنصاري واليهود، وحتى السهودانيين، وذلك في سنة ٢٥٩/ ١٧٧ (٢). وكسان على رأس هذه المؤامرة شخصيات من كبار رجال الدولة السابقة، مثل ابن عبد القوى المعروف بالجليس، الذي كان أقراد أسرته يتولون رئاسة الدعوة الفاطمية والاشراف على مكتبة القصر أباً عن جد(1)، والعوريس المشرف على مالية الفاطميين «متولى ديوان

<sup>(</sup>۱) نقسسه؛ القطط، ١ص ٣٤٦- ٣٤٧، ١ص ١٨١؛ انظر، مسسن مسيسشى، نور الدين والمسليبيون، ص ١٣٧ – ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) حسن الماشرة، لأمن ١٧٨ س ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) الروضيتين، ١ ص ٢١٩ وما بعدها؛ ابن واصل، ١ ص ٢٤٣ وما بعدها، الكامل، ٩ ص ١٢٣ – ١٢٤؛ انظر .
 - ١٢٤؛ النجوم ٦ ص ٧٠ – ٧١؛ السلوك ١/١ ص ٥٣ – ٤٤؛ انظر .

<sup>.</sup> Les Derniers Fatimides, P. 415 - 445. Casanova

<sup>(</sup>٤) عنهم؛ الخطط، ٢ص ٢٢٦ - س ١٩ .

النظره ، وابن كامل القاضي، والقشة أحد أمراء المصريين، أي قوادهم، والشاعر الفقيه عمارة اليمني(١) ، الذي كان من أنصار القاطميين، وجاء مصدر في عهد الفائر، واستمر يمدحهم ويرثيهم حتى بعد زوال خلافتهم، والواعظ على بن نجا. وكانوا قد اختلفوا على أن يكون خليفتهم رجلاً كبير السن من بني عم العاضد أي من نسل جبريل أو من أولاد العاضد نفسه؛ حيث يذكر المقريزي أن العاضد ترك أحد عشر ولدأ(٢)، ثم اتفقوا على تولية ابن العاضد الأكبر ولقبوء بالحامد لله، ووزعوا فيما بينهم المناصب، ويذكر المؤرخون وأكثرهم من السنة انصار صلاح الدين -أنهم دبروا هذه المؤامرة بعد مراسلات مع الفرنجة في صقلية والشام (الساحل) ، وحتى مع صاحب الدعوة الإسماعيلية في شمال الشام رشيد الدين سنان بن سليمان، ويلقّب بشيخ الجبل، وكان أبوه من كبار دعاة الحسن ابن المسبّاح ببلاد الألموت بفارس -بمعنى عش النسار-- وجاء إلى الشام في أيام نور الدين. ودعا للشيعة الإسماعيلية، وأصبح كبيرها، واستولى على قلاع كثيرة من السلاجقة، وكان تحت يده القداوية وهم المضلمون من اتباعه، الذين يقتلون بإشارة منه، فيأمر أحدهم بالتردي من شاهقة جبل فيتردي، ويستعجل في مرضاته الردى؛ كما يقول ابن جبير الرحالة (٣)، وأصبحت بلاده تعرف ببلاد الإسماعيلية(٤). فكتبوا إليه ليرسل أحد رجاله لتدبير مكيدة لاغتيال صلاح الدين، وقالوا له: إن الدعوة واحدة، والكلمة جامعة، وأنه ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به كلمة ، ولا يجب به القعود عن نصرة (٥). وأغذ عمارة اليمني أحد المشتركين في المؤامرة في مدح توران شاه، وأغراه بالذهاب إلى اليمن- وهو الأخ الأكبر لمسلاح الدين- بغية إبعاده لأنه عرف بقرة شكيمته؛ كما انهم استطاعوا استمالة بعض القواد الترك الذين كانوا مع صلاح الدين. ولكن خبر المؤامرة وصل إلى علم مسلاح الدين على يد أحد أعوانه وهو ابن نجأ الذي دسته بينهم $(^{1})$  ،

Ency de Isl, (art. Islmå'îlya) t2, P. 586;

Les Darniers Fatimides, 419 sqq. : Casanova

<sup>(</sup>۱) عنه : وقیات، ۲من ۸٦ – ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٢ص ٣٩٠، يقول أبو شامة إنه كان له ولدان. الروضتين، ١ ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) رحلة، ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٦ص ١١٧ الروضتين، ١ ص ٢٦٢ ؛ انظر.

<sup>(</sup>٥) الروضتين، ١ من ٢٣١.

<sup>(</sup>١) قيل أيضاً ابن مصال، نفسه، ١ ص ٢٢٠س٦.

فاحتاط على ولد العاضد وسجنه، وأحضر المتآمرين واعترفوا له، وأجبر فقهاء مصر على الإفتاء بقتلهم، فشنقهم وصلبهم في ميدان بين القصرين، وهو اكبر الميادين بالقاهرة، كذلك قبض على كل من له يد في المؤامرة من بعيد أو قريب فشنق كثيراً من رجال الحاشية وأجناد الفاطميين السابقين، وقتل بعض قواده وأمرائه، الذين استطاع المصريون استمالتهم، ولم يمكن لورثتهم في شي. ثم تتبع أنصار الخلافة الفاطمية بالقتل والسجن، حتى أنه قبض أيضاً على من ثار من دعاتهم بالإسكندرية، وجمع كشيراً من السودانيين وكواهم بالنار في صدروهم ووجوهم (۱). وعلاوة على ذلك أمر كافة الأجناد المصرية والسودانية وحاشية القصر بالرحيل إلى اقصى الصعيد بقصد نفيهم؛ بحيث لم يبق من وعاشية القاطمية بالقاهرة أحد (۱)؛ كما قطع أرزاق الوظفين وصادر أملاكهم، ومنهم القاطمية بالقاهرة أحد (۱)؛ كما قطع أرزاق الوظفين وصادر أملاكهم، ومنهم القاضي والداعي والموظف والأمير (۱)، فأصبحت الدولة كلها بين يديه، ويدى الكرد والترك من جنده.

هذه الثورة التي أطفئت في العاصمة، ما لبثت أن اشتعلت من جديد في الصعيد وهدفها أيضاً إعادة الضلافة الفاطمية، وذلك في سنة ٧٠/١٧٤، وهو ونقصد بها الثورة التي قام بها شخص يلتّب بكنز الدولة أو الكنز (°)، وهو مصرى من أهل الصعيد، كان من قواد الفاطميين ومقدماً، وواليا على أُسوان، ولا سيما أنه كانت في هذا الثفر حامية من العسكر مستعدة بالأسلمة؛ إذ كان من عادة الفاطميين إنزال العسكر في مراكز المدود والثغوره (١) واختلف بعض من عادة الفاطميين إنزال العسكر في مراكز المدود والثغوره (١) واختلف بعض المصادر في أصله، فقيل إن كنز الدولة من السوبان؛ إلا أن المقريزي يقطع بصحة مصريته، حينما ينقل إلينا أنه خرج لقتال عبيد النوية، الذين هاجموا القري المتاخمة لثغر أُسوان، بالاشتراك مع عسكر صلاح الدين؛ فقاتلهم وهزمهم سنة

 <sup>(</sup>۱) السلوك ۱/۱ من ٤∀.

<sup>(</sup>۲) وفيات، ٣من ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) الروضتين، ١ص ٧٢٠–٢٢١.

<sup>(</sup> $\hat{s}$ ) أبو القداء المقتمس، ٣هـ ١٥٠ وقيات، ٣هـ ٤٩٠ السلوك ١/١ هـ ٥٧–٥٩؛ النجوم، ٢هـ ١/١ من ٥٧. المنبلي، ورقة ٢٢.

<sup>(°)</sup> يسميه ابن شعاد والكنده، سيرة، ص ٢٧، بنو كنز هم من ربيمة قدموا مصر في عهد خلافة المتوكل العباسي حوالي سنة ٦٤/ ٥٥٨، ونزلوا بأعالي الصعيد، وهم الذين ظفروا بأبي ركوه، والحاكم هو الذي لقب أبا المكارم هية الله بكنز الدولة، ولم تزل الامارة فيهم، حتى قضى عليهم صلاح الدين، القريزي، البيان، ص ٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الخطط، ١هن ٢٢١. عن أسوان؛ لتظر. معجم البلدان، ١هن ٢٤٨--٢٤٩.

۸۲ه/۱۱۷۲؛ كما أرسل صلاح الدين بعدها جيشاً بقيادة أخيه توران شاه إلى بلاد النوبة لتأديب أهلها، وإن لم يستطع أن يقوم بشئ هام، إذ كانت النوبة لا تزال دولة مسيحية مستقلة لم يفتحها المسلمون(۱). وقد اشترك صعه في هذه الثورة عباس بن شادى والى قُوص(۱)، وهي المدينة الكبيرة الواقعة شرقي النيل وسط الصعيد واعتبرت قصبته، ومحط التجارة والحجاج؛ بسبب أن الصليبيين كانوا يسيطرون في الشام. وقد جمعا حولهما عدداً كبيراً لم نسمع بمثله من قبل، بلغ مائة آلف من أهل الصعيد الأقوياء، والجنود الكثيرين من المصريين والسودانيين، الذين كان صلاح الدين قد نفاهم إلى الصعيد. وقد قدّر صلاح الدين خطورة ثورة الشعيد عليه؛ حتى أنه فكر في الذهاب بنفسه لإخمادها، ولكن خوفه من تجدد الشورات بالقاهرة؛ جعله يرسل أضاه العادل أبا بكر، الذي استطاع أن يهزمهم، ويقتل كنزاً وثمانين آلفاً من المصريين؛ كما نهب بلاد الصعيد عقاباً لها، وأخذ أسرى كثيرين من أهلها، صلب منهم ثلاثة آلاف؛ مما دعا إلى فرار عدد كبير من المصريين إلى بلاد النوبة(۲).

ولكن عادت الثورات إلى الصعيد حينما اندلعت من جديد بمدينة قفط (1) وسط الصعيد قرب قُوص سنة ١١٧٦/٥٧٢ ، إذ كانت هذه المدينة منذ أيام خلافة على بن ابى طالب وقفاً على العلويين. فقد ظهر فيها أحد الدعاة السابقين من بنى عبد القوى الذي استطاع أن يجمع حوله عدداً كبيراً من أهلها بقصد إعادة الخلافة الفاطمية. فأرسل صلاح الدين نحوه جيشاً بقيادة أخيه العادل، الذي قتل منهم نحو ثلاثة آلاف، وصلبهم بعمائمهم وطيالستهم على شجر المدينة ليكونوا عظة لن تحدثه نفسه بالدعوة للفاطميين.

ومع ذلك؛ فإن ثورات الشيعة لإرجاع الخلافة الفاطمية لم تنته من مصر، حتى بعد استقرار حكم صلاح الدين فيها؛ نتيجة لقضائه على كل مقاومة ضد حكمه، ففي سنة ٧٧٥/١٨١(٥)، قام بالصعيد رجلان من أهل إسنا يدعوان

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱/۱ ص ۵۰-۵۰ يقول أبو شامة. السودان، الروضتين، ٩ ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) عنها: معهم البلدان، لاس ١٨٣، وقبله.

<sup>(</sup>٣) المنيلي، ربقة ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ١ص ٢٧٦، عن ققط: معجم البلدان، ٧ص ١٣٨–١٣٩.

<sup>(</sup>۰) السلوك، ۱/۱ من ۷٦.

للفاطميين. وفي سنة ١٨٨/٥٨٤ (١)، ثار بعض الشيعة ونادوا بشعار العلويين في شوارعها، وهتفوا: ويآل على يآل على ، ظنا منهم أن أهل القاهرة يلبون دعوتهم، ويخرجون العلويين المعتقلين. ولكن أهل مصر لم يهتموا بهم، فأغذوا بسهولة. والواقع إن أهل مصر، لم يعودوا يهتمون بعودة الفاطميين، بقدر اهتمامهم بصالح الإسلام، الذي أصبح مهدداً بشدة من قبل الصليبين، وخصوصاً أن همة المسلمين جميعاً أصبحت متجهة إلى تكريس كل جهد لحربهم.

وعلى العكس؛ فإن صلاح الدين، الذي كان قد انتقل إلى الشام لحرب الصليبيين، ووجد مقاومة من جانب الإسماعيلية، التي كانت تنقم عليه قضاءه على الفلافة الفاطمية، حتى أنها حرضت على اغتياله عن طريق الفداوية(٢)؛ مما اضطره إلى محاربتها. والواقع أن الشيعة في الشام في أيام صلاح الدين بقيت محافظة على مذهبها ولا تزال حتى وقتنا الماضر، وهي فرق متعددة، مثل: الدرزية والإسماعيلية والنصيرية، وهذه الأغيرة تعتبر من أعدى أعداء الإسماعيلية.

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٦ص ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) الروضيتين، 1 ص ۲۳۸–۲۲۹؛ الكامل، ٩ ص ١٩٣٠؛ انظر. مـاجـد، صـلاح الدين، ص ١٩٤٠. ١١٧٠.

<sup>(</sup>۳) ابن جبیر، رحلة، ص۱۸، ۲۲۸ ؛ انظر. Guyard. ابن جبیر، رحلة،



إن تاريخ الخلافة الفاطمية في مصر كان غامضا إلى عهد قريب جداً. فقد كانت معظم مصادره التاريخية ، لا تستقى من منابعها، أو أنها غير موجودة، أو مزيفة ، أو مضطربة، أو جافة، أو مختصرة، فضلا عن أن معظمها مصادر أدبية، لا تعطى فكرة صحيحة عنهم. ولكن بفضل ما حصلنا عليه من وثائق أو مخطوطات مكتوبة بأقلام معاصرة، تمكنا من أن نُكُرُّن تاريخاً صحيحاً للفاطميين في مصر.

فهذه الدولة الفاطمية اثارت انتباه المؤرخين المحدثين بحيويتها المتدفقة، التى أوجدتها في جسم الإسلام، الذي كان قد شاغ على يد الدولة العباسية. فتاريخها منذ انتقالها إلى مصر؛ اشبه بملحمة كبرى، دعوة إلى وحدة العرب في المشرق والمغرب، جهاد بضراوة ضد أعداء الإسلام، نشر الصضارة الإسلامية على نطاق واسع، نشر الدعوة الشيعية أو الدين الصحيح في رايها، مجاعات ضارية، انقلابات متعددة، ثم سقوط مؤثر.

ثم إن هذه الدولة اعتبرت في وقتها دولة عظمي بكل مقاييس الدولة العظمى؛ فقد كانت تمتك قوة عسكرية ضارية ، ظهرت تجلياتها في انتصاراتها الصربية الكثيرة؛ حيث اعتمدت في أول الأسر على طوائف مختلفة من العسكر مثلما كانت غالب الجيوش الإسلامية الأخرى؛ إلا أنها منذ مجيئها إلى مصر اعتمدت على المصريين أيضاً؛ فاستخدموهم فيما عرف بالحجرية الكبسار والصغار، وفي آخر أيام دولتهم في مصر تلاشت جميع الطوائف من جيشهم، ولا تسمع إلا عن العسكر المصري، وإن وجد بجانبهم السودانيون؛ بحكم أن السودان ملازم لمصر دائماً، كذلك هي دولة عظمي باعتمادها على الاقتصاد المزدهر، فاشرفت وحدها على تجارة البهار الهامة وما تدره من أرباح هائلة. الجزيرة العربية في الحجاز واليمن، والخليج . وأخيراً فهي دولة عظمي بامتلاكها المنوذج الحضاري المتميّز، الذي أسهم بابداع في النهوض بالمعرفة الإنسانية، ولا النموذج الحضاري المتميّز، الذي أسهم بابداع في النهوض بالمعرفة الإنسانية، ولا سيما الإسلامية، مما أبرز حلقة هامة من نهضات المسلمين.

ولا مراء؛ فإن مصر قبل أي بلد آخر، بمركزها الإستراتيجي بين القارات، كقاعدة لخلافتهم، تعودت على أن تصرك السياسة، وتنشئ الصضارة؛ خلقت للفاطميين هذا التاريخ الملوء بالنبض، ولكن الفاطميين بمجيئهم مصر، واتخاذها قاعدة لهم، عملوا أيضاً على إبراز أهمية دور مصر في الإسلام، وهو الدور المتيز، الذي لا تزال تلعبه في الإسلام.

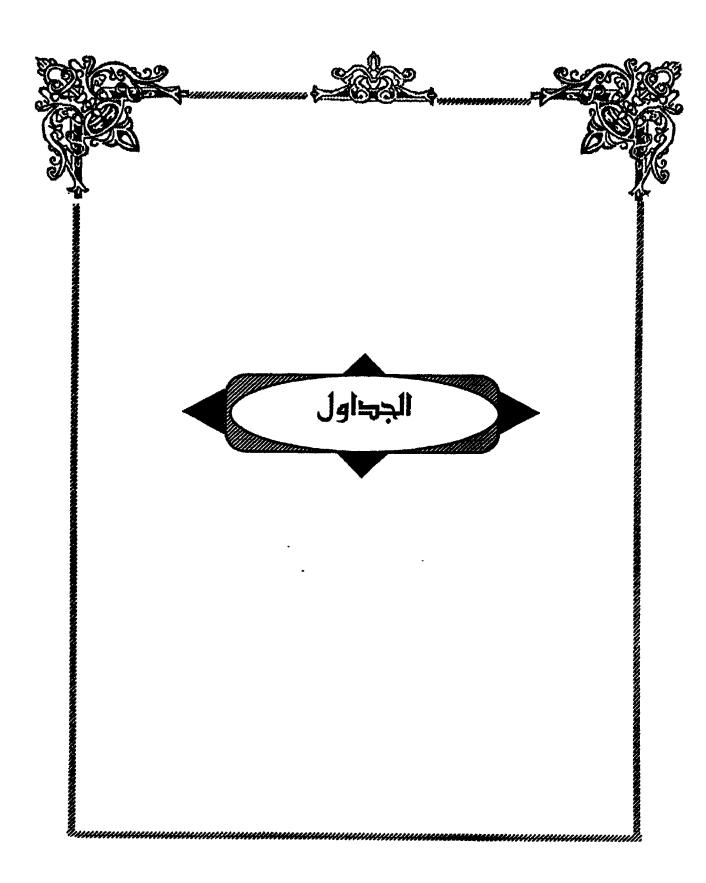

## ا- المصــادر

## ا- المخطوطات

- إدريس عماد الدين (ابن الحسن ١٤٦٨/٧٨٢)، عيون الأخبار، مخطوط مصور بعضه بمكتبتي الخاصة، عن مخطوط الهمداني الخاص.
- الأزدرى (على بن ظافر، ت ١٢٢٦/٦٢٣)، الدول المنقطعة، صورة شمسية بدار الكتب بالقاهرة برقم ٨٩٠ تاريخ.
- جعفر بن منصور اليمن (نصو القرن الرابع الهجرى)؛ كتاب أسرار النطقاء، نسخة خطية بمكتبة كامل حسين.
- ابن الجوزى (أبو الفرج ١٢٠١)، عجائب البدائع، مخطوط بالمكتبة الأملية ( B.N. ) برقم ١٥٦٧.
- ابن الجوزى (أبو المطقر، ١٢٥٧/٦٥٤)، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، مفطوط بدار الكتب، الجزءان الحادي عشر والثاني عشر، برقم ١٥٥ تاريخ.
- ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين، ت ١٠٥٨/١٤٤٩)، رفع الإصر عن قضاة مصر، مضطوط بدار الكتب، برقم ١٠٥ تاريخ (وفي آخر كتاب الكندي: الولاة والقضاة).
- الذهبى (شمس الدين، ت ١٣٤٨/٧٤٨)، تاريخ الإسلام وطبقات المشاهيس والأعلام، مجلدات ٢٢-٢٤، مخطوط بدار الكتب، برقم ٤٢.
- ابن زولاق (أبو مسمد، ت ٩٩٧/٣٨٧)؛ كتاب فضائل مسمد وأخبارها وشواصها، مخطوط بدار الكتب برقم ٣٥٩١ تاريخ، وبالمكتبة الأهلية (B.N)، برقم ٣٠٦٩.
  - ، تاریخ مصر، مخطوط فی (B.N.) ، برقم ۱۸۱۷ ،

- ابن سعيد الأندلس، الاغتباط في حُلي مدينة الفسطاط، مخطوط بدار الكتب. برقم ٢٧١٢
- شرح اللمعة من أخبار المعرّ لدين الله وتسيير عساكره إلى مصر -لم يعرف مؤلفه بعد- مخطوط بجامعة القاهرة، ٢٤٠٢٢.
- شموس الغيوب من حناديس القلوب، مخطوطة بالمكتبة الأهلية (B.N.) بباريس، برقم ٢٦٦٩.
- العينى (بدر الدين، ت ٥٥٠/ ١٥٥١)، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مخطوط مصور بدار الكتب المصرية، برقم ١٥٨٤ تاريخ، الجزء // القسم ٣، والجزء ١/ القسم ١.
- ، تاريخ دولة بنى العباس والطولونيين والفاطميين، مخطوط بالمكتبة الأهلية. (.B.N) ، برقم ٧٦١ .
- القسطساعى (أبو عسبد الله، ت ٢٧٤٥٤)، عسون المعارف وفنون أخسبار الخساعى (أبو عسبد الله، ت ١٤٩٤)، عسوط بدار الكتب برقم ١٧٧٩، وبالمكتبة الأهلية الأهلية (B.N.)
- المقريزى (تقى الدين، ت ٥٤٨/٢٤٥)، إتعاظ الحنفا بأضبار الأثمة الخلفا، نسخة مصورة من مخطوط طوب قب سراى أحمد الثالث، برقم ٣٠١٣، نشر منها الشيال قسما إلى نهاية خلافة العزيز، وهو الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٧، ونشر الجزء الثانى محمد أحمد حلمي القاهرة ١٩٧٧.
- ، المقفى، مخطوط فى Paris ، فى B.N. ، برقم ٥٤٤، نشره زكار جزء منه عن حياة الحسن بن الأعصم، بيروت ١٩٧٠.
- مؤلف مجهول تاريخ جبل لبنان (جبل الدروز)، مخطوط بدار الكتب، ١٦م. ميخائيل الأنبا، ذيل سير الآباء، البطاركة، الجزء الثالث، مخطوط بدار الكتب، برقم ٦٤٣٤ ح.
- النعمان (ابن حيون، ت ٣٦٣/ ٩٧٤)، المجالس والمسايرات، في ٣ أجزاء، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة، برقم ٢٦٠٦ حقق حديثاً من الفقى، وشيوخ واليعلاوي، تونس ١٩٧٨

، إفتتاح الدعوة الزاهرة، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة، برقم ٢٤٠٨٨ ، ويمكتبة حسين الهمداني الخاصة، وظهرت لها طبعة في بيروت، بعناية وداد القاضي، بيروت ١٩٧٠ (وهذه الأخيرة لم تستخدم)؛ وتحقيق Dachroui ، تونس ١٩٧٥ (لم تستخدم)،

، شرح الأخبار، مخطوط بدار الكتب، برقم ٢٠٦٧ح.

النويرى (شههاب الدين، ت ١٣٣٢/٧٣٢)، نههاية الأرب في فنون الأدب، مخطوط بدار الكتب برقم ٤٩٥ معارف عامة، مجلدات ٢٠ إلى ٢٦. نشر منه ١٢ جزءً، ط. دار الكتب المصرية.

## ب- المطبوعات العربية

إبراهيم جلال، المعزّ لدين الله الفاطمى، وتشييد مدينة القاهرة، سلسلة الف كتاب، القاهرة ١٩٦٣.

ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء، مصر ١٣٥٣ هـ أجزاء ٩٠٨٠٧ على الخصوص.

، تاريخ الدولة الأتابكية ملوك الموصل، في مجموعة:

Recueil des Historiens des Croisades:

Historiens Orientaux, t II lèr. Paris, 1869

، وتحقيق طليمات، بعنوان: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، القاهرة ١٩٦٣.

أبو البقاء، كتاب المناقب الزيدية في أخسسار الملوك الزيدية؛ تصقيق درادكم وخريسات في جزءين، عمان.

أحمد توفيق المدنى، المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، الجزائر. أحمد صبحى، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية، دار المعارف.

أحمد عيسى؛ مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء، مقال بالمجلة التاريخية المسرية، المجلد الخامس ١٩٥٦، صفحات ١٠٥٠.

أحمد مضتار العبادي، سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الضامس، ١٩٥٧، ص

؛ ودراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الطبعة الأولى. ١٩٦٨.

، في التاريخ العباسي والفاطمي ، ط. الإسكندرية.

إحسان عباس، العرب في صنقُليَّة، مصر ١٩٥٩.

، شذرات من كتب مفقودة في التاريخ، بيروت ١٩٨٩.

إخوان الصفاء رسائل، طبعة زنزيار ١٣٠٦.

الإدريسي، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب نزهة الإدريسي، المشتاق في إختراق الآفاق، تصقيق de Goeje و Dozy ، طبعة المشتاق في إختراق الآفاق، تصقيق المماد ، 187٤ ، Leyde

أربع رسائل إسماعيلية، تحقيق عارف تامر، سلمية – سورية ، ١٩٥٢.

ابن اسحق، كتاب فتوح مصر وأعمالها، القاهرة، ١٢٧٥هـ.

أسامة بن منقذ، كتاب الاعتبار أو (حياة أسامة) تحقيق Derenbourg ، ط. . ١٨٨٩ ، Paris.

أسد رستم، الروم، في سياستهم وحضارتهم، ودينهم، وثقافتهم، وصالاتهم بالعرب، في جزأين، بيروت ١٩٥٥-١٩٥٦.

الأسفراييني (شاهبور بن طاهر) التبصير في الدين، وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، القاهرة ١٩٤٠/١٣٥٩.

الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، النجف ١٣٥٢ هـ.

أمارى، المكتبة العربية الصقليّة، بعنوان Biblioteca Arabo-Sicula، جزأين،

أمين طليع، أصل الموحدين، الدروز وأصولهم، بيروت ١٩٦١،

أمينة بيطار، موقف أمراء العرب والشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس من الهجرة، دمشق ١٩٨٠.

الأميني، محمد هادي، عيد الغدير في عهد القاطميين، النجف.

أنستاس، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة ١٩٣٩.

أومان، الإمبراطورية البيرنطية، تعريب مصطفى بدر، القاهرة ١٩٥١.

ابن أيبك الداودارى، الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية، من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر، وهو الجزء السادس، تصقيق صلاح الدين منجد، القاهرة ١٩٦١/١٣٨٠.

ابن إياس، تاريخ مصر، المعروف ببدائع الزهور في وقائع الدهور، الجزء الأول، يولاق ١٣١١هـ.

أيمن قراد، دراسة نقدية لمصادر وتاريخ الفاطميين في مصر، القاهرة١٩٨٢. «الدولة الفاطمية في مصر، القاهرة ١٩٩٧.

البسارونى التقسوسى (ت ١٩٢٩/ ١٩٤٠)، الأزهار الرياضية في أثمة الملوك الأباضية.

الباز، الشرق الأوسط والحرب الصليبية، ١٠٥٠-١١٩٣، القاهرة ١٩٦٣.

الباشا (حسن)، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، القاهرة ١٩٥٧.

باهور، دليل مختصر عن المتحف القبطى، القاهرة ١٩٦٢.

بتلر، فتح العرب لمصر، عربه فريد أبو حديد، ط٢، ١٩٤٦/١٣٦٥.

البرغوثي، الوزير البازوري، القاهرة ١٩٤٨.

ابن بعرة، كشف الأسراز العلمية بدار الضرب المصرية، تحقيق فهمى عبد الرحمن، القاهرة ١٩٦٦.

البغدادي، الفرق بين الفِرق وبيان الفِرَّقة الناحية، القاهرة ١٩٢٨/١٩٢٨.

البكرى، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، تحقيق Paris, De Slane, البكرى، المغرب في ذكر بلاد إفريقية

البلاذري، فتوح البلدان، ط ۱۸۹۸، Leyden.

البلوى، سيدرة أحمد بن طولون، حققه مسمدكرد على، دمستق البلوى، سيدرة أحمد بن طولون، حققه مسمد كرد على، دمستق

البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، ١٣١٨/١٩٠٠.

البيروني، الآثار الباتية عن القرون الخالية، تحقيق London, Sachau .

ترتون، أهل الدمة في الإسلام، ترجمة وتعليق حبشى، الطبعة الثانية، القاهرة العامرة ١٩٦٧.

تميم بن المعرّ لدين الله الفاطمى، ديوان، ط دار الكتب، القاهرة ١٩٥٧/١٣٧٧. توفيق المدنى، المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، الجزائر ١٩٣٤.

ابن تيمية، كتاب مناهج السيرة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، بولاق ابن تيمية، كتاب مناهج السيرة النبوية

ثقة الإمام، علم الإسلام (الداعي)، المجالس المستنصرية، نشر كامل حسين القاهرة ١٩٤٧.

جاك تاجر، أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام ١٩٢٢، القاهرة.

ابن جبیر، رحلة، تحقیق نصار، مصر ۱۹۵۵.

جرجس عوض، القبط، القاهرة ١٩٣٢.

جروهمان، أوراق البردى العربية، جمع وتعليق، نقله بالعربية حسن إبراهيم وعبد الحميد، القاهرة ١٩٣٤.

جعفر بن منصور اليمن، كتاب الكشف تحقيق Strottmann ، القاهرة ٩٤٩ .

الجوذرى (أبو على منصور العزيزى)، سيرة الأستاذ جوذر، ويه توقيعات الأثمة الفاطميين، حققه وقدم له كامل حسين وشعيرة، القاهرة ١٩٥٤.

ابن الجوزى (أبو الفرج)، المنتظم، رسالة عن القرامطة، تحقيق

Rivista degli Studi Orientali, Vol VIII. Josaph de Somogi

، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، في عدة أجزاء، الهند ١٣٥٨ هـ.

جوزيف نسبيم، العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية، ١٩٦٧، ط ١٩٦٧.

،دراسة في وثائق العصرين الفاطمي والأيوبي، المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين في سيناء، فصله من مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، المجلد ١٨، ١٩٦٤.

الجوينى، كتاب تاريخ جهانكشاى؛ تصحيح سيد جلال الدين، طهران ١٢١٢هـ.

ابن الحبال (ت٢٠٨٩/٤٨٢)، وفيات المصريين في العهد الفاطمي، تحقيق صلاح الدين المنجد، مجلة معهد المخطوطات العربية، ١٩٥٦، ص ٢٨٦-٢٨٦.

حبشي، نور الدين والصليبيون، القاهرة، ١٩٤٨.

ابن حجر، الإصابة، الجزء الرابع، القاهرة، ١٣٢٨ هـ.

ابن حزم، الفحسل في الملل والأهواء والنحل ٣ أجزاء، الطبعة الأولى، القاهرة

حسن إبراهيم، النظم الإسلامية، بالاشتراك مع على إبراهيم، القاهرة ١٩٣٩، ، كافور الإخشيد، بحث مستضرج من مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة ١٩٤١.

،عبيد الله المهدى، إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب، بالاشتراك مع طه شرف، القاهرة ١٩٤٨.

،تاريخ الإسلام السياسي، القاهرة ١٩٤٩.

، اليمن: البلاد السعيدة (في مجموعة إخترنالك)، العدد ٢، دار المعارف ١٩٥٨.

، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب (وهو كنتباب: الفياطميون في منصر، بولاق ١٩٣٢)، القياهرة ١٩٥٨.

أبو الحسن الخررجي (١٤١٠/٨١٢)، الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وملكها من ملوك الإسلام، مخطوط (B.N.)، برقم (5832(2) متحقيق لبعض الفصول على يد راضي دغفوس، فسصلة من .١٩٧٩، ٢٨ مجلة ٢٨، ١٩٧٩، مجلة ١٩٧٩، مجلة ١٩٧٩،

حسن سليمان محمود، علاقات الفاطميين بالدول الإسلامية، رسالة ماجستير بجامعة القاهرة، ١٩٤٧.

، الملكة أروى سيدة ملوك اليمن، القاهرة ١٩٥٥.

حسن عثمان، البحر الأحمر كطريق تجارى، القاهرة ١٩٣٩.

ابن حسول، تفضيل الأتراك على سائر الأجناد، باعتناء عباس العزاوى، استانيول ١٩٤٠

حسين أمين، تاريخ العراق في العصر السلجوقي، بغداد ١٩٦٥.

حسين مؤنس وأخرون، تاريخ مصر، القاهرة.

، المسلمون في حوض البصر المتوسط، مجلة الجمعية التاريخية المصرية، مايو ١٩٥١.

حسين الهمدانى، بحث تاريخى في رسائل إخوان الصفا، وعقائد الإسماعيلية، بومباى ١٩٣٥/١٣٥٤.

، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، القاهرة ١٩٥٨.

الحسيني، أخبار الدولة السلجوقية، لاهور ١٩٣٣.

ابن حماد، اضبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم، ١٩٣٧/١٣٤٦، تحقيق -Vonde

الحمادي اليماني، كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، ١٩٣٧/ ١٩٣٩.

حنا أبو راشد، تاريخ جبل الدروز، القاهرة ١٩٢٥.

حورية، الحياة الاجتماعية في العراق زمن البويهيين، مصر ١٩٨٠.

ابن حوشب، (منصور اليمن)، رسالة الرشد والهداية، تصقيق كامل حسين، في مسجلة Collectanea ، المجلد الأول، ١٩٤٨، ص ١٨٥ ومسا

، الفرائض وحدود الدين (في نسب الخلفاء الفاطميين)، تحقيق حسين الهمداني، القاهرة ١٩٥٨ (مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

خاشع المعاضيدي، دولة بنى عقيل فى الموصل، رسالة الماجستير بآداب القاهرة، القاهرة ١٩٦٦، ونشر بقداد ١٩٦٨.

؛ العلاقات الفاطمية البيرنطية ، المجلة التاريخية ، بغداد العدد ٣ ، ١٩٧٤ ، ص ١١١ وما بعدها.

؛ من بعض انساب العرب، أعالى الفرات، بغداد ١٩٨٦.

الخشنى (محمد بن الحارث) ، كتاب طبقات علماء إفريقية ، تحقيق محمد ابن أبي شنب، الجزائر ١٩١٤/١٣٢٢ .

ابن الخطيب أعمال الأعلام، القسم الثالث، تحقيق العبادى والكتانى، الدار الخطيب أعمال الأعلام، القسم البناء الخاص بتاريخ المغرب وصقلية).

ابن خلدون، المقدمة القاهرة ١٣٢٢هـ.

، العبر وديوان المبتدأ والخبر، في ٧ أجزاء ، القاهرة١٢٧٤ هـ.

ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٣ أجزاء القاهرة ١٢٩٩هـ.

خمس رسائل : بين أبى العلاء وداعى الدعاة، نشر المطبعة السلفية بالقاهرة 1789هـ.

ابن الداية، سيرة أحمد بن طولون ، تحقيق ١٨٩٤ ، Berlin, Vollers ، وتحقيق شوقى ضيف وآخرون، القاهرة ١٩٥٤ .

الدباغ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تونس ١٣٣٠ هـ.

دراج، عيَّذَاب، مقال بمجلة نهضة إفريقية، أغسطس ١٩٥٨.

الدرجينى (حوالى ١٧١/٥٦٧)، كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، في جزين، حققه إبراهيم طلاي

دوريش النخيلي، فتح الفاطميين للشام، الإسكندرية ١٩٧٩.

دونلدسن، عقيدة الشيعة ، تعريب ع . م، القاهرة ١٩٤٦.

ابن أبى دينار، كتاب المؤنس في أغبار إفريقية وتونس، تونس ١٢٨٦ هـ.

الذهبى ، دول الإسلام، الطبعة الأولى ، حيدر آباد ١٣٣٧ هـ.

الرازى (أحمد بن حمدان) ، الزينة في المصطلحات الإسلامية، تحقيق حسين الباذي (المعداني، الجزء الأولى ، القاهرة، ١٩٥٦.

الرازى (فخر الدين) ، اعتقادات فرق المسلمين والمشتركين، تحقيق النشار، العامرة ١٩٣٨.

الرازى ( محمد بن زكريا) ، رسائل فلسفية، نشرها Kraus ، القاهرة ١٩٣٩.

راضى دغفوس، العوامل الاقتصادية لهجرة بنى هلال وبنى سلّيم من مصر إلى أفريقيا، أوراق مجلة المعهد الأسباني العربي ١٩٨١ ص ١٤٧ وما بعدها.

الراوندى ، راحة الصدور وآية السيرور، نقله إلى العربية الشواربي وغيره، القاهرة.

رشيد بن الزبير، الذخائر والتحف ، تحقيق حميد الله ، كويت ١٩٥٩.

الروذراورى ( أبو شجاع) ، ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه، تحقيق Amedroz الروذراورى ( مصر ١٩١٦/١٣٣٤ .

رينو جوزيف ، الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، في القرون: الثامن والتاسع والعاشر الميلادي، ترجمة إسماعيل العربي ، بيروت ١٩٨٤.

زامباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، في جزاين ، تعريب زكي حسن وحسن محمود، القاهرة ١٩٥٢.

زاهدى على، تاريخ الفاطميين في مصر ، حيدر آباد ١٩٤٨.

الزاوى (طاهر) ، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، طبعة دار المعارف بالقاهرة.

ابن ابى زرع ، الأتيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب،

وتاريخ مدينة فاس، تحقيق NAET ، Paris ، Tornberg .

زكي محمد حسن، كنوز الفاطميين ، القاهرة ١٩٣٧.

الزهراني، نظام الوزارة في الدولة العباسية ٣٣٤–٥٩٠ هـ ، بيروت١٩٨٠. ، نفوذ السلاجقة في الدولة العباسية، بيروت ١٩٨٤.

ابن زولاق، كتاب أخبار سيبويه المصرى، تصقيق محمد بن سعد الديب، القاهرة ١٩٣٣.

ساويرس بن المقفع، سير الآباء البطارقة للكنيسة القبطية في الأسكندرية تحقيق Evetts (فيي P.O.)، طبيعة عبد ١٩١٠، ١٩٠٠، وتحقيق Seybold ، طبعة بيروت ١٩١٠–١٩١٢، وتحقيق عبد المسيح وسوريال وبرمستمر، طبعة مصر ١٩٤٢–١٩٤٨.

ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، القاهرة ١١٢٩ هـ.

السجستاني، كتاب الينابيع، تحقيق غالب ، بيروت ١٩٦٥.

السجلات المستنصرية: وسجلات وتوقيعات، وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، إلى دعاة اليمن وغيرهم ، قدّس الله أرواح جميع المؤمنين، تقديم وتصقيق عبد المنعم ماجد، دار الفكر العربي، القاهرة٤٥١٠. وله طبعة ثانية ١٩٨٥.

سرور ، النفوذ الفاطمى في جزيرة العرب، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٥٩، النفوذ الفاطمى في جزيرة العرب، الطبعة التفارق في القارين الرابع والخامس بعد الهجرة، ط ٢ ، القاهرة ١٩٥٩.

، مصر في عصر الدولة الفاطمية، مجموعة الألف كتاب، القاهرة ١٩٦٠ . الدولة الفاطمية في مصر ، سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها، القاهرة ١٩٦٥–١٩٦٦ .

، سياسة الفاطميين الخارجية، القاهرة ١٩٦٧.

سعاد ماهر، مساجد مصر، حقائر كلية الآثار بظاهر مدينة القسطاط، مجلة الآثاب، العددا، ١٩٧٦، ص ٩٥ وما بعدها.

سعد زغلول، فترة حاسمة من تاريخ المفرب، موقف ليبيا فيما بين قيام الفاطميين في إفريقيا ونقلتهم إلى مصر، فصلة من مجلة كلية الأداب والتربية، الجامعة الليبية، المجلد الأول ١٩٥٨.

، تاريخ المغرب العربي، الإسكندرية.

السلاوى، الاستقصالأغيار دول المغرب الأقصى، ٤ أجراء القاهرة ١٣١٠.

ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب والمشرق، Leyden ، (١٨٩٩-١٨٩٨). سليمان صائغ ، تاريخ الموصل، بيروت ١٩٢٨.

السمعاني، كتاب الأنساب، تحقيق Sybold ، في مجموعة: Gibb. Mem. Series XX, London, 1912.

سوڤاچيه، دمشق الشام، لمحة تاريخية، تعريب فؤاد البستاني، بيروت ١٩٣٦.

- سيمنوف ، حول الرق في عهد الدولة الفاطمية في مصر، المجلة التاريخية، بغداد ١٩٧٧، العدد الثاني، ص ١٩٧٧ وما بعدها.
- السيوطي، حسن المماضرة في أخبار مصر القاهرة ، في جزأين، القاهرة السيوطي، حسن المماضرة في أخبار مصر القاهرة ،
  - سيده كاشف، مصر في فجر الإسلام، القاهرة ١٩٤٧.
  - ، مصر في عهد الاخشيديين، القاهرة ١٩٥٠.
- الشاطر بصيلى، الكارمية، مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المحلد ١٢، القاهرة ١٩٦٧.
- ابو شامة، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، نشره عبد الله بن السعود، في جزأين، القاهرة ١٢٨٧-١٢٨٨ هـ.
- ابن الشحنة، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، حققه سركيس، بيروت ١٩٠٩.
- ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق وتعليق Domnique Sourdel ، الجزء الأول ، القسم الأول ، دمشق
- شميرة ، الإسكندرية من العصر الإسلامي إلى نهاية العصر الفاطمي، كتاب الغرفة التجارية بمدينة الاسكندرية ١٩٤٩.
- شهاب الدين حقيقت مذهب الشيعة، سمى در حقيقت دين، تحقيق Ivanow شهاب الدين حقيقت مذهب الشيعة، سمى در حقيقت دين، تحقيق
  - الشهرستاني ، الملل والنحل ، تحقيق Cureton ، ط. الملل والنحل ، تحقيق الشهرستاني ، الملل والنحل ، تحقيق
  - الشيال (جمال الدين)، مصر والشام بين دولتين، القاهرة ١٩٤٧/١٣٦٦.
    - ،مجمل تاريخ دمياط، الإسكندرية ١٩٤٩.
- ، وحدة مصدر وسورية في العصدر الإسلامي، مجلة جامعة الإسكندرية، إبريل ١٩٥٨.

، مجموعة الوثاثق الفساطمية، وثائق الخسلافة وولاية العهد والوزارة، جمعها وحققها وأعدها للنشر مع دراسات تحليلية مقارنة، المجلد الأول، القاهرة ١٩٥٨.

تاريخ مصر الإسلامية، الجزء الأول ، من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي، القاهرة ١٩٦٧.

صابر، أرمينية بعد الفتح الإسلامي إلى مستهل القسرن الهجرى، القاهرة ١٩٧٨.

الصابى ( ٩٩٤/٣٨٤)؛ كتاب التاجى فى أخبار الدولة الديسليمية، تحسقيس Saber Khan

أبو صالح الأرمني، كنائس وأديرة مصر، تحقيق وترجمة Evetts ، ط. Oxford . لم مصر، تحقيق وترجمة الأرمني، كنائس وأديرة الأرمني،

ابن صاعد ، طبقات الأمم، نشر شيخو ببيروت ١٩١٢.

صبحى لبيب، التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى، مجلة المصرية، ١٩٥٢/٤٢.

مسدر الدين (أبو الحسن) ، أغبار الدولة السلجوقية، مسحمه محمد إقبال، طبعة لاهور ١٩٣٢،

ابن الصيرفى، كتاب قانون ديوان الرسائل، نشر على بهجت ، القاهرة ١٩٠٥، ترجمة إلى الفرنسية Masse ، القاهرة ١٩١٤.

، الإشارة إلى من نال الوزارة، تحقيق عبد الله مخلص، القاهرة Bull. de l'Inst. fr. du Caire ).

طلائم بن رزيك، ديوان، جمعه الأميني، بغداد ١٩٦٤.

طليع (أمين محمد)، أصل المحدين الدروز وأصولهم، بيروت ١٩٦١.

طوسون، كتاب مالية مصرمن عهد الفراعنة إلى الآن، الإسكندرية ١٩٣١/١٣٥٠.

الطوسي، فهرست كتب الشيعة، كلكتا، ١٨٥٥م.

طه شرف، تاريخ الإسماعيلية السياسى، الجزء الأول، ١٩٤٧ . ، دولة النزارية، القاهرة ١٩٥٠ .

- عادل العواء منتخبات إسماعيلية، تحقيق، دمشق ١٣٧٨هـ.
  - عارف تامر، القرامطة، بيروت بغداد.
- عاشور، شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية، المجلة التاريخية المصرية، ١٦، القاهرة ١٩٦٩، ص ١٥ وما بعدها.
- عباس الهمداني، نبذة تاريخية عن الدعوة الإسماعيلية في شمال الهند في مراحلها الأولى، مصر ١٩٥٦.
- عبد الباقى، عبد المبيد، تاريخ اليمن، المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن، عبد المقيق حجازى، القاهرة ١٩٦٥.
- ابن عبد الحكم، كتاب فتوح مصر والمغرب والأندلس، نشره London, Torrey
  - عبد الحميد يونس، الأزهر، بالاشتراك مع عثمان توفيق، القاهرة ١٩٤٦.
    - ، الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي، القاهرة ٢٩٥٦.
    - عبد الرحمن زكى، القاهرة منارة الحضارة الإسلامية، القاهرة ١٩٧٩
  - عبد الرحمن فهمي، الفسطاط وصاحبتيها العسكر والقطائع، القاهرة ١٩٦٦.
- عبد الله بن أيبك الدوادارى (أبو بكر)، الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية، من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر، حقق الجزء السادس منه على يد صلاح الدين المنجد، القاهرة ١٩٦١/١٣٨٠.
- عبد الله خورشد، القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة القاهرة، ١٩٦٧.
- عبد الله الشرقاوى، تصفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين، القاهرة ١٢٠٩هـ.
  - عبد المولى، بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام، ١٩٨٥.
- عبد النعيم حسنين، المهدى المنتظر، الهادى النبوى، مجلد ١٩، صفر ١٣٧٤، صدد النعيم حسنين، المهدى المنتظر، الهادى النبوى، مجلد ١٩، صفر
  - ، سلاجقة إيران والعراق، القاهرة ١٩٥٩.

ابن العبرى (جريجوريوس)، تاريخ مختصر الدولة، تحقيق صالحاني، بيروت "Chronicon" ، بعنوان: "Chronicon"

العدوى، الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط، القاهرة ١٩٥٧.

، مصر العربية، مقوماتها العربية ورسالتها الحضارية، القاهرة 1974/1794.

ابن العديم، زبدة الحلب من تاريخ حلب تحقيق سامى الدهان، في جزاين، Hist. : دمشق ١٩٥١ ، بعنوان: . Blochet ، بعنوان: . d'Alep. Paris, 1900.

ابن عنذارى، البيان المغرب في الحبار المغرب، في ٣ أجزاء، تصقيق -١٩٥٠ ، ١٩٥٠ مط. بيروت ١٩٥٠ ، ط. بيروت ١٩٥٠ ، ط. بيروت نام، ١٩٥٠ ، ط. بيروت نام، نام، جزأين.

عريب بن سعد، صلة تاريخ الطبرى، القاهرة ١٣٢١هـ.

عطية القسوصى، أضواء جديدة على تجارة الكارم، من واقع وثائق الجنيزة، المجلة التاريخية المصرية، ٢٢، ١٩٥٧ ص ١٧ وما بعدها.

، تاريخ دولة الكنوز الإسلامية، القاهرة ١٩٣٣/١٣٥٢.

على إبراهيم، تاريخ جوهر المسقلى قائد المعرّ لدين الله الفساطمى، القساهرة ١٩٣٣/١٣٥٢ .

، تاريخ مصر في العصور الوسطى، ط٣، القاهرة ١٩٥٣.

على بيومى، قيام الدولة الأيوبية في مصر، مصر ١٩٥٢.

على مبارك باشا، الخطط التوفقية الجديدة لمسر والقاهرة، في ٢٠ جزءاً، بولاق ١٣٠٦هـ.

عليان، قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين، القاهرة ١٩٧٠. علية الجنزوري، إمارة الرُّها، القاهرة ١٩٧٦.

عماد الدين مصمد، تاريخ دولة آل سلجوق، اختصار الفتح بن على، مصر

- ، سنا البرق الشامى، وهو مختصر من كتاب البرق الشامى، اختصار الفتح بن على، تحقيق فتحية البنداري، ١٩٧٩.
- ابن العسماد (عبد الحيّ)، شدرات الذهب في أخبرار من ذهب، القساهرة ابن العسماد (عبد ١٣٥٣/١٣٥٠.
- عمارة اليمنى، النكت المصرية في أخبار الوزارة المصرية Paris ، Derenbourg
- ، تاريخ اليمن، وعليه المفتىمس المنقول من كتاب العبر لابن خلاون، ثم أخبار القرامطة للجندى، تحقيق London ، Kay ،
  - عمر فروخ، إخوان الصفاء بيروت ١٩٤٥.
- عمر كمال توفيق، الأمبراطور. نقفور فوقاس، واسترجاع الأراضى المقدسة، الإسكندرية ١٩٥٩.
- ، مقدمات العدوان الصليبي، الأمسيراطور يوحنا تزيمسكس وسياسته الشرقية، القاهرة ١٩٦٦.
  - ، تاريخ الأمبراطورية البيزنطية، القاهرة ١٩٦٧.
- ابن العميد (جرجس)، تاريخ المسلمين، تحقيق وترجمة Erpenius ، طبعة ١٦٢٥ ، Lugduni-Batavorum
  - عنان، تاريخ الجمعيات السرية، القاهرة ١٩٢٦.
- ، مصر الإسلامية، وتاريخ الخطط الإسلامية، القاهرة ١٩٣١،
  - ، تاريخ الجامع الأزهر، القاهرة ١٩٤٢.
  - ، الحاكم بأمر الله، ط ٢، القاهرة ١٩٥٩.
    - عوض خليفات، نشأة الحركة الاباضية، عمان ١٩٧٨.
- غالب، تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر، دمشق.
  - ، تاريخ العلويين؛ اللاذقية ١٩٢٤.

، أعلام الإسماعيلية، بيروت ١٩٦٤.

ابن غلبون، تاريخ طرابلس الغرب، المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس، وما كان بها من الأخبار، تحقيق الزاوى، القاهرة ١٣٤٩هـ.

الغزالي، فضائح الباطنية، تحقيق Goldziher ، ط. Leyden . ١٩١٦ ، ١٩١٦

، المنقذ من الضلال، أو الملل والنمل، دمشق ١٩٣٤/١٣٥٣.

فاروق عمسر، الوزير يعقوب بن كلس اليهودى، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، بغداد ١٩٧٣.

فايز اسكندر، موقعة ملانكرد، وصداها في القسطنطينية، الإسكندرية. ١٩٨٨.

فازيلييف، العرب والروم، الترجمة العربية شعيرة، القاهرة ١٩٥٠.

أبو الفدا (إسماعيل) المختصر في أخبار البشر، الطبعة المسينية، القاهرة

فيصل السامر، الدولة الحمدانية، بغداد ١٩٧٢.

فضيلة الشافعي، تاريخ الفرقة الزيدية، النجف ١٩٧٤.

ابن القطان، جزء من كتاب: نظم الجمان في اخبار الزمان، تحقيق محمود مكي، الرياط ١٩٦٤.

قطب الدين النهسرالي (ت ١٥٨٢/٩٩٠)، الإعسلام بأعسلام بيت الله المسرام، تحقيق Wust ، ط. ١٨٥٧ ، Leipzig

القفطى، أنباه الرواة على أنباء النصاة، تحقيق أبو الفضل، ٤ أجزاء، القاهرة

ابن القلانسى، تاريخ ابن القلانسى، المسمى ذيل تاريخ دمشق مصحوب بشدرات من تواريخ ابن الفارقي وسلط الجوزي والذهبي، حقيق Amedroz ، بيروت ١٩٠٨.

القلقسندى، مسبح الأعشى في صناعة الانشاء، في ١٤ جسزءاً، القاهرة القاهرة ١٤ با ١٩١٣ .

، مأثر الإناقة في معالم الضلافة، تحقيق عبد القادر فراج أجزاء، الكويت ١٩٦٤.

ابن القيم الجوزية، شرح الشروط العمرية، تحقيق صبحى صالح، ١ ١٩٦١.

آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، الطبعة العاشرة، القاهرة ٥٨ ؟ كامل حسين ، في الأدب المصرى الإسلامي، القاهرة ١٩٣٩.

منظرية للثل والمثول، القاهرة ١٩٤٨.

، في أدب مصر الفاطمية، القاهرة ١٩٥٠.

، التشيع في الشعر في عصر الأيوبيين و الماليك، مج الأناب، المجلد الخامس عشر الجزء الأول، ١٩٥٣، ص ٥٧ -

، طائفة الإسماعيلية، تاريخها، نظمها، عقائدها، القاهرة ٩

، طائفة الدروز، تاريخها وعقائدها، القاهرة ١٩٦٢.

كانار (Canard) ، ترتيب مملكة الفاطميين في مصر، مأخوذة من كتبا الأعشى في صناعة الانشا (الجزء الثالث)، تأليف القلقد نص عربي، الجزائر.

الكتبى، قوات الوقيات، مصر ١٣٩٩هـ.

ابن كثير، (عماد الدين)، البداية والنهاية، ١٤ جزءاً، القاهرة ١٣٥٨هـ/ كسمالة، مسجم قسيائل العسرب القديمة والصديشة، عدة أجسزاء،

كرد على، كتاب خطط الشام، دمشق ١٩٥٢.

، البيردة، تأليف بازيار العريز بالله الفاطمي أبي عبد الله ابن الحسين، نظر وتعليق، دمشق ١٩٥٢.

الكرماني (حميد الدين)، راحة العقل، تحقيق كامل حسين ومصطقي الكرماني (حميد الدين)، راحة العقل، تحقيق كامل حسين

، الرسالة الواعظة في نفى دعوى الوهية الحاكم بأمر الله ، تحقيق كامل حسين، فصلة من مجلة كلية الآداب، المج عشر، الجزء الأول، مايو ١٩٥٢.

، الرسالة الدرية في معنى التوحيد والموحد، ورسالة النظم في مقالة العوالم، تحقيق كامل حسين، مصياف ٢٩٥٢.

، كتاب الرياض، تحقيق وتقديم، عارف تامر.

الكليني، الكافي، طهران ١٢٨١هـ.

الكيالي، سيف الدولة وعصر الحمدانيين، حلب ١٩٣٩.

كريسول The Foundation of Cairo. ، Creswell ، ترجمة رجب، في مجلة المقتطف، نوقمبر ١٩٣٤.

الكندى، كتاب الولاة وكتاب القضاة، وبه ذيل مأخوذ معظمه من كتاب (رفع الكندى، كتاب الإصر؛ لابن حجر العسقلاني، تحقيق Guest، يروت ١٩١٢.

، الكيلاني، العلاقات بين جنوة والفاطميين في الشرق، الإسكندرية ١٩٨١.

، أول منصاولة صليبية لغرو منصر، على ضوء وثيقة لاتينيا الاسكندرية ١٩٨٧.

لويس برنارد، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عيسى، القاهرة.

، أحوال الإسماعيلية والقرامطة، ترجمة عربية ، بيروت ١٩٨٠.

لينبول، سيرة القاهرة، ترجمة عن الإنجليزية، من حسن إبراهيم وعلى النبول، سيرة القاهرة، ترجمة عن الإنجليزية، من حسن إبراهيم وادوار حليم، ط٧.

ماجد (عبد المنعم) العلاقة بين بغداد والقاهرة في عهد الفواطم، مبجلة الرسالة، العددان ٢٠٧و ١٩٤٦،٧٠٤.

، نظم الفاطميين ورسومهم في مسسر، في جنزاين، القاهرة ٢٥٥ – ١٩٥٠.

، أصل حقلات الفاطميين في مصر، فصلة من صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الثاني، ١٩٥٤، العدد ١-٢

- ، ما الفه العرب في المئة سنة الأخيرة في دراسة التاريخ وغيره. الفترة الفاطمية من ٣٥٨-٣٦٧/ ٩٦٩/ ١١٧١. البحوث في الجامعة الأمريكية في بيروت، ١٩٥٩.
- ، الماكم بأمر الله، الخليفة المفترى عليه، القاهرة ١٩٥٩.وا ثالثة.
  - ، الإمام المستنصر بالله القاطمي، القاهرة ١٩٦٠.
- ، العبلاقيات بين النشيرق والغيرب، العبصيور الوسيطى، إ
  - ، النامسر مسلاح الدين الأيوبي، ط٢، بيروت ١٩٦٧.
- ، الأطلس التناريخي للعنالم الإستلامي في العنصور الو ترجمة وتقديم الكتاب Wustenfaid ، ط٣ ، القاهرة ١٨٥ الفكر العربي).
- ، أسس السياسة الصربية للفاطمية في مصر، مجلة الالتقافي، العدد ٧، الجزائر في جوان ١٩٦٧.
- ، الموسوعة الأفريقية مواد: المعرز لدين الله، جوهر الص النعمان بن حيون، العزيز بالله، ابن كلس، الحاكم بامر اللا الملك، المستنصر بالله، طلائع بن رزيك، القاهرة.
- ، موسوعة الصضارة الإسلامية بعمان مادة: الآمر باحكا عمان.
- ، مشروع لكتابة تاريخ الأمة العربية، المنظمة العربية للن والثقافة والعلوم، تونس (الدولة الفاطمية).
- ، جزيرة كريت بين الإخشيديين والفاطميين والروم، فم خاص بعنوان، الكراسات التوسينة، فصل الثلاثة أشهر ا والثانية، لسنة ١٩٩١، ص ٦٥ وما بعدها.

مارتينو ماريو مورينو، المسلمون في صقلية، بيروت ١٩٥٧.

المالكى، رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعد ونساكهم وسير من أخبارهم، تحقيق حسين مؤنس، الق ١٩٥١.

ابن المأمون؛ أخبار مصر، نصوص حققها أيمن فؤاد، المعهد القرنسي ١٨٣ الماوردي, الأحكام السلطانية، مصر ١٩٠٧/١٣٢٧

المعهد (ت٥٨٥/٥٨٥)، المنهاج في علم الضراج، تصقيق Cahen المعهد الفرنسي, منتخبات ١٩٨٦.

متن، الصضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، نقله إلى العربية أبو ريدة، في جزأين، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٤٧.

أبو المحاسن (ابن تغسري بردي)، النجوم الزاهرة في الضبار ملوك مصدر والقاهرة طبعة دار الكتب، بالقاهرة ٢٩٣٣/١٣٥٢.

محمد بن تاويت التطواني ، دولة الرستميين أصحاب تأهرُت، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، ١٩٥٧ ، ص ١٠٩ وما بعدها.

محمد حسين المظفري، كتاب تاريخ الشيعة، ١٣٥٧هـ.

محمد عكوش، تاريخ ووصف الجامع الطولوني، القاهرة ١٩٢٧.

، مصر في عهد الإسلام، القاهرة ١٩٤١.

محمد ماهر حماده، الوثائق السياسية والإدارية، العائدة للعصور العباسية المتتابعة ٧٤٧-٥٩١/١٨-١٢٥٨، بيروت ١٣٩٨-١٩٧٥،

محمد مرزوق، مساجد القاهرة ومدارسها قبل عصر الماليك، القاهرة ١٩٢٧. محمود إسماعيل، الأغالبة، سياستهم الخارجية، القاهرة ١٩٧٧.

محمود مكى، التشيع في الأندلس، مسميفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد، العدد١-٢، ١٩٥٤.

ابن أبى مخرمة، كتاب تاريخ ثغر عدن، مع نخب أخرى، تحقيق Löfgren أبن أبى مخرمة، كتاب تاريخ ثغر عدن، ١٩٣٦.

المسعودي المسبحي، الوصية، ط. النجف، بدون تاريخ.

مسكويه، كتاب تجارب الأمم، تحقيق Amedroz ، في جزاين، ١٩٢١، Oxford . مسكويه، كتاب تجارب الأمم، تحقيق ١٩٤١، مشرفة، القاطمي، القاهرة ١٩٤٥، مشرفة، القضاء في مصر من الفتح العربي إلى الفتح الطبعة الأولى، القاهرة ، نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين، الطبعة الأولى، القاهرة

مصطفى بيرم، تاريخ الأزهر، القاهرة ١٣١٢هـ. مصطفى طه بدر، مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى زوال الإخشيديين، ١٩٧٩.

مصطفى كامل شملول، عروية مصر من قبائلها، القاهرة ١٩٧٠.

مصطفى مسعد، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٠.

معهد المخطوطات العربية، فهرس المخطوطات المصورة، القاهرة ١٩٥٤.

المقدسى، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق De Goeje ، ط. Leyde ، ط. 1۸۷۷

المقريزى، البيان والاعراب، تحقيق Wust ، ط. ١٨٤٠، Gottingen وتحقيق عبد المجيد، القاهرة ١٩٧١.

، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط و الآثار، في ٤ أجزاء، القاهرة ١٣٢٦ه...

، اتعاظ الصنفا بأخبار الأثمة الخلفا، تحقيق الشيال، القاهرة 1984، وبعض نتف من نسخة مصورة من مخطوطة طوب قبو سراى، في مجموعة الوثائق للشيال، وتحقيق جديد للجزء الأول، القاهرة ١٩٦٧، أما الجزء الثاني والثالث، حققه محمد حلمي، ١٩٧١–١٩٧٧.

، كتباب السلوك لمعرفة دول الملوك، ط٢، الجزء ٢/١ ، تصقيق زيادة، القاهرة ١٩٥٦.

،شذور العقود في ذكر النقود. النجف، ١٣٥٦هـ.

، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق زيادة والشيال (الطبعة الثانية)، القاهدة ٧٩٥٧.

ابن مماتى، كتاب قوانين الدواوين، نشر سوريال، القاهرة ١٩٤٣.

مؤلف مجهول، البستاني الجامع، تحقيق Cahen في B.E.O. دمشق، ١٩٣٨. مؤلف مجهول، رسائل إخوان الصفاء ط. بمباي ١٣٠٥هـ.، ومصر ١٩٢٨.

المؤيد في الدين، سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة، ترجمة حياته بقلمه،

تقديم وتحقيق كامل حسين القاهرة ١٩٤٩. ، ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاه، تصقيق كامل حسين،

، ديوان السؤيد في الدين داعي الدعساه، تتصفيق كسامل حسسين، القاهرة ١٩٤٩ .

منصور الكاتب، سيرة الأستاذ جوذر، تحقيق كامل حسين وشعيرة، القاهرة، vie de l'Ustâdh Jaudhar. Alger, بعنوان: Canard وترجمة 1958.

ابن ميسر، تاريخ مصر، تحقيق Massé ، القاهرة ١٩١٩.

، المنتقى من أخبار مصر، وهو الجزء الثانى من أخبار مصر، حققه أيمن فؤاد، المعهد الفرنسي ١٩٨١.

ناصر خسرو، زاد المسافرين، تحقيق Kaviani ط. ١٩٢٣، Berlin.

- ، رجه الدين، تحقيق Kaviani مله Berlin . م
  - ، دیوان، طهران ۱۹۲۹.
  - ، خوان الإخوان، تحقيق يحيى الخشاب، القاهرة.
- ، سفر نامه، نقله إلى العربية يحيى الخشاب، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٥٤، ط. Pairs ، ط. Schefer ، ط. ١٩٥٤ ، ٨٨١.

ابن نباته، دیوان خطب ابن نباته، بیروت ۱۳۱۱هـ.

، Leipzig. ان النديم، كتاب الفهرست، تحقيق Fluguel ، في جسز أين، ط Leipzig. ابن النديم، كتاب الفهرست، تحقيق

النشار، نشأة التشيع وتطوره، ط٤، الإسكندرية ١٩٦٩.

نظام الملك، سياسة نامه (أو سياستنامه)، تحقيق وترجمة Schefer, ط. ١٨٩٢. ١٨٩١، Pairs

نظير حسان، الحرب و السلام زمن العدوان الصليبي، القاهرة ١٩٦٠.

النعمان، كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة، تصقيق كامل حسين، القاهرة

- ، كتاب الاقتصار، تحقيق ميرزا، ١٩٥٧.
- ، اساس التأويل، تمقيق عارف تامر، بيروت ١٩٦٠.
- ، دعائم الإسلام، تحقيق آصف بن على في ضي في جزاين، القاهرة ١٩٥١--١٩٦٠.
- ، تأويل دعائم الإسلام، تصقيق مصمد حسن الأعظمي، القاهرة 1977.

، قسم الله المسلم على عهد المعزّ لدين الله ، تحقيق فرحات الدشراوي ، حوليات الجامعة التونسية ، ٢ ، ١٩٦٥ .

نعيم زكى، الوزارة في العصر الفاطمي، القاهرة ١٩٧٠.

نقولا زيادة، برقة، بيروت ١٩٥٠.

النويختي، فرق الشيعة، صحمه وعلق عليه محمد صادق. النجف ١٩٣٦.

النيسابورى، إستنار الإمام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبه؛ تحقيق Ivanow، في مجلة جامعة القاهرة، العدد ٤، ١٩٣٩، ص ٩٣-١٠٧.

، الهداية الآمرية في إبطال الدعوة النزارية، نشر فيضي، كلكتا ١٩٣٨، وفي وثائق الشيال، القاهرة ١٩٥٨، ٢٣٠-٢٣٠.

ابن هانئ الأندلسي، ديوان، بيروت ١٣٢٦هـ.

الهداية الآمرية، ومعها رسالة إيقاع صواعق الإرغام في إدحاض حجج أولئك اللئام، تحقيق Fyzee ، ط ,۱۹۳۸ ، Calcutta .

هريدي، فهرست خطط مصر، المجلد الثاني، المعهد الفرنسي ١٩٨٣.

الهمدانى (أبو محمد)، صفة جزيرة العرب، تحقيق Muller ، في جنزاين، ١٨٩١ ، Leyden

ابن واصل، مفرح الكروب في أخبار بنى أيوب، تصقيق الشيال، القاهرة ابن واصل، مفرح الكروب في أخبار بنى أيوب، تصقيق حسنين ربيع، القاهرة ١٩٧٧/١٩٧٢

ابن الوردى، تاريخ، الجزاين ١-٢، مصر ١٣٨٥ه...

الواقدي، فتح البهنسة والفيوم من أرض مصر، القاهرة ١٢٨٠ه....

ياقوت، معجم البلدان، ٨ أجزاء، القاهرة ١٩٠٦/١٣٢٣.

يحيى بن حمزة العلوى (٦٦٩-٥٤٧/ ١٣٤٠)، الأقصام لأفئدة الباطنية الطغام، حققه عون، دار المعارف.

يحيى بن سعيد الأنطاكي، تاريخ، أو صلة كتاب أوتيخا "Eutychius" المسمى: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، تحقيق شيخو، في

جزاین، بیروت ۱۹۰۹، وتحقیق وترجمة Krachkovsky و -Vasi و Vasi ، ط. Paris ، ۱۹۲٤،

اليمانى (محمد بن محمد)، سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله إلى سجلماً ماسة، تحقيق Ivanow، في مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة ١٩٤٦، وترجمة Canard، بعنوان:

L'Autobiographie d'un Chambellan du Mahdi Obeid. le FÂtimide. Hespéris 3è: 4é trim, 1952,

ابن يونس، كتباب الزيج الكبير الحاكمي، ترجمة إلى الفرنسية من ١٨٠٤، Paris. ط Caussin

## ج-الكتب الأوربية

- Abel: Un Hadît sur la prise de Rome dans la tradition eschatoloaique de l'Islam. Arabica tv. Jan 1958. Fase 1, p.I ssq.
- Allouche: the Establishment of Four chief Judgeships in Fatimid Egypt. jAOs, 105(1985) pp.327-320
- Alphandéry et Dupont : La chrétienté et l'idée de croisades.

  Les premières croisades. Paris, 1954.
- Amari: Storia dei Musulmani di Sicilia. Vols 2,3 Firenze, 1858-68. Seconda edizione. Catania, 1933-1943. vol 3.

: L'Epigraphie Arabiche di Sicilia. Palermo, 1875, t I.

Angelo: Histoire de la Palestine. Paris, 1932.

- Artin Pacha: La conversion du Calife el-Hakem au christianisme.

  Légende copte traduite de l'Arabe. Le Caire, 1894.
- Ashtor E: Histoire des prix et des Salaires dans 'Orient Médiéval. Paris, 1969.

:The Karimi Merchants J.R.A.S.April, 1956.

- Aubin: Le Chiisme et la Nationalité persane. R.M.M. Vol Iv.Mars, 1908, No. 3, p 457-491.
- Baldwin: A. History of the crusades. The First Hundred years. Volume I. Philadelphia 1955 sqq.
- Balog: Quatre Dinars du khalife fatimide al-Mostansir.

  BIE, XXIII, 1950-1951, P.P. 375-378.
- Bardo: Monnaies fatimites du Musée de Bardo. Revue tunisienne, 1936, et Supplément, 1948.

Becker: Regierung und Politik unter dem Chalifen Zahir. Beitrage zar Geshichte Aegyptens unter dem Islam. Strassbourg. 1982, 1903.

: Beîtrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam. Strassbourg, 1902 - 1903.

Bel: Coup d'oeil our l'Islam en Berbérie. Paris, 1917.

: La religion musulmane en Berbérie. Paris, 1938.

Bell: Jews and Christians in Egypt. London, 1924.

Beshir: Fatimid Military organization. Der Islam. LV(1978) P. 37 - 65.

: New light in nubian Fatimid Relations. Arabica XXII (1975) PP. 15 - 24.

Betty: Le Calife Hakim. Bieu de l'An Mille. Paris, S. D.

Beylié: La Kalaa des Beni Hammâd. Une Capitale berbère de L'Afrique du nord au XIe Siècle. Paris, 1909.

Bianquis: La prise du Pouvior par les Fatimides en Egypte. Ann . Islamo, XI (1972), .49 - 109.

: L'acte de euccession de Kâfûr. Ann Islamo, t x 11,19.

: al-Hakim bi Amr Allah ou la folie de l'unitè chez un souverain fatimide. Les Africains X1 (1978) PP. 107 - 133.

: Une crise Frumentaire dans L'Egpyte fatimide. JESHO XXIII (1980) PP. 67 -101.

: Damas et la Syrie sous la domination Fatimide 359 - 468 / 969 - 1076, 2 tomes IFAD, 1986 et 1989.

Bianquis et Atassi- Khaattab: Lettres d'influence à l'intérieur du sunnisme damascain entre 400 et 550 de l'hégire B.E.O. 1978, Txxx, P. 361 sqq.

Blachère: La fondation du Caire et la renaissance de l'humanisme Arabo. Islamique au Iv' Siècle. CIHC, PP . 95 - 96.

Blochet: Le Messiamisme dans l'Hetérodoxie Musulmane. Paris, 1903.

: Etude sur l'éstorisme musulman. Paris, 1910.

Boonawala: al - Qâdî al. nu'man's Work and Sources .B.S.O.A.S., 1973, Part I, P. 109 sqq.

: Bio - bibliographs of Islamáili Literature. Malily, 1933.

Bosworth: Sanawbaris elegy on the Pilgrims Slain in the Carmatian attack on Mecca (317 / 930). Arabica. Oct, 1972, p. 222 - 590.

Bowen: The last Buwayhids. J.R.A.S. April, 1929, pp. 225 - 246.

Brémond: Berbères et Arabes. Paris, 1942.

Brunschvig: Fiqh Fatimide et histire de l'ifriq1iysa. Mélange d'hist et d'arch de l'Oecident musul. Alger; 1957. 11, 13-20.

Bulliet: Conversion to islam in the Medieval Period, 1979.

Cahen: La Campagne de Mantzikert d'après les sources musulmanes.

Byzantion, IV (1934) p. sqq.

: Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers fatimides. B.I.F.A.XXXIII, 1937, P. 1 -27.

: Le Malik - Nameh et l Histoire des origines Seljukides. Oriens. Vol. 2. N1 1949, p. 13 sqq.

: Un texte peu connu relatif au commerce orientale d'Amelfie au xè siècle. Archivio storica per le povencio napolitana 1953, pp. 308.

: Lhistoire économique et sociale de l'Orient musulman mediéval. S.I. t 3, 1955, p. 93. 115.

: Une correspondance bûyide inédite. Studi Orientalistici in Onore di G. Levi Della Vida, 1956, pp. 83 - 97.

- : Histoire copte d'un cadi médiéval. B IFA O. LIX (1960) 133 sqq.
- :Contribution à l'étude des impôts dans l'Egypte Fatimide. J.E.S.H.O.V, 1962
- : Douanes et commerce dans les ports médierraneens de l'Egypte médiévale d'après le Minhâdj, dans .J.ESHO, vol VII, 1964, P.P. 241 -242.
- : Un récit inédit du vizirat du Dirghâm. Ann. Isl, VIII, 1969, P.P.27 -46.
- : Les marchands étrangers au Caire sous les Fatimides. au Collaque 1 st. au Caire, 1969.
- : L'Administration financière de l'armée fatimide d'après al-Makhzûmî. J.E.S.H.O. June, 1972. P. 163 sqq.
- : Makhzumiyyat. Etudes sur l'histoire économique et financière de l'Egypte médiévale. Leiden, 1977.
- : Contribution à l'étude de la circulation monétiure en Orient au Milieu du Moyen Age. Ann. Islamo XV. Le Caire, 1979, P. 37 sqq.
- Cahen, Râgib et Taher: L'Achat et Wakf d'un grand domains, égyptiens, Par Talá, b. Ruzzik. Ann. Islamo, 1978, P. 59 sqq.
- Chambers: The troubadours and the Assassin. Modern Language notes. LXIV (1989).
- Canard: Sayf al-Daula (Recueil de textes relatifs à l'émir Sayf al Daula le Hamdanide. Alger, 1934.
  - : Une Lettre de Muhammed ibn Tugi- al- Ikhshid à l'empreur Romain Lécapène, in A.I.E.Q. II. 1936

- : Laguerre sainte dans le monde islamque et dans le monde chrétien. Revue Africaine. Alger, 1936.
- : Deux documents arabes sur Bardas Skleros. Studi Bizantini et Neoellenice Vol V.I. Rome. 1939.
- : L'histoire byzantine et les sources arabes. Congrès (Nice) Paris, 1939.
- : L'impérialisme des Fatimides et leur Propagande. A.I.E,O.VI. 1942-7, P. 156-193.
- : Deux Episodes des relations diplomatiques arabo- byzantines au Xe Siècle B.E. O. Inst F. de Damas XIII, 1950
- : La date des expéditions mésopotamiennes de Jean Tzimiscès: Mélange Grégoire. II, Bruxelles 1950,
- : Le cérémonial fatimite et le cérémonial byzantin: Essai de comparaison. Byzantion, XXI (1951), PP.355-420.
- : Procession de Nouvel An chez les Fatimides. Ext. des Ann de l'Inst. d'Et. Or. X année, 1952.
- : Histoire de la dynastie des H'amdanides de Jazira et de Syrie. TI. Paris, 1953.
- : Un Vizir chrétien à l'époque fatimide. L'Arménien Bahram. AIEO, XII,1957, PP.48-157.
- :Une letter du Calife fatimide al-Hâfiz (524-544/1130-1149) à Roger II,. Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani. Palerme, 1955, P. 125-126.
- :Notes sur les Arménins en Egypte à l'épeque fatimide. Ext. des Ann. de l'Inst. d'Etudes Or. t XIII, 1955. PP. 143-157.

: Quelques Notes relatives à la Sicile sous les premiers Califes fatimides. Ext des Studi. Palerme, 1956.

: Une familles de partisans, puis d'adversaires, des Fâtimides en Afrique du Nord. Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident musman. Alger, 1957. Vol. 1. PP. 33-49.

: Bagdâd au IV siècle de l'Hégire X siècle de l'ère chrétienne. Arabica, 1962.

: (art Fâtimides)) Ency de l'Isl, 2 éd. t2. P. 870-882.

: Byzantium and the Muslim World to the Middle of the eleventth century, dans Cambridge Medieval History t IV, ch XVII, 1964.

: La destruction de l'Eglise de la Résurrection par le calife al Hâkim et l'histoire de la descente du feu sacré. Byzantion, XXV, 1965.

: La campagne arménienne du sultau Selguqid Alp Arslan R.E. Arm. M.S. I, 1965.

: Fatimides et Bûrides à l'époque du calife al- Hâfiz lîdînillâh. Revene des Etudes Islamiques. XXXV. 1967. Paris, 103-118.

Casanova: La doctrine Secrète des Fatimides d'Egypte. Ext du Bull de, l'Inst. F.A.O. t XVIII. Le Caire, 1920.

Inventaire Sommaire de la collection des Monnaies Musulmans de S.A. la Prince Ismail. Paris, 1896.

Cedrenus: Synopsis Historiae. Corpus Scriptionum. Historiae Byzantinae (C.S.H.B.). ed Bekker. Bonn, 1838-9

Chalandon: Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile.

Paris, 1907.

:Histoire de la Première Croisde. Paris, 1925.

:Essai sur le règne d'Alexis lèr Comnene. New-York 1960.

Chauleur: Histoire de Coptes d'Egypte. Paris.

Creswell: LeMahdi depuis les origines de l'Islam jusqu'à nos jours.

Paris, 1885.

: The Muslim Architecture of Egypt. 1Khshids and Fatimids. Oxford, 1953.

Curtis: Roger of Sicily. Cicilia s.d.

Dachraoui: Contribution àl'Histoire des Fâtimides en Ifrîqiya. Arabica, 1961, P 189 sqq.

: Les Califes fatimides au Magherb (296 -362/909 - 973). Histoire politique et Institutions. Tunis, 1981.

Daftray: The Islam; ilis. Their History and Doetrines. Cambidge, 1950.

Daghfous: Contribution à l'étude des conditions de l'immigration des tribus arabes (Hilâlet Suloym en lfiquja. Ext Txxv (1977, PP. 123-50:

Darmestaeter: Le Mahdi depuis les oigines de l'Islam jusqu'à nos jours.

1885.

De Reylie: La Kalaa des Bani Hâmmâd. Une Capitale berbère de l'Afrique du Nord au XIe Siècle. Paris, 1909.

Defrémery: Recherches et nouvelles rescherches sur les Bathiniens ou Ismaêliens de Syrie. J. A. 1948.

: Mémoire sur les Emirs el-Oumara. Paris, 1852.

: Histoire des Ismailie de la Perse. J.A. VIII, 1856.

De Goejé: Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides. Leide, 1886.

: La Fin kde l'Empire des Carmathes du Bahrain. J.A. 1895.

De Sacy: Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur l'origine de leur nom. 1818.

:Recherches sur l'initation à la Secte Ismaélienne. J.A. 1828.

: Observations sur une pratique supestiteuse attribuée au Druzes et sur la doctrinc des Nosairiens Paris, 1827.

: Exposé de la Religion des Druzes et Précedé d'une intoduction et de la vie du Khalife Hakem Biamar-Allah. 2 Vols. Paris. 1838.

De Tassy: Mémoire sur les noms propres et sur les titres Musulmans. J.A. 1854 t III, p.p. 422-518.

Devonshire: Some Cairo Mosques and thier Founders. London, 1912.

:Quatre-vingts Mosquées et autres monumemt musulmans du Caire. Le Caire, 1925.

:L'Egypte Musulmane et les Fondateurs de ses monuments. Paris, 1926.

Diehl (Ch): Histoire de l'Empire byzantin. Paris, 1924.

: Etudes our l'histore et l'art de Byzance. Paris, 1930.

Diehl et Marçais: Histoire du moyen Age, t III. Paris, 1936.

)ölger: Regesten der Kaiserurkunden desOstromischen Reiches 1. Berlin -Munchen, 1924.

: Byzantinische Diplomatik, 1956.

Joris: Locatians of non -Muslim quarters in Medieval Cairo. Ann Islamo. TxxII, P. 117 - sqq.

Dozy: Supplément aux dictionnnaires arabes, 2 éd. Leyden, 1881.

: Essai sur l'Histoire de l'Islamisme, trad. Chauvin. Leyde, 1887.

Dussaud: Histoire et Religion des Nosairis the. Paris, 1900.

Ehrenkreutz: Saladin Coup d'Etat in Egypt, in Medieval and Middle Easterm Studies, in Honour of Aziz. Suryal Atiya. Leiden, 1972, PP. 144-57.

Elisséef: Nûr al- Din. Un grand prince musulman de Syrie au temps des Croisades. Damas. 1 F O D, 1967.

El- Shayyal: The Fatimid Decuments as a Source for the History of the Fatimids and their Institutions. Reprented from the Bulletin of the Faculty of Arts. Alexandria University. Vol VIII, Dee, 1954.

Encyclopédie de l'Islam l'éd; 2 éd.

Ettingham: Painting in the Fatimid perriod. Ars Islamica, t ix (1942) pp. 112 - 124.

Fahmy (Ali Mohamed): Muslim Sea-Power in the East Mediterranean from the Seventh to the tenth Century. Alexandria. 1950.

Finaly: History of the Byzantine Empire from 716 to 1500. London 1856.

Fischel: Jews in the Economic and Polbitical life-of Medieval Islam.

London, 1937.

Fournel: Les Berbères, I. Paris, 1875.

Freytag: Geschichte der dynastien der Hamdaniden in Mosul und Aleppo. Z.D,M.G, X, XI, 1856-1857.

Fu'ad Sayyd: Lumières nouvelles sur quelques sources del'Histoire fatimide en Egypt. Ann. Islamo XIII (1977) P. 11 -41.

Fyzee: The Ismaili law of Wills. Bombay, 1933,

: Cadi an Nu'man. J.R.A,S. 1934.

: A Chronological list of the Imams and Da'is of the Mustalian Ismailis. J. of Bombay Branch of the Royal. Asiatic Society, 1935. (J.B.B.R.A.S.)

: The Ismaili Law and its founder. Isl. Cult Ix. No I. Jan 1935. P. 107 sqq.

: A Shi'ite Creed Isl. Res Ass. Series, 1942.

: Materials for an Ismaili bibliography. (J.B.B.R.A..S. vol II, 1935.)

: Outlines of Muhammadan Law . 2 ed Orford, 1955.

Gaudefroy. Demombynes et Platonov: Le Monde musulman et byzantin jusqu' aux Croisades. Paris, 1931.

Gerard Troupeau: Un traité christologique attribué au calife Fatimid al Mu'izz. Ann. Islamo, 1979 P. 11 sqq.

Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum éd Bréhier, 1924.

Transl into English for the first time by Somerset de Chair.

England, 1946.

Gochenhour: The penetration of Zaidi Islam into Eearly Medieval Yemen. Harvard Univ, 1981.

Gibb: The career of N ûr ad- Dîn. 1955.

Goitein: The Cairo Geniza as a Source for the History of Muslim Civilization S I, III, 1955.

: Jews and Arabs. New York, 1955.

L'Etat actuel de la recherche sur les documents de la Geniza. R.E,J, CXIIIV (1959-196) 9-27.

: New light on the Beginning of the Karimi Merchamts J.E.S.H.O, 1, 1958.

: The Unity of the Mediterranean World in the Middle Ages. Studia Islamica, 1960, XII.

: The Main industries of Mediterranean area as reflicted in the records of the Caire Geniza. J.E SH O. IV/2 (1961)

Golvin: Le Maghreb central à l'époque des Zirides, 1957.

Goldziher: Vorlesungen uber den Islam. Heidelberg, 1910.

: Le dogme et la loi de l'Islam. Trad Arin. Paris, 1920

: Die Streiteschrift des Gazalî gegen die Batinijja - Sekte. Leyde.

Gottheil: A distinguished family of Fatimide Cadis. J.A.O.S. XXVII, 1906, P. 217-296.

Grousset: Histoire des Croisades, I. Paris, 1935.

: Histoire de L'Arménie, des origines à 1071. Paris.1947.

:L'Empire du Levant. Histoire de la question d'Orient Paris, 1949.

: Lépopée des Croisades. Paris, 1939.

Grunebaum: The Nature to the Fatimid Achievement 1923

Guys (Hénri): La nation drruze son histoire, sa religion, ses moeurs et son état politique. Paris, 1864.

Guyard: Fragments relatifs à la doctrine des Ismaélis. Paris, 1874.

Halphen: Les Barbares et l'Essor de l'Europe. Alcan, 1930.

Hamdani ('Abbas): Some Aspects on the history of Libya during the Fatimid Period. Ext. Beirut, 1970.

: The Dâ'i Hâtim ibn Ibrâhîm al-Hâmidi (d. 596 / 1190) and the book Tuhfat al-Qulûb. Oriens. Leiden, 1974, P. 258-299.

: Evolution of the organisatimal Structure of the Fatimi Da'wah. The Yamani and Persian Contribution. Arab Stud. Cambidge, Univ. III, 1976, P. 95-114.

: Abû Hayyan al-Tawhîdî and the Brethern of Purity. Middle Stud, 9, 1978, P.P. 345 - 353.

: al- Hamdani at the outest of the damination over Yaman. Sanna Univ. Publ., 1986, P. 156 -167.

: Some Conideration on the Fatimid Caliphate as a Mediterraneen Power. Ext. de Congress Ravello on : Fatimid Influence in Europe, P. 385 - 396.

Hamdani (Hussein) The History of the Ismaili Dawat and its.

Literature during The Last phase of the Fatimic Empire J.R.A.S 1932, PP. 126-136.

: Some unknown Ismaili authors and their works J.A.R.S. 1933.

Hassan Ibrahim: Relations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Umayyads in Spain.

: Contributions to the study of Fatimid History in Egypt during the last twelve Years.

## (فصلة من مجلة كلية الآداب، الجزء ١٣، مايو ١٩٥١).

:Aspects of Shi'ah History: Reprinted from the Muslim World. Vol. XI.VII. October, 1957.

Hassan Zaki: Les Tulnides. Paris, 1937.

Hautecoeur et Wiet: Les Mosqués du Caire. 2 Vols. Le Caire, 1932.

Heinz Halm: Kasmologie und Heilslehre des frühen Ismå' îlîya. Wiesbaden, 1978.

Hawari: Trois minarets fatimides à la frontière nubienne 1 - 4, 3 i EXV, 1934 - 35, P.P. 141 - 153.

Hassan Husnî: la Domination musulmane en Sicile. Alger, 1905.

Herbek: Die Slaven im Dienste der Fatimiden. Aro, XXI, 1957, P. 650-571.

Heyd: Histoire du Commerce du Levant, 2 Vols. Ed. Fr. Leipzig, 1886

Hitti: The Origins of the Druze People and Religion. Columbia 1929.

: History of Syria. London. 1951.

Hodgson: The order of Assassins. The Struggle of the early Nizarî Ismâ'îlis against the Islamic World. La Haye. 1955.

: How did the Early Shî'a Become Sectarian. J.A.O.S. LXXV, 1955.

Hody: Godefroi de Bouillon et les rois Latins de Jerusalem. 2 éd. Pairs 1859.

Hogarth: Arabia. Oxford, 1922.

Idris: Sur le retour des Zîrîdes à l'obédience fâtimide, dans A.I.E.O, XI Alger, 1935, P. 25 sqq.

: La Berbérie orentale sous les Zîrîdes.2vols. Paris, 1962.

: De la réalité de la catastrophe hilalienne. Ann E.S.C. XXIII, 2, 1968, 390 - 6.

: Invasion hilalienne et ses conséequences. Cahiers de civilisation médiévale, 11, 1986, P. 353 - 71.

Inostrantsev: Torzestvenniy vezd fatimidskh Califov. St Petersbourg 1905.

lorga: Chronologie de la première croisade (extrait de la Bevue de l'Orient Latin). Paris, 1992.

: Brève Histoire des Croisades et leurs fondation en Terre Sainte. Paris, 1924.

:Brève Histoire de la Petite Arménie. Paris, 1930.

Israel Friedlaender: The heterodoxies of the Shiites according to Ibn Hazm. New-Haven. 1909.

Ivanow: A. Guide to Ismaili Literature. London, 1933.

: Tow Early Ismaili Treaties. Oxford, 1933.

: A. Forgetten Branch of the Ismailis. J.R.A.S. Jan, 1938, P. 57-79.

: The Oraganization of the Fatimid Propaganda. J.B.B. R.A.S. vol, 15., 1939. P. 1-35.

: Ismailis and Oarmatians. J.B.B.A.R.S. 1940. P. 43-85.

: Ismaili traditions concerning the rise of the Fatimids.

Bombay, 1942. Isl. Res. Ass. Sries no 10.

- : the Alleged Fouder of Ismailism, 2ed. Bomaby, 1946
- : Studies in the Early Persian Ismailism. Leiden. 1947.
- : The Ismaili Society. Series, No. 3.
- : Risala Dar Haqiqat-i-Din, or True Meaning of Religion Transl, Bombay, 1947.
- : On the Recognition of the Imam (Fasl dar Bayan-I Shina-kht-i imam)Transl. Bombay, 1947.
- : Nasir -i Khusraw and Islamilism. Bombay, 1948.
- : Brief Survey of the rvolution of Isamilism. Leiden, 1952
- Kabir. M: The Buwayyhld dynasty of Baghdad. Calcutta 1946.
  - : The relation of the Bawayhids with the Fatimids. Indo-Iranica, VII (1955),
- Kahle: Die Schatze der Fatimiden. Z.D.M.G. 1935. XIV, 329 sqq.
  - : The Cairo Geniza, 2ed 1959.
- Kasser: Les Dialectes Coptes, B.I.F.A.O. Le Caire, 1973, P. p72 sqq.
- Khan: Miskawayh and the Buwyhides. Oriens, 1968-69. Leiden, 1971, Vol 21-25. P. 235-599.
- Kaufmann: Beiträge zur Geschichte Aegyptens aus judischen Qullen Z.D.M.G. LI (1897) 442-43.
- Khayat: The Shi'îte Rebellions in Alleppo in the 6 th A. U, 12 th A.D. Century R.S.O. Roma, 1971, vol XLVX.
- Kraus: Die Anfagne des Christentums in Nubien. 1930.
- Kremer: Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen. 2 Bande. Vienne, 1875-1877.
- Lammens: Le Syrie et sa mission historique. Le Caire, 1915.
  - : La Syrie Précis Historique vol.I. Beyrouth, 1921.

- : Islam Beliefs and institutions. Translated from the Fench by Ross, London, 1929.
- Lane-Poole: Coinage of Egypt A.H. 358-922. Collection of the British Museum Oriental Coins. 1892.
  - : Catalogue of the Arabic Coins, preserved in the Khedivial Library, No. 1268.
  - : Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. London, 1893.
  - : History of Egpyt in the Middle Ages. London, 1901.
  - : The Muhammadan Dynasties Chronolgical and geneoligical tables with historical introduction. Paris, 1925.
- Laout : Les Schismes daus l'Islam, Introduction á une étude de la religion musulmarne. Paris, 1965.
- Launois: Catalogue des monnaies Fatimites ebntrées au Cabinet des Médailles depuis 1896. B.E. or. Damas, 1971, XXIV, P. 17 sqq.
- Laurent: Byzance et les Turcs Seldjoucides, dans l'Asie occidentale jusqu'en 1081. Paris, 1913-1914). (Annales de l'Est, publiées par la Faculté des l'univ de Lettres, de l'Univ de Nancy. XXVII-XXVIII).
  - : L' Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886. Paris, 1919.
  - : Des Grecs aux Croisés. Byzantion, 1, 1924, P. 367-449.
  - : Byzance et l'origine du Sultanat de Roum. Mélanges
- Lauer: Le poéme de la deststruction de Rome et les oigines de la cité Léonine. Mélanges de Rome, XIX, 1899, P. 307 sqq.
- Lapidus: The Conversion of Egypt to Islam, in Israel Oriental Studies ,2, 1972, PP. 248 262.

Lavoix: Catalogue des monnaies de la Bibiotheque Nationale. t3: Egypte et Syria. Paris, 1896.

Lemann: L'Origine de l'Idée de la Croisde. Hesperis, 1937, T XXIV

Leo Diaconus: Historiae Vi, 8, ed Haase C,S.H.B. Bonn, 1828.

Lévi-Provençal: La Politica africana de Abd al- RAhman III, Al-Andalus, Vol. XI, Fasc 2, 1946.

Lewis (Bernard): The origins of Isma'ilism; a study of the historical background of the Fatimid Caliphate. Cambridge, 1949.

له ترجمة عربية من أحمد جلو وجاسم محمد، مع تقديم الدوري، القاهرة ١٩٤٨، طبعة أخرى بيروت ١٩٨٠.

: Isma'aili Notes. Reprinted from the Bull. of the School of Or and Af. Studies. Vol., XII. Parts 3,4. 1948.

: The Sources for the History of the Syrian Assassins. Speculum, XXVII, 1952.

: The Fatimide and the route to india. Ext. de la revue de la Faculté des Sciences économiques de l'Univ. d'Istanbul. llème année No. 1-41, 1953.

: Some observations on the significance of Heresy in the History of Islam. Stvdia Islamica. Paris, 1953, I, P. 43 sqq.

: The Ismá' ilites and the Assassine. Philadelphia 1955.

: An interpertation of Fatimid History CIHC.DOR,1973, PP. 287-295.

Lorence Lockhart: Hasani Sabbah and the Assassins B.S.O.S. London. 1829-30.

Lézine: Mahdiya, recherches d'archéologie islamique. Paris, 1965.

: Mahdiya Quelques Précisions sur la (VIII) des pre miers Fatimide. Revue des Etudes Islamiqes XXXV, 1967, P. 82 sqq.

Madelung: Fatimiden und Bahrain Qarmaten. Der Islam. XXXIV 1959, PP. 34-88.

:Das Imamat in kder fruhen in der fruhen Ismailitischen Lehre.Der Islam. XXXVII. 1961, 43-135.

Magued A.M: Le Personnel de la Cour Fatimide en Egypte. Reprint from the Annals of the Faculty of Arts Ain Shams Univ. Vol. III, January, 1955.

: La fonction de Juge Suprême dans l'Etat fatimide en Egypte. Revue de l'Egypt, Contemporane (R.E.C.) Jan, 1960.

: De quelques Juridictions fatimides en Egypte, R.E.C. Juillet, 1961.

: L'Organisation financière en Egypte sous les Fatimides R.E.C. Avril, 1962.

: La Divination du Calife Hâkim Résumé des Communications, xxix. congrès int. des orientalistes, 1973.

: (art al-Hâfiz). Ency de l'Islam. 2 éd, PP. 56-67.

Mamour: Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs. London 1934.

Mandikov: La Palestine de la Conquête par les Arabes jusqu' aux Croîsades. Saint -Pétersbourg,1883. (ترجمة العنوان بالروسية)

Mann: The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs. 2 Vols. Oxford, 1920-1922.

Marçais (G): Les Arabes en Berbèrie du XIe au XIV siècle. Paris, 1913.

: La Berbérie au IXe siècle d'après al-Y-a' quobi . Revue Africaine, 1914 P. 57 sqq.

: La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946.

Marcel (J): Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu'a la domination Française. Paris, 1848.

Margolieuth: On Mahdis and Mahdism. Proceedings of the British Academy. Vol. VII, PP. 1-21.

Massignon: Esquisse d'une Bibliographie Carmate. Cambridge, 1922

: Fatima bint al-Husayn et l'origine du nom dynastique
.(Fâtimides). Akten des XXIV. Intern. Orientalisten Kongressess, Munich. 1957, P. 368.

Maury: Les Kûras d'Egypte dans le Mabahig de Watawat. Essai de chronologie des Listes de Kuras. Ann. Islamo, txxII, P. 194 sqq.

Ménant: Les Khodjas du Guzarate. R.M.M. Vol. 12.

Miles: Fatimid Coins. New York Amer.Num Soc. LII (1951).

Minorsky: La domination des Dailamites. S.B.I. Paris, 1932.

Muller: Der Islam in Morgen und Abendland. Berlin, 1885.

Munier: Préeis de l'histoire d' Egypte. Le Caire, 1932.

Murad Kamil: Aspects de l'Egypte Copte. Berlin, 1965.

Nichelson (J): An Account of the Estabnlishment of the Fatimite Dynasty in Africa. Thèse. Tubingen, 1840.

O'Leary: A Short History of the Fatimid Khalifate: London 1923.

: The coptic Churches and Egyptian Monasticism. Oxford, 1941.

Poliak: L'Arabisation de l'Orient Sémitique. R.E.I. 1936.

Psellos Michel: Chronographie, éd et tard Renaud. 2 Vols. Paris, 1928.

Quatremère: Recherches Critique et Historiques sur la langue et la Littérature de l'Egypte. Paris, 1808.

: Mémoires Géographiques et Histoiques sur l'Egypte. 2 Vols. Paris, 1811.

: Observations sur quelques points de la géographie de l'Egypte pour servir de supplément aux Mémoires historiques et geographiques sur l'Egypte, Paris, 1812.

: Vie de calife fatimide Moeizz Lidin Allah. J.A, 1836.

: Mémoire historique sur la dynastie des Khalifes. fatimides Paris, 1838.

Ragib: Une épisode obscure d'histoire fatimide. S1 V.LVIII, 1979, PP. 125-132.

Ravaisse: Essai sur l'Histoire et sur la topographie du Caire d'après Maqrîzî. Memoires publiés par les membres de la Mission Archeologique Français au Caire t I, ère partie. Paris, 1887, tlll 2 ème partie, 1890.

Recuueil des Historiens des Croisades. Hist. Oce, t 1-VI Paris 1844 - 86; Hist Arm 1-2. Paris, 1869; Hist Or. 1-2 Paris.

Répertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe. Le Caire.

Rosen: L'empereur Basile Bulgaroktonos. Saint - Pétresbourg, 1833.

Runciman: A History of the Firist Balgarian Empire. London 1930.

: The Byzantine "Protectorate" in the Holy Land, in the XI Century. Byzantion XVIII, 1947-8.

: La Civilisation byzantine 330-1453 trad. Levy. Paris, 1952.

Sadik: The Reign of al - Hakim Bi Amr Allah. A Palitical Study. Beirut, 1947.

Sanaullah: The Decline of the Seljuqid Empire. Calcutta, 1938.

Sauvaget: Une inscription de Badr al-Jamâlî. Paris, 1929. Extrait de la Rev. Syrie, 1929.

Schlumberger: Un Empreur byzantin au X sèicle. Nicephore Phocas. Paris, 1890.

: l'Epopée byzantine à la Fin du Dixième Siècle. 3 vols Paris, 1896-1905.

: Campagnes du roi Amaury I èr, de Jérusalem en Egypte, au XIIe Siècle. Paris, 1906.

: Byznace et les Croisades. Paris, 1927.

Snouck Hurgronje: Der Mahdi. Revue Coloniale Internationale, 1868.

Stern: Ismā'îlî Propaganda and the Fatimid Rule in Sind I, C. Oct 1949 XXIII. PP. 298-307.

: An Embassy of the Byzan tine Emperor to the Fatimid Caliph al-Mu'izz. Byzantion, XX, 1950.

: The succession to the fatimid imam-al-Amir, the claims of the later Fatimids to the imamate, the rise of Tayyibi Ismailism. Oriens. Vol. 4 No. 2 Dec, 1951, PP. 193-255.

: Herterodox Ismâîlism at the time of alMu'zzi B.S.O.A.S. 17/1955, PP. 10-33.

: The Early Ismā'îlî Missionaries in North West Persia and in Khursán and Transoxiana. B.S.O.A.S. 1960 P. 56 sqq.

: An original document from the Fâtimid Chancery. concerning Italian merchants. Mél. Lévi Della Vida, II, Rome 1956, 529-38.

: A Fâtimid Decrees of the Year 524/1120. B.S.O.A.S. XXIII, 1960.

:Ismáilis and Carmatians, in l'Elaboration de l'Islam Colloque de Strasbourg 12,14 juin, 1959, Paris, 1961.

: A petition to the Fatimid Calife al - Mustansir, concerning a conflict within the jewish community. R.E.J, 128 (1969) PP. 103 - 215.

: Studies in Early Isà'ilisme. Jerusalem, 1983.

Taylor: The History of Muhammedanism and its Sects. London 1939.

Tilman Nagel: Frure Ismailiya und Fatimiden im Lichte der Risálat iftitâh ad-da'Wa-eine religione geschichtilche Studie. Bonn, 1972. Toumin: Histoire de Syrie. Paris, 1929.

Tourneaau: La révole d'Abu Yazîd au xè siècle. CT. 1953, PP. 103-125.

: The Epistle of the Fatimid Caliph al-Amir (al-Hidaya al-Amiriyya), its Date and Purpose. J.R.A.S. 18, 1950.PP. 26-21.

Trimingham: Islam in the Sudan. London, 1949.

Tritton: Notes on Some Ismaili Mss. B.S.O.S. Vol. XII.

: The First and Second Crusades From Anonymous Syriac Chronicle, translated by Tritton with Notes by Gibb. J.R.A.S. January 1933, P. 69-192; April 1933. P. 273-305.

: The caliphs and their non Muslim Subjects . London (له الترجمة العربية).

Van Berchem: Matériaux pour un Copus Inscriptionum Aabicarum
Egypte (M.I.F.A.O) Première Partie t 2, 1930.

(تحت إشرافه).

: Epigraphie des Assassins de Syrie. J.A. 1897. Mai-Juin.

Van Ess: Der Kalif al - Hakim (375 - 411). Heidelberg, 1977.

Vatikiotis: Notes d'Archeologie arabe, in J.A. 1891.

: Epigraphie des Assassins de Syrie. J.A. 1897.

: A Reconstruction of the Fatimid Theory of the State Isl. Cult. 28. 1954, PP. 399-409.

: al -Hakim bi-Amr illah : The God King idea realized I,C. XXIX. 1955-1-18.

: The Syncretic Origins of the Fatimid Da'wa. Isl. Cult 28. 1954, PP. 475-49.

Von Hammar: Histoire de l'ordre des Assassins 1833.

Waern: Medieval Sicily, 1910.

Walker: A Byzantine Victory over the Fatimids at Alexandretta. Byzantion, t XLII, 972, Fasc 2, P. 431-440.

Weulersse: Les Pays des Alaouittes. 2 Vols. Tours, 1940.

Wiet: Matériaux Pour un corpus inscriptionum arabicarum. Première partie t 2 Egypte I.F.A.O., 1929 -36

: L'Egypte musulmane de la conquête arabe à la conquête ettomane IV. Le Caire, 1938.

: Trois formules d'Indèpendance dans l'Egypte Médiévale.

Le Caire, 1942 (édition de la Revue du Caire).

: Grandeur de l'Islam. Paris, 1961.

: Les Mosquées du Caire. Paris, 1966.

Wiet et Combe et Sauvaget : Repértoire chronologique d'épigaraphie arabe. Le Caire, 1931. sqq.

Wolff: Die Drusen und ihre Vorlaufr. Leipzig, 1845.

Wüstenfeld: Calcaschandeis Geographie. Gottingen, 1879.

: Geschichte der Fatimidenn . Gottingen, 1891.

Yves Marquet: La place du Travail dans la Hiérarchie ismâilienne d'après L'Ency clopedie des Frèrers de la Pureté. Arabica, 1961, Y. 225 sqq.

: Le Shsisme au 1 Xe siècle à travers l'histoire de Ya' qûbî .Arabica txix, juin, 1972. Fasc 2, p. 101 sqq.

: A propos d'un poème Ismaelien dans le Ihwân as - Safa et l'Ismailime. Colloque Rome. Accademia dei lincei Octobre, 1979.

: Convegne Sugli Ikhwân as - Safá' Rma, 1981, P. 69 -96

:La Pensée d'Abu Y a'qûb as- Sijistânî à travers l' 1thbât an- nubewah ." La Tuhfat al - Mutajîbîn" S1 . Ex Fasc LIV. Pars, 1981.

: Les épitres des IHwân as - Safá. En fascicub LVo Paris, 1982 (note annexe).

: Quelques Remarques, à propos de Kosmologie und Heilslehre der Frühen Ismâ'iliyya de Heinz Halm. S.I. Ex. Fasc Lve. Paris, 1982, P. 115 sqq.

: Poésie ésotérique Ismailienne le Tá'iyya de Amir b. 'Amin al - Bosri. Paris 1985.

Zananiri: L'Egypte et l'équilibre du levant au Moyen Age. Marseille, 1933.

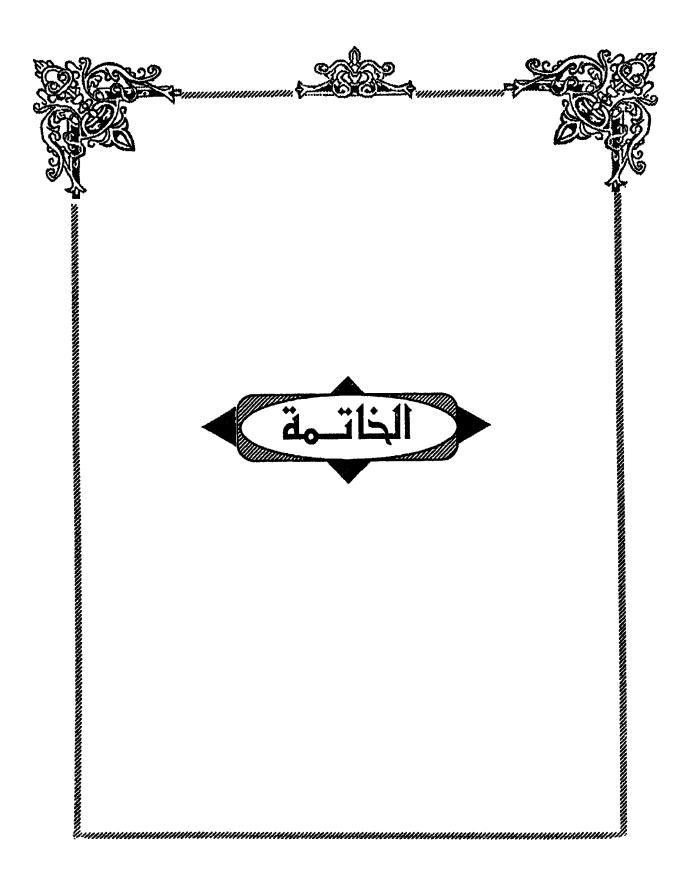

## ح- جدول الأعلام

إبراهيم ينال ١٦١ – ١٦٢. الأبخاز ١٢٧. أتسـز ١٦٥، ٣٢٧ وما بعدها، أحمد بن طولون ٦٢ وما يعدها، أحمدالكرم ١٩٣، ١٩٨ وما يعدها الإخشيد ٩٢ وما بعدها، ٧٤٥ إخوان الصغا٢٦ أخو محسن ١٤٥ الأدارسة ۷۰۲، ۸۷، ۲۰۲ إدريس عماد الدين ٢٥ الأرمن ١١٩ أسامة بن منقذ أسماء بنت شهاب ۱۷۱ إسماعيل بن جعفر الصادق. ٧٤ الإسماعيلية ٧٤ وما بعدها، ١٦٦، Nrl الأغالية ٧٩، ٢٣٠ آفتکین ۱۱۹ ، ۱۲۱، ۱۲۲ الأفضل شاهنشاه ٣٢٦ وما بعدها، **\*\*\*** . \* **3 \*** . **\*\*\* \*** آفسنقر ۲۷۱ ، ۳۷۵ الأكمل ٢٣٥ ، ٢٣٦ آلب أرسلان ۱۹۲، ۳۲۱ ، ۳۷۰ الدكن ٢٢٦ الآمسر القساطمي ٤٤١ وميا يتعسدها، أ

401

الأمنويون ٤٨ ومنا بعدها، ٧١، ٧٧، . ٣٧٣, ٢٦٧, ٢٤٦ انوشتکین (الدزیری) ۱۳۰ أيوب ٣٧٦ وما بعدها. بادیس ۲۰۷ وما بعدها، ۲۱۳ البجة ١٩٥ بدر الجمالي ٣٢٥ وما بعدها، ٣٤٣ البرير ٧٧ برجوان١٢٥، ١٢٧ برغش ٣٤٩ البساسيري ۱۵۰ وما بعدها، ۱۲۰ بكسجور ۱۲۲، ۱۲۲ البلغار ١٢٣ . بلكين ٢٠٥ وما بعدها. بهرام ۲۵۶ وما بعدها. البوريون ٣٧٣ ، ١٣٧ وما بعدها البويهيون ۱۲۰ ، ۱۸۱ بنیامین ۷۶ تاج الملوك شادى تتش ۱۱۰ ، ۲۲۸ ، ۳۷۵ ، ۲۷۳ تميم بن المعز ٢٢٦ توران شاه ۱۷۷، ۱۷۸ ثمال بن صالح ۱۳۳ ابن الثمنة ٢٢٧ وما بعدها

بنوحماد ۲۲۸ حمدان بن الأشعت ١٠٠ الحمدانيون ۱۰۱، ۱۱۵،۱۱۶ ۱۱۸۱۱ حسم زة بن على حسيد الدين الكرمسائي ٢٨، ٢٧٨ ، ٢٨٨ ومسا بعدها أبق حمير سياً ١٧٥ ابن حوشب۱٦٦ ، ۱٦٨ ، ۱۷۹ بنو خزرون ۲۰۱، ۲۰۸. ابن خلدون ۱٤٦ خمارویه ۲۵ الدرزي ١٣١ ومسا بعدها ٢٨٣ ومسا بعدها الدروز ۲۹ ديصان ١٤٥ الرازي ۲۸۰ رزیك ۲۰۹ الرستمية ٢٠٢ رضوان بنرولخشي ٣٥٥ أبو ركوة ٢٨٩، ٢١٢، ٣٢١ Y.Y. AV &U; ابن زولاق ۱۷ زنکی ۳۷۷

زويلة

الجرجرائي ١٣٢ جعفر الصادق ٧٤ جعفر بن الفلاح ١٠٤ جعفر بن يعفر ١٦٧ چودر ۱۹ جوهر ۹۶ وما بعدها ، ۱۲۱، ۲۰۳، ٤٤٤ وما يعدها حباسة ۸۹ الحافظ. ٣٥٠ وما بعدها . الحساكم ١٤٨، ٢٠١، ١٨٧، ٢٠١، وما يعدها، ٢١٦ ومايعدها، ٥٤٧ ومنا يعندها، ٢٧٤، ومنا بعدها ۲۹۶ وما بعدها، ۳۰۲. حسان بن الجراح ۱۲۸ الحسن بن طنج ٩٩ حسان بن مفرج ۱۲۸ الحسن الأعصم ١٠٣ ومنا بعيدها، 171 حسن بن على الكلبي ٢٣٢ المسن بن المنباح ٣٤٢ وما بعدها المستيون ١٨٤ وما بعدها المسن بن على ٢٧٢، ٢٧١ الحسينيون ١٨٥ بتوأبى الحسين الكلبى ٢٣٢ وما بعدها

ضرغام ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰ أبو طاهر ۱۰۱ وما بعدها، ۱۸۰ أبو طاهر الذهلي طغتکین (طغدکین) ۲۷۳ طغرلبك ١٦٩، ١٦٩ طلائع بن رزيك ٣٥٨ وما بعدها ابن الطوير ١٧ الطيب ٣٥٢،٣٥١ طیی ۱۲۷،۱۰۵،۱۰۶ الظافر ٣٥٧ الظاهر ۳۰۳، ۲۳۲ ، ۳۲۳ العاضد ٣٨٠ وما بعدها عامر الزواحي ١٧٦ العباسيون ٥١ وما بعدها ، ١٤٥ عبد الرحمن الثالث. ٩١ أبو عبد الله شكر

> أبو عبد الله القضاعي ١٨ عبد الله بن ميمون ١٤٥ بنو عبد القوى ٣٩٩ عبد المستنصر ١٧٥ عبيد الله المهدى ٨٥، ٢٦٨ العزيز ٢٠٠، ٢٤٥، ٢٥٠

177

أبو عبد الله الشيعي ٧٨ وما بعدها،

الزيدية ۲،۱۷۷ ۲ زیری بن مناد سابور۱۸۰ سالم بن راشد ۲۳۲ ست الملك ١٣٠ ، ٣٣٧ سحنون بن سعید ۲۱۶ سعيد الجنابي ١٨٢ ، ١٨٨ السلاجقة ١٥٩ وما يعدها، ٣٦٦، سنان بن علیان ۱۳۰ السيدة أروى ١٧١ وما بعدها ١٨٣، TOY سيف الدولة الحمداني ١٠١ ، ١١٤، 111, 110 بنو سليم ١١٤ السلمانيون ١٨٤ بنو شامة ۱۸۲ شاور ۳۷۹ وما بعدها، ۳۸۹ أبو الشلعلع ١٤٦

ابق السنعتج ۱۵۱ شیرکوه ۳۷۷ وما بعدها، ۳۸۱ صالح المرادسی ۱۲۹ ، ۱۳۱ میلاح الدین ۳۷۷، وما بعدها، ۳۸۲ وما بعدها

صنهاجة ٨٧، ٢٠٤ وما بعدها

عضد الدولة ١٣٩، ١٤٠، ١٤١ بنو عقيل ١٥٢، ١٥٤ علاتة على بن أبي طالب ٧١ على بن السلار ٣٥٦ على الصليحي ١٦٩ وما بعدها ابن قرهب ٢٢١ ، ٢٣٢ 111 أبو على بن الأفضل ١٤٩

عمارة اليمن ٢١، ٤٠٠ عماد الدين زنكى ٣٧٥ عمارة اليمنى ٢٨١، ٢٠٠ عمر بن الخطاب ١٩٩، ٢٦٥ عوصلة بن بكار غازی ۲۷۷

الغز ١٣٦، ١٥٨، ٢٧٩ الغزنوية ١٨٠، ١٨٠ ناتك ۱۲۹ ، ۹۷ الفائز٧٥٧

أبو الفتوح الحسنى ١٨٦ وما بعدها الفلاحي ٣١١ القادر بالله ١٤٢،١٤١ ،١٤٣ القاضى الفاضل ٣٩٥

القسائم بالله ٤٢، ٤٠، ١٦٠ / لواته ٣٢٥

وما بعدها، ۱۹۰، ۲۰۳، ۳۲۱

القائم الفاطمي ٨٩

قراقوش ۳۹۰

القرامطة ١٠٠ وما بعدها ، ١٨١

بنو قرة ٢١١

قرغویه ۱۲۲ ، ۱۲۲

قرواش المقلد ١٥٣

قریش بن بدران ۱۹۵، ۱۹۵ ، ۱۲۱

قسام التراب ١٢٢

قیس۸۶، ۱۸۰، ۱۸۰

کافور ۹۳ ، ۹۶

أبو كاليجار ١٤٢، ١٤٩

الكامل بن شاور

كتامة ٧٨ ومابعدها، ٩٥، ٢٠٤،

.179.118. 4.4

بنو کلاب ۹۶، ۱۲۹ ، ۱۳۳

الكبيون ١١٤، ١٣٠

ابن کلس ۱۲۷،۱۲۰ ومسا

يعدها

كنز الدولة ٢٢٦، ٢٠١

لك بن مالك ١٧٨

لؤلؤ الكبير ١٢٩ وما بعدها

المأمون البطائحي ٣٤٧

الموسيع لون ١٨٥ المؤيد في الدين ۲۰، ۱۵۱، ۱۰۱، **۲۹., ۱۷** نامىس خىسىرو ۲۰، ۲۵۵، ۱۸۲، ناصب الدولة بن حميدان ٣٢١ وميا بعدها ابن نباتة ۱۲۰ بنو نجاح ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۲، ۱۷۲ ابن نجيب الدولة ١٧٧، ١٧٧ نزار ۳۲۳، ۳۲۸ وما بعدها، ۳٤۷ نصر بن محمود ۱۳۵ النصيرية ٢٨٩ نظام الملك ٣٧٥ النعمان بن حيون ۱۸، ۲۷ نور الدين ٣٧٧ وما بعدها، النورمان ۲۳۸ وما بعدها این هانی ۲۳۳، ۲۳۶ هزار الملوك ٣٤٩ يتو هلال ۱۱۶، ۲۲۸، ۲۲۸ ابن الهيثم ٣٠٣، ٣٠٢ ینو واسول (ینو مدرار) ۲۰۲ الیازوری ۱۹۲، ۲۲۶ وما بعدها یانس ۲۵۰ وما بعدها يميي بن لملك ١٧٨ يزيد بن مخلد ٩٠ وما بعدها

محمد بن إسماعيل ١٤٥ محمد بن جعفر ۱۹۱ ، ۱۹۶ محمد بن عمار ۲۰۹ محمود بن مصال ۳۵۶ محمود بن نصس ۱۳۶، ۳۲۰ المرداسيون ١٢٤ بنو مدرار ۸۷ بنو مزید ۱۵۲، ۱۵۶ السيحي ١٧ سرحر ۲۷۵ المستعلى ٣٤٠ وما بعدها، ٣٣٧ وما بعدها، ۳٤٠ المستنصر ۱۱۲،۱۵۲،۱۵۲، ٣٢٣، ٣٢٥، ٦١٤ ومنا يعتدها، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٤٨ ومسا بعسدها، ٣٢١ وما يعدها. المعن بن باديس ٢٣٦، ٣٣٧ معز الدولة ١٣٩ المعسز لدين الله ٩٤ ومسا بعسدها، ۱۸۰، ۲۰۳ ویعدها المقريزي ١٤٧، ٣٢٢، ٢٨٨، ٢٨٤، ٤ - ١ بنو مکرم ۱۸۲ الملك الرحيم ملك شاه (ملكشاه) ١٦٤، ٣٧٥ أبو مناد بادیس ۲۰۳. منجوتكين ١٢٣، ١٢٤

المنصور الفاطمي ٢٠٢، ٢٣٢

یوسف بن زیری ۲۰۵

#### ه -جدول البلحاق والمحق

الأحساء ١٨٣

إخميم ٢٤٨

الإسكندرية ٩٦، ٢١١، ٣٢٣، ٢٥٣،

277, 127, 1.3

إستا

أسوان ۲۰۱

آسيا المنفرى ١١٧

أطفيح ٣٨١

أقرانسة

إفريقية ٨٨ وما بعدها

الموت 332

الأندلس ٢٠٣

انطاکیه ۱۱۸، ۲۳۹، ۲۷۲

البحرين ٩٩، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٣

برقة ۲۰۹ وما بعدها

اليمسرة ١٨١، ١٨٨

بعليك ۲۲۸ ، ۲۷۷

بغداد ۱۰۱ ، ۱۲۲

بلبیس ۲۷۹، ۳۸۰، ۲۸۱، ۳۸۳،

بلهيب ٤٤

بيت المقندس ١٢٦، ١٢٧، ٣٧٠ ومنا

بعدها ، ۳۷۳ ، ۳۸۳

بيروت ۳۷۳، ۷۷۶

تاهرت ۷۸، ۲۰۲، ۲۰۳

ترکستان ۱۵۷

تروجة ٩٧

تنيس ٤٤ ، ٣٢٥

الجزيرة ١١٤، ١٢٠، ٣٧٠، ٣٧٧

جنوة ٣٧٠

الجيزة ٩٧

الحبشة ٢٠٠

الحجاز ۱۷۲، ۱۸۶، وما بعدها

حسلسب ۱۳۱،۱۲۸، ۱۲۳، ۱۳۱،

771, 077, 777

الحلة ١٦٢، ١٦٢

الحوف الشرقى ٣٨٣

خراسان ۱۹۰

دمسشق ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۱، ۲۲۱،

771, 371, 777, 777

دمياط ٢٢٥

رقادة ۷۹

الرها ٢٦٩، ٢٧٢، ٧٧٧

رومية ۲۳۰

الريف ٩٨، ٣٢٥، ٣٨٣

زیید ۱۷۷

السبخة ٢٧٤

سجلماسة ۷۰۲،۲۰۲،۳۰

سردانية ٢٣٣

سلمية ۸۰

الصعيد ٣١٣ ، ٣٢٢ ، ٣٨١ ، ٣٨٢

الشرقية ٢٧٤

صقلية ٢٣١ وما بعدها٠

صنعاء ١٦٦ وما بعدها، ١٧٧

صور ۱۲۵، ۳۷۲، ۳۷۳

صيدا ۲۷۳، ۲۷۲

طرابلس ۲۰۸، ۲۰۸، ۳۷۳، ۲۷٤

عدن ۱۷۹

الـعـــــراق ۲۰۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ومـــــا |

بعدها، ۲۲۸، ۳۷۳، ۳۷۳، ۹۷۳

العريش ٣٧٤

عسقلان ۱۰۱، ۳۲۳، ۲۲۸، ۳۳۱،

777, 377

العسكر٦٣

عکا ۲۷۳، ۳۷۲ لک

علوة ١٩٥

عُمَان ۲۰۰، ۱۸۲، ۱۸۳

عيذاب ١٧٩.

عين شمس ٤٤ ، ٢٤٤

غديرخم ٧٤

ناس ۲۰۲

فج الأخيار ٧٩

القرما ٤٤، ٥٥، ٤٧٢

الفسطاط ٥٤، ٨٩، ٧٧، ٤٧٣، ٤٨٣ فلسطين ۱۲۱، ۳۷۳ وما بعدها

القيوم ٤٤

القاهرة ٤٦ ، ٩٨ وما يعدها، ١٢٧ ،

የለ1, 307, 177, ፓንፕ, ሃአፕ.

444

قرطبة ٢٠٢

قزوین ۷۰

القسطنطينية ٢٦١ ، ١٣٦ ، ٣٦٣

القطائع ٢٢، ٢٢

قفط ۲۰۶

القلزم ٢٧٥

قلورية ۲۳۲، ۲۳۲

قورسقة ٢٣٣

قوص ۲۲۹، ۲۵۹

القيروان ٢٧٧

الكوفية ٩٩، ١٠١، ١٥٤، ١٧٧،

144

كوم الريش ٣١٣

كوم شريك ٣١٢

مالطة ٢٣٠

ما وراء النهر 1۷۹

المدينة المنورة ١٨٥

المرية ٢٣٣

النوية ١٩٥ وما بعدها، ٢١٢ ، ٢٠٠ نصيبين ١٢٠ نيقية ٣٩٦ هجر ١٠٠ هجر ١٠٠ الهند ١٧٩ يافا ٢٧٤ اليمن ٢٦٦ وما بعدها المغـرب ۷۷، ۹۰، ۲۰۱ ومـا بعـدها، ۲۰۱ ، ۲۰۲ المقس ۲۰۱، ۲۰۲ ملازکرد ۱۹۵ ملازکرد ۱۹۵ ملازکرد ۱۹۵ ملازکرد ۱۹۵ ملازکرد ۱۹۵ ملازکرد ۱۸۵ مکة ۱۸۵، ۱۸۵ مکة ۱۸۵، ۱۸۵ ملازکرد ۲۷۷ ملازکرد ۱۸۵ ملازکرد ۱۸ ملازکر



# معتويات ولكتاب

بعهتم ا

### المسادر التاريفية ﴿ ٧ – ٣٨﴾

الأوراق الرسمية - الآثار - النقوش - السكة- الكتب التاريضية من العصر الفاطمى - الكتب التاريضية من العصر الملوكى - كتب العقائد الكتب التاريضية من العصر الملوكى - كتب العقائد الفاطمية- كتب السنة المعادية- كتب مؤرضى القبط ووثائق اليهود- كتب مؤرضى اليونان الماصرين- كتب مؤرضى الحروب الصليبية - المراجع الحديثة،

الفصل الأول أحواله مسر قبله مجهم الفاطميين ٣٩٧ – ٢٦٠

انتشار المسيحية - الفتح العربي- الولاة الراشدون- الولاة الأمويون - الولاة الامويون - الولاة العباسيون- انتشار الإسلام - الإستعراب - ولاية الطولونيين،

الفصل الـثانى جلمور كلافة الفاطميين في المغرب ١٨٢ – ٨٢

ضعف الشلافة العباسية- ظهور التشيع -- فرق الإسماعيلية-- قيام خلافة الفاطميين في المغرب.

الفصل الثالث فتح الفاطهيين لمسر ﴿٨٣— ٢٠٦)

حمالات المهدى على مصار - تمارد القبائل المغربية - ولاية الإخشايديين - دخول جيش المعرّد مصار- تهديد القرامطة.

الفصل الرابع السياسة الاحربية ﴿١٠٧ – ٢٤٧﴾

أمدانها - الشام - العراق - اليمن، وير العرب من المليج الفارسى، والصمار - السودان - المعرب- منقلية.

الفصل الخامس السياسة الحاثلية ﴿٢٤٨ – ٢٤٨﴾

المدافسها - الإدارة- التنظيم المالي- التسجارة والصناعة- رضاء الدولة والناس- إحالال التشريع الشيعى وضمائص المذهب- الأعياد المذهبة- الدعوة الفاطمية- الغلو في ذات الأثمة- معاملة أهل الذمة.

الفصل السادس مجوارث الألفة ١٣٦٠ - ٢٩٩٤

المجاعات - طوائف الجيش وتعددها - استفعال تنازعها في عهد المستنصر - ظهور اطماع رجال القوياء مثل: ناصر الدولة والدكر - مجيء بدر الجمالي الأرمني وقضائه على اعداء الفلافة - إعادة تنظيم الدولة - استيلاء بدر على السلطة - تدخل الأفضل في تعيين المستعلى والآمر - انقسام الدعوة إلى فرقتي المستعلية والنزارية - تولية الصافظ - ظهور الدعوة الطيبية - تدخل الوزراء في تعين الظافر والفائز والعاضد.

الفصل السابع سقوط الحولة الفاطمية ﴿٤٠٤-٣٦١﴾

خطر الفرنجة الداهم على الشام ومصر- موقف الأتابكيات السلجوقية فى الشام- سعى اتابكية نور الدين للإستيلاء على مصر وحملات شيركوه- إلغاء صلاح الدين الخلافة الفاطمية - ثورات المصريين .

الخاتمة: ﴿٥٠٥ – ٢٠٥﴾ الجرداول: ﴿٤٠٠ – ٢٠٥﴾

المسادر : المخطوطات - المطبوعات العربية - الكتب الأوربية ، الجداول: جدول الأعلام - جدول البلدان والمدن .

محتویات الکتاب ﴿٤٧٤–٤٧٣﴾

| ۹۳ / ٤٧٥٤           | رقم الإيداع                 |
|---------------------|-----------------------------|
| 977 - 10 - 0593 - 6 | الترقيم الدولي<br>I. S.B.N. |

ار المناهل للطباعة المناهل اللطباعة المناهد اللواء الدكرور

## Apparition et Chute du Califat Fatimite en Egypte.

#### A.D. MAGHUED

Professeur d' Histoire Islamique. Université Ain Shams (Heliopolis) Docteur ès Lettres de La Sorbonne.

4 ème Edition.

Le Caire 1414 - 1994

Publié Par La librairie:

Dar al-Fikr al-'Arabi

94. Rue 'Abbas al-Akad. Madinat nasr.

Le Caire - EGYPTE.

Tèl: 2619049

أهمية المكتاب

تأتى من أن الفاطميين جاءوا من المغرب إلى مصر بناء على دعوة المصريين أنفسهم؛ فلم يكن المصريون سعداء في ظل حكم ولاة العباسيين الإخشيديين، فقد كانوا يتطلعون إلى مستقبل جديد مع هذه الدولة الإسلامية الفتية، ليبنوا مصر الإسلامية، التي لا تقل عن مصر الفرعونية. فلما وصل جيش المعز لدين الله الخليفة الفاطمي من المغرب إلى الإسكندرية، سارع المصريون بإرسال وفد منهم إلى جوهر قائد جيشه؛ باتفاق جميع طبقاتهم، كالقائد، والكاتب، والقاضى، والتاجر، والمسلم والقبطى.

والحقيقة أن الفاطميين، وهم أسرة علوية، أعتبرت خلافتهم في نظر المصريين خلافة شرعية، منافسة للخلافة العباسية، وذلك لأن المبدأ الدستورى القائم وتتذاك، كان ينص على أن الخلافة الشرعية تكون في أسرة النبي، وعصبيتها تكون في قريش. لذلك لم يكن يطمع المصريون مثل غيرهم من شعوب الإسلام في حكم أنفسهم بأنفسهم. فهذه الأفكار في الوطنية لم يكن لها وجود في وقت الفاطميين، والفكرة المسيطرة على المسلمين أن تهمهم شرعية الحكم.

وقد بنى جوهر فى مصر عاصمة جديدة سميت القاهرة، تفاؤلاً بأنها ستقهر أعداء الأمة الإسلامية، وهى توجد فى مكان عاصمة مصر القديمة منف عند رأس الدلتا، وأصبحت من يومها عاصمة مصر إلى الآن؛ حيث شبهت القاهرة بيد المروحة؛ لوقوعها عند ملتقى فروع النيل وقنواته، مما يؤكد أن الفاطميين سحرتهم الهوية المصرية؛ فسعوا إلى ربط مصر القديمة بمصر الإسلامية.

بل إن خلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم، ولدوا جميعهم في مصر، واعتبروا أنفسهم مواطنين مصريين، يتبين ذلك مما أنجزوه لها في مدة حكمهم في الكم والمقدار؛ بالعمل على ازدهار اقتصادياتها ورخائها، وامتلاكها النموذج الحضارى المتميز، الذي أسهم بإبداع في مكانة مصر، ومن يومها أصبحت مصرهى الرائدة عند المسلمين جميعاً.

بل وخلفاء الفاطميين كانوا «ملتزمين» في مصر بإحساس قوى نحو قضايا العرب؛ الذين بدأت تظهر عندهم إحساسات قوية نتيجة للتراكمات التاريخية، ولعيشهم في دار الإسلام في إطار حدودي محدد، ولمصيرهم الواحد. فكانت إرادة الفاطميين ظاهرة بالقفز إلى مستقبل عربي أفضل هي شغلهم الشاغل، بينما كانت الدولة العباسية قد أصبحت حطاماً وركاماً، وأن الإنسان العربي يائس من وجودها.

حقاً إن الخلافة الفاطمية قد تميزت بالمذهب الشيعى؛ إلا أن هذا المذهب أصبح في مصر في إطار يتأقلم مع روح مصر، وانعكس على كل مظاهر الدولة والحياة. ومع ذلك ؛ فقد بقى المذهب السنى، الذى كان مذهب غالبية المصريين في أول عهد الفاطميين مع المذهب الفاطمي ظاهر الشعار بملاحظة المؤرخين؛ بحيث أصبح وجود المذهبين الكبيرين معا في أرض مصر بخربة رائدة؛ ولا سيما أن المذاهب الإسلامية في ذلك الوقت كانت مخرك كل شع، مثل مذاهب الاقتصاد في وتننا .

أ. د. ، عبد المنعم ماجــد